الفاعل

(PYO)

340.28

## شقوط الأسيرا لحاكمة

ٹاکیف إدموند نتیب کور

مراجعة الد*كنورمحت* أنيس

ترجعة على عزنت الأنصاري

1970

هده ترجمهٔ کتاب

THE FALL OF THE DYNASTIES

تاليف

EDMOND TAYLOR

## مجنوبات الكيناب

صفحة

| القصل الأول        | - سراجيفو . طلقات الرصاص التي           |             |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                    | لا تزال تقرع أسماع العــالم،            | ٩           |
| القصل الثانى       | رجعة بالبصر إلى ألعالم الغارب           | 49          |
| الفصل الثالث       | – الأسرات المــالـكة ورجال السياسة      | 79          |
| المفصل الرابع      | - عام الديك الأحر                       | ٨٥          |
| الفصل الخامس       | – الملكية المتحجرة                      | ١٢٣         |
| الغصل السادس       | – تراث الرجمل المزيض                    | 170         |
| الفصل السابع       | – إرهاص بالكارثة القادِمة               | ۲٠۱         |
| الفصل الثامن       | غليوم الثانى على حافة الهاوية           | 271         |
| الفصل التاسيع      | – حافرو قبر الحسكم المطلق               | <b>70</b> Y |
| الفصل العاشر       | ـــ قتل وفوضى وخداع                     | 474         |
| الفصبل الحادى عبثر | فشل السياسة                             | 440         |
| الفصل الثاني عشر   | — فشل الحروب                            | 479         |
| الفصل الثالث عشر   | ـــ انتحار الملكية في روسيا             | ۴۸۹         |
| الفصل الرابع عثير  | _ الثورة الضالة                         | 110         |
| الفصل الخامس عشر   | <ul> <li>عصر الطبيبة الساحرة</li> </ul> | 133         |

| 4- | -0 4 |
|----|------|
| -  |      |
|    |      |

| <b>{V</b> Y | مر – إلى النهـاية المرة | الغصل السادس عث  |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 019         | ب - نهـاية آل هوهنزلرن  | الفصل السابع عشر |
| 001         | – سقوط بيت هابسبرج      | الفصل الثامن عشر |
| <b>0</b> /\ | . – عصر الاضطرابات      | الفصل التاسع عشر |
| 711         | – السلام الذي ولد ميتاً | الفصل العشرون    |

## فهرست الحرائط والأسر الحاكمة

| م ق | صف | مقابل    | أوروبا قبل الحربالعالمية الأولى |
|-----|----|----------|---------------------------------|
| 40  |    | >        | البوسنة                         |
| ٤١  | 3  | •        | أوروبا في عام ١٩١٤              |
| ٧٣  | >  | ,        | أسرة رومانوف                    |
| 1.0 |    | •        | أسرة هابسبرج لورين              |
| 127 | >  | <b>)</b> | النمسا والمجر عام ١٩١٤          |
| 454 | •  | •        | أسرة هوهنزولرن                  |
| 707 | ,  | •        | أوروبا في عام ١٩٢٧              |



## الفصل الأول



« طلقات الرصاعى التي لاتزال. تقرع أسماع العالم » .

من أشهر الصور الفوتوغرافية الحديثة للدوق فرانسيس فرديناند سليل بيت «هابسبرج ووریث عمه الذی نین علی الثمانین \_ الإمبراطور فرانسیس جوزین إمبراطور النمسا والحجر ـ صورته الى يرى فيها وهو ينزل درج قاعة المدينة في سراجيفو بعد بضع دقائق مضين من الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد الثامن والعشرين من يونيو سنة ١٩١٤ . يرى في هذه الصورة جسمه الصخم المتين تحت لباسه الرسمي الزاهي الذي تعلوه قبعة مزدانة بالريش ، كما يبدو فيها احتقان وجهه وتورم رقبته البارزة من بنيقته الخانقة . وأما شواربه الكثيفة المثنية فكانت تشبه شوارب خنزير برى . وتخطر بجانبه زوجته صوفى التي لاتدانيه في منزلته السامية ، وهي سليلة أسرة هوهنبرج ، ولا يخني ما في وجهها المعتنى من الاحتقان وما هي عليه من الاضطراب ، وها يهمان بدخول العربة اللي كانت في انتظارها ويبدو على الزوجين معاً شيء من القلق ، ولكنه قلق لا يبلغ حد الرعب. ولم يكن يبدو شيء من الرعب كذلك على أعيان البوسنة الذين كانوا على جانبي الطريق الذي يجتازه الزوجان اللذان أعد القدر لهما ماأعد، وكثير من هؤلاء مسلمون . ومن سخرية الأقدار أنهم دون غيرهم هم الأصدقاء لبيت هابسبرج الكاثوليكي في هذه المقاطعة النائرة نصف الشرقية ، الذين خلعوا عن أنفسهم نير الحكم التركى حديثًا . ولكنهم يجأرون بقيام دولة يوجوسلافيا االتي لم تكن قد قامت بعد – وهم يعتقدون ألا مهرب للانسان بما قدر عليه . وعقيدتهم هذه كانت تبدو على وجوههم ، وقد سجلت آلة التصوير

صورهم وقد رفعوا أيديهم بإزاء قبعاتهم في شيء من الذعر مع استسلام للقضاء ... كأنما يؤدون التحية الجنائزية لأحد الراحلين .

إن هذا المنظر كله الذي سجله أحد المصورين الججهو لين لباق عبر السنين. المديدة في وضوح تام ، حتى كأن الناظر إليه يذكر كابوساً مروعاً سبق أن أقلقه في إحدى الليالي السالفة ، وقد ينزع الإنسان إلى عدم تصديق مايراه ، إذ يكون. هذا الشعور في صراع مع ما يخاله قدراً محماً . ولا شك في أن أحد الناس قد يصبح صيحة تحذير قبل فوات الأوان . ولا شك كذلك في أن أحد الناس قد يحاول القيام بعمل شيء ما . وفي الواقع أن أحد الناس قد عمل شيئاً . ولكن قد يحاول القيام بعمل شيء ما . وفي الواقع أن أحد الناس قد عمل شيئاً . ولكن الذي عمله كان هو الخطأ بعينه ، وكان بعد فوات الأوان . وفي خمس دقائق كان فرانسيس فرديناند وصوفي في غيبو بة تامة في عربتهما المسرعة ، ينزفان دم الحياة من إثر الرصاصات التي أطلقها عايهما القاتل .

وهاهى ذى أسرة عريقة — ومعها أسلوبها الكامل المحياة — أخذت تساقط وسيتلوها غيرها وغيرها وغيرها . ولقد قضى نحبه ما يقرب من تسعة ملايين نسمة فى الحرب العالمية الأولى نتيجة لهاتين الرصاصتين اللتين أطلقتا فى إحدى مدن البلقان المغبرة منذ حوالى نصف قرن ، كما قضى نحبه خسة عشر مليوناً فى حرب ثانية أشد هولا من سابقتها مترتبة على نتيجة الحرب الأولى . إن زيارة وريث أسرة هابسبرج وزوجه إلى سراجيفو لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة وبضع دقائق وهى مدة عرض شريط سينائى \_ ولكن مأساة هذه الدقائق وبضع دقائق و وين أسرة هابسبر قد غيرت فعلا كل مجرى التاريخ الحديث . وإن إعاة النظر في هذه المأساة لتعبن على فهم كثير من المآمى الحزنة التى شهدها العالم منذ وقوعها .

إن منظر سر لجيفو في ناحية الجنوب الغربي رائع .. فالجبال المرتفعة ذات..

الانحدار السهل تكاد تحيط بها من كل جانب . ويقسمها قسمين وادى بهر ملجاكا – القليل الغور – الذى يضيق عند حدودها الشرقية حتى يصبح مملا موعراً يطل عليه الحصن التركى للتهدم الذى سمى باسمه . وفي أعلى هذا المدرج الطبيعى الذى ترتفع جوانبه حوالى سمائة قدم ، تقع أحياء المسلمين التي تحلق فيها مئات مآذن المساجد ، فوق الفيلات البيضاء التي تحيط بها الحدائق المسورة ، أما المدينة الحديثة البناء في أسفل هذا المدرج فكأنها ما أقيمت إلا لتزيد من مصرها وبهائها ، هذه هي سراجيقو اليوم وهي – فياعدا الآثار البسيطة التي تراءت . خلفتها القذائن التي ألقاها عليها الخلفاء في الحرب العالمية الثانية – التي تراءت . فرانبس فرديناند في مطلع الصباح المشرق ، عندما جملته إلى محطة سكة الحديد . عربته المفتوحة ، ترفرف عليها أعلام أسرة هابسبرج ذات اللونين الأسود والذهبي ، يعبث بها النسيم الجبلي العليل .

ولا شك أن المنظر قد ملاً الدوق بهجة وسروراً رغم أنه لم يكن عمن يأسرهم الجمال . ولم يبد من الاهتمام أكثر مما اعتاد إبداءه في مسرح الأوبرا أو حفلات الرقص في السراى ، مما كان موضع الشكوى من أهالي فينا المعجبين الفن والمولمين بالمرح . ولكنه بينما كان مستنداً إلى مقعده المكسو بالجلد ليتفضل برؤية المنظر كان وجهه الذي تستشف فيه الكبرياء وحدة الطبع — وكذلك جسمه المتهدل من أثر السنين ، وقد بلغ من العمر الواحدة والخمسين — معبراً عما يشعر به من المرح على غير عادته . والواقع أنه كان لدى فرانسيس فرديناند كل يشعر به من المرح على غير عادته . والواقع أنه كان لدى فرانسيس فرديناند كل ما يجعله راضياً في حياته بل ما يجعله راضياً بعض الشيء في صباح ذلك النهاد المشرق من يونيو . والمناورات العسكرية المائلة على الحدود الصربية التي كانت المجعة الرسمية لزيارته للبومنة — بصفته المفتش العام القوات المسلحة — تمت الحجة الرسمية لزيارته للبومنة — بصفته المفتش العام القوات المسلحة — تمت على ما يرام على الأقل من وجهة نظر النمسا والمجر ، إذ لم يحدث فيها أي إهال ،

لا شيء مما يشبه ذلك الحدث المزرى الذي وقع قبل ذلك بشهرين على مقربة من تريست ، إذ قبض هو على أحد الحرس البحريين يدخن لفافة تبغ وراء أحد. الأسوار ، فأم أن يسجن مدة أسبوعين . وكان فرانسيس فرديناند لا يميل الفكاهة كتوماً ، يحب المحافظة على الرسميات ، مع ولع شديد بالنظافة والنظام ، كما يأخذ مأخذ الجدكل ما يتعلق بالمسائل العسكرية والإدارية ، وهو أشبه بألمان بروسيا في كرههم للاهال والتراخى (١) مما برع فيه النساويون .

وكانت حاشية الدوق الى كانت فى المزل القريب من إليدز ( Tlidze ) الدين. المعدنية هناك ، هائمة بتمضية الليلة السابقة فيها ، ولم يلقو اهناك أى تقصيراً و إهمال. وكانت صوفى الى صبها وجاء بها على خلاف ما تقضى به التقاليد ، سعيدة بما حظيت به من اهمام صغار الضباط المقرون بالاحترام ، وهذه الزيارة الرسمية إلى سراجيفو رغم ما فيها من إجهاد و نصب ، كانت أدعى إلى الارتياح ، إذ كان الموعد الذي حدثت فيه جانب خاص فى تفكير الدوق ، ربما كان أهم من الجانب السياسى ، إذ كان الخامس والعشرون من شهر يونيه ذكرى يوم من أهم الأيام فى حياته .

فمنذ أربعة عشر عاماً اقترن الدوق فرانسيس فرديناند من النمسا الشرقية (Austria Este) (وهذا أحب الأسماء إليه) من صوفى شوتك، وهي من أسرة تشكية نبيلة، وإن كانت غير ذات جاه عريض. وكانت وصيفة لابنة عمه الدوقة إيز ابلا. ولريما كان أولى بها —من وجهة نظر الأسرة الملكية — أن تكون إحدى الوصيفات.

 <sup>(</sup>١) يبدو أن هذا أحد عيوب أسرة هابسبرج الإمبراطورية ، وليس أحد العيوب القومية النماوية ، ومن يزور النما اليوم قلما يجد إهمالا في الجمهورية النماوية المتقدمة في الحلقة السابعة من هذا القرن .

« والحب من شأنه أن يفقد الإنسان كل معنى للكرامة » كانت الكلمة التى قالها الإمبراطور فرانسيس جوزيف عندما سمع الخبر. ولم يغفر الإمبراطور طول حياته هذا الاقتران غير اللائق. ولقد لبث سنة كاملة في مفاوضات قاسية حتى حصل آخر الأمر على موافقة الإمبراطور على القران . ولم يستطع حتى الإمبراطور نفسه أن يخفف من صرامة قانون نظام أسرة هاببرج المكتوب الذي يعتبر القانون الأسمى لشئون الأسرة .

وفى إحدى جلسات مجلس البلاط فى قصر هو فبرج العتيق فى الثامن والعشرين من يونيه سنة ١٩٠٠ أجبر فرانسيس فرديناند على أن ينزل عن جميع الحقوق الوراثية قبل أن يتم بينهما ذلك القران غير المتكافئ. ولم ينس هذه المذلة أبداً و نظراً إلى حبه لصوفى اضطر إلى ابتلاعها ولكنها ظلت تؤرقه طول حياته ولم يكن الدوق ممن يخرجون على التقاليد الملكية ، بل كان متعالياً متمسكاً بجميع المزايا الملكية وبحقوقه المستمدة من أسرته العريقة بصفة خاصة ، رغم زواجه بامرأة من عامة الشعب ، ومن العجيب أن هذا الزواج كانت ترفرف عليه المسعادة .

وعند ما أصيب فرانسيس فرديناند بذات الرئة ، وعده بلاط عمه الإمبراطور في عداد الموتى – وهي إساءة لم ينسها طول حياته – ظلت صوفي ترعاه دون أدنى ملل ، حتى عوفي من مرضه واسترد سحته . وقد أنجبا ثلاثة أبناء . إرنست وماكس وصوفى . وكان الأخيران يدعيان في الأسرة ماكسل وصوفيرى وكان يعبدها الدوق .

وكثيراً ما كان الدوق في غاية السعادة جااساً على أرض الحجرة رغم كل. التقاليد يلعب مع أولاده ويستقبل وهو في هذه الحالة ذوى المكانة من الزائرين-

والويل لزائر منهم لا يحذو حذو صاحب السمو الملكى فيا هو فيه من جاوس ولعب . ويبدو أن قران سليل أسرة هابسبرج - الذى سيؤول إليه الملك -بابنة أحد أفراد الأقلية السلافية التي يزدريها الإمبراطور ، كان ينطوى على بمط من السعادة الشعبية .

والواقع أنه كان أكثر من ذلك . إن ركب الزوجين معًا في يومهما الأخير كان لا يزال مشهداً للحب بين الزوجين .

والواقع أن هذين الزوجين في بساطتهما - فرانسيس فرديناند الذي كان أكثر شبها بالفلاح البروسي منه بأحد السادة في عاصمة النمسا، وصوفي ربة البيت ذات الوجه المربع التي جاوزت سن الشباب والتي لم تكبسها أية مسحة من الجمال قبعتها البالغة الأناقة وبنيقتها العالية الضيقة وها جالسان على المقعد الخلفي لعربتهما الكبيرة في طريقهما إلى موعدها مع الموت الواقع أن الزوجين كان يربطهما رباط من الحب الرومانتيكي الذي لا يهدأ أواده ولا يقل عن أي رباط من الحب مذكور في صفحات التاريخ . وكانت الابتسامات التي تبادلها الزوجان عندما كان الركب يقترب من وسط المدينة بين التكبير والمهليل ، حارة وصادقة . إن تدبير الدوق لهذه الرحلة كان إرضاء الصوفي وكانت هي على علم به .

ولم يكن لصوفى مكان فى الحفلات الرسمية التى يقيمها البلاط النمسوى فى فينا والتى ترجع فيها قواعد البروتوكول إلى عهد مارياتريزا . وفى عام ١٩٠٦ منحها الإمبراطور لقب دوقة هوهنبرج ، ومنذ ذلك الحين سمح لهما أن تدعى إلى الحفلات فى قصر شو نبرون ، ولم تكن مطلقاً على قدم المساواة مع زوجها .

وقد استخدم أعداء الدوق العديدون كل سلاح من أسلحة البروتوكول الكيد لها وإذلالها . فني حفلات البلاط مثلا — عندما تقتضى الرسميات أن يكون المداخل . نظام خاص — كانت الأوامر تصدر بألا يفتح الدوقة إلا إحدى الضلفتين ، وترتب على هذا أن فرانسيس فرديناند — وهو رجل حقود لايسكت عما يصيبه . حتى يثأر لنفسه ، فضلا عن رغبته غير الخافية في أن يموت عه ، وعن نوبات الحزن . والغضب التي تعتريه والتي تخشي صوفي أن تؤدى به إلى الجنون — أقام بلاطا . منافساً لبلاط الإمبراطور في قصره المسمى بلفدير في أعلى التل الذي يشرف على . وأدية الواجب. وكان الأسر الألمانية والجرية الإقطاعية ممثلة في هذا البلاط إلا من قبيل . وكان يحيط نفسه بخليط عجيب من السلافيين ورجال الكنيسة الرجعيين والألمان ، وكان يحيط نفسه بخليط عجيب من السلافيين ورجال الكنيسة الرجعيين والألمان ، وكان يحيط نفسه بخليط عجيب من السلافيين ورجال الكنيسة الرجعيين والألمان ، وكان يحيط نفسه بخليط عجيب من السلافيين ورجال الكنيسة الرجعيين والألمان ، وكان يحيط نفسه بخليط عجيب من السلافيين ورجال الكنيسة الرجعيين والألمان . ومع هذا فلم تحل مشكلة المكانة التي توضع فيها الدوقة بصفة رسمية .

ولم يكن من المحتمل كايبدو لنا الآن - أن هذا الموقف الذي ينطوى على كثير من الخطأ ويدعو إلى كثير من النصب ، كان إحدى الدعامات التي بني عليها مسرح المأساة العالمية . لقد كانت رغبة الدوق في توقيع العقاب على شانئيه ، وفي التكفير عن سير صوفي في آخر المواكب الرسمية ، بينا يكون هو على رأس الموكب، تصحبه دوقة أخرى عالقة بإحدى ذراعيه ، هي الي دعته إلى أن يبتدع له بروتوكولا خاصا . وقد استغل فرصة تعيينه مفتشاً عاماً للقوات المساحة - وقد عين في هذه الوظيفة سنة ١٩١٣ - فأراد أن يشهد المناورات القادمة في إيالة البوسنة والهرسك التي ضمت حديثاً إلى النمسا . ويستطيع بصفته هذه لا بوصفه وريثاً للعرش أن يزور سراجيفو عاصمة الإيالة . ولكنه بطبيعة الحال كان لابد من أن يعامل أن يزور سراجيفو عاصمة الإيالة . ولكنه بطبيعة الحال كان لابد من أن يعامل الماس مستواه الإمبراطوري . ورأى أن يصحب صوفي في ذكرى عيد قرانه،

وبهذا تستقبل بوصفها حرم المفتش العام الذي صادف أن كان وريث العرش ... أي أنها تستقبل كلكة .

ولم تكن الدوافع السياسية لزيارة الدوق لسراجيفو أقل تعقيداً من الدوافع إ الشخصية . إنها كانت متأصلة في تاريخ أسرة هابسبرج ، وفي الجغرافيا البشرية المعقدة لحوض نهر الطونة . ومع أن هذين للوضوعين يستحقان مزيداً من الدرس . إلا أنه يكنى الآن التنويه بيعض جو انبهما البارزة. ومن أو ليات الحقائق التي تتجلى بها الأمور أن النمسا – الجركانت تسمى المملكة الثنائية لأنها لم تكن مكونة من شعب واحد بل من شعبين منفصلين يعد كل منهما من الناحية النظرية دولة ملكية ، ويحكمهما عاكم واحد هو الإمبراطور – الملك ، ويربطهما رباط بسيط أو إدارات ومصالح الإمبراطورية ( بما في ذلك الجيش ). وهذا - في الواقع -تبسيط كبير في تحديد العلاقة بينهما ، فإن النمسا والحجر أقرب إلى أن تكونا إمبراطوريتين متحدتين من أن تكونا شعبين متحدين وفي كل منهما جنس له السيادة . ففي النسا الألمان ، وفي الجر الجريون. ولكل منهماالسيادة على الشعوب الخاصة له . ( ومع أن الجر كانوا هم السادة في بلادهم ، إلا أنهم لم يمتنعوا عن الشَّكوى من أن الألمان يظلمونهم ، أو على الأقل يستغلونهم في سائر أنحاء الإمبراطورية). وكان معظم الأهالي ينتمون إلى الجنس السلافي (ولو أن فيهم كثيراً من الإيطاليين والرومانيين ) ولكنهم قد تفرعوا من أصول مختلفة منه . وبدلاً من أن يتجمعوا في صعيد واحد تبعثروا في أنحاء متفرقة من الإمبراطورية مع غيرهم من الأقليات العنصرية الأخرى ، كما تختلط الرسوم في إحدى الصور المرسومة على النمط السوريالي .

وكان التشيك يقيمون في المناطق الشمالية من المسا التي كانت تعرف من قبل

بدولة بوهيميا السلافية المستقلة . وكان السلوفاك وهم من ذوى قرابتهم يقيمون . شرق هؤلاء ، أى أنهم واقعون تحت نفوذ المجر الشديدى البطش . وكانت المجر تمتلك أيضاً جزءاً كبيراً من دولة يوجوسلافيا الحالية . وهكذا كان بالمجر أقلية من من السلافيين والكروات والسلوفاك ، إلا أن بعض السلوفيين وهم من السلافيين من أهل الجنوب كانوا خاضعين لحكم النمسا .

ومن الطبيعي أن تنشأ معظم متاعب أسرة هابسبرج وهم السادة الإقطاعيون من هذا الخليط العجيب من العناصر التباينة ، وبخاصة من أشد هذه العناصر شكيمة وأكثرهم عناداً ، أي من المجر . وعلى هذا فقد رأوا في ممالاتهم لبعض رعاياهم السلافيين شيئاً يحد من غطرسة المجر وعنادهم . وقد رأى فرانسيس فرديناند أن يسير مع تيار تقاليد أسرته إلى أبعد مدى . وقد كان يلذ له — إما كرها للمجر وإما اعتقاداً منه أنه مما تقتضيه السياسة — كان يلذ له أن يظهر بمظهر حلى السلاف في الإمبراطورية . (ولعل اقترائه بإحدى النبيلات النشيكية مما سهل له القيام بهذه للهمة أو لعله أوحى له بها) . ولاشك أن فرانسيس فرديناد كان أبعد نظراً من معظم كبار رجال الحسكم المسويين في رؤية الحركة الوطنية الأخيرة في النمو بين الأقليات السلافية ومخاصة بين أهل الجنوب منهم . ولعل الدوق كان يرجو أن يقضى على حلم اليوجو سلافيين في الحصول على الاستقلال ، ذلك الحلم الذي كان يعمل على تحقيقه عناصر التوسع في دولة الصرب المتاخة ، بمنحهم السلاف في الجنوب يعمل على تحقيقه عناصر التوسع في دولة الصرب المتاخة ، بمنحهم السلاف في الجنوب يعمل على تحقيقه عناصر التوسع في دولة الصرب المتاخة ، بمنحهم السلاف في الجنوب يعمل على تحقيقه عناصر التوسع في دولة الصرب المتاخة ، بمنحهم السلاف في الجنوب يعمل على تحقيقه عناصر التوسع في داخل الإمبراطورية .

وكان للبوسنة علاقة هامة بل علاقة فعالة بمثل هذه المشروعات. وكان لها المور كبير في المعترك البلقاني كله. وكانت المساتحكم البوسنة وشقيقها الهرسك منذ سنة ١٨٧٧ التي طرد أهلها المسيحيون (ومعظمهم من الصرب والكروات)،

صادتهم الأتراك. وكان الأسلس القانوبي لهذا الوضع مستمداً من معاهدة بين الدول الأوربية عامة كانت تهدف إلى منع هذه الدولة الحديثة منأن تكون نواة المنزاع بين الدول التي وضعتها تحت الحسكم النمسوى الحجرى فيما يشبه الوصاية ﴿ وَكَانَتُ البَّوسَنَةُ وَالْهُرَسُكُ تَعْدَانُ قَانُونَا جَزَّءًا مِنَ الدَّولَةُ المُّمَانِيةِ ) ثم إن وزراء الإمبراطور أغروه بإصدار الأمر بضمهما إلىإمبراطوريته . وقد أقلقهذا الإجراء الدول العظمي وأثار الوطنيين التحمسين في الصرب المستقلة ، الذين كانوا يأملون يفى ضم البوسنة والهرسك إليها ، كما أثار حية دعاة الصربية والسلافية الوطنيين من السكان . وعندما اعتزم الدوق القيام بزيارته الرسمية إلى عاصمة البوسنة ، أحس أَن سيكون لها أثر في تهدئة الأحوال في البلاد . كما تقابل بالرضا من السلاف الوطنيين في سائر أنحاء الإمبراطورية . ثم إن هذه الزيارة دلت هي والمناورات اللي كانت تجرى على الحدود على أن الإمبر اطورية لاتسمح بأى هراء، سواء أكان اللعوة الصربية في بلغراد أم الإضراب السياسي من سلاف الجنوب في داخل حدودها كما أنها تظهر – في شيء من الغرابة –عطف إمبر اطور المستقبل على الآمال المشروعة الى لدى السلاف الوطنيين وحبه المعروف لرعايا السلافيين، كما أن الزيارة كانت مدعاة لإثارة الجر وحنقهم .

هكذا كانت الحال عندماكان الدوق فرانسيس فرديناند وزوجه صوفى يركبان معا عربتهما البطيئة الكشوفة ، في المنطقة التي كانت في الواقع منطقة الحتلال عسكرى يوم الأحد المشئوم . وكان ارتحال السيارات الملكية والأعلام المرفرفة والجوع المحتشدة الساكنة على جانبي الطريق المتسع المتد على شاطئ بلحيكا الأيمن عندما دخله موكب الدوق، كان هذا كله هو ما أهداه الدوق للدوقة في ذكرى زواجهما .

وهذا التاريخ بالتسبة لمعظم أهل البوسنة الذين قدموا ليحيوا – أوليروا – اللك القادم وزوجته – كان موعداً لذكرى غير ذكرى موعد الزواج · فيوم ٢٨ من يونية هو الخامس عشر من يونية حسب التقويم الصربى هو الفيدوفدان عيد سانت فينوس ، وهو يوم عطلة لدى الجنس السلافي في البلقان لايدانيه أى عيد آخر . ولقد ظل عدة قرون يوم حداد عام ، إذ كان يذكر القوم بهزيمهم . في كسوفو سنة ١٣٨٩ التي قضى الأثراك فيها على دولة الصرب واستعبدوا الأهالى . المسيحيين . ومنذ سنة ١٩١٦ أصبح ذكرى مجيدة ، إذ أصبح عنوانا لهزيمهم . للأثراك في حرب البلقان الأولى التي أدت إلى طردهم من أوربا ·

وعيد الفيدوفدان شأنه شأن سائر الأعياد التاربخية التى توقع على أو تار القاوب. أنغاماً متباينة ، يحييه الأهالى بشتى العواطف المختلفة . وفيه يسرف الأصدقاء الأوفياء فى الشراب حتى يعلو صياحهم وصخبهم ، وحتى يروا فى أدق التحيات. المهذبة ، التى يقدمها أحد الغرباء سهاماً موجهة إلى قلوبهم .

وكان فرانسيس فرديناند — وهوأقل الناس ذوقا وأكثر الغرباء فضولا - يعرف أن اليوم الذي اختاره لأولى زياراته لسراجيفو هو عيد فيدوفدان . وكان يعلم كذلك أن البوسنة وعاصمة البوسنة كانتا تحت نير الحكم النمسوى ، كما كانتا تحت نير الحكم التركى مرتعاً خصباً لمؤامرات الوطنيين وفظائعهم ( وقد أعادوا مسلكهم الثورى الجيد ضد النازيين في الحرب العالمية الثانية ) . وربما كان معتمداً على ما اشتهر به من أنه حامى السلاف في الدولة للقضاء على ما عسى أن يكون في صدورهم من عداوة . إن الأثر الحقيقي لهذا أنه جعل الدوق يبدوخطيراً ومكروها لدى غلاة القومية السلافية . إن المتطرفين يخشون دائماً الحصم المعتدل .

انتحار في حالة اعتلال العقل: ربما كان أنسب الأحكام على الزيارة إلى,

سراجيفو، لو لم يصحب فرانسيس فرديناند أحب الناس جيعاً إلى قلبه وهي روجته . وما كان ليصحبها - دون أدنى شك - لو كان يعتقد أن هناك أى خطر يتهددها . وإن عدم إدراكه للشعور العام فى البوسنة ليدل على ضآلة العلاقة الإنسانية بين الأسرة الحاحاكة ورعيتها . وكما تقول العبارة الصينية بوضوح إن الأسرة قد فقدت - بعد أن ظلت حاكة ستمائة عام - رعاية الساء . (إن معظم الأسرات الباقية إلى القرن العشرين قد فقدتها أو هي توشك أن تفقدها ، وهو ماسيراه القارئ فيا بعد ) . ولم يكن الأمر مقصوراً على ما بين أسرة ها بسبرج ورعيتهم من عزلة ، بل كانت الصلة منعدمة بعض الشيء بين أجهزة الدولة جميعها . ولقد وصل إلى علم السلطات المدنية في كل من فينا وسراجيفو تحذيرات يوجود مؤامرة تدبر ضد الدوق .

ولقد ذهب بعض المؤرخين في وقت ما إلى أن بعض هذه السلطات و بخاصة السلطات التي لها اتصال بالمجر تعمدت الساح للدوق أن يقع في المصيدة ، بل لعلها شخصت على مؤامرة القتل . والآن وقد أصبح من الميسور الحصول على الأدلة السرية ، دل على ما أجمع عليه الخبراء على أن الأمر أبعد عن الدراما ، وإن كان أكثر غرابة من بعض الوجوه . فالسلطات المدنية والعسكرية لم تكن إحداها متصلة بالأخرى . أو على الأقل لم تعر الثانية أى التفات لما قالته الأولى . ولم يرد فرانسيس فرديناند أن يهيى و للحاشية الرسمية مبرراً لتدخلهم فيا أعد لتكريم صوف ، وأصر على أن تعتبر زيارته أمراً حربياً ليس غير .

وقد أغضبت صلابته البلاط ووزارة المالية النمسوية المجرية المسئولة عن الإدارة

"الدنية في البوسنة . وبلغ من سخط الإمبراطور الذي بلغ الرابعة والثمانين أخذ الدوق لزوجته في زيارة البوسنة ، أنه خن إلى مصيفه في اتشل ليتجنب استقبال الزوجين عند عودتهما إلى فينا . وكان للعسكريين نصيب كبير في هذا الخلاف . ولم يقم المارشال أوسكار يوتيورك حاكم البوسنة العسكري – وكانت له ما لقومه أهالي أوربا الوسطى من عنجهية – بإبلاغ رئيسه وزير المالية ما اتفق عليه من أمر هذه الزيارة . ولر بما كان غير واثق من ولاء الوزير .

وعلى كل حال لم يعر الاهتهام الكافى لما كان يذاع من القلق فى هذهالمنطقة . وعلى حد تعبير ا. ج. ب تيلور المؤرخ البريطانى « لم يصدقوا (پوتيورك ورجاله) إلا بأن سكان المنطقة لا يكادون يزيدون على أن يكونوا خدما المعسكرات » .

وكانت النتيجة لهذا الازدواج الإدارى أن يوتيورك استقل بمسئولية تأمين الدوق ومن معه دون أن يكون لديه الوسائل الكافية ، إذ قد سحب كثير من الجنود للاشتراك في مناورات الميدان وكان عدد قليل من الحراس يقفون على جانبي الطريق يحفظون النظام بين الشعب المحتشد عند ما سار موكب الدوق ذي السيارات الست ، حتى وصل إلى شارع فيدوفدان في سراجيفو بعد العاشرة بقليل .

وجاء أول نذير عند ما اجتازت العربة الملكية مصرف النسا والحجر المجاور النهر ملجاكا .

كان هار الـ الملحق العسكرى للدوق جالساً على للقعد الأمامى بجوار السائق، وكانت صوفى على المقعد الخلفى إلى اليمين ناحية سور النهر والدوق بجانبها، ويجلس أمامهما بوتيورك معتزا بعظمته دون أن ينم وجهه العسكرى عن أى شيء ، وكان يشرح لها ما قدمه الجيش من آيات الفن في سراجيفو، في المنشآت العسكرية

ُذات اللون الفاقع العظيم المقامة على النهر . وحيثًا كانت إصبعه تشير كانت هناك: فجوة في جانب الطريق يقف فيها شاب طويل أسمر قام في تلك اللحظة بحركة غريبة بكاتا يديه وفي هذه اللحظة سمع صوت ضئيل لا يزيد على صوت غطاء من الفلين.. عند فتح قارورة ، ثم أخذت أحداث غريبة لا علاقة لإحداها بالأخرى تقع بعضها، بعد بعض . ولقد حسب هاراك - خطأ - أنه سمع رصاصة مرت بحانب رأسه .. وأحست صوفى فعلا أن شيئاً خدش الجانب الخلفي من عنقها، ورفعت يدها، لتلمسه ، ورأى يو تيورك أن شيئًا أسود اللون جاء طائرًا من لدن الشاب الأسمر ِ الطويل، واستقرخلف العربة الملكية. وانفجرت العجلة الأمامية للعربة التي تليها؛ بصوت شديد، أعقب ذلك خروج عدد من الضباط إلى الشارع. ولم يفهم أحد. هؤلاء الضباط في مبدأ الأمر - وهو مريتزي الملحق العسكري لبوتيورك -لم يفهم سبباً للدم الذي أخذ يسيل من وجهه ، ثم اندفع خليط من الناس من ي سور المبنى إلى الجمع المحتشد، ورفع أحدهم يده إلى فمه، ثم قفز وتخطى الحاجز واندفع في النهر . ولوى كثير من الواقفين رقابهم ليروا ما حدث له بين الصخور ،. وكان ذلك في العاشرة والنصف .

وكان الدوق وزوجه في العربة الملكية معتدلين في جلسهما . وقال بوتيورك وهو يتطلع إلى الأحداث من فوق رأسيهما إن قنبلة قد أطلقت . ورد: فرانسيس رداً عجيباً ، فقال إنه كان يتوقع شيئاً من هذا القبيل . ثم أضاف بوتيورك أن ضابطاً في العربة الشالثة قد أصيب ، ويبدو أنه مريتزي . وأمر فرانسيس بوقف السير والنظر إلى ما وراء عربته . ولم يعارض أحد في هذا الأمر الجنوني ، بل أطيع الأمر فوراً ، ووقفت العربة الأولى كذلك ، وفي مجرى النهر كان عدد من الجنود يجرون الشاب الأسمر وهو يق ، ويضربونه دون وعي منهم بصفحات سيوفهم ، وقد عرفوا دون إبطاء أن اسمه ندجل كو كابرينوفك ، منهم بصفحات سيوفهم ، وقد عرفوا دون إبطاء أن اسمه ندجل كو كابرينوفك ،

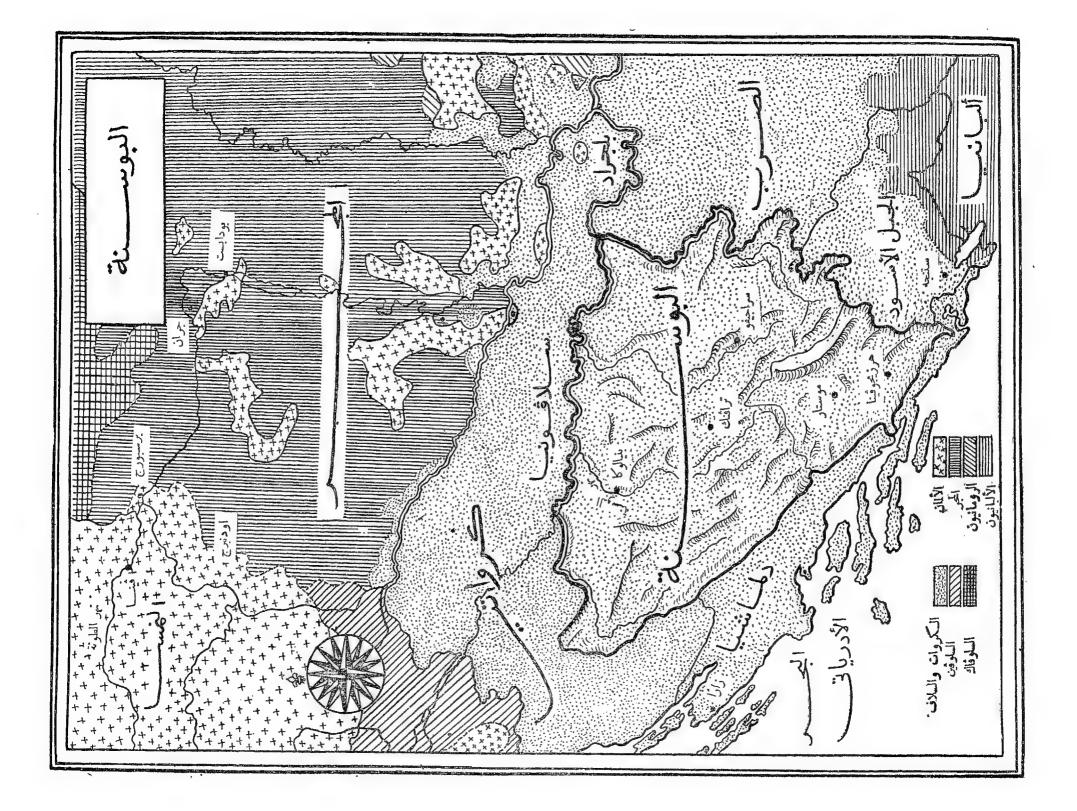



وأنه عامل طباعة عمره تسعة عشر عاما ومن مواليد سراجيفو .

واتضح أن الملازم مريتزى لم يصب إلا إصابة خفيفة، ثم نحيت العربة ذات العجلة المصابة . وهر ع الخبراء العسكريون المصاحبون للركب ووصلوا معاً فيا يشبه الإجماع على تفسير للموقف .

كانت الفرقعة الأولى التى قلبت نظام الأمور رأسًا على عقب هى صوت قنبلة صغيرة انفجرت عندما تعمد الشاب الأسمر إلقاءها على أحد أعمدة النور ، ولا ريب أن شظية منها — وهى أبسط من أن تلحق بأحد أى ضرر — هى التى خدشت عنق صوفى . أما القنبلة الحقيقية التى أطلقت أولا ، فقد انفجرت بعد ذلك بعشر ثوان ، ولهذا لم تصب العربة المقصودة . هذا ولو أن تنفيذ العملية دل على عدم الخبرة ، إلا أن ما أعد لها كان أدق من أن ينسب إلى أيد محلية .

وأمثال هذه القنبلة كانت معروفة حينذاك في الصرب، وقد عرف الإرهابيون فيها وقعها الكبير في جهادهم مع الأتراك . ولم تكن الأحداث القادمة مأمونة العاقبة . وأصدر يوتيورك أمره فوراً بأن تستأنف العربات الباقية سيرها — أكثر سرعة — وألا تقف إلا عند ديوان المدينة . ولو أنه كان حسن التقدير الموقف لأمر بأن تسير بسرعة أكبر وفي عكس الاتجاه . ولم يكن الاستقبال القصير الذي أقيم في الراثاوس — Rathaus — استقبالا ناجحا . على أن المكان نفسه كان بناء غير فني أقامه النمسويون على عمط الحامات التركية ، ويستعمل في الوقت بناء غير فني أقامه النمسويون على عمط الحامات التركية ، ويستعمل في الوقت الحاضر متحفا الصناعات اليدوية . وما كاد عمدة المدينة يبدأ خطابه حتى وجه الدوق إليه الكلام بعنف وقال له بصوت مرتفع : « أيها السيد العمدة ، أجيء هنا لزيار تم فأجد القنابل تلقي على ، إن هذا أمر فظيع »

ولم يلق الدوق خطابه المرتجل القصير رداً على خطاب خطبة العمدة إلا بعد ( م ٢ ــ الأسرة ) أن بذلت الجهود الشاقة لإقناعه بذلك. وقد وصف ابن أحد أعضاء مجلس المدينة — وكان يشهد حفل الاستقبال، وكان طفلا فى ذلك الوقت — الجو النقيل الخانق الذى ساد الحفل للكاتبة الإنجليزية ربكاوست فى زيارتها لسراجيفو بين الحربين نتقتطف من هنا ومن هناك ما تضمنه كتابها « الحمل الأسود والصقر الأشقر » وهو من أمتع كتب السياحة جميعها.

«خيم السكوت علينا جميعاً . لا لأننا كنا في حضرة ( الدوق ) ، لأنه لم يكن يمثل لدينا الفكرة البوسنية عن البطل . و لكنا أحسسنا جميعا بالحرج ، لأننا كنا نعلم أنه ملاق حتفه دون أدنى شك ، إذا ما غادر المكان. كنا نعلم شعور الأهالى نجوه ونحو النمسويين ، وأنه إذا ما فشل أحد الناس في إصابته بقنبلة فسيلتى القنبلة غيره وغيره . . . إن جو الاجماع كان عجيباً »

ويينا كان الاحتفال قائماً في قاعة المدينة، كان كابرينوفك يستجوب في مركز الشرطة ، وهو الشاب الذي كان معداً لقتل الدوق وهو لا يزال حياً يرزق إلى الآن ، رغم السم الذي ابتلعه قبل قفزه من فوق حاجز الهر ، ورغم الضرب الذي أصابه من رجال الشرطة . وكان لديه علم بالوسيلة التي كان يمكن بها إنقاذ حياة الدوق وزوجه ، ولكن لم يكن لدى مستجوبيه الكياسة لانتزاع ذلك منه . وقد ظل يلتزم السكوت التام ما استطاع إلى ذلك سبيلا .

وقبل تركمكان الحفل كان يلتف بيوتيورك عدد من الرجال، وكان الدوق يعيب الحاكم العسكرى على ما اتخذ من الإجراءات الفاشلة في حمايته هو وصبه، وسأل في شيء من السخرية اللاذعة إن كانت هناك محاولات لقتله إبان الجزء الباقى من الزيارة.

و کان رد پوتیورك صریحاً للغایة – أدلی به فیما بعد – « ما كنت آمل

ذلك ، ولكن رغم كل الاحتياطات لا يمكن أن يحال دون قيام أحد الو اقفين على مقربة من العربة بشيء شبيه به » .

وفى رواية أخرى قال پوتيورك وقد نسى ماينبنى من الاحترام بالملكية:

« ماذا ــ أتظن أن شوارع سراجيفو ملأى بالسفا كين؟ » لوأن پوتيورك قال فعلا
هذا القول فقد كان ولا شك من الوجهة الفنية على حق . فقد تبين فيا بعد أنه لم
يكن هناك غير خمسة قتلة أو ستة أو سبعة على الأكثر في الشوارع على جانب النهر
في ربع الميل أو حوالي ذلك فيا بين مصرف النمسا والمجر ومجلس المدينة. ولم يفكر
پوتيورك ولا رئيس الشرطة إن كان من الأوفق إلغاء باقي البرنامج المعد للزيارة
الذي يقضى بسير الركب إلى آخر المدينة . ولم يقترح پوتيورك اتخاذ إجراء يدرأ
الخطر إلا عند ما صمم فرانسيس فرديناند أن يزور المستشني الحربي للسؤال عن صحة
مريتزي قبل زيارة المتحف المفروض زيارته حسب النظام المقرر .

و دان من رأيه أن زيارة المستشفى لا خطر فيها . إذ هى تقتضى العودة من نفس الطريق المجاور النهر وهو آخر مكان يتوقع القتلة مرور الدوق فيه . ومع ذلك فقد كان من المستحسن السير بمنتهى السرعة وإلغاء باقى برنامح الزيارة بعد زيارة المستشفى ، رغبة فى عقاب سكان سر اجيفو عن أحداث الصباح الشائنة .

هذا وليس هناك أمر أدعى لسقوط الأسرة الملكية النمسوية من موافقة الدوق السريعة على هذا الافتراح الشائن الذي يقضى بعقاب أهل البوسنة ، الذين يقتون أسرة ها بسبرج ، مجرمانهم من الزيارة . ومع ذلك فلربما كان في هذا نجاة لحياته لو أنه نقذ على وجه صحيح . لقد جيء بعربة أخرى واعتلاها الدوق وروجه ، وقد صممت على مصاحبته ، بينها كان الكونت هاراك يق مجسمه سيده

الدوق بوقوفه على شاله فى العربة ، مما يلى حاجز النهر فى الجانب الذى ألقيت منه القنبلة . واتخذ رئيس الشرطة وعمدة المدينة مكانهما فى العربة التى على رأس. الموكب . وهكذا كان الدوق فى العربة الثانية كما كان فى الصباح . وهكذا انتظم السير بهم بإزاء شاطئ النهر فى نفس طريق الصباح فى . اتجاه عكسى . .

هل فكر سليل أسرة هابسبرج أن الموت كان على موعد معه على بعد. بضعة مثات من الأمتار؟. تذكر الكاتبة ربكاوست وهي على ما يبدو تحب الحيوانات الضارية وتكره أفراد أسرة هابسبرج ، تذكر قصة فظيعة عنه . تحكى أنه كان مثل ابن عه وصفيه غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا مولعاً إلى حد الجنون بالصيد ، وأنه كان يفخر بأنه اصطاد ثلاثة آلاف غزال . وكان يلذ له أن يذكر أسلوبه الخاص في صيد الأرانب ، بأن يجعل عمال الصيد الذين يرافقونه يضيقون السبيل على الحيوان حتى يكاد يتجمع عند مقدم بندقيته فيتفوق على غيره من الصيادين .

وتذكر مس وست أن فرديناند لا بدقد شعر في اللحظة الأخيرة من حياته. ما شعر به الصيد وقد ضيق عليه سبيل الفرار .

والواقع أن الرماة الذين اصطفوا بإزاء شاطئ نهر ملجاكا قد تخلوا - من. خوف أو من يأس - عن مهمتهم عندما غادر الدوق الذي أرادوا قتله قاعة المدينة، وهذا أعجب جوانب مأساة سر اجيفو.

ومن المكن أن يقال إن القدر قد حدد مآل فرانسيس فرديناند وصوفى عجرد دخولهما المدينة . ولكن النهاية كانت مرتبطة بالظروف المواتية . وكانت

عملية القتل تنظوى هلى حق مقرون بالتآمر القتال الذي يجمع بين تدبير الفنيين المونف المواة . وكان عدد القائمين على التنفيذ ستة من الشباب الذين لم يتدربوا المتلاديب الكافى على ما عهد إليهم من عمل . وكان من المؤكد أنه إذا خابت بعض حلقات المؤامرة فالمحتمل أن واحدة منها على الأقل سوف تصيب الهدف . وقد كاد هذا الاحمال أن يذهب سدى إلا إذا حدثت معجزة فى اللحظة الأخيرة . . وأما عدم حدوث المعجزة آخر الأمر فكان راجعاً إلى عامل مضاد كان هو . وأما عدم حتملا ومتوقعا . إنه الفوضى «النمسوية» التي كان فرانسيس فرديناند يمقتها .

وعند ما وصلت العربة التى فى المقدمة إلى الجسر اللاتينى ـ وله ألآن اسم آخر ـ انحرفت إلى اليمين إلى ما كان يسمى حينذاك شارع فرانسيس فرديناند حسب البرنامج المعد للركب . ولم يخبر أحد السائق أن تغييراً قد حصل فى سير الموكب . وسار سائق الدوق فى إثر السائق الأول ، ومع كل فقد كان الزوجان الملكيان بمنجاة من أى خطر لو لم يتدخل يو تيورك ليضع الأمور فى نصابها .

وصاح فى السائق قائلاً « ليس هذا هو الطريق أيها الأحمق ، سر إلى لأمام » .

وتوقف السائق المرتبك لحظة ليتمكن من اتخاذ طريق مخالف لطريقه .

وكان وقوفه على مسافة تزيد على مترين من شاب نحيف غائر العينين فى التاسعة عشرة ، خرج فى تلك اللحظة من مقهى ، مضى فيه بعض الوقت ، رغبة فى تهدئة أعصابه . حيث قد اضطرب كل الاضطراب منذ نصف ساعة ، عندما ألتى صديقه كابرينوفك قنباته ، وأحس ألا أمل له بعد فى الحياة . وكان معه مسدس محشو في جيبه ، لم يكن لديه أمل فى قدرته على استعاله . ولو أن هذه القرصة الثانية التى . هيأها له القدر أخذت تتراقص أمام ناظريه ، فإنه أخرج المسدس وتذكر تصويبه .

وكان من غير المحتمل أن يخطى المرمى ، وكان مدى الرماية أقل من عشر أقدام . وإذ كانت صوفى معتدلة فى جلستها لم يكن بين بندقية القاتل والدوق أى حائل . كان واقفاً عند منحنى الطريق إلى اليمين ، وكان هاراك واقفاً إلى يمين العربة. يتدلى بجانبه سيفه عديم الفائدة . كانت الساعة حينذاك الحادية عشرة والربع .

أطلق القاتل طاقتين . أصابت الأولى فرانسيس فرديناند واخترقت صدره. واستقرت في العمود الفقرى . وكانت الثانية مصوبة إلى يوتيورك وأصابت صوفى فى بطلها ، وذلك إما لاضطراب يد القاتل وإما لأنها تحركت لتق مجسمها ذوجها . وابثا كلاها بضعة ثون معتداين فى جلستهما ، وقد ظن يوتيورك أن القاتل لم يصب الهدف عند ما حاول مجاوروه المحتشدون إمساكه وهو يصوب إلى رأسه هو الرصاص . ولما اتجه السائق إلى الطريق الصحيح قفزت العربة إلى الأمام ، وانهارت صوفى ووقعت على الدوق . وقد ظل هو معتدلاً ، ولكن سيلا رفيعاً . من الدم القاتم لوث صداره واحتقن الدم على جانبي فه .

وكان القتل – حتى هذه اللحظه – أشبه بالمأساة للمزلية منه بالأساة الحقيقة ... وكان فيه من السوقية والفوضى ما يوى عادة فى حفلات الثيران . ولكن التربية الصحيحة والحب كفيلان بأن يزيلا ما على بالموقف من أوضار . لقد عاش فرانسيس فرديناند وصوفى شوتيك حياتهما فى بلاط لايهتم إلا بالظاهر البراقة فى عصر من أعظم عصور التاريخ اهتم ما يها . وكنهما بانا فى ساعة الموت قمة المجد فى مأساتهما ألحزينة .

قال فراتسيس فرديناند لزوجته وهو يحاول أن يحتضتها وهي غير واعية ، بينها كانت العربة مسرعة إلى قصر المحافظ « يا صوفى . ياصوفى . لا تموتى عيشى . لأولادنا » ثم كان رده على سؤال وجهه إليه هاراك « إنه لا شيء » .

لقد كرر هذا الردست مرات فى صوت متزن خافت « إنه لا شىء » وهكذا كان .

ومنذ اكتوبر سنة ١٩١٨ كانت سر اجيفو جزءاً من يوجوسلافيا، وهي الآن عاصمة جمهورية بوسنة الشعبية اليوجوسلافية. والدارالي قتل أمامها الدوق وزوجته جعلت متحفاً لتخليد ذكرى القتلة . وأمام المنحني الذي وقفت عنده العربة يوجد لوح من الرخام الأسود على أعلى الجدران كتب عليه « هنا في هذا المكان التاريخي أصدر جافريلو برنسيب إعلان الحرية في ذكرى فيدوفدان — يونية ١٥ التاريخي أصدر جافريلو برنسيب إعلان الحرية في ذكرى فيدوفدان — يونية ١٥ (٢٨) سنة ١٩١٤» .

وإذا ما فكرنا فى جميع أحداث العالم منذ تاريخ اغتيال الدوق ، نجد أن الكلمة المكتوبة تنم عن شعور محلى . ولكن التقدير الموجه إلى برنسيب باعتباره وسيلة القدر ليس فيه شىء من الغلو .

ومن المناسب أن اللوح الرخامى ليس فيه إلا اسمه مجرداً عن كل نعت ، وأن الجسر القديم المقام على نهر ملجاكا يسمى الآن جسر برنسيب . ولم يكن هو مصوب الطلقات القاتلة فحسب ، ولكنه كان وهو طالب لا تتجاوز سنه التاسعة عشرة الرئيس الروحى لمؤامرة القتل والقائد العام لعملية التنفيذ . ولم يكن بطلا شعبياً من أبطال البلقان فحسب ، بل كان أحد أبطال القرن العشرين . لقد كان بعمله هذا رائدا لجيل كامل للمؤامرات وعصر من الاغتيالات .

ونما قاله برنسيب في محاكته «أنا لست مجرما لأنى قضيت على رجل ضار » . وكان برنسيب قوى الإرادة شجاعا غير هياب ، وبهذه الصفات أصبح مثالا فذاً للتعصب السياسي الذي نعرفه معرفة تامة .

وهذا الشاب الذي كان ابن أحد فلاحى هرزيجوفينا لم يكن يعرف فى شبابه إلا الفقر ، ومع هذا فقد كان منذ طفولته الباكرة متعطشاً للتعليم كأن به حمى لا يبرئها إلا العلم .

وكان مريضاً وضعيفاً، وقد حال مرضه \_ الذى قد يكون ذات الرئة \_ حون الانتظام فى المدرسة . ولكنه كان يقرأ بنهم شديد ، ونجح فى السنوات الدراسية إلا السنة النهائية فى بلجراد ، حيث النظام أقل صرامة منه فى النمسا . وألهبت الحياة الحرة فى بلجراد ثورته العارمة ضد الحمكم النمسوى ، وانعكست فى قلبه إلى وطنية سلافيه حلت محل عقيدته الأورثوذ كسية التى تخلى عنها ، وبذرت قراءته لباكونين وكر يوتكين بذور البطش والتدمير . وأخذ يتصور أنه إرهابى محترف ، حتى إنه قام فى إحدى الأمسيات بزيارة سرية لقبر إرهابى بوسنى فى سراجيفو ليعد أمام قبره بالقيام بعمل مجيد مثله .

والنظرة الأولى إلى مؤامرة سراجيقو تدلنا ـ رغم نجاحها ـ على أنها أشبه شيء بمغامرة يقوم بها بعض طلبة المدارس انتهت آخر الأمر إلى مأساة . وكان عدد المتآمرين في القتل ستة بما فيهم برنسيب نفسه . خسة منهم من كروات الصريبين وواحد مسلم من البوسنة ، ولم تزدسن أي واحد منهم على تسعة عشر عاما . وكان أحدهم في السابعة عشرة من عمره . ومنشأ هذه الجريمة نابع من خيال الشباب ، ويرجع إلى ما يجرى في مقاهى مؤسستين في بلجراد حيث كان يجتمع من سبق نفيه من الصربيين وقدامى العسكريين الذين شهدوا حرب البلقان ،

يديرون بينهم أحاديث السياسة والقتل ، ويشربون كثوساً صغيرة من القهوة التركية ، أو كثوس شراب السليفوفتسي الصربي الحاد ، ليساعدهم على ازدراد ما هو أحد منه من البصلواللحم المجفف النيء . ومن بين رؤساء هاتين المؤسستين التسيطتين ( اللتين لهما اتصال بهيئتين سريتين متنافستين ) ثلاثة من شباب البوسنة المنفيين .

والواقع أنهم كانوا هاريين من نظام الدراسة النمسوى ، وهم برنسيب وكابرينوفك الذى كان حينداك موظفاً فى مؤسسة الطباعة الصربية ، والذى كان مكلفاً بإلقاء القنبلة على الدوق ، ونرفكو جرابيز وهو ابن أحد أهالى البوسنة ، وكان فى الثامنة عشرة . وقد ملا رموسهم تقدير البطولات من اتصالهم بقداى المتآمرين ، كما أثيرت حيتهم بما كان يقصه كل منهم على الآخرين حتى بتصنوروا أنفسهم بعض القائمين بأعمال البطولة المجيدة كهؤلاء الأبطال الذين خلدوا بطولتهم على مدى الزمن فى مقاومة الحسكم التركى .

ولما كانت البوسنة لم تعد خاضعة للحكم التركى ، فلا ريب أن المؤامرات اللهد أن توجه إلى الحكام النمسويين الظالمين .

ولم يكن لهم فى أول الأمر هدف واضح . وكانت المؤامرة ـ أية مؤامرة . هى ذاتها الهدف . وكان قرار قتل الدوق فكرة طارئة لم يفكروا فيها أول الأمر ـ على ما كان يعتقد الأولاد ـ أوحت بها قصاصة من صحيفة أعلنت عن زيارته لسر اجيفو ، ووصلت إلى يدكابرينوفك فى فصل الربيع من سنة ١٩١٤ ، أو بعث بها إليه محرر الإحدى الصحف فى البوسنة ، لم يكتب اسمه .

وأمدهم الأصدقاء من الأنصار الذين سبق اجباعهم بهم في المقهى إبكل

ما يلزمهم لارتكاب الحادث من قنابل ومسدسات وقارورات السيانيد ، كله علموهم استعالها . بل منحوا تذاكر مخفضة للسفر بالسكة الحديد إلى حدود النمسا والمجر . ويبدوا أن هناك من كان يفكر في كل شيء ، كما أعطوا خطابات. توصية إلى بعض رجال الحرس الصربى من عشاق الحرية يسهلون لهم التسلل عائدين إلى البوسنة .

ولقد ألف الثلاثة الأصليون - قبل تنفيذ مهمتهم - هيئة سرية صغيرة وأصبح عددهم جميعاً سبعة عشر شخصاً . وكان لكثير منهم خبرة وعلاقة بالشئون . السياسية بالبوسنة ، وكان المنظم الأكبر لهذه الهيئة معلم غريب اسمه دانياو ، كاكان المسئول عن اختيار أعضاء هذه الهيئة للمؤامرات، ولكن الرماة الحتارين للأعمال . الهامة لم يكن لديهم الخبرة الكافية التي كانت لثلاثي بلغراد ، وكان أحدهم شاباً في السابعة عشرة ، رسب في امتحان الرياضة وانتهى تفكيره إلى أنه لم يبق أمامه إلا الانتحار ، فاشترك في المؤامرة لتكون الوسيلة إلى تخلصه من حياته . واستلم السلاح قبل الموعد بيوم واحد ، وقصد بعد ذلك إلى مقبى لتناول أحد المرطبات مع بعض أصحابه ، وأخذ يفخر أمامهم بالعمل الجرىء الذي سوف يضطلع به ، ولم يعيروا كلامه أي اهتام .

أما كابرينوفك فكان يسخر من سوء اختيار موعد الجريمة ، وكان ينسب له من الجبن ما منع إعطاءه مسلماً ، ولذلك لم يعط إلا قنبلة . وفى مساء اليوم المعد لارتكاب الحادث قصد إلى المصور ليرسم له صورته تذكاراً منه لذريته ، ثم. أرسل بعض الزهور إلى إحدى صديقاته مما أثار فزعها .

وعند ما حان موعد ارتكاب الجريمة تصرف هؤلاء التلاميذ المتآمرون - فيا عدا يرنسيب - التصرف المنتظر من أمثالهم ، و تصرف كابرينوفك على.

الأقل آخر الأمر، ولو أنه تصرف برعونة وبلا نتيجة . وثلاثة منهم اضطربوا وهربوا عند ساعهم صوت قنباته الصغيرة . وانتظر جرابيز لحظة ، ثم ولى مسرعاً إلى بيت عمه حيث حباً قنباته تحت أحد المقاعد في حجرة النوم .

ولم يكن أحد منهم مسيطراً على أعصابه إلا پرنسيب. وعند ما رأى كابرينوفك مقبوضاً عليه فكر لحظة فى أن يرميه بمقذوف نارى « حى لا تزداد الأمور سوءاً » ثم يتبع ذلك بالانتحار . ولكنه تخلى عن فكرته عند ما رأى عربة الدوق جادة فى السير – أسرع من أن تصيبها رصاصة أو قنبلة – وفشل كابرينوفك فى إصابة مرماه • ثم إنه استدار لحظة وجيزة فيا يشبه الإغماء لايدرى ما يعمله بعد ذلك ، ثم شرب قهوته ثم وصل – كا ذكرنا من قبل – إلى نفس المكان الذى وقفت فيه العربة الملكية . وضربه الشرطة والجنود حى أشرف على الموت ، وكسر أحد ضاوعه ، وهشمت إحدى ذراعيه حى اضطر إلى بترها .

وفى أثناء محاكمة المتآمرين \_ الذين قبض النمسويون على معظمهم \_ وقف يرنسيب وهو أقواهم شخصية وأرجحهم عقلا، وصاح فى المحكمة معلناً فى إيجاز أغراض المؤامرة « إن هدفى هو وحدة اليوجوسلافيين جميعاً فى ظل أى نظام. سياسى وتحريرهم من حكم النمسا » •

وسأله القاضى: « بأى الوسائل ترى الوصول إلى هدفك ذلك؟ » وكان. حوابه بلا تردد « بالأعمال الإرهابية » .

ونجاپرنسیب من الحسكم علیه بالإعدام لصغر سنه ، ونجا كذلك سائر المتآمرین ماعدا ستة منهم . وحكم علیه بالسجن عشرین عاماً مع الحسكم بقیدین - كانت أحكام القرون الوسطى تتضمنهما عادة - صیامه یوماً فی كل شهر ، وحبسه حبساً منفرداً كل سنة یوم ذكری ارتسكابه الجريمة ، وتوفی متأثراً بذات الرئة وسوء

للعاملة فى سجن ذيرسينستاد فى النامن والعشرين من أبريل سنة ١٩١٨ . لم يمهله القدر بضعة أشهر لاغير ليرى نتيجة الحرب العالمية التي سببتها جريمته .

إذا أله المنام موقفنا في الوقت الحاضر نظرة إلى الوراء ، فإننا نرى بوضوح أن الحرب العالمية الأولى جلبت العالم على حد تعبير المؤرخ البريطاني توينبي الصادق و عصراً المشاكل » لما تتخلص منه المدنية . وكل أزمات نصف القرن الأخير بحد ورها \_ سواء بطريق مباشر أو غير مباشر \_ في سنة ١٩١٤ وفي سراجيفو . في الحربين العالميتين والثورة البلشفية وسيادة هتار وسقوطه والاضطراب الذي الإينقطع في الشرقين الأدنى والأقصى ، وتنازع القوى بين البلاد الاشتراكية وبلادنا (يعني البلاد الغربية) . ويمكن أن يعزى ١٠٠٠٠٠٠٠ وفاة إلى أحد وبلادنا (يعني البلاد الغربية) . ويمكن أن يعزى ١٠٠٠٠٠٠٠ وفاة إلى أحد . هذه العوامل . وكل من بقي منا على قيد الحياة بعدها لا بد قد أصيب من جرائها . والمائية أو بأخرى ولو من الناحية النفسية على أقل تقدير ، وهذا كله في غاية الموضوح .

ولكن كيف أدت هذه الجريمة الرومانتيكية الذى ارتكبها شاب متعصب بفي التاسعة عشرة إلى كل هذه النتائج البعيدة المدى ؟ .

إن الرد السريع على هذا السؤال هو أن النسويين اعتقدوا أن برنسيب وزملاءه المتآمرين معه هم عملاء قوة حربية توسعية تمثل قوة ثورية وحربية تهدد الإمبراطورية . ونحن على علم اليوم أن معظم الاتهامات التى بنى عليها الإنذار الوحشى النمسوى إلى الصرب بعد حادثة سراجيفو لم تسكن مبنية على أسباب صحيحة ، ولو أن ما انتهى إليه علمنامن حوادث المؤامرات والإرهاب على مستواها العالى \_ مما لم يخطر ببال الأجيال السابقة \_ يدلنا على أنه لابد من وجود النار وراء ذلك الدخان الذي نواه .

إن العامل الحقيق الذي لا يفسر جرعة سراجيقو فحسب، بل ماترتب عليها من تغييرات عنيفة ، كانت جذوره أعمق من التنافس بين الإمبريالية الروسية والإمبريالية النمسوية ، ومن المنافسة على السيادة البحرية بين إنجلترا وألما نيا ، ومن السباق الأوربي على التسلح . إن فرانسيس فرديناند وپرنسيب لا يمثلان المصالح القومية المتعارضة فحسب ، بل يمثلان نظامين اجتماعيين متعارضين ، يمثلان عصرين من عصور التاريخ ، ونموذجين للحياة الإنسانية لا يمكن أن يبقى أحدها مع الآخر . بل كان كلاها \_ فرانسيس وبرنسيب \_ ونحن أيضاً \_ على وجه ما \_ ضحية لاتجاه ثورى واحد ، هو اضمحلال وانهيار نظام الأسرات الملكية في أوربا والنظام الاجتماعي الذي يؤيده . وإذا أردنا أن نعبر عن ذلك في كلة عامة فإنه قصة تحطيم الأصنام (١) في القرن العشرين التي يحاول هذا الكتاب أن يقصها . قصة تحطيم الأصنام (١)

<sup>(</sup>١) استعمل المؤلفكلة Götterdä mmcrung ومعناها غروب أو زوال الآلهة ، يقصه. بها زوال الماوك الذين كني عنهم بالآلهة ٠



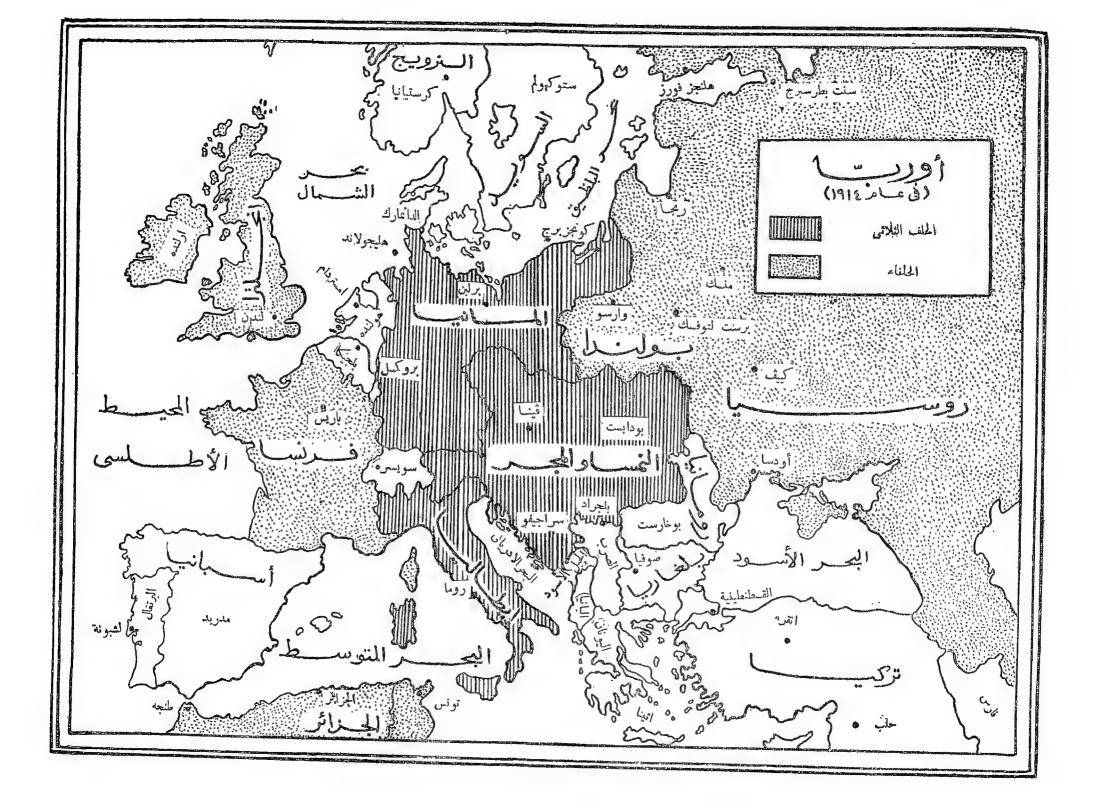

فيوم الأحد الكتب تحت شجرة القسطل في بادن عند نهاية فينار فالد، تلك فينا يقرأ أحد الكتب تحت شجرة القسطل في بادن عند نهاية فينار فالد، تلك الغابة المرتفعة التي يمتاز بها سهل نهر الدانوب ، على مسيرة بضعة أميال جنوب العاصمة . وكان يضع كتابه جانباً بين الفينة والفينة ليستمتع بالمناظر التي تحيط به ، متعة مشوبة بالاستهزاء . ولا يخفي على الناقد البصير أن هذا الملكان الذي تجرى فيه المياه ، كان أحد المناظر الساحرة التي بقيت من عصر سابق . وأما الفيلات المقامة والحديقة المظللة التي كان يملو لبتهوفن أن يجوس خلالها ، فقد كانت في منتهى البهاء . وكانت السهاء في غاية الصفاء . والجو دفيئاً ، ولكنه منعش ، وكانت أسر اب العذاري والمتزوجات من الطبقة الناعمة في فينا يسمرن وهن يسرن في ثيابهن البيضاء في الطرقات المزدانة بالأزهار . وكانت العربات تجرى في الطرقات كذلك ، يينما تومض الحل النحاسية اللامعة المثبتة فيها تحت الشمس ومضات تشبه الإشارات الضوثية . وكانت الموسيقي تعزف في الكازينو ألحاناً عادية ولكنها تدل على عرفان للجميل الذي أسداه السلف الصالح .

وعلى حين غرة توقفت الموسيق ، فاستاء كلمن كانبالقرب منها فى المنطقة ، وانتبه الأديب ستيفان زيفانج — وكان يومئذ فى الثلاثين — وكفعن القراءة ، وأخذ الموسيقيون — كما وصف هذا المنظر فى مذكراته — مجمعون آلاتهم ويتسللون منصر فين .

وتجمع المتنزهون في اضطراب حول المبنى يقرأون البلاغ الرسمى عن حادثتي القتل في سر اجيغو أو يتناقشون فيه وهو معاقء على أحد الأعمدة .

(م ٣ - الأسرة)

ولقد أثار شعوراً ما ، ولكنه كما لاحظ زفايج كان شعوراً قصير الأمد مصحوباً بحزن يكاد يوجبه أدب اللياقة .ولم يترك زوال وريث عرش آلهابسبرب الذى لم يكن متحلياً مطلقاً بالصفات الكريمة – أى إحساس بالحزن على الحرمان منه فى أى قلب من قلوب رعيته المستقبلة . ولم يكن هناك شك بطبيعة المحال فى أن ظروف الموت كانت مؤلمة ، ولكن حوادث القتل فى الأسرات المحال فى أن ظروف الموت كانت مؤلمة ، ولكن حوادث القتل فى الأسرات الملكية لم تنكن نادرة فى أوربا قبل الحرب المكبرى . حتى لقد قال فرانسيس فرديناند نفسه منذ سنتين عند ما بلغته أخبار مقبل ملك البرتفال « إنهم يصطادو ننا كم تصاد العصافير من الأسقف » .

ولربما كان الإحساس بوقع الجريمة أبسط فى سائر أنحاء أوربا . ولم تكن إذاعة الأخبار بين البلاد المختلفة فى ذلك الوقت أسرع من الرسائل التى تنقلها آلات البرق. وملاحق الصحف أيام الآحاد كانت حافلة بالأخبار الجادة ، التى كانت تعنى بها فى تلك الأيام .

وكما كانت الشمس مشرقة ترسل أشعتها في سر اجيفو على مظلة دوقة هو هنبرج، فقد أرسلت أشعتها كذلك في سائر أنحاء أوربا على الجموع المحتشدة الوادعة عدة أيام منتالية ، وسنظل ترسل أشعتها على من بقى من الأوربيين ، بما ستذكره الأجيال القادمة على أنه أكثر فصول الصيف بهاء وسحراً .

وكانت ترسل أشعتها كذلك على رواد الحمامات في ملابسهم المزركشة وهم راقدون في استرخاء في مقاهي الميساه المعدنية بجانب الدانوب وعلى شواطئ الأدرياتيك، وعلى الباريسيين الذين يتنزهون في الغابات المجاورة. وعلى أهالى لندن الذين يتنزهون في هايد بارك، وعلى أصحاب قبعات القش في حدائق الجعة المورقة، وعلى أشرعة السقن التي تمخر مياه البلطيق، لقد كان اليوم عند معظم هذه الملايين من الناس يوماً صحواً من أوله إلى آخر لحظة فيه.

وأينا وصلت أخبار سراجيغو كانت تقابل بشيء من الجزع . إذ أن برميل اللبارود في البلقان كان عنواناً ثابتاً في الصحف، ولكنها لم تكن نذيراً بأخطار معتوقعة . وفي ميونخ كان أحد طلبة النحت الفاشلين — وقد قدم من فينا رغبة منه بنى الانتقال من حياة العدم التي كان فيها — هذا الطالب أحس باضطراب شديد بنى أعصابه المتعبة عند سماعه بالخبر ، ولكنه كان مضطرباً كذلك في فهم المعنى الذي يحمله ذلك الخبر .

وذكر هتلر في «كفاحي » عن هذه الحادثة « لقد ملئت رعباً خنياً من هذا "الانتقام الذي لا تعرف نتيجته . فلقد خرأعظم صديق للسلافيين صريعاً برصاصات «السلافيين المتعصبين » .

أما الرجل الثانى الذى أفاد من نفس هذه الرصاصات، وهو فلاديمير إليك الناف الذى كان يعرف فى المنفى المناف الذى كان يعرف فى المنفى المام لينين ، فقد كان أهدأ فى تقديره ، ولو أنه لم يكن أصدق منه فراسة وبعد نظر .

ولما كان رئيساً للحزب الروسى المتطرف الذي كان أعضاؤه يسمون أنقسهم عالبلشفيين ، فقد كان بحكم عمله هذا ثائراً محترفاً .

ونظراً إلى أن شرطة القيصر لم يقدروا عمله تقديراً سحيحاً ، فقد ظل يزاول نشاطه طيلة أيام شبابه من قواعد ظارج روسيا . وكان فى ذلك الحين مقياً فى قربة نائية فى جاليسيا المسوبة «وهى الآن جزء من بولندا» عند سفح جبال تاترا قريباً من الحدود الروسية . وعلم بحادثة سراجيفو عند عودته من نزهة الأحد الى كان يقوم بها مع بعض المهاجرين الروس . وكان من العقائد الماركسية ، الأساسية ، أن الحرب لامحالة واقعة بين البلاد الرأسمالية ، وأن النورة من آثارها

الحتمية ، ولكن لينين كان يشك دائماً فيا يتوقعه أصحابه في أثناء أحاديثهم من وقوح. الثورة ، وكان يحذر من بناء الآمال الـكاذبة على اغتيال الدوق .

وكان لينين قد كتب قبل ذلك بسنة إلى أشد الكتاب تمسكاً بآرائهم - الكاتب الروسي ماكسيم جوزيف ونقولا سوف يمنحاننا تاك المتعة » ثم إنه أبدى بعد ذلك في اعتداده المألوف. بآرائه أن جريمة سراجيفو لم تنقض هذا الحسكم الذي أصدره.

وبمثل هذا الاعتداد علق الجنرال روز لندن الحجرر الحربي في صحيفة الفيحارور على الحادثة بقوله « ليس هناك ما يوجب القلق » .

وقيل إن غليوم الثانى إمبراطور ألمانيا قال لبعض خواصه: «لا أتصور أن. السيد العجوز (يعنى فرانسيس جوزيف) سيشن الحرب، ولا شك أنه لا يشن. حرباً بسبب الدوق فرانسيس فرديناند » .

وكان التعليق الذى ينطوى على مهادة سياسية على مقتل الدوق هو الذى قاله-الأمير فون بيلوف مستشار القيصر السابق « إما أن يكون سبباً فى ارتباك وقلق ،-وأما أن يكون سبباً فى اطمئنان وهدوء » .

أما أسمى الكامات التى قيات فى هذا المقام - على بساطتها وتعبيرها عن الإنسانية الحقة - ، فهى التى قالها جورج الخامس ملك بريطانيا فى مذكراته « ما أشد الوقع على الإمبراطور الكبير العزيز » .

ووصلت الأخبار إلى فرانسيس جوزيف نفسه وهوجالس في مصيفه في باداشل، حيث يلتقي الصفوة من أهل فينا حول مياهه . فقد دعى إلى المسرة الكونت. إدوار دبار ياوره البالغ من العمر السابعة والسبعين - وذلك لا أن الإمبراطور لم

يسمح بمثل آلة المسرة في بمكتبه - وتلقى الرسالة من سراجيفو كتابة كا تقضى بذلك التعليات القائمة ، ثم عاد الشيخ وهو يابث وقد غلبه التأثر حى أعجزه عن المسكلام ، ووضع الورقة بيد مرتعدة أمام سيده الإمبراطور الذي خدمه وأحبه طيلة نصف قرن . وظل فرانسيسجوزين جالساً دون أدنى حركة ، وأطبق عينيه وهو الذي تلقى من القدر إلان عره المديد البالغ أربعة وثمانين عاماً كثيراً من آمثال هذه الطعنة النجلاء ، وكأنما أفقدته وعيه هذه الطعنة الأخيرة . حتى إذا تحكم أخيراً لم يكن الأسى على فقد ابن أخيه الذي كان يكرهه هو الذي جعله يتكلم بصوت أجش ، ولكنه كبان الجزع من القدر الذي جازى الأسرة على خطيئة فرانسيس فرديناند لزواجه غير المتكافى ، ومحا الوصمة من سلالة على خطيئة فرانسيس فرديناند لزواجه غير المتكافى ، ومحا الوصمة من سلالة ما الحيدة .

وتمتم الإمبراظور كأنما كان يحدث نفسه ، ولا يحدث يار . « هذا فظيع ، إن الله العلى لا يرضى أن يتحداه أحد دون أن ينال جزاءه ، لقد استطاعت القدرة الساوية العليا أن تعيد النظام الذي عجزت لسوء الحظ أن أكون له سندا. » .

وليس هناك تعبير أدل من هذا على الهوة بين عقلية عهدين - بين عقلية حيلنا الذي يتسم بالسهاد السياسى ، وعقلية جيل من الغافلين الذين تعثروا دون أى وعى على صخرة القدر في صيف سنة ١٩١٤ ، الذي كان يرفرف عليه السلام .

ولما نظر ونستن تشرشل إلى الوراء - إلى العشرين سنة التي عانها أوربا تقبل الحرب، والتي كان من أبرز الناجين مها ـ رسم بخطوط حية واضحة صورة عبارعة لتلك الآيام الماضية القريبة منا في حساب الزمن، البعيدة عبا في الأحوال والأمنجة. فقال في «أزمة العالم» .. «قامت الأمم والإمبر اطوريات في عظمة وكرباء

فى كل جانب، وعلى رأم كل منها الأمراه والحكام، ترفل فى التراء العريض، الذى كان نتيجة عهد السلم الطويل. وكأيما كان كل شى مثبتاً. فى اطمئنان فى. دعامة ضخمة. ووقف النظامان الأوربيان الكبيران كل منهما فى عتاده الحربى فى بريق. يعنى العيون، وصليل يصم الآذان، ينظر كل منهما إلى الآخر مع ذلك نظرة، هادئة. وكانت السياسة الحكيمة الحازمة اليزينة ـ التى تنطوى على الإخلاص. غالباً — هى التى تنسج العلاقات بين الطرفين، ولكن كانة فى رسالة أو ملحوظة عبديها سفير، أو عبارة غامضة ملتوية فى أحد مجالس النواب، أى شيء من هذا المديما سفير، أو عبارة غامضة ملتوية فى أحد مجالس النواب، أى شيء من هذا كان كان كافياً أن يقلب النظام القائم فى يوم أو بعض يوم . إن هذا العالم القديم — فى أفول شمسه ـ كان يستحق المشاهدة » .

ويجب مع ذلك أن نقدر ما في بيان تشرشل من سحر . إذ لم يكن منظر النووب جميلا في كل الأعين أو من كل زوايا النظركا ذكر تشرشل ، كما لم تمكن يالسياسة في ذلك العهد تنطوى على الإخلاص الذي كان يخاله ، وهذا ما سنبينه فيا يلى :

أما في تأكيد أهمية النظام اللكي في أوربا قبل الحرب، فإن السياسي البريطاني. لم يكن مغالبًا. فقد كان للأمراء والحكام السلطة في الواقع — إن لم تكن. مظاهر العظمة — في الأحوال السياسية والاجتماعية في جميع البلاد التي كانت في. ذلك الوقت مركز العالم المتمدين. وفي السنوات العشر الأولى من القزن العشرين. كان النظام الملكي الأرستقر اطي الذي يسود المجتمع يعتمد على وجود ملك يستمد سلطانه من السماء، وعلى نخبة من الحكام المختارين غالبًا من الطبقة الأرستقر اطية، التي نتوهم أنها زالت بزوال القرن الثامن عشر ، وهذا النظام لم يظل سائداً فحسب.

فى ظل الديمقر اطية الوطنية مع تأثره بالحركات القومية أو الجماعية الناشئة ، ولكنه كان فى كثير من أنحاء العالم متغلباً على النظام الذى سيخلفه .

إن مارى أنتوانيت لم تسكن هى التى قالت ليلة قيام الثورة الفرنسية ، بل هو نقولا الثانى الذى قال ليلة قيام الثورة الروسية دون أن يعبأ بما أنذره به صديق من الدبلوماسيين « هل تعنى أن على أن أكسب ثقة شعبى أيها السفير أم هم الذين يحاولون كسب ثقتى »

والدنيا الجديدة - إذا ما نظرنا إلى الجانب الظاهر من الدول الدكتاتورية في أمريكا اللاتينية - كانت في الأعم الأغلب ديموقراطية وجمهورية . وكذلك كانت فرنسا والبرتغال (بعد ١٩١٠) ، وسويسرا وأندورا وسان مارينو . وكانت بريطانيا وباجيكا ولكسمبرج والدولتان الإسكندنافيتان - كما هي الآن - رولا نيابية ديموقراطية ، وإن لم تبلغ حينذاك ديموقراطيتها ما بلغته الآن من الناحية الاجماعية .

وحتى إدوارد السابع ملك إنحلترا اللين العربكة لم ينس يوما ما دمه الملكى الذى جعله فى عزلة عن سائر الخلق ، وأيام أن كان وليا للعهد كما تقول فرجينيا كولز فى كتابها « إدوارد السابع وسحابته » قدم فى حفل راقص على ولى عهد ألما نيا أحد حكام البحار الجنوبية – كالاكوا ملك جزائر الكانيبال • ثم فسر إدوارد الموقف للألمان الغاضبين بأن قال لهم « إما أن يكون هذا الحيوان ملكا وإما أن يكون عبداً أسود • فإذا لم يكن ملكا فلماذا إذن يحتل مكاناً له هنا » •

وفي سائر الأقطار الأخرى القارتين الأوربية الآسيوية لم يكن الماوك والأباطرة

يملكون فحسب ، بل ومحكمون أيضاً. وفيا بين جبال الفوج إلى فلاديسفتك ، وبين المتجمد الشهالى إلى الخليج العربى باستثناء المناطق الزراعية البلقانية الثائرة كانوا يحكمون على نحو ما كان يحكم أسلافهم ، مستمدين سلطانهم من الحق الإلهى وإذا ما خفت وطأة استبدادهم فلا تخف إلا قليلا لما يكون فيها من دساتير إسمية وبرلمانات ضعيفة يسهل التأثير فيها. وظلت مبادئ الحمكم المطلق قائمة قوية في يعض أنحاء أورباحي وقع الصراع الكبير ، وذلك بفضل من أيدها من محبذى الحنظام الاستبدادى الحديث .

. وقد كتب غليوم الثانى إمبراطور ألمانيا إلى ابن عمه نقولا الثانى إمبراطور هوسيا يحذره من خطر التحالف مع فرنسا الجمهورية قتالة الملوك : « ثق أن لعنة الله شدبدة الوطأة على هذه الأمة . إن السماء قد عهدت إلينا – نحن الملوك والأباطرة المسيحيين – بواجب مقدس أن نؤيد نظرية الحق الإلهى الذى يعتمد عليه الملوك » .

ومع هذا فقد كانت ألمانيا الصناعية في ذلك الوقت في مقدمة الدول العظمى التقافياً واجتماعياً ، وكان غليوم نفسه ممثلا متقدماً بدرجة لا مثيل لها للأسرات الإمبراطورية التي كانت دعامة نظام الحسكم التقليدي في أوربا ، وكانت عدتها ألربعا : أسرة هو هنزول ن في ألمانيا وكان تحت حكما حينذاك الألزاس واللورين وجزء من بولندا. وأسرة هابسبرج في النمسا والمجر وفيها مجموعة متباينة من الشعوب والأجناس التي تخضع لها من سويسرا إلى ما وراء جبال الكربات ، ومن جبال بافاديا إلى البحر الإدرياتيكي ، وكانت تشمل دولة تشيكوسلوفا كيا الحالية وجزءاً من يوجوسلافيا . وأسرة رومانوف في روسيا وكانت تشمل بولندا وفنلندا . والمثمانيون في الإمبرإطورية التركية ، وكانت تشمل سعير تركيا الحديثة —

سوريا وفلسطين وبلاد العرب والعراق ، كما كانت تشمل إلى سنة ١٩١٢ ليبيا والأجزاء المهمة من تراقيا ومقدونيا. والإمبراطوريات التي تحكمها هذه الأسرات كانت تخضع لها معظم قوى القارة الحربية والاقتصادية ، وكانوا يحكمون فيا بينهم حوالى ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ من الرعايا متعددى الأجناس ، وكان بعض هؤلاء يتمتعون بالاستقلال كالتشيك والبولنديين والفنلنديين.

و يحيط بهذه الإمبراطوريات أسرات أقل مكانة من تلك في جنوب أوربا . وجنوبها الشرقي ذات ولاء لها كثير التحول والتغيير : في إسبانيا وإيطاليـا والصرب وألبانيا والجبل الأسود ورومانيا وبلغارياو اليونان، وكانت إيطاليا مرتبطة بالنمسا والحجر وألمانيا بالتحالف الثلاثى بينما ترتبط رومانيا وتركيا برباط وثيق مع . هذه الجموعة من دول وسط أوربا . بينا كانت ألبانبا - بعدسنة ١٩١٣ -و بلغاريا \_ وها في الأصل تتجهان إلى روسيا \_ ترتبطان براط غير وثيق . وكانت الصرب والجبل الأسود عميلتين لروسيا حليفة فرنسا . وكانت اليونان يتجاذبها نفوذان متنافسان من ألمانيا وبريطانيا ، شأنها في ذلك شأن إسبانيا تماما . وفي · داخل هذه الدول نفسها كان للماوك سلطان على مجموعات التابعين من الأمراء .والدوقات ورؤساء القبائل والبارونات ومن دونهم من الأشراف (وفي ألمانيا كان النظام الإمبراطوري الإقطاعي يشمل ما لا يقل عن اثنتين وعشرين أسرة حاكمةمنها الأسرتان الملكيتان في بافارياو سكسونيا)، ولقد نزل الأمراء في أكثر الدول مدنية عن حقوقهم الإقطاعية إلى الحكومة المركزية، ولكن في معظم هذه الدول بقي سلطانهم الاجماعي عظيا وكذلك المزايا الى تنجم عنهمن الناحية العملية. وفي مستهل القرن التاسع عشر عندما قامت الأرستقراطية الصناعية الحديثة التي يمثلها الأسرات البورجوازية مثل أسرة كروبكما يمثلها الطبقة البيروقراطية التي كانت فما مضى تتحدى طبقة النبلاء القديمة \_ حدث وفاق من الجانبين . وتحول التنافس إلى مشاركة ،وهذه المشاركة أدت إلى الامتزاج بينهما. وكلا الفريقين أفادوا ماديًا من الحالة الجديدة ، ولكن اتضح أن كليهما خسر خسارته كبرى من الناحية الأدبية. ونزل طبقة النبلاء إلى المستوى الاحتاعي لرواد المقاهي،. والنبلاء حديثو النعمة وقدبهرتهم مظاهر السيادة التي تنعمبها الارستقر اطية انغمسوا في رذاتل هذه الطبقه وأخذوا يحاكون استعلاء ذوى الأنساب العريقة، ونسوا تلك. الصفات العالية التي شدت من عزائم آبائهم في ثورة ١٨٤٨ وعزائم أجدادهم، في تُورة سنة ١٧٨٩ . وغطرستهم الناتجة من الداء زادت بدلا من أن تحد من فخارهم بعراقة التسب ، كما ضاعفت بذاءة حديثي النعمة من وقاحة عباد أصحاب. الألقاب. وفي الوقت الذي قويت فيه الدوافع لرفعة بعض الطبقات من الحضيض كانت الطبقات الحاكمة في أوربا التي تؤيد نظام الأسرات القديم ــ ويؤيدها هذا؛ النظام - لا تستمسك بالاعتقاد القديم وهو أن الفروق بين الطبقات من النظم، الإلهية فحسب ، بل كانت تحذو حذو الملوك في ذلك العهد في إنكار التفكير الحديث الذي جاء به أمثال نيتشه من العلماء زيادة في رفع مكانتهم الخاصة. لقد. كانت لهذه الأحوال نتائج في منتهى الغرابة. فمثلاً عندما غرقت تيتانك وكانت. فخر البحاد فالقرن العشرين ـ بسبب اصطدامها بأحد جبال اللج في الحيط الأطانطي ،. نجا معظم ركاب الدرجة الأولى من الرجال والنساء والأطفال في سفن النجاة التي. كان فيها متسم لكثير غيرهم ، ولكن ٥٣ طفلا من ركاب الدرجة الثالثةغرقوا مع السفينة الغارقة - عدا آبائهم . قال أحد الناجين فما بعد « لقد أيقنت أن. الحالة في منتهى الخطورة عندما رأيت أحد ركاب الدرجة الثالثة في سطح السفينة. الخاص بركاب الدرجة الأولى » .

ولم يعترف حيل آبائنا بالمزايا الطبقية التي نعدها مضحكة أو منافية للانسانية غسب ، بل كانو اأدق منا نظراً في رؤية الحدود الاجتماعية التي تفصل بين الطبقات .. وكان الحجتمع الأوربى قبل الحرب مقسما إلى درجات: الدرجة الأولى والدرجة: الثانية والدرجة الثالثة مثل ركاب سفن الملاحة.

ويقول كورنبرج الذى كتب تاريخ حياة غليوم الثانى والذى كان أحد. ضباط الجيش النابهبن. «كان من الضروري لكي يصبح الإنسان ضابطاً بالجيش. الروسي أن يدلل على عراقة نسبه . وكان يكني أن يكون الأب صاحب حانوت. ليحول دون ذلك . ولقد كان في وسع الرجل الطموح أن يصبح مستشاراً تجاريًا أو عضواً في مجاس البلاط . بل قد يحصل على لقب فون ﴿von ، أما أن. يكون ملازماً احتياطياً فلم يكن بمثل هذه السهولة » . ولقد بلغ النظام الطبق. آخر مداه فى النمسا والحجر ، حيث كانت الطبقة الحاكمة مقسمة إلى المجتمع الأول. والمجتمع الثانى . وكان الأول منهما مقصوراً على النبلاء القدامي ، والثاني يشمل. الصفوة من الماليين والإداريين والعلماء والأرستقراطية الحديثة. ومما يدل على. استمساك النمسويين بالنظام الاجماعي تلك الألقاب الفخرية وصفات الشرف التي. لا تزال باقية إلى الوقت الحاضر . ويذكر ابن سيجموند فرويد أنه عندما كان. فى خدمة الجيش النمسوى قبل الحرب وكان يسمح له بوصفه هذا أن يتخذ له. مسكناً خاصاً في فينا - أنه أبلغ خادمة المسكن أنه في انتظار زائرة تشرب الشاي. معه . وكان جوابها « أي نعم أيها المتطوع لسنة كاملة . سأضع غطاء نظيفًا على. الفراش » .

وهذا الاستقرار الاجهاعي بما يصحبه من تدرج في الطبقات كان له - بطبيعة الحال \_ من المزايا ما يعادل ما له من مساوئ . فإن الاطمئنان - أو على الأقل تصور الاطمئنان - الذي كان يشعر به معظم الناس في أوربا قبل الحرب باستثناء أفقر الطبقات وبعض الأقليات سيئة الحظ أحقابا طويلة كاليهود في روسيا والأرمن في تركيا \_ لا نكاد نحس به في جيلنا الحاضر القلق .

والعالم القديم الذي رآه تشرشل إبان مجده الغارب كان له سحره الذي للا ينكر . كا له كان أيضاً جوانب أقل بهاء وسحراً . والحاجة إلى الأعمال البراقة الحية التي تدعم أسلوب الحياة الذي كان يبدو غربياً لعدد متزايد من الناس منحت المجتمع مظهراً براقا . وكانت العشرون سنة السابقة لسنة ١٩١٤ هي الحقبة التي وصل الاستهلاك فيها إلى قمته . إنها كانت حقبة طرائف اللما كولات النادرة . وكانت حقبة السلم الطويلة بما صحبها من الثراء الضخم بوالأعمال الاقتصادية المتزايدة ، كانت دعامة قوية المظاهر المدنية والمتعة الشخصية . وكانت التحف الأثرية وأنماط اللباس هي التي كانت قبلة أصحاب الثراء ، وكان الاتجاه إلى الأولى من آثار الفن الحديث الذي تشبعت به « المودة الحديثة » تعديماً وأما الثانية ونعني بها أنماط اللباس فكان بعض الفضل فيها راجعاً إلى يول بواريه «ترزي» باريس الجريء الذي خلص النساء من الأحزمة ، وإلى إدوارد السابع الذي ابتدع زباً رشيقاً سهلاً يناسب رياضته الحببة وأدخله في زي

وكان إدوارد منغمساً في عدة أنواع من الرياضة الخلوية كالسباق والصيف ، والقفز في بساتين مارينباد حيث يتمتع بمياهها المعدنية كل عام في أثناء الصيف ، ولربماكان يخطى بأعظم متعة في مطعم ماكسيم في باريس ، وكان يعد في رأى ابن عمه ليبولد ملك بلجيكا ، وفي رأى سائر المترددين على المكان من ذوى النارقاء الزرقاء — كان يعد خبيراً في أصناف الأطعمة وفي النساء ذوات الدل البعيدات المنال ، اللاتي كن في نظر المجتمع إذ ذاك بموذج الجنس اللطيف . وقد أرسل إدوارد مرة إلى إحدى هؤلاء الحسناوات — إلى أوتيرو الحسناء — دعوة تمتاز حقاً بالإيجاز الملكي ، وجعل موعد اللقاء الساعة الخامسة كما تبينه عقارب الساعة المثبتة عليها . وقبلت الدعوة ، وكان جزاؤها رحلة لصيد البط عند الساعة المثبتة عليها . وقبلت الدعوة ، وكان جزاؤها رحلة لصيد البط عند

ساحل القنال الإنجايزي مما أثار اشمرزازها.

وكان للتقدم العلمي والكشوف التكنولوجية وبخاصة في أوائل القرن أثر في الحالة السائدة . ومن الجائز أنه لم يكن لنظرية النسبية التي كشفها أينشتاين الرياضي الألماني الشاب ( نشرت سنة ١٩٠٥ ) أية أهمية من الناحية العملية . ولكن نفرأ من العلماء المتازين الذين استطاعوا تطبيق نظرياتهم كانوا روادأ للمدنية الحديثة ، وكان أشهر علماء ذلك العصر من ذوى الجهود المختلفة فرويد وماركوني مكتشف اللاسلكي ولويس بلريو ، الذي حاول القيام برحلة جوية دون توقف عبر القنال الإنجايزي في إحدى الطائرات التي وضع تصميمها إخوان رایت ، و پول إیر لینج الکیمیائی النمسوی الذی اکتشف دواء السانفر سان ، وهو أنجح دواء لعلاج الزهري سنة ١٩١٠، إلا أنه جاء متأخراً فلم يستطع شفاء أشهر عمال ذلك العهد من أخطارهم المهنية . (ولقد دفع الدوق أتو النمسوى – الذي كانت إحدى مغامراته أنه قفز من مطعم ساشي في أثناء مرور إحدى النبيلات. الإنجليزيات لا يستر جسمه أي لباس إلا الحزام الذي يتدلى منه سيغه - ثمن الإِثْمُ الذي ارتكبه، بأن اضطر إلى وضع أنف من الجلد يظهر به في الحفلات. العامة ) .

والحياة العلمية والغنية في ذلك العهد كانت نشيطة كذلك وبخاصة لدى. الشباب العقلاء الشجعان . وكان يرضى شباب لندن وباريس وفينا ألا يعبأوا بالشيوخ في ذلك الوقت ، فيشربون الكوكتيل عندما عرف استعاله في ملاعب. التنس .

ولكن كان الشباب الأرستقراطي الأذكياء – الأغنياء – كأصحاب. السيدة ديانا كوپر يتمتعون بما هو أندر من ذلك من وسائل اللهو . كانوا يرتجفون من النقد الاجتماعي اللاذع الذي كان يقوم به أمثال شو وويلز، ولكنهم،

كانو اير حبون بالفن الأدبى المستحدث الذى حمل لواء مريلك وريمبو السكاتبان الفرنسيان صاحبا النفوذ العظيم، ودياجيليف وستراوس وشو نبرج وكادوا أن يصابوا بالإغماء عندما همت أزادورا دنكان مخلع لباسها ذى الطراز اليونانى الحديث عندما غنت بفي حفلاتها الراقصة في الأكروبوليس .

ومما كتبته السيدة ديانا فى مذكراتها « لقدكان هناك نظرة حديثة إلى كل شيء فى هذه السنوات الأخيرة التى سبقت الحرب الأولى ، وقد أحسنا بها ، وحظينا بها » .

ومع هذا فلم تكن المتعة باعثة للمرح دائماً حتى عند أكثر الناس يساراً . ولقد أخذ الشعور بالتفاؤل والأمل الذي خلفته الحقبة الأخيرة من القرن الماضي يفقدقونه . وعند ما زادت النذر وزادت حدة الخلافات الاجتماعية والسياسية ، وعندما أخذت سحب الحرب تتجمع في سماء البلقان ، وعند ما هوت التيتانك — التي تحدت الغرق — عند الغروب في البحار الشمالية بينما تتلألاً أنو ارها وتوقع فرقتها الموسيقية أنغام القربي إلى السماء ، أخذ الشك والنشاؤم ينفذان بخطي سريعة إلى الحيط الحضاري . وهذا العصر رآه البعض إلى آخر لحظة فيه ، عصر النضارة والربيع في تاريخ العالم ، والشباب فيه هو النعيم بعينه . بينما يراه البعض الآخر من جميع الأسنان ، أنه هو الجريم بعينه .

وهذا العصر - كغيره من عصور التغير والانتقال - مملوء بالمتناقضات . حظى فيه ألوف الآلوف من الناس برخاء لا عهد لهم به ، وعاش ألوف الألوف فى بؤس لا مثيل له . لقد ازدهر النوق الجميل و لكن ازدهرت كذلك السوقية الغليظة التى يعجب بها الطبالون والملوك .

وكان في الجو أصوات تقرع الأسماع في الصباح وخمول في نصف الليل.

وكان النظام الاجماعى مماسكا بشدة ولكنه كان عرضة لهزات عنيفة قاتلة . موالثوريون الذين تنطوى قلوبهم على القتل كانوا مختفين فى أحواض الزهود ، والإرهابيون المعارضون فى \_ زى الشرطة \_ يقتفون آثارهم من وراء . من مثل هذه المتنافضات كانت تنسج أكفان هذا العالم القديم . وكانت ظاهرة للعيان عنى أوربا فى كل مكان ، ولكمها أشد وضوحاً وأزهى لوناً فى فينا .

وكانا يعرف معنى السلام، ولكن من العسير على أى فرد منا في عصر نا الحاضر أن يتصور السلام الطويل الذى حظى به آباؤنا في رخاء ووفرة . وعندما وقعت حادثة سراجيقو لم تسكن أية حرب قد قامت في أوربا منذ الحرب الألمانية الفرنسية سنة ١٨٧٠ أى منذ ثلاثين سنة قبلها . وفي الدولة النمسوية التي لم تنتصر في أية حرب منذ سنة ١٨٦٦ عدما قهر أية حرب منذ سنة ١٨٦٦ عدما قهر الجيش الألماني بسرعة كبيرة ووحشية شديدة جيشها ، لم يشترك النمسويون من مرعايافر انسيس جوزين الذين يبلغون الخمسين من عمرهم في أية حرب طول حياتهم ولم يتخذوا لهم من أية دولة من الدول عدواً لهم . وهذا الشعور قد يكون من ميزات أهل فينا بصفة خاصة . وفي سنة ١٦٨٣ قدمت فينا خدمة جليلة المسيحية عندما قاومت الحصار التركي المضروب عليها ، والذى — لولا نجاح النسا فيه لتعرضت أوربا جميعها إلى غزو أسحاب هذا الدين المخالف لدينهم . إن فينا تذكر هذا النصر بشيء من الفخر .

ولكن الحدث الذى على بذاكرة كل أهالى فينا والذى يستحق التسجيل هو الذى وقع بعد انسحاب الأتراك عندما التقط أحد الجنود البولنديين الأذكياء في ميدان المعركة كيساً به بعض البذورالسمراء ذات الرائحة الذكية لاعهد للغرب بها من قبل. ولا يزال على حائط إحدى المقاهى التي أقامها البولندى لوحة من البرونز تخلد ذكرى تلك الحادثة.

وعلى أساس هذه السعادة الحالة التى أتحن بها البولندى مواطنيه، ابتدع أهالى. فينا على مدى الزمان فناً فى أسلوب الحياة ، بل ابتدعوا فى الواقع أسلوباً كاملا للحياة . إن العلاقات الطيبة التى كانت قائمة بين رواد مقاهى فينا قبل سنة ١٩١٤ لا يمكن أن تزدهر إلا إذا ساد العالم السلام . والسلام نفسه فى نظر أهل فينا وفى . نظر معظم الأوربيين فى ذلك الوقت لا يمكن أن يتذوقه إلا من يقيم فى جو من . الاطمئنان والسكينة له حلاوة سائغة وفيه خير كثير .

والسلام في الدولة النمسوية ( gemutlich ) تلك الخاصية النمسوية يعني الدعة. والجمال والتعاطف مجتمعة، بلكان يمني فوق ذلك المرح والنشاط. ولم يكن الجو الرومانتيكي الذي يحسه النمسويون والذي لا يزال في نظمهم الغاربة أثراً من آثار مجدهم الحقيق أوالوهمي، بقدر ما كانأثراً لحالة السلام فىالنسا وفيأوربا، التي كان. للنمسويين فضل استقراره حوالى خمسين سنة . وكان منظر الفرسان الذين يختالون. برشاقة في كثيرمن الأوپرتات في العاصمة النمسوية كان فيه من الحاقة، لأن الحرب. أصبحت أمراً يدل على الحاقة ، وهذه الحاقة جعلت من الفرسان مناظر للجلبة والمرح للنظارة . وأو نظرنا نحن إلى الوراء لرأينا أن الحياة المطمئنة التي كانت في. أوربا قبل الحرب أشبه شيء بالموكب الجنائزي على حافة الهـاوية ، وإن لم يكن. شيئًا من ذلك بتاتًا لمن كانوا يحيون هذه الحياة . ولم ياق الناس حينذاك أنفسهم. في معمعة المسرات لينسوا همومهم . إنهم كانوا يرقصون تعبيراً عن شعورهم بالحيــاة الرغدة التي كانوا يحيونها ، وإظهاراً اوحدتهم . إن الحجتمع الذي يكون. فيه الرضى طابع الحياة \_ الأمر الوحيد الذي كان طابع هذا العصر \_ لا بد أن. يكون المرح فيه هو النظام العام .

والواقع كان هذا النظام مرعياً في فينا أكثر من غيرها . وقد قدر رجال. الإحصاء أن بين كل ثلاثة مواليد في العاصمة النمسوية قبل الحرب مولوداً غير شرعى . وهذه الحقيقة الإحصائية نتيجة لجملة عوامل مجتمعة :منها تدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في الإمبراطورية ، والفوضى النمسوية ، وفوق ذلك الإجراءات الرسمية المتصلة بالزواج والطلاق التي كان يرى فيها رعية الإمبراطور عبثاً ثقيلا عليهم . ومن الخطأ أن نستنتج من هذه الحقائق أن فينا كانت مدينة فيها إباحية مطلقة ، ولكنها كانت بلاريب في رغد من العيش .

وكان أهالى فينا بوجه عام رغم نظرتهم التقايدية إلى الحياة مولمين بأسباب المسرات البسيطة من طعام وشراب ومغازلة ورقص . وكان الرقص وبخاصة رقص الفالسهو الذي يأسر قلوبهم. وكان أشراف المدينة الذين تبخرت ثروتهم يجوبون من ارعهم طول العام يقيمون حفلات الرقص يحيونها حتى مطلع الفجر ، وكانت هذه هي مسرح الحياة الاجتماعية في العاصمة . وكانت صالات الرقص العامة ذاخرة دائماً تقريباً بالراقصين من الطبقات الدنيا ، وكان في أحد هذه المراقص – وكان يزعم أنه أكبر مراقص أورا – حجرة حضانة خاصة معدة لراحة المشرفات من النساء ، وحتى بعد القضاء عهد المجون في فينا كان الأهالي قانعين بالدوران في مقاعدهم الحراء في الأرجوحة الكبرى التي تسبح في الهواء . وقد أقيمت هذه تخليداً لذكرى السنة الخسين من حكم فرانسيس جوزين وتقديراً من الأهالي لحبهم الشديد للامبراطور. وظلت تدور دون كلال معبرة عن فخرهم من الأهالي لحبهم الشديد للامبراطور. وظلت تدور دون كلال معبرة عن فخرهم وسرورهم عندما يستمتعون بالنظر إلى مدينتهم المحبوبة .

ولم يكن لدى الطبقة العايا والثراة من أهالى فينا - كما لم يكن لدى أمثالهم في سائر العواصم الأوربية - ذلك الشعور الخاطئ الذى يمنع من إذاعة ما ينعمون به على من هم أقل منهم حظاً في عيشتهم الرغدة . و لقد عبر عن ذلك الكاتب جيمس ليفر في كتابه الممتع « رحلة إدوارد » قال : « لعل العصر الكاتب جيمس ليفر في كتابه الممتع « رحلة إدوارد » قال : « لعل العصر (م ٤ - الأسرة )

الإدواردى هو آخر عصر فى الناربخ يزعم السعداء فيه أن فى وسعهم إسعاد المحرومين بنشر سعادتهم أمام عيونهم » .

و لقد كان الإفراط فى اللهو إحدى الوسائل التى كانت تفيد منها الطبقة المحظوظة فائدتين: تقوية الروح المعنوية لدى الطبقة الدنيا، وتقوية مكانتهم بينهم. ويصف لوردها ملتون السفير البريطاني فى فينا قبل الحرب حفلة رقص فى قصر أحد كبار الأرستقر اطبين قائلا:

« لقد كان من عادة الأمير س فى مثل هذه المناسبات أن يأمر بمجىء ثلاثمائة شاب من فلاحى من ارعه وارتدائهم ملابس خدم الأسرة . وكان على هؤلاء الشبان القرويين بمنظرهم العجيب فى سراويلهم وجواربهم الغريبة ، أن يقفوا بلا أدنى حركة على جميع درج السلم » .

« وأخف من هذا فى نزعته الإقطاعية وإن كان لا يقل عنه نفقة، ذلك « الغداء الفنيسي » الذي أقامه أحد الثراة البريطانيين فى فندق معافوى بلندن حيث جعل المائدة فى قارب طويل بناه لهذا الغرض ، أرسى إلى أحد جوانب فناء الفندق الذى ملى بالماء ، ينها كان يسبح بجانبه قوارب صغرى وعدد من البجع . وفى ذلك الوقت بلغ سرور الكتاب الاجهاعيين غايته بالحفل الراقص الذى أقامه ول يواريه فى فندقه الخاص عند فوبورح سانت أنوريه . وقد تحول بهذه المناسبة إلى أحد قصور ألف ليلة يحرسه الزنوج والمغاربة ، وأجسامهم تكاد أن تكون عارية ، وكان من أسباب البهجة فى الحفل ماكان بها من البجع والقردة ، ومن البيغاوات على الأشجار تلك الى كانت تندلى منها ثماردا المضاءة ».

والملبس كان بطبيعة الحال من أهم المظاهر . وكان ارتداء اللباس المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب أهم مقتضيات ذلك العصر . ولقد كان منتظراً من أحد المدعوين إلى قضاء عطلة الأسبوع مع بعض البريطانيين أن يرتدى اللباس المناسب عند الإفطار، وفي الكنيسة، وعند نرهة والصباح، وعند الغداء وعند نرهة آخر النهار، وفي حفل الشاى (سترةمن القطيفة)؛ وعند الغداء ( برباط رقبة أبيض وسترة طويلة )، وعلى الضيوف من النساء أن يرتدين جلابيب وقيقة وملابس رسمية تجرر أذيالها في الغداء، وكان عليهن أن يحملن مراوح من ريش النعام، ولقيادة السيارات وهي هواية سريعة الانتشار كان علي طويلة وقناعاً ومنظاراً كبيراً، وكان المبس في فينا أكثر تنوعاً وأغلى قيمة ويخاصة ملابس ضباط الجيش، وكانت مظاهر اللباس في سباق مايو في رنجستراس وفي البريتر أبهى مما يلبس في معارض بريطانيا أو معرض الجائزة الكبرى، وفي البريتر أبهى مما يلبس في معارض بريطانيا أو معرض الجائزة الكبرى وفي باريس، وكان المفروض أن يكون الملوك هم القدوة في مسائل المابس وأدوات وفي باريس، وكان هذا فعلا هو دأب الملوك في ذلك الوقت ،

ولقد كان لغليوم الثانى أزهى مجموعة من الملابس. وكان لإدوارد السابع ملك الإجمار السبق في اللباس العادى . ولكن بطل الملابس المعدة كان في الحق هو فرانسيس جوزين . واتفق أن غير السويديون قبل الحرب بعدة سنوات نمط رزيهم الرسمى حوالى الوقت الذي كان الملك جوستاف أدولفس ملك السويد يزور فينا بمناسبة العيد الذهبي لحكم الإمبراطور فرانسيس جوزيف . فيا أن خطا ملك السويد خطوة واحدة ورأى مضيفه واقفاً أمامه في زى جنرال سويدى حتى قال « ياإلهي ! أفي الزى الحديث ؟ ليس لى الآن حلة من هذا الطراز الحديث » .

وكان السفر أسلوباً آخر مستحدثاً للظهور . فكثيراً ماكان ذوو التيجان يروحون ويجيئون كسائر عباد الله . وقلما تخلف القيصر غليوم الثاني عن السفر في يخته إلى كاوز ربجاتا فخر فصل المجتمعات في بريطانيا . وكان يفوز في السباق، في بعض الأحيان . وكان للسفر خارج البلاد سحره وبخاصة إذا كان في الموسم المناسب . فيوليو كان أنسب وقت للذهاب إلى دوفيل وبيارتس والتوكيه ، وأغسطس أنسب وقت لحمامات بادن بادن ومارينباد وويزبادن وغيرها من المصايف الألمانية . أما في الشتاء بعد انتهاء موسم الصيد والرحلات القروية فكان المولعون (بالمودة) يسافرون إلى الرفييرا الفرنسية وبخاصة إلى مونت كارلو ذات موائد الميسر الشهيرة .

( وقبيل الدرب بمدة وجيزة قصد أحد الرواد إلى سان مورثز التي سرعان، ما أصبحت مكماناً يعد الذهاب إليه والأنزلاق على منحدراته دليلاعلي الأناقة ) .

وكانت تصريحات اجتياز الحدود غير مطاوبة بين معظم المالك الأوربية ، كاكان من السهل استبدال العملة في أى مكان . ولا يلتى السائح نظرات مفتشى . الجمارك القاسية إذا ماقرع سمعه رنين الجنهات الذهبية أو الفرنكات أو الماركات عند نقل حاجياته . وهذه الحرية العظيمة في الانتقال ألهمت بعض الكتاب لتصوير القارة الأوربية قبل حرب سنة ١٩١٤ بأنها قارة ليس لمالكها حدود . والواقع . أن الأمر يتوقف كثيراً على شخصية السائح والهدف الذي يتنقل من أجله و ولقد . كان هناك بعض التعليات الصارمة التي كانت تقف في طريق الأثرياء وأصحاب . كان هناك بعض التعليات الصارمة التي كانت تقف في طريق الأثرياء وأصحاب . الألقاب الباحثين عن مو اطن اللهو ، ولكن حو الى ١٠٠٠ و من رعايا الإمبراطور فر انسيس جوزين الفقراء كانت الفاقة تجبرهم على التسلل خارح دائرة نفوذه عبر السدود المقامة لمنع المجرة ، بينها كانت الحدود الروسية مخفورة بنفس اليقظة التي .. قضر بها في الوقت الحاضر .

وبالرغم من مثل هذه القيود الضرورية ، كان انعدام الفواصل بين المالك.

الأوربية قبل الحرب فى غاية الغرابة ، إذا قيس بما يجرى عليه العمل فى الوقت الحاضر . ولقد فاقت فينا عاصمة الإمبراطورية الى تتكون من جملة أجناس ، والى تتكلم جملة لغات سائر بلاد أوربا فى هذا الأمر . ويروى ستيفان زفايج كيف فاضت بالدمع عيون الشاعر البلجيكي إميل فرهيرين عند ما تحطم بالون الكونت , زبلين فى رحلته الأولى بعد تحليقه فوق كاتدرائية ستر اسبورج ، وكين صاح سكان . فينا فرحاً عندما عبر بلويو الفرنسي القنال بطائرته .

وفى فيه اكان فى استطاعة أى إنسان لديه متسع من الوقت وليس لديه إلا ثمن قدح من القهوة أن يقرأ كل يوم لا جميع محافة النمسا والجر فحسب، بل كل الصحف الألم انية والسويسرية وصحيفة التيمز الإنجليزية والتام الفرنسية وعددا متنوعا من الصحف الإيطالية والروسية والأمريكية . كما يستطيع أى شاريب مثقف من فينا له شغف بالفنون أن يجد فيها أكبر الجلات الأدبية والفنية ، وأن يلم بأحدث مسرحيات باريس، وأحدث نظريات الرسم والنحت في أنحاء العالم . وكان فى وسعه أن يتجاذب أطراف الحديث مع أسحابه عدة ساعات ينقدون شعراء أوربا قبل . أن تطبع أشعارهم في أوطانهم .

وكان الباعث على تقدير أعمال الكتاب والفنيين الأجانب هو ما تنقاه الآداب والفنون عامة فى أوربا فى ذلك الوقت من احترام \_ وبخاصة فى فينا ، ولم يكن الغمز والنقد اللاذع قد بلغا مبلغا كبيراً حينذاك، وكذلك ازدراء الأدب . لم يكن قد عرف بعد . وإذا ما رؤى جستانى ماهلر فى الطريق العام أو عرف . وجه رئشارد ستراوس أو آرثر سنتزلر أو هوجوفون هو فمانستال فى أحد المقاهى . فهى أحداث هامة يرويها الإنسان لأصدقائه كأنما قد وفق توفيقا كبيراً . وقد يبلغ منتهى السعادة . إذا ماقابل ممثلا أو ممثلة، فلا تستطيع اللغة أن تعبر عما فى هسه . يبلغ منتهى السعادة . إذا ماقابل ممثلا أو ممثلة، فلا تستطيع اللغة أن تعبر عما فى هسه

من وقع المقابلة . إنه ليفقد النطق تقديراً وتقديساً لهذا الحادث . وكان المسرحة أعظم ما يستهوى أهل فينا ، وكأنما كان الممثلون أنصاف آلهة من طبقة فريدة فوق سائر الطبقات في الدولة المحسوية ، وعندما توفيت شارلوت وو اترز ممثلة المأساة العظمى ذرفت الدموع عليها طاهية الأديب زفايج ، رغم أنها لم ترها في حياتها " ولم تدخل مسرحها .

وقبلأن نذرف نحن الدموع لأن تاريخ ميلادنا جاءمتأخراً، ومحل ميلادنا كان . في غير المكان الطيب فلم نحظ بمتع هذه المدنية المهذبة ، يجدر بنا أن نتدبر التعليق . القاسى الذي كتبه أعظم كتاب فينا في أوج ازدهارها الثقافي ، كتب سجموند فرويد إلى صديقه الألماني ولهلم فرايس قبل الحرب بمدة وجيزة قال « إن فينا هي فينا . أعني أنها تثير الاشمراز إلى أبعد مدى » .

كان فرويد يكره الانحطاط الأدبى في أى عهد من العبود أوفى أى مجتمع تجمع فيه العلاقات الجنسية بين القوة والنفاق . وكان بما يزعجه تلك الوحشية البدائية التي كانت تحاليله النفسية تكشفها فى نفوس من يزعون أنهم الشباب المتمدين فى القرن العشرين . وكره فرويد لهذه المدينة التي كانت موطنا له ثمانية وسبعين عاما من عمره البالغ ثلاثة وثمانين عاما ، كان راجعاً لأسباب شخصية كما لاحظذلك مانس سپر بر فى مقاله الممتع ، وقد كان هو أيضاً عاناً نفسانياً ومن أهالى فينا كذلك . وقبيل الحرب الأخيرة بيضعة أعو ام كان فرويدقد بلغ غاية الشهرة فى جميع الأوساط الطبية وموضع تقدير العلماء عامة ، ولكن المشتغلين بالعلم فى فينا ـ باستثناء عدد قليل الطبية وموضع تقدير العلماء عامة ، ولكن المشتغلين بالعلم فى فينا ـ باستثناء عدد قليل منهم ـ لم يكونوا فى عداد الهو فاهيج ( hoffähig ) ( ومعناها الحرفى من هم أهل المدعوة إلى البلاط الإمبراطورى وبالتالى لا يعدون فى الطبقة الاجتماعية السامية ) . للدعوة إلى البلاط الإمبراطورى وبالتالى لا يعدون فى الطبقة الاجتماعية السامية . وكانت .

الكونتس كارولي زوجة سفير النمسا والمجر في برلين موضع الرثاء في الأوساط الدباوماسية، لأنه لم يكن لديها من مؤهلات النبلاء إلا إثنا عسر مؤهلا من ستة عشر ولهذا لم تكن من الهوفاهيج. ومما روى في الوقت عينه في إنجلترا أن الليدي وورويك الاشتراكية فما بعد ، قالت للكاتبة الشهيرة الينور جلن ( إن الأطباء والمحامين من المكن دعوتهم إلىحفلات الحدائق ، أما إلى حفلات الغداء والعشاء فلا يمكن دعوتهم إليها ) . وكان المجتمع في فينا قاسيًا في معاملته للأطباء. كانت غطرسة الطبقة الأوربية الحاكمة من الناحيتين الاجماعية والعنصرية \_ التي أسهمت كثيراً في الحركات الثورية بعد جيـل واحد، كما أسهمت بنصيب أكبر في الثورات التي ناهضت الاستعار بعد الحرب العالمية الثانية ــ قد بلغت آخر مداها في عاصمة النمسا قبل سنة ١٩١٤ . وفوق ذلك لم يكن العداء للسامية في فينا الذي كان يرهق فرويد مذلة وكمداً ، لم يكن مقصوراً على الطبقة العليامن المجتمع النمسوي . لقد أفسدجو العاصمة بل أفسد الجوفي الإمبر اطورية جميعها. وعندما كان فرويد طفلا صغيراً قبل انتقال والديه إلى فينا رأى ذات مرة رجلا شديد البطش من أعداء السامية ينحى والده جانباً عن طريقه في موطنه في إحدى مدن حاليسيا .

يقول ـ سبربر « إن فينا التي قضى فيها فرويد حياته منذ الرابعة إلى الثانية والثمانين كانت أشد بلاد العالم عداء للسامية »

(ولكن الو اقع أن روسيا أشد عداء لها ) وبما قاله روزفلت: « إن الشعب الأمريكي ينسب مقته لها إلى ما كان يبلغه من الجازر كالتي حدثت في كيشينف» قال ذلك بعد الجزرة الوحشية الني قام بها الروس في جنوب روسيا . هذا ، وإن هتار الذي عاش في فينا من ١٩٠٧ إلى ١٩١٣ لم يمد بصره إلى مدى بعيد، بل رأى على

مقربة منه كل مقومات الفلسفة العنصرية التي صاغ على أساسها أشد مبادئ القرن العشرين قسوة .

وهذه المبادئ كانت على مرأى ومسمع من الناس أجمع فى ذلك الوقت ، وهذا ما اشار إليه وليم جنكنز فى كتابات كارل ليجر وفى خطبه كذلك ، وفيا كتبه أيضاً عمدة فينا المحبوب، أو جورج سكوتر أحد دعاة الوحدة الألمانية . بل لقد رأى أحد مريدى ليجر \_ أرنست شنيدر \_ الذى تضاءلت أمام مقترحاته عاولات المازيين لاستئصال الصهيونيين ، بأن دعاعلانية إلى وضع جميع اليهود فى سفينة وإغراقهم فى البحار النائية .

ولا شك أن الحركة المعادية للسامية فى فينا ـ مع ماكان يصحبها من مشاحنات الطلبة الوطنيين التى لا تنقطع فى الجامعات ـ قد زاد حدثها ماذاقه هتلر من مرارة الحياة إبان إقامته فى العاصمة النمسوية .

وفى الوقت الذى كان فيه فنان المستقبل الشاب الذى نشأ فى لنز يذرع شوارع فينا محاولا بيع لوحاته الساذجة مصحوباً بما عبر عنه بكلمات مؤلمة \_ الجوع صديقه الحريمة التصنيع السريعة .

ولقد كان يسكن حوالى ٤٥ فى المائة من سكان فينا سنة ١٩٠٠ فى فى مساكن ذات حجرة أو حجرتين ، وبين كل عشرين شخصاً منهم كان واحد منهم لا مأوى له مطلقاً ، وينام بأجر زهيد فى غير فراشه عندما يكون صاحب الفراش فى محل عمله ، أو فى إحدى الحجرات الدفيئة التى كان يعدها المحسنون .

وأشد من هؤلاء بؤساً من كانوا يقضون ليـل الصيف على الحشائش فى الأماكن العامة، وفى الشتاء فى مجارى المصارف ذات الرطوبة الآسنة، وهو ما لحظه هتار . ولا ريب أن هتار نفسه قد ذاق مرارة هذه الحياة حقبة من الزمن ، ويعتقد جنكز أن هتار ربما قد جرب الرقاد هنا أو هناك ، وكم اقشعر الفوررفي أيامه فيما بعد عند ما كان يتذكر تلك الكهوف المؤلمة أو يستعيد صورة تلك القذارة المؤذية .

هذا ومع أن مستوى المساكن كان منحطاً فى فينا إلا أن المساكن فى أوربا عموماً تـكاد أن تـكون كلها غير صالحة .

وعند غروب الشمس في لندن تغلق الحدائق العامة وتأخذ مواكب الرجال والتساء والأطفال في الزحف طوال الليل من باب إلى باب محثاً ، عن مأوى مؤقت إلى الساعة الرابعة والربع صباحاً ، عندما تفتح أبو اب إلحدائق العامة فيأوون إلى الرضها ومقاعدها مجهدين مكدودين ، لا ينامون إلا لحظات متقطعة تنتهى بقدوم سكان الوست إند في ملابسهم الأنيقة في نزهاتهم الصباحية . ولم تكن لهذه المناظر المؤلة أي أثر في الضمير الاجتماعي في ذلك العهد ، إلا كما أثرت فيه الأحوال الاجتماعية المؤلة التي أخذينشرها المكتاب أمثال شو وولز ، كأن ينشروا الأحوال الاجتماعية عدد العمال كانوا يعتمدون على أموال الحسنين حتى وفاتهم ، أو أن ربع المواليد في الريف الإنجليزي لم يبلغوا الشهر الثاني عشر من حياتهم ، ودولة الرفاهية كان باقياً على قيامها - باستثناء بروسيا في عهد بسمارك - مهور جيلين ووقوع حربين .

ولم تتدخل الدولة \_ إذا ما تدخلت \_ إلا نادراً جداً في استغلال الرأسمالية التي خلفها القرنالناسع عشر ، بما فيها من توزيع غيرعادل وغير كاف في الخيرات ، وما فيها من انحطاط عام في موارد الدخل . وكانت أجور العال \_ حتى في أكثر الأوقات رخاء \_قليلة جداً لا تتعدى ثلاثين شلناً في الأسبوع ، فإذا حصل العامل المتزوج

على سبعة ريالات ونصف فى إنجلترا عد أجره كبيراً. وكان مستوى معيشة القرويين. والمستأجرين الزراعبين فى معظم أوربا أدنى من ذلك، مما كان راجعاً إلى حد ما إلى منافسة الغلال واللحوم الواردة من أمريكا.

وكانت الأحوال في الأرياف في ذلك العهدسيئة و مخاصة في دوسيا والإمبراطورية النمسوية ، حيث كانت مشكلة المشتغاين بالزراعة قديمة عويصة . وكانت ساعات العمل في ألما نياللهال الزراعيين سنة ١٩١٠ ثماني عشر قساعة كما كانت منذسنة ١٨٢٠. على أنه في عهد أسرة هابسبرج لم يجد العال الزراعيون أي على إلا وقت الحصاد . وحالة التأخر الاجتماعي في هذا العهد الإقطاعي - بما تدل عليه نسبة الأمية العالية - وكانت ٣٣ . أ. في جاليسيا النمسوية - أصبحت مقلقة (كما في دوسيا) بسبب كثرة وكانت المترتبة على التصنيع في مراحله المتناسة . وكانت نتيجة ذلك في النسا الذفاع مستمر من سكان الريف الذين لا خلاق لهم إلى العاصمة التي تضيق من قبل المناطقة عمد من السكان . ولم يكن عجيباً أن وصل إلى آذان هتار في شبابه بمناسبة عثوره على أعمال يدوية ماكان يقوله بعض صبه « لا تقبلوا أي شيء : الأمة - كلة اخترعتها الطبقة الرأسهالية . الوطن - وسيلة الطبقة الوسطى - لاستغلال الطبقة الماملة . القانون - آلة استغلال سو ادالشعب . الآداب العامة - للبادئ الى يحولون . العاملة . القانون - آلة استغلال سو ادالشعب . الآداب العامة - للبادئ الى يحولون .

ويبدو على وجه العموم أنه مما يستحق الملاحظة أن طبقة المهال في فينا تبل الحرب، لم تكن ثورية إلى مدى أبعد من ذلك، فمواكب يوم العمال في أول مايو عند ما سارت صغوف العمال واضعين الزهور الحمراء في عروة أزرارهم مستصحبين زوجاتهم وأولاهم، كانت تثير أعصاب الطبقة الوسطى، ولكن الرؤساء الديمقر اطيين الذين اكنوا يقودون الصفوف مثل فكتور أدلر وأوتوباور وكارل رينر كانوا أكثر هدوءا ، وكان يروقهم أن يخاطبوا «بيا أيها الدكتور الرفيق» . وقد أصغى تروتسكى وكان .

منفياً في قينا علاة سنوات كما كان عضوا في الحزب الاجتماعي الذيمقراطي - إلى مناقشاتهم الأكاديمية في شيء من الازدراء الظاهر، وهم في الحجرات الداخلية المماوءة الله خان في مقهى السنترال . وفي مذكراته التي كتبها فيا بعد يسخر من هؤلاء الرجال الوادعين لأنهم لم يدركوا أن التاريخ قد وضع قدمه الثقيلة على البناء الذي يشبه عش النمل، الذي كانوا فيه يسرحون وهم ذاهاون.

ولقد كان تروتسكى صادق النبوءة كما نعيد فيه دامًا ولكن قدم التاريخ، التى داست على النظام لم تؤثر فيه بالوضع الذى تنبأ به هو وأمثاله من الماركسيين ... ولم تكن القوى الثووية الاجتاعية التى ألهمها كارل ماركس وأتباعه إبان القرن. التاسع عشر ، ولكن حركة التحرير الوطنية داخل الإمبراطورية النمسوية وغيرها: من الدول، هي التي قضت على النظام الأوربي الذي خلفه القرن السابع عشر والثامن عشر ، كما أن حكم الإعدام الذي أصدره على هذا النظام غلاة الوطنيين قد يكون. قابلا للنقض ، لولا عو امل الفناء السرية القتالة الى كانت تعمل على تقويض نظام الأسرات الملكية في الدول الأربع ذات الحكومات المطلقة وقبل أن نتناول . قصة انهيارها سنقف برهة لندرس حادثاً وحيداً كشف الأمور على حقيقتها، وكان . هو بمثابة النصب القائم الدال على الطريق المؤدية إلى الحرب ، كما كان في الوقت نفسه أحد الآيات الدالة على نقط الضعف القاتلة في السياسة العالمية الى كان تشرشل . شديد الإعجاب بها .

الفصف لالثالث.

الأسرات المالكة ورجال ليتسياسة

وكان نص إحدى الرسائل التى التقطتها العين من اليخت هو هنز ولرن « ليس المدى أى إنسان أقل فكرة . يظن كل ضيوفى أن وجهتنا جوتلند ٠٠٠ لدى أخبار هامة لك ، إن وجوه ضيوفى منظر يستحق المشاهدة عندما يرون فجأة يختك أنه لوحة بديعة ... أى الملابس تليق للقائك ؟ ولى » .

إن هذه البرقية المبتذلة صورة لشخصية الإمبراطور الخاصة . والأسلوب الذي

كتبت به ينبي عن شخصيته دون غيره. فقد ظهر فيه بمظهر البطولة الكاذبة كن يهذى ويترخ من كثرة الشراب. وكانت حياته كلها سلسلة من المناظر التمثيلية الى كان يعجب بها وهو يؤديها أمام الحاضرين من السياسيين والملوك الذين لم يكن في استطاعتهم أن يغمضوا أعينهم لحظة عن حركاته العجيبة ، حى لا يعاقب القدر هذا المشعوذ بتحقيق إحدى ألاعيبه ، فتنقلب الملهاة إلى مأساة حقيقية . وهذا هو الذى حدث فعلا عام ١٩١٤. وقد كان اللقاء في خليج بجوركو أحد النذر .

ولم يكن غليوم في محاولته لضان سرية لقائه مع قيصر روسيا مغالياً إلا قليلاند وقد عرف نبأها وزيره المجهد البرنس بيلوف، ولكن أحداً غيره على مستوى رجال السياسة لم يصله نبأ هذا اللقاء . ومن الجانب الروسي لم يكن أي وزير موضع ثقة القيصر، ومع هذا فقد كانت النتائج السياسية للقاء مثيرة . ومع أن حالة التوتر في أوربا حينذاك لم تبلغ غاية مداها ، فإن كلا من العاهلين كان منتمياً إلى حان أوربي معاد للآخر . فكانت ألمانيا على رأس التحالف الثلاثي الذي ربط أطاعها القومية بأطاع إيطاليا والنمسا والمجر المنافس التقليدي لروسيا في البلقان ، وكانت روسيا الحليف الحربي لقرنسا التي كانت لا تزال تبكي على فقد الألزاس واللورين ، والتي الحليف الحربي لقرنسا التي كانت لا تزال تبكي على فقد الألزاس واللورين ، والتي على هذين العاهلين ما حدا ما تقتضيه الآدب العامة في الأفراح والماتم وما شابهها من المناسبات، كان لاشك بما مجعل كل وزراء الخارجية في أوربا يظنون كل الظنون .

ومع هذا فلم يأت غليوم إلى بجوركو ليحظى بنزهة عائلية مع أبناء عمومته الروسيين بعيداً عن محررى الصحف المتطفلين ومحبى الثرثرة المحترفين. لقد جاء





ليصنع التاريخ • لقد جاء ليتفوق على مستشاره العتيق الذى وحد ألمـانيا وأجاس جد غليوم على العرش الإمبراطورى ، ثم نال بعد ذلك إعجاب ساسة أوربا بسياسته الحكيمة .

ولقد كان لدى بسمارك ضمان ضد حصار ألمانيا وعدم الاطمئنان على نظام استنباب الأمن في أوربا بتوقيعه مع روسيا معاهدة سرية بعدم الاعتداء، والأمل في سيادة أوربا أو سيادة العالم الذي أساسه الوفاق بين الجنسين السلافي والتيوتوني لا يزال يداعب أقوى العقول وأضعف العقول في ألمانيا إلى الوقت الحاضر . كما أن اتجاهات السياسة الروسية الخارجية من اسكندر الأول إلى نكيتا خرشوف تبين أن هذه السياسة تداعب عقول الروس كذلك، وفوق ذلك كانت للتقاليد السياسية في القرن التاسع عشر التي خلفتها نظم البلاط في العمود السابقة والخاصة بالاتفاق مع عدو قوى دون علم الصديق أو الحليف جاذبية لا يمكن مقاومتها في الغالب. وقدولدت الدباوماسية والفن في إيطاليا في عهد النهضة في وقت واحد ، واحتفظا في أثناء تطورها بأوجه شـبه متقاربة ، ومع هذا فقد ألتي القيصر الشاب الذي كان ساخطا على سياسة بسارك الخارجية بالمعاهدة الروسية عندما أنكر سياسة ربان ألما نيا القديم بسبب سوء الحالة الداخلية في ألمانيا سنة ١٨٩٠ ، وهذا القيصر وهو فيسن الثالثة والأربعين قدسار فينفس الطريق الذي سلكه مستشاره الحديدي بأسلوبه الملتوي ، ولكنه كان لسوء الحظ أقل منه حكمة ودراية .

هذا وقد تقدم القيصر خطوة في هذا الأنجاة على سبيل التجربة في أثناء لقاء سابق مع قيصر روسيا عل سطح سفينته هوهنزولرن .

وفى تاك المناسبة قال انقولا « إنى أود لو اتخذت لنفسك منذ الآن لقب أمير (م ه \_ الأسرة )

المحيط الهادى وسأكون أنا أمير الأطلنطى » وعدما أقلعت سفينته بعد الاجتماع أمر الهوهنزولرن أن تعبر بالإشارات عن « أن أمير المحيط الأطلنطى يحيى أمير المحيط المادى » .

ولقد كان غضب غليوم من ابن عمه البريطاني إدوارد السابع دافعاً له على التحول في سياسته . فمنذ سنة - وقد كان إدوارد حليفاً فعليا لفرنسا في تحالفهما الودى-كانضيفًا للقيصر في اجباع عقد في كيل، وعند ما شهد قوة ألمانيا البحرية الحديثة لم يظهر شيئاً من الحاسة ، بل كانت حركاته خروجا عن اللياقة . ومنذ ذلك اليومأ خذت لملصحافة البريطانية تسود صفحاتها بإنذار ألمانيا وتحذيرها عاقبة تحديها لسيادة بريطانيا البحرية . ورغبة من غايوم في تأديب بريطانيا لازدرائها بالصداقة الألمانية النبيلة، وفي القضاء على العداء الفرنسي، أقدم على انتهاج خطة سياسية بسماركية بارعة شجعه عليها المبارون هو لشتين ذلك العنكبوت العجوز النابه الذى كأن يقضى صباحه ومساءه فى جحره الغامض فى وزارة الخارجية الألمانية ينسج فى أنحاء أوربا كلم اخيوط المؤامرات ، فكتب إلى قيصر روسيا فيأو اخر سنة ١٩٠٤ يقترح عليه عقد معاهدة بينهما تكون أضمن وسيلة لاستنباب السلام في أوربا . وسيكون من آ ثارها انضمام فرنسا فعلا على أساس أنها حليفة لروسيا . وهذا المحور المقترح بين سانت بترزبرج وبرلين سيكون في الواقع حلفاً أوربياً موجهاً ضد بريطانيا العدو الدائم لروسيا في آسيا .

ولكن كانت النتيجة السريعة التي أعقبت ذلك مخيبة لآمال غليوم، إذ أن قيصر روسيا أطلع وزراءه على كتاب غليوم. وهؤلاء استطاعوا رأى فرنسا حليفتهم، فوضع المشروع بهدوء على رف النسيان، ولكن همسات الاستهزاء كانت على الله الله الله الله وفي يوليو أحس غليوم أن الموقف

ولذلك اقترح غليوم على قيصر روسيا أن يقوما بنزهة بحرية في البلطيق. فلما حقبل نقولا أمم وزيره بيلوف أن يحضر مسودة المعاهدة التي أعدت منذ ستة أشهر .ويرسلها إليه (كان واضع المعاهدة الحقيق هو هو لشتين ، ولكنه لأمم ما لم يطلع هذه المرة على هذا السر) ، ولقد أبرقت المعاهدة إلى اليخت. ونسخها غليوم بيده .وربما غير في النص في أحد الموضوعات الحجرجة دون إبلاغ مستشاره، وقبيل الاجماع في ٢٤ يوليو دخل القيصر مقصورته وسلم أممه إلى الله .

وأخيراً كتب غليوم إلى بيلوف يتول « دعوت فى صلاتى إلى الله إذا شاء وأخيراً كتب غليوم إلى بيلوف يتول « دعوت فى صلاتى إلى الله إذا شاء ... وأحمد على أن أمضى فيما أنا بسبيله مهما كانت العاقبة » .

وبهذه الروح القوية قصد الفيصر إلى اليخت - ستلابولاريس - في حلة أمير المألماني ، وشو اربه مفتولة في شكلها الأخاذ، وعيناه السود او ان فيها بريق عجيب، واحتضنه نقولا بترحيب عظيم في حلة بحار بريطاني ، وبدا من بريق عينيه الزرقاوين الهادئتين و لحيته القصيرة الصفراء أنه قريب الشبه جداً من ابن عه ولي عهد إنجلترا الذي صار فيا بعد الملك جورج الخامس . وكان استهلال الحديث بارعا . ومما قاله وزير البلاط وقد دمعت عيناه من فرط ما أحس به من عاطفة فياضة « في هذا الوقت الذي هجرنا فيه العالم كله - نعم - هجرنا في از دراء حتى إن أي كلب لا يقبل أن يطلب مناقطعة من العظم ، تأتى أنت ياصاحب الجلالة إلينا صديقاً عناصاً فتأخذ بيدنا لتستعيد مكانتنا » .

وما كاد ينتهى تبادل التحيات حى تناول نفولا ذكر إدوارد السابع على، حين غفلة ووصفه بأنه « أعظم مفسد وأكبر من يحيك المؤامرات في العالم » . . .

وكانت إمبراطورة روسيا إحدى حفيدات الملكة فكتوريا - الى هى .. أيضاً جدة غايوم - وكان نقولا نفسه ابناخت الملكة ألكسندرا زوجة إدوارد ، ولكن العلاقات العائلية أصبحت متأثرة بما أبدته بريطانيا من العطف على اليابان - حليفتها وبخاصة منذ أكتوبر الماضى ، وفي هذا الوقت بينها كانت بعض القوى . البحرية الروسية التي في بحر البلطيق تعبر القناة الإنجليزية ليلا إلى مصيرها المحتوم . في الحيط الهاذي ضربت دون قصد إحدى سفن الصيد الإنجليزية ( بل وبعض .. في الحيط الهاذي ضربت دون قصد إحدى سفن الصيد الإنجليزية ( بل وبعض .. السفن الروسية ) بسبب الضباب الكثيف في دو جربالك ، ولاشك أن الحكومة . البريطانية والرأى العام البريطاني لم يكونا راضيين عن هذه الحادثة الألية المضحكة ، وكادت هذه الأزمة السياسية الكبرى في العلاقات الروسية ألا تنقضى بسلام .

وكان غليوم بطبيعة الحال يتفق مع قيصر روسيا فيا يشعر به نحو إدوارد . وبشىء من المسكر قال لقيصر الروس إن إدوارد « يود أن يكون بينه و بيننا ، اتفاقية » .

فرد نقولا على الفور قائلا « ما أستطيع أن أقوله إنه ان محصل على اتفاق. منى وان يكون الاتفاق ضد ألمانيا أو ضدك ما دمت أنا حياً ، وهذا عهد يينى. وبينك » .

ثم انتقل نقولا إلى الشكوى من أن فرنسا لم تنتصر له فى حادثة الأجربانك، ومن عدم سماحها بعبور الأسطول الروسى فى مياه الهندالصينية إذعاناً لأمر إنجلترا، وهنا عمل غليوم على أن ينكأ هذا الجرح بأسلوبه الذى رأى فيه منتهى الدهاء . وانقضى اليوم على ما يرام ، وفى المساء دعا غليوم قيصر الروس وأسرته إلى.

وليمة بسيطة جميلة على سطح الهوهنزولون ، وكان نقولا بادى المرح دون تكلف ، وكان في أوج جاذبيته التي كانت تأسر كل من اتصل به في غير عمل رسمي ، وبكان غليوم مشدود الأعصاب إلى حد ما بسبب ما يشغل تفكيره من تدبير خططه المالتوية في الغد . وفي اليوم الثاني بعد أن لبث يستخير الله في مقصورته ، منذهب إلى سطح ستلابولاريس ، وبعد أن تناولا غداءها الفاخر كان هذان . لللكان الماويان يحاول - كل منهما - أن يتفوق على صاحبه ، وأن يخدع حليفه ، لللكان الماويان يحاول - كل منهما - أن يتفوق على صاحبه ، وأن يخدع حليفه ، مع أن كلا منهما كان من السبهل خداعه ، كما كان كل منهما لا يمكن الاعتماد . عليه ، ثم عاد البحث إلى خيانة بريطانيا وعدم إمكان الاعتماد على فرنسا ، وهناك . عليوم بأن إدوارد يطبخ الآن « اتفاقية أخرى من تلك الاتفاقيات لمح غليوم بأن إدوارد يطبخ الآن « اتفاقية أخرى من تلك الاتفاقيات اللصغيرة » مع فرنسا دون علم روسيا .

وكان رد قيصر روسيا « هـذا فظيع جداً . ماذا أستطيع أن أفعله في ...هذا الموقف العصيب؟ » فما كان من غليوم إلا أن اقترح عقد اتفاقية صغيرة بينهما .

وهنا تذكر . تقولا أن غليوم كان قد أرسل إليه مشروع اتفاق على هذا الأساس منذ بضعة أشهر ولكنه نسى لسوء الحظ أن يأتى به معه إلى اليخت . . فأسرع غليوم يطمأن ابن عمه بأن قال له : « لدى صورة منه ومن المصادفات . العجيبة أن الصورة أجملها في جيبي » .

وهذه الحادثة ليس من السهل تصديقها لو لم يقصها الإمبراطور إلى بيلوف «فيا بعد . ولعل باقى القصر كان أكثر غرابة . وفيا يلى أهم أحداثها مروية بلغة ..غليوم التي لا يمسكن محاكماتها .

« أمسك القيصر .بيندي وأخرجي من الصالون إلى القصورة الخاصة التي

كانت لأبيه ، ثم أغلق الأبواب بنفسه « أرنيها . أرجوك » ، ثم اتقدت عيناه الحالمان . أخرجت المظروف من جيبي وفضضته على مكتب نقولا نفسه ، أمام صورة لوالدة الإمبراطور ووضعتها أمامه فقرأها مثنى وثلاث ورباع . ودعوت الله الكريم دعاء حاراً أن يكون معنا في هذه الآونة وأن يهدى الملك الشاب الصراط المستقم » .

« وأعقب ذلك سكون تام إلاههمة خفيفة من البحر ، وكانت الشمس ترسل. أشعتها الساطعة إلى المقصورة الجميلة ، وأمام عنى بدا اليخت فى بياضه الناصع الذى.. يأخذ بالأبصار ، والراية التى ترفرف عالية فى نسيم الصباح . وبينما كنت أقرأ على . ، الصليب الأصفر الشعار المكتوب « الله معنا » سمعت صوت الإمبراطور بجانبى. يردد « عال جداً ، أوافق كل الموافقة » .

وكانت ضربات قلبى قوية بحيث أمكنى سماعها ، فجمعت أطراف شجاعى. وقات دون أن أظهر أى اهتمام : أتحب أن توقعها ؟ ستكون تذكاراً جميلاً" لهذا اللقاء .

ثم مرعلى الصفحات المكتوبة مرة ثانية ثم قال « نعم سأوقع » . فأزحت . غطاء المحبرة وأعطيته القلم فكتب بيد ثابتة « نقولا » ثم رد إلى القلم . وعندما وقفت احتضنى بين ذراعيه وبدا عليه تأثر عظيم وقال « أحمد الله وأشكر لك » ، فغاضت دموع الفرح من عينى . بل كانت حبات العرق تجرى على جبهتى وفوق . ظهرى . ومر بذهنى أنه لاشك أن فردريك وليم الثالث والملكة لويزا وجدى و فقولا الأول كانوا معنا في تاك الآونة .

ولكى يرضى أرواح الموتى الذين شهدوا التوقيع أسرع غليوم إلى تذكير القيصر أن مثل هذه الوثائق الهامة يجب أن يوقعها بعض الشهود، وقام أحد.

ضيوف القيصر وكان من صغار رجال السلك السياسي واسمه تشرسكي وأبدى الاهتمام بهذا الإجراء من الجانب الألماني فوقع باسمه تحت توقيع سيده . ورغبة من قيصر روسيا في أن يوقع من الجانب الروسي رجل له منزلة أسمى أرسل في طلب الرجل العجوز الذي كان وزير بحريته الأميرال بيريلو وبسط الوثيقة أمامه وقال له «هل تثق بي ماألكسيس ألكسفتش . إذن وقع هنا . هناتحت توقيعي ».

وبلغ من اضطراب الأميرال لهذا التكريم العجيب الذى أسداه القيصر إليه أن مال على يده فقبلها وقال « أكرمك الله يا سيدى . إنك الملك الذى يحرس روسيا » .

ومعاهدة بجوركو الذي يعدها غليوم نقطة تحول في التاريخ الحديث كانت أساساً لاتفاق دفاعي بين الإمبراطوريتين ينفذ بمجرد توقيع الصلح بين روسيا واليابان ووضع القيصر في المعاهدة شرطاً يقصر منطقة تطبيقها ـ وكانت في الأصل كل أبحاء العالم ـ على أوربا ، حيث يلتزم كل طرف فيها نجدة الطرف الآخر عند اعتداء الغير . ونصت المعاهدة في البند الرابع منها على أن على القيصر أن يدعو فرنسا لتوقيع الاتفاق بمجرد بدأ سريانه .

وفى الخطاب الذى أرسله غليوم إلى قيصر روسيا بعد عودته من اجتماع بجوركو الذى كان يعده حجر الزاوية فى صرح السياسة الأوربية وصفحة جديدة فى كتاب تاريخ العالم ـ حدد دور فرنسا فى النظام الأوربى الحديث بما يلى :

« بجب أن تذكر ماريان (فرنسا) أنها زفت . . إليك وأنها مازمة بأن ترقد في فراشك وأن تحتضنك وأن تمنحني قبلة مرخ وقت إلى آخر . ولكن بجب ألا تنسلل إلى حجرة نوم ذلك الأخطبوط الدساس في الجزيرة (إدوارد)» ورغم النص على انضام فرنسا ، كان في المعاهدة نقض صارخ للاتفاق المعقود مع فرنسا

قبل ذلك بخمسة عشر عاما بأن تؤيدها ضد ألمانيا . فتطبيقا للنص الحرفى في معاهدة بجود كو تصبح دوسيا في حالة حرب ضد فرنسا إذا ما اعتبرت معتدية على ألمانيا . يبدأن فرنسا وروسياملتزمتان السير وفق معاهدة حربية سرية لم تذع إلاسنة ١٩١٤ . نص فيها على أنه يجب أن تتحرك جيوش إحدى الدولتين إذا ما تحركت جيوش الدولة الأخرى . وليس من الواضح كيف لم يدرك قيصر دوسيا ما في المعاهدة التي طلب ابن عمه الخبيث أن يوقعها ، ولو أن من العسير أن نعرف إلى أى حد كان تقلبه من جانب إلى جانب راجعاً إلى ضعفه الخلق أو ضعفه العقلي أو إلى ما يشبه المحكر السلبي التسائي . وعلى كل لقد أز يجت هذه المسألة \_ مسألة بجور كو وزراءه عندما اضطر إلى مكاشفتهم بسرها . كان أول مدى لوقعها على نفوس رجال عندما اضطر إلى مكاشفتهم بسرها . كان أول مدى لوقعها على نفوس رجال المحكومة في بطرسبرج أن قالوا « يا للهول سنعد غير أمناء في نظر الفرنسيين » .

وسرعان ماعم الفرنسيون أن مؤامرة تجرى فى الحفاء عندما عم رجال المخابرات الفرنسيون فى روسيا من الرئيس الفرنسى لمطابخ القيصر، أنه فى يوم ٢٠ يوليو قد صدر الأمر بنقل أدوات المائدة إلى يخت قيصر روسيا علما بأنها لاتستعمل إلا بفالولائم الملكية، وبعد عودة نقولا من بجوركو سمع أحد الجواسيس الفرنسيين الأميرال بيلوف يتمتم « لقد وقعت على شىء ما . ولكن الشيطان وحده يعرف مناوقعت عليه»، ثم إنه أبلغ الخبر إلى فرنسا حيث أثارت اضطرابا شديدا . وأخيرا صدرت التعليات إلى السفير الروسى فى باريس بأن يبين موقف فرنسا بزاء فكرة عمل معاهدة دفاعية بين فرنسا وروسيا وألمانيا . وكما كان متوقعا أقنع القيصر وزراءه بأن يكتب لغليوم مصمما على إجراء تغيير يجعل اتفاق بجوركى غير نافذ .

ولم يكن موقف غليوم فى برلين بأفضل من ذلك. حتى هو لشتين نفسه قد نقد اتفاق بجوركى وقال عنه إنه مسرحية سياسية. وثار بيلوف غاضباً لأن القيصر بعد أن غير الصورة الأصلية لمسودة المعاهدة \_ قصر مداها على أوربا \_

وقعها دون أخذ رأى مستشاره . وكانت الدموع وثورات الغضب والنوبات العصبية أحداثاً يومية فى البلاط الإمبراطورى . وقدم بيلوف استقالته فلم يقبلها عليوم ، وأخذ يئن ويبكى كما تبكى الفتاة التى هجرت حبيبها .

وكتب العاهل المنكش - وقد كان يأمل أن يكون بسارك زمانه - يستعطف مستشاره الغاضب « أهكذا يعاملني أعز أصدقاً بي . إنه ليؤلمني أشد الألم أن أحس بأني محطم وأنه لا منجاة لي من أن يصيبني انهيار عصبي شديد . أرسل لي برقية ، وقل فيها « قبلت » إذا ما وصلك كتابي هذا لأعلم أنك باق معى . فإن اليوم الذي أقبل فيه استقالتك هو اليوم الذي انتهى فيه ، فكر في زوجتي وأولادي اللساكين » .

وعندما "سرب خطاب قيصر روسيا المضطرب عن معاهدة بجوركي ووصل إلى عليه عليه عليه عليه عليه وينتقد تصرف عليه والد الذي في بطرسبرج » تناول قلمه وأخذ يكتب رجاءه الأخير إلى شريكه الخطئ . وها هي البرقية التي بعث بها إلى نقولا :

« لقد تعاهدنا عهداً دينياً . ووقعناه أمامالله . الذى سمع اليمين الذى أقسمناعلى الوفاء به . ولاأزال أعد المعاهدة بيننا قائمة . فإذا كنت تريد بعض التغيير فيها فاقترح . لى ما تريد و لكن ما وقعنا عليه قد وقعنا عليه والله على ذلك شهيد » .

ولم يجب نقولا على البرقية . ولم يغفر لغليوم خديعته له ،ولر بما زاد ألمه عرفاله ،بالدور القذر الذي لعبه هو نفسه بسببضعفه أو بسبب خيانته ، لقد انتهت علاقات الصداقة التي كانت قائمة بين العاهلين عشر سنوات كاملة واتفاق سنة ١٩٠٧ بين ,روسياو إنجلترا الذي يقضى بتطويق ألما نياو تقسيم أوربا إلى معسكرين دفاعيين متعاونين

أصبح بادياً للميان . لقد صدق غليوم فى أنه كتب صفحة من التاريخ فى بجوركور ولكن ماكتبه لم يكن على نحو ما يريد .

ويقول المؤرخ الإيطالى لويجى ألبرتينى « يعزى لرجل كهذا أنه كان سبباً لما " حل بالعالم ». إن هذه الملحوظة يمكن أن تنصرف إلى نقولا كذلك . لا شك أن. كلا العاهلين يحملان نصيباً تقيلا من المسئولية عن الكارثة التي مزقت دو لهما " وأصابت غيرها من الدول .

ولكن ليس من الإنصاف أن نبالغ فى إنصاف غليوم الثانى أو نقولا الثانى. على نحو مافعل الدعاة المتنافسون فياكتبوا بعد الحرب. إن كلا منهماكان يحاول. أن يضمن السلام، ولكن بتفكيره المضطرب وأسلوبه السيء.

إن النظام الملكي المنهار في أوربا وما يتصل به من فلسفة العلاقات بين الدول. وأسلوب العمل على أساسها هو الذي جعل وقوع الحرب أمراً لا مفر منه وهو الذي قرر القضاء على النظام الاجهاعي المبنى عليه . إن الملكيات التي كانت قائمة قبل سنة ١٩١٤ كانت تسرع الخطي يحو فنائها لنفس الأسباب التي انتهى بفصيلة الديناصور المنقرضة إلى الفناء في العصر الحجرى . إنها لم تعد صالحة البقاء في الوسط الذي كانت تعيش فيه ، إن التقدم الصناعي والاجهاعي جعل من الحرب وسيلة في غاية الخطورة تبلغ بها الشعوب أهدافها القومية . و لسكن حكام هذه المشعوب لم تفقه هذه الحقيقة إلا بعد خمسين سنة الشعوب لم تفقه هذه الحقيقة — وغين لم نفهم هذه الحقيقة إلا بعد خمسين سنة ولم تتطور خيالهم السياسي الأفكار السياسية أو الوسائل السياسية التي تمكنهم من الوصول إلى أغراضهم دون الالتجاء إلى الحرب ( ولا نحن أيضاً ) .

ويقول المؤرخ الألماني مسنر:

«إن الآراء السياسية الى كانت تسيطر على العلاقات السياسية كتوازن القوى.

ومناطق الاهتمام والكرامة والسيادة القوميتين كانت لا تقوى على الإرشاد إلى. الطريق القويم فى جو مملوء بضباب عدم الثقة . لقد انطفأت الأنوار فى أورباقبل. قيام الحرب بمدة غير وجيزة » .

ولقدضاعف من فشل هأمر اءوحكام» تشرشل وعملائهم في فض الخلافات بين. دولهم ، الأوضاع السيئة التي سببت الاضطرابات الداخلية . وهذه الأوضاع السيئة التي شأت من الخلاف بين النظم الحكومية القائمة والمطالب المعاصرة ، كانت حادة على نحو ما في المالك والإمبراطوريات المختلفة . وقد كانت أحياناً أوضاعاً سياسية واجتاعية وأحياناً إدارية .

إن زيادة الأعباء الإدارية وما يترتب عليها من الارتباك أو الشال التام كانت عاملا هاماً في القضاء على النظام القديم. وكانت الثورة أو خشية وقوعها ، مما دفع بالنظام الملكي المنهار إلى الحرب ، والحرب أو خشية وقوعها تدعو بدورها إلى سلسلة مفرغة من الحروب لا تزال باقية في عصرنا الحاضر . إن الهدف الأساسي فذا الكتاب هو أن نتعرف إلى أهم المراحل الهامة أو الدرامية لهذا التطور الظاهر، ونتبع ارتباط بعضها ببعض ، والمنطق الصحيح يدعونا إلى أن نبدأ بثورة ١٩٠٥ في روسيا المبكرة التي رأينا أنها كانت أحد العوامل التي حملت القيصر على قبوله في مجوركو .



الفصت لالأسبح

عتام الديك الأحرة

كان عيد الغطاس في ٦ يناير من كل عام أحد أعياد الكنيسة الأرثوذوكسية الشرقية التي نقلها كبار التجار في روسيا القديمة من القسطنطينية . وكان عيداً له . قداسة أكبر وخطر أعظم من أمثاله من الأعياد .

وكان الاحتفال بهذا العيد فى بطرسبرج قبل الثورة يتم فى شيء من الفخامة اللبيز نطية ، كما كان يجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية . والجانب الهام من الاحتفال العام المسمى ببركة الماء تخليداً لذكرى تعميد المسيح بنهر الأردن كان بْغْمًا ومؤثرًا . وفيما يلي الجدران الصفراء القائمة للقصرالشتوي الذي قلما يتخذه قيصر , روسيا مقرأ رسميًّا له ، كانت تقام خيمة مزدانة زاهية الألوان ومنصة على نهر نيفا العميق البطيء الجريان الذي يحسبه الإنسان لسعته جزءاً من البحر ، والذي أقام بطرس الأكبر على شاطئه الكثير المستنقعات عاصمته العظيمة المحبوبة . وفي هذا المكان – في الفضاء الذي تكسوه الثاوج وعلى جسر النهر العجيب المبني من حجر الصوان القرمزي الذي يحول دون فيضان النهر وتحت قبة الساء ذات اللون الرصاصي الداكن في وسط الشتاء \_ احتشد كبار رجال الكنيسة الروسية الأر ثوذوكسية ورجال المعية الإمبراطورية في ملابسهم الحريرية المزركشة والفراء. . وفي هذا الثلج عملت فتحة ثم بارك أحد كبار القساوسة صليبًا . وفي حركة تقضى بها الطقوس المسيحية القديمة يصحبها أصوات وثنية أسقط الصليب في المياه السوداء الجارية . وفي ٦ منيناير سنة ١٩٠٥ ( بالتقويم الروسي القديم الذي ظل مستعملا مِنْ روسيا إلى سنة ١٩١٨ وبعد التقويم الغربي بثلاثة عشر يوماً ) في حضرة قيصر

روسيا سار الاحتفال التقليدى فى بهائه العادى رغم الأخبار السيئة عن الشرق. الأقصى (سقطت بورت آرثر فى يد اليابانيين قبل هذا التاريخ بمدة وجيزة) وانتهى . الاحتفال على وقع نغمة محزنة . وفيا يلى بيان لشاهد عيان له قدرة على الوصف الممتع وهو شاب من الغرب — دكتور ليون وبرباولر — مولود فى روسيا لسيدة : ثائرة مهاجرة .

ووبرباولر هذا كان قبل الحرب شخصية بارزة فى الأوساط الطبية والثقافية في. حنيف، وفى تاريخ حياته يصف الحفل الذى شاهده من أحد الجسور التى على النهر ..

« لقد وقفت الجموع المحتشدة على بعد . وكانت ساكتة تعلوها الكآبة .. ثم دقت الأجراس معلنة البركة الإلهية. وعلى حين غرة دوت فرقعة صادرة من مدفع , من حصن بطرس وبولس عير النهر ، وعلا دخان طلقة المدفع على شكل كروى ، وابتدأت التحية بإطلاق المدافع ، ولكن طلقات مماثلة دوت فوق منصة الإمبراطور . وكان المدفع محشواً برصاص شرابنيل السام ، وانفجرت القنبلة فوق حاشية . الإمبراطور وأتباعه .

« لقد حشا أحد رجال المدفعية المدفع برصاص شر ابنيل بدلا من الخر اطيش . وصوب نحو القيصر ورجال الكنيسة مدفعه الذي أعده من قبل ولم يصب ، وينما كأنوا ينقلون الموتى فر سائر الموظفين . ولم يظهر الإمبراطور أي هلع عندما الرتدت الرصاصة من الجسر المبنى من حجر الصوان وسقطت عند قدميه ، فقد التقطما ووضعها في جيبه قائلا سأحتفظ بها تذكاراً .

وقد تكون هذه القصة غير حقيقية . وإذا كان نقولا الثانى التقط تلك . الرصاصة لتكون تذكاراً ، فقد كانت تذكاراً لحرب طويلة جداً احتدمت بين . حكام روسيا ورعيتهم المظاومة . ولم يكن في استطاعة القيصر والزائر القادم من .

جنيف أن يدركا أن القنبلة التي أطلقت في احتفال للياه المباركة كانت بداية سلسلة من الثورات الدموية غير المنظمة التي تعرف باسم ثورة سنة ١٩٠٥، وهي صورة الثورة التي قضت على الأسرة الملكية بعد ذلك باثنتي عشرة سنة لقد اندلعت الثورة في عنف شدي بعد هذه المؤامرة الفاشلة ضد القيصر ولكي نفهم أسبابها وتحددمدي الدور الكبير الذي قامت به في تهيئة الانقلاب العام في أوربا ، يجب أن ننظر من قريب إلى شخصية آخر أسرة رومانوف العجيبة الحزنة ، وإلى المنظر الخلفي المكون من أسرته ، وإلى حالة روسيا في السنة الحادية عشرة من حكه .

يقول الكاتب الروسى مرجكوفسكى في مذكراته تعليقاً على تورة سنة ١٩٠٥ (كانت لعنة عجيبة تنتقل في بيت رومانوف كافي بيت أثريد تنتقل من جيل إلى جيل. القتل والزنا والدماء والوحل — (هي الفصل الخامس من مأساة تقع أحداثها في ماخور)، يقتل بطرس الأول ابنه ،ويقتل اسكندر الأول أباه ، وتقتل كاثرين الثانية زوجها ،وعدا هؤلاء الضحايا العظام المشهورين كثر عدد جرائم القتل المؤلة الني ارتكبتها الحكومة المستبدة ،منها إفاناً نتونوفتش الذي قتل خنقاً في زنزانات شاوسبرج كما تموت الغيران في الأركان المظلمة، إن المشانق والحبال والسموم كانت المهرات الحكومة المطلمة » .

ونقولا الثانى لم يقتل أحداً فى حياته إلا بضعة آلاف من رعاياه عن طريق تأدية الواجب. وكانت حياته الخاصة – على الأقل فى نظر غير أتباع فرويد – خالصة من أى عيب أيجى . فقد كان ابناً باراً – مخلصاً – إن لم يكن مجباً وأباً نموذجياً وملكا حى الضمير . وإذا استثنينا اتصاله الباكر قصير الأمد بالراقصة كسينسكايا – بماكان يعد من أسمى تقاليد الأمراء في ذلك الحين – كان لنقولا النصيب الأوفر من الاحترام . وكان ذا عقل في ذلك الحين – كان لنقولا النصيب الأوفر من الاحترام . وكان ذا عقل

أو السياسية . إنه حاكم مطلق — ويعتقد أن من حقه أن يكون كذلك — كان فى جميع خلاله الشخصية بورجوازيا قحاً . ومع هذا فاللعنة القديمة التى قال مرجكوفسكى إنها حلت فى بيت رومانوف كانت صادقة بل متنبئة بالسنوات الأولى من حكم نقولا الثانى، فإن هذا الإمبراطور الأخيرزغ تصرفاته العادية بل غبر المتكلفة ، ورغم مزاجه المعتدل وخلقه اللطيف كان يمثل أسرة رومانوف ، إذ كانوارثاً لعدد من أقسى الحكام المستبدين الذين عرفهم التاريخ ، وفى النهاية مات في شوي هذه المحدلة عن المدين الذين عرفهم التاريخ ، وفى النهاية مات في شويه مده الحدالة قد مده مده والدماء .

بيليد يحجبه عن الكافة عزوفه الموروث عن كل ماله صلة بالحقائق الاجتراعية

كانوارثاً لعدد من أقسى الحكام المستبدين الذينعرفهم التاريخ. وفي المهايه مات. في شيء من الحجد الممقوت موت آل رومانوف التقليدي في جحر مملوء بالدماء . ومؤسس الأسرة – ميخائيل رومانوف سليل إحدى الأسر النبيلة التي

ومؤسس الأسرة - ميخائيل رومانوف سليل إحدى الاسر النبيلة التي برهنت على كفايتها في حروبها مع البولنديين - اعتلى العرش الخالى الذي تنازعه كثيرون دون أي عناء، وكان في الخامسة عشرة من عمره سنة ١٦٧٣ .ويرجع الفضل في ذلك إلى الحاجة العامة إلى النظام ، وإلى ذلك الشعور الوطنى القوى ضدالغزو الأجنبي بعد « الأوقات العصيبة » التي استمرت ٢٩ عاماً بعدموت إيفان الرهيب. وبعد وقت وجيز جداً كان على ميخائيل أن يعمل بكل قسوة للقضاء على ثورات جديدة قام بها الفلاحون أو القوزاق مما كان يهدد البلاد بالرجوع إلى الفوضى . وقام بمثل دوره خلفاؤه ألكسيس وفيدور الثاني وإيفان ، وفي مدة حكمهم بعثوا الحياة في النظام الإقطاعي بعد وهنه ، وجعلوا له قواعد مرعية ، كا جعلوه ور اثياً ،

الحياه في النظام الإفطاعي بعد وهنه ، وجعلوا له قواعد مرعيه ، في جعلوه ورانيا ، وزادوا نفوذ الملاك على العاملين في الأرض . وهكذا في الوقت الذي كانت أوربا الغربية تخرج دونرجعة من ظلام القرون الوسطى رجعت روسيا إلى عهو دالظلام ، وهكذا كان آل روما نوف . يعملون على توطيد دعائم النظم الرجعية .

وحفيد ميخائيل رومانوف — بطرس الأكبر ( ١٦٨٢ — ١٧٢٥ ) — أسس أوشيد غير ذلك كثيرا من النظم الروسية الفريدة . وهذا العملاق — بالممنى الحرف و المعى الجازى جميعاً - أتم صرح الحسكم الطلق الذى وضع أساسه إيفان الرهيب عَقِبله بأكثر من مائة عام . وجعل من روسيا تكنة حربية شاسعة،وجعل من النبلاء -طبقة من الموظفين له خاصة . وجذب روسيا من شعرها من ظلاِم الشرق ووضعها في المجتمع الأوربي الحديث. وهوالذي أوجد الانفصال بين التقدم الصناعي والتقدم السياسي في البلاد ، بما كان سبباً لما أصاب روسيامن الكوارث منذحكه إلى الوقت الحاضر . وهو الذي أزال بيده لحي كبار ضباط الجيش ، فهذه اللحي كانت غير أوربية وغير حديثة وهكذا كانت موسكو مهد الملكية لروسية ومهد الدولة، خعقد العزم على أن يؤسس على شاطئ البلطيق الذي ضمه حديثاً إلى بلاده عاصمة حِديدة تطل على أوربا ،التي كان لفنونها وحضارتها وقع عظيم في نفسه . وكانت الأرض اللينة التي عند مصب نهر نيفا في رأيه مكاناً مناسباً من الناحية الحربية ، . فاختار المهندسين الإيطاليين وسخر العال في بناء بطرسبرج في هذا المكان. ومات : في هذا العمل آلاف من الروسيين من المرض أو من الإصابات مما يتكرر كثيراً عنى التاريخ الروسي. وأصبحت المدينة أحد آثار بطرس. يشرف عليها-رمزياً-«ذلك التمثال الراكب الهائل لمؤسسها في ميدان سانت إيزاك، الذي خلده في إحدى تقصائده الشهيرة ، « الراكب البرونزي » الشاعر بوشكين .

وكانت بطرسبرج فى نظر عامة الشعب العاصمة الأجنبية منذ وقت إنشائها . والثغرة النفسية التى أوجدها بطرس بإدخاله المدنية عن طريق العنف بين الشعب ونظام الحكم كانت تتسع لاتضيق إبان عهود من خلفوه من الأباطرة .

وكان لبطرس الفضل الأكبر - في تاريخ روسيا الطويل - في خلق القومية الروسية التوسعية ،وفي إنشاء مبادئها الحربية الأساسية . وسبق أن توسعت روسيا من موسكو شرقاً عدة قرون ، وقد شجع بطرس هذا الانجاه التاريخي وأرسل .بعثات الاستكشاف التي بلغت بحر بهريج ، كما أشعل نار الحرب الحامية التقليدية

بقوة مع الإمبراطورية التركية للحصول على ثغور على البحار الدفيئة ، ولتحرير السلافيين المسيحيين فى الجنوب الشرق من أوربا الذين كانوا لايزالون يثنون من نير الحكم التركى . وقد كانت استراتيجية بطرس فى الجنوب تنطوى على ذلك الحلم الذى ظل يداعب خيال الروس مدى قرنين من الزمان ، بأن يستولوا على الدردنيل ، وترفوف رايتهم بنسر رومانوف ذى الرأسين فى ذرى القسطنطينية الحررة ، المركز المقدس المدنية الروسية .

ولم يكن بطرس وجل خيال أو أحلام ، ولذلك كان أكبر هه التقدم نحو الغرب حيث كانت له أهداف من المستطاع تنفيذها . ففي حرب طويلة لا هو ادة فيها أخرج السويديين من القارة ، واحتل الجزء الشرقى من ساحل البلطيق ، وجزءاً من فنلندا ، ونصب حليفاً يكاد أن يكون ألعوبة على عرش بولندا ، وهكذا جعل من روسيا في بضمة أعوام دولة أوربية عظمى .

ولقد ظل طيلة مدة حكمه واقفاً بالمرصاد لثورات القوزاق والفلاحين، التي كان يخضعها دون أدنى رحمة بالمؤامهات الحربية أو الأرستقراطية التي كان يدبرها بغاية الشدة . وكان ابنه ووريثه الجرىء بمن وقع فريسة لإحدى هذه المؤمهات . لقد أغرى ولى العهد الشاب بالعودة إلى روسيا على أثر هروبه إلى خارج البلاد ومنحه العفو ، وأعان على الملأ هذا العفو ، حتى إذا علم الشعب بمدى خيانته قدمه للمحاكمة التي قضت بإعدامه و وبطرس نفسه قد اعتلى العرش مستعينا بانقلاب عسكرى على عزل صوفيا أخته غير الشقيقة . وقد أوقع روسيا – بعدم إدراكه للنتأئج – مدى قرن من الزمان في ثورات يضطلع بها القصر الإمبراطورى، وفى منازعات حول ورثة العرش بوضعه ذلك المبدأ الذي يقضى بأن للامبراطور الحق في اختيار خلفه كماكان متبعاً في روما القديمة .

فقد ثلاثة من ذريته حياتهم في هذه المؤامرات المستمرة التي ترتبت على هذا القانون العائلي المشتوم . وكان أحدهم بطرس الثالث ، الذي قتله جماعة من النبلاء وضعوا على العرش كاترين زوجته الألمانية المولد التي عرفت في التاريخ باسم كاترين الثانية أو كاترين العظمى ( ١٧٢٦ - ١٧٩٦ ). وكان حكم كاترين الذي يعد نموذجا للاستنارة والحرية في القرن الثامن عشر تقلقه المؤامرات والثورات الخطيرة الكثيرة إلى حدغير مألوف. ولقد أورثت خلفاءها مصادر جديدة للسخط وعدم الرضي بالمضي في غير هو ادة في السياسة التوسعية التي انتهجها بطرس الأكبر. .وكان تقسيم بولندا الأول بين روسيا وأسرة هوهنزولرن المتوثبة في بروسيا في عهد فردريك الأكبر إحدى ثمار هذه السياسة الفاسدة . وخلف كاترين ابنها بولس (١٨٠١ – ١٨٠١)وكان هناكشك ملحوظ فيمن هووالده ،ولكنه كان يعتبر نفسه الوريث الشرعي للعرش، وكان يشعر أن كاترين كانت مغتصبة للعرش - وهو الواقع حون شك . وكان يكره أمه لأنها مغتصبة ويحتقرها لأنها زانية ، ولربما كان يتهمها بأنهاقاتلة، وكان لايوافق علىأنهامستبدة مستنيرة .ولم يكن بولس نفسه إلا مستبدأً وقفوقفة المستبد المضطرب المتورط إزاء الحدثين الكبيرين الذين وقعامدة حكمه: الثورة الفرنسية التي نشبت في أواخر حكم كاترين الثانية ، وعلاقته بابنه الأكبر اسكندر .

فى عام ١٨٠١ قام القصر بثورة دبرها جماعة من شباب الطبقة الأرستقراطية من أصاب اسكندر الشخصيين والمتفقين معه فى مبادئه ، وكان فيها القضاء على حياته كرئيس مستبد للدولة ورأس مستبد للأسرة . ولقد اشترط اسكندر بطبيعة الحال ألا تمس حياة والده بأى سوء ، ولكن يبدو أنه لم يستمسك بهذا الشرط بتصميم تقوى واقتحم المتآمرون حجرة نومه وخنقوه . وهكذا خلف أوديب الذى لم يكن بريئاً كل البراحة هاملت الذى تمددت جئته على الأرض .

ومنذ وفاة بولس الألمة أصبحت لعنته التي حلت على آل رومانوف غير ذات موضوع . بمعنى أنه منذ ذلك التاريخ كان اعتلاء العرش – اللهم إلا مرقة واحدة – يحدث بطريقة منتظمة كريمة ملم يعترض ولد بعد ذلك على والده أو والد على ولده. (أيدبولس نفسه حق اعتلاء العرش بأن ألني ذلك القانون الخطير الذي وضعه بطرس الأكبر وأحل محله قانونًا صريحًا للوراثة وجعلها حقًا اللأكبر سناً) . ومع هذا فإذا أنعمنا النظر وجدنا أن اللعنة قد تغير موضع حلولها؛ ليس غير .

وأصبحت أسرة رومانوف كسائر الأسر الأوربية في القرن الناسع عشر صاخة للحكم. ولكن القضاء المقدر عليها ظل يعاودها طيلة حكم الأباطرة الذين عاءوا بعد بولس في العلاقة القائمة بين الإمبراطور ورعيته، ونتيحة لحياة لبثت حوالي قرنين يسودها جو حزين كجو المأساة الإليزابيثية أو المأساة الإغريقية ، كان بيدو أن سياسة الأسرة تباورت إلى ما يشبه الجنون الوراثي، الذي أدى آخر الأمر إلى ما أهدرته الدولة نفسها من دماء ، مما لم تكف ثورتان إلى تخفيف حدته.

وبعد أن استهل اسكندر الأول ( ١٨٠١ – ١٨٢٥) حكه وسط هالة من الحرية ، وبعد أن خرج من الحروب الفرنسية معتبرا أنه أصلح ملوك أوربا ( وكان . من رأيه أن الحلف المقدس عبارة عن عصبة ملوك الأمم كما يقول سير برنارد بيرز ) ، تحول إلى حاكم مطلق رجى على شاكلة أبيه ( لا شك أن هذا جزاء السماء ) ، ومات موتاً طبيعياً في الوقت الذي صحم فيه الثوار المتآمرون على خقه أو تهشيم رأسه . .

وكان نقولا الأول (١٨٢٥ – ١٨٥٥) أخوه ووريثه أقل منه شأناً وأكثر استبداداً . حاول ذات مرة أن يعلم بوشكين كيف ينظم الشعر ، وكان حكمه من . أتفه العهود فى تاريخ روسيا الحديث . وكان أول ما اضطلع به فى بداية حكمه القضاء . على ثورة قامت بها فرق الحرس، حاول ضباطها الأرستقراطيون ـ وفقا التقاليد التي يرجع تاريخها إلى العهد الأول من تاريخ الأسرة ـ حاواوا أن يتآمروا ضد اسكندر رغبة في أن يعتلى العرش أخوه قسطنطين رغم تنازله رسمياً عن حقوقه في العرش، وهذه الثورة التي تسمى ثورة ديسمبر لأنها حدثت في ٢٦ من ديسمبر سنة ١٨٢٥، كانت آخر ثورة قام بهارجال القصر في تاريخ روسيا، و لكنها بموذج لنوع مستحدث بل خطير الأثر من الفوضى، لأنها كانت إلى حد كبير فاتحة للؤامر ات الثورية في روسيا .

وكان كثير من القادة والمؤيدين من الأحرار بل من الجمهوريين الذين استمدوا آراءهم من مبادئ الثورة الفرنسية ، وكان أحد أهدافها حصول روسيا على دستور للحكم .

واسكندر الثانى ( ١٨٥٥ – ١٨٨١ )كان نوعاً جديداً من أفر د أسرة رومانوف .كان شديد الولاء لأبيه كماكان مؤيداً لمبادئ مقولا الاستبدادية ، وكان ذكياً على خلاف سلفه ،ويصفه سير برنار دبيرز المؤرخ البريطانى لروسيا الحديثة بأنه « محافظ شرين أجبره منطق الحقائق القاهرة على أن يجعل فى مقدمة أعماله تحرير عبيد الأرض » .

و نظام عبيدالأرض كان سبة لروسيا وجرحاً دامياً في حياتها القومية، وهو المشكلة الاجتماعية الأولى في ذلك العصر ولم يكن هناك ماهوأ دعى إلى الإصلاح منه ، كما أنه لاشيء أقدر على تبديل الحياة الاجتماعية في روسيا في هذا الإصلاح و بخاصة إذا ما هذ بحزم وبلا هو ادة ، وفعلا كان الإصلاح اذى جاء به اسكندر صالحاً و نفذه بحزم .

وهو لم يقض بتحرير فلاحى الأرض فحسب – وهم الذين كانوا مرتبطين بها تابعين لها كأنهم بعضالسلعالتي كان يملكهاصاحبالأرض – ولكنه ملكهم نصف مساحة الأرض التي كأنوا يعملون بها بثمن يدفع للدولة على أقساط تبلغ عدتها تسعة وأربعين قسطاً.

وكان للقانون الذي تم بمقتضاه تحريرهم معيباً من بعض الوجوه ، فبدلا من أن يمنح كل فلاح قطعة من الأرض خاصة به جعل الملكية جماعية لعدد من الفلاحين ، وهكذا بني أساس الحكم المطلق على مبادئ جماعية لا على مبادئ فردية (۱) ، كما يقول المؤرخ بيرز . ولقد نجم عن ذلك نتأج خطيرة في المستقبل . على أنه لم يعتبر رجعياً حسب المفاهيم التي كانت سائدة في ذلك العهد . على أن الإصلاح نفسه كان عنيفاً على كل حال .

وفى أثناء حكم اسكندر الذى استمرستة وعشرين عاماً خطت روسيا خطوات مربعة لسدالثغرة التي كانت لا تزال تفصل بينها وبين المجتمعات المتقدمة فى الغرب. وموجة الضغط التي طغت على غرب أوربا بعد الحركات الثورية التي وقعت سنة ١٨٤٨ لم تنحسر عنها أنحساراً تاماً. أما فى روسيا فخركة التحرر التي لبثت زهاء نصف قرن في ايل طويل كليل المحيط المتجمد أخذت تظهر من جديد .

ثم إن التى العنة حلت على رومانوف عادت من جديد: لقد أخذت الحكومة الاستبدادية بدافع بما تحس به منعدم الثقة وما جبلت عليه من الظلم – أخذت تعامل بمنتهى القسوة النارودنيكي (ومعناها الحرفي رجال الشعب)، وهم هيئة صغيرة من رجال الرأى من طلبة الجامعات عادة من الجنسين جميعاً، يثقون ثقة كبيرة في أن يعيشوا «مع الشعب»، أي بين الفلاحين يشاركونهم حياتهم الحشنة،

<sup>(</sup>۱) لاغرابة فأن يكون هذا النقدموجهامن المؤرخ البربطانى ، لأن بلاده تسير على النظام الرئاسالي ، ولذلك رأى فيما اتبعته روسيا معيباً لأنه يتعارض مع ما ألفه البريطانيون في حياتهم الرأسمالية ( المترجم )

ويعينونهم على رفع مستواهم ومعرفة حقوقهم الإنسانية . وهي حركة روسية أصيلة و نبيلة إلى مدى بعيد ، وإن كانت غير عملية إلى حدما ، و لكنها حركة لها أهميتما على كل حال . وكان كثير من أفر ادهذه الهيئة من رجال الإصلاح الاجتماعي ، وبعضهم من المصلحين الخياليين الذين لا ضرر منهم ، وقلة منهم كانوا من المهيجين النوريين . وحتى بين هؤلاء الثوريين من كانوا غير راضين عن أعمال العنف. على أن للجاعة نواة صلبة من المتعصبين الذين جعلت منهم الكرابيج وحجرات التعذيب التي كان شرطة القيصر يستعملونها ، والسجون في منطقة القطب الشمالي ، ومناجم الملح السيبيرية - جعلت منهم سياسيين متهوسين. وقد نحت لهم الكاتب الروسي الكبير ترجينيف اسماً خاصاً بهم فأسماهم ( النيهلستيينNihilsts ) . وكان قدوتهم أو الكتاب الذين يعجبون بكتاباتهم هم: ميخائيل باكونين الكاتب الفوضوى المحترم والداعي إلى الإرهاب، وسرج نيخابين الثـائر النموذجي الذي أخذ عنه .دستوفسكي صورة بطله في قصته، وبيتر تـكاشيف، الثـائر المفـكر صاحب المؤامرات المنظمة ، وهو أحد من كان يدين لهم لينين ديناً أدبياً كبيراً . (أوصى تكاشيف مرة بأن يعدم كل روسي تزيد سنة على خسة وعشرين عاما لأنه لا يمكن أن يساير الزمن الذي يعيش فيه ).

ثم إن نشاط «الفوضويين» زاد في حركة أحد أجنحة النارودنيكي بسبب أعمال ارجال الشرطة واضطهادهم للعناصر للعندلة من الثوريين . وأسس المتطرفون منهم بمعونة جماعات المهاجرين جمعية للو المرات أسموها إرادة الشعب ، جعلوا الفنبلة . شعارها . وكانت هذه نواة انبثق منها الحزب الاشتراكي الثوري ، وهو أحد الحزبين الروسيين الكبيرين الثوريين في القرن العشرين . وفي عهد اسكندر الثاني . لم يكن حزب إرادة الشعب يضم إلا بصعة مثات من الأعضاء ، لكنهم كانوا

مسلحين ومدربين على أعمال المؤامرات ، ومنظمين في عددمن الخلايا ، ويكفي هدا. القضاء على كل أمل .

وقد فشلت محاولتان لقتل القيصر ، أما الثالثة التي وقعت في ١٨٨ من مارس. سنة ١٨٨١ فقد نجحت عقب توقيعه أمراً إمبراطوريا بدستور أبتر يهدف إلى ترضية الأحرار . إذ ألتي أحد الإرهابيين قنبلة على عربة القيصر بينا كانت تخترق شوارع بطرسبرج في استعراض حربي ، وأطل الإمبراطور يبدى اهتامه ببعض عاشيته من القوزاق الذين أصيبوا ، عندئذ ألتي قاتل آخر بولندى قنبلة ثانية وهو يصيح « لم يحن الوقت لكى تحملوا الله » . وهشمت ساق اسكندر وشوهت وجهه ومزقت بطنه . فقال في ألفاظ مختلطة « إلى القصر لأموت هناك » . وقمعت أسرته بما فيهم حفيده نقولا الذي صار فيا بعد نقولا النابي وكان في الثانية وحوم رجوع روسيا القهقرى إلى ظلام الرجعية الدامس ، وقد أخذ الظلام يشتد دون رجوع روسيا القهقرى إلى ظلام الرجعية الدامس ، وقد أخذ الظلام يشتد دون القطاع حتى حكم ابنه اسكندر الثالث ( ١٨٨١ – ١٨٩٤ ) الذي حرم فيه الرقيب أن يطبع لفظ الدستور في صحف ذلك العهد .

وكان فى طوله ومتانة جسانه شيها مجده البعيد بطرس الأكبر (مع أن لحيته أكسته شيئاً من الوقار)، ولكنه كان فى الوقت نفسه يشبه القيصرين السفاكين. نقولا الأول وبولس الأول فى أحكامهما السياسية . كا ألغى أو أوقف كثيراً من وجوه الإصلاح الى أتى بها أبوه، كما أخذ يصب جام غضبه على الثوريين .

وفى سنة ١٨٨٧ قبض على طالب إرهابى فى العشرين من عمره فى مؤامرة قام بها حزب إرادة الشعب تقتل القيصر فى يوم ذكرى قتل اسكندر الثانى، وحكم بإعدامه . وطابت أمه تصريحًا بزيارته ، فكتب القيصر على هامش الرجاء الذى .
قدمته تلك الأم البائسة « أرى أن يسمح لها بزيارة ابنها لتشهد بنفسها أى رجل .
كان ولدها العظيم » .

وقال الشاب عند محاكته تفسيراً لما قام به أو لما كان يعتزم القيام به . « في . مثل هذا النظام من الحسكم الذي لا يسمح بحرية القول ويقضى على كل محاولة . للعمل لصالح الجماعة وتثقيفها بالطرق المشروعة يكون الإرهاب هو الوسيلة الوحيدة .

وقد شٰنق الشاب هو وأربعة من زملائه المتآمرين فى ساحة قلعة شلوسلبرج صباح ٢٠ من مايو سنة ١٨٨٧ . وكان اسمه اسكندر إليانوف ، وكان له أخ في السابعة عشرة هو فلاديمير الذي صار فما بعد أحد رجال المؤامرات ، وكان يكتب. بتوقيع نيكولاى لينين . ومن الشخصيات التي اشتهرت فيما بعد وكانت من زملاء. اسكندر إليانوف، جوزين بازودسكي محرر بولندا . وكان قدقبض عليه في المؤامرة. ضد القبصر ، ولكن أفرج عنه إفراجا مؤقتاً . وقد أصيب لينين بصدمة نفسية. شديدة عند ما علم أن أخاه الأكبر الذي كان يجبه وبعجب به قد مات كما يموت. الجرمون لجريمة لم يتجاوز التفكير فيها، وألبس غطاء الرأس الأسود ودقت عنقه في المشنقة . وقد كانت كذلك صدمة نفسية عنيفة للشاب اسكندر الثالث عندما جاءوا بأبيه الذي كان يحبه ويعجب به إلى قصره كومة ملطخة بالدماء مجللة بالسواد. وكان رد الفريةين واحداً على المـأساة الواحدة . فلن يرحم أحد الفريقين. الفريق الآخر الذي هو عدوه.. ( والعدو فكرة غير محددة تسمى الثورة أو تسمى الحكم المطلق بل قد تكون الطبقة العليا). وكان كل فريق يقدس ذكرى. الشهيد الضحية ، ولكنه كان لا يعجبه العمل الذي يؤديه . وتخلى اسكندر عن سياسة الإصلاح التي بدأها والده . وتخلى لينين عن المبادئ الثورية التي كان أخوه يدين بها ، ممثله في مبادئ النارودنيكي أو إرادة الشعب مع ما يصحبها من . سياسة الإرهاب، وكان يدين بمبادئ ثورية علمية قاسية تقوم على نظريات كارل . ماركس الاقتصادية .

وهذه الصورة الروسية التي كان أساسها الديمقراطية الاجماعية الماركسية ، والتي تولدت عنها في فرنسا نظرية جان جوريه في الاشتراكية الديمقراطية النفعية ، وجهت نحو الصناع الذين في المدن الكبرى أكثر من تطبيقها على الفلاحين البائسين القلقين الذين كانوا الشغل الشاغل القائمين بالثورات الروسية النقليدية ، مسواء النارودنيكي (حزب إرادة الشعب) أو خلفاؤهم الثوريون الاشتراكيون . ونظراً لأن روسيا كانت أمة زراعية في الأعم الأغلب إلى أنجاءت الثورية التي للديمقراطيين الاشتراكين الماركسيين إلا نصيب محدود في الحركة الثورية التي للديمقراطيين الاشتراكين الماركسيين إلا نصيب محدود في الحركة الثورية التي كانت في روسيا قبل الحرب ، ومع هذا فالتصنيع كان يخطو خطوات واسعة في حروسيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، وآذنت شمس لينين بأخيراً بالشروق ،

وحكم اسكندر الثالث يهيى، لنا دراسة ممتعة لعلاج النظم الاجماعية والسياسية الفاسدة في الأزمنة الماضية . فعندما يتعرض نظام الحسكم للجراثيم الثورية ، فإنه يفرز أجساماً مضادة ضعيفة لا أثر لها إلا تقوية الجراثيم . والنتيجة التي نجمت عن هذه الحالة هي اللينينية ، أي المبادئ الثورية التي ستعرف فيا بعد باسم اللينينية ، عبد أن جعلتها التجارب الإنسانية والظروف التاريخية أشد بأساً وأعظم أثرا .

وفى الوقت نفسه يتولد عن الحالة القائمة آراء تتعارض مع الاتجاه الثورى، وتضر بمراكزها العصبية داتها وتفسد أحكامها وتعجزها عن القيام بالأعمال المنسجمة، وبذلك تقعدها عن أن تدرأ عنها أعداءها. ولعل أهم من عمل على هذا التسمم الذاتى. في روسيا رجل مغرور متزمت مستبد برأيه اسمه كونستانتين بويدونوستسيف ،كان، في تعصبه الشديد أشبه بلينين .

وكان فى شهرته الغبراء \_ بل السوداء جدا — يمثل حكم اسكندر كله . وهو الذى ألف معظم الأوامر والقوانين التى أصدرت باسم القيصر . وكان نفوذه بالغ الضرر من حيث كونه مربيا لولى العهد نقولا، وبعد ذلك مستشاره بعد أن اعتلى العرش عند وفاة اسكندر ( وفاة طبيعية ) سنة ١٨٩٤ .

وكان نقولا الثانى أكبر من لينين بسنتين .فقد ولدفى ١٨ من مايو سنة ١٨٦٨ . وإذ كان وريثاً لحوالى ثلاثة قرون من المجدالإمبراطورى والمآسى والجرائم ، كان. فى خلايا جسمه قليل من كروموزومات أسرة رومانوف .

وفى ضوء ما لكاترين الثانية من حماقات؛ ليس من المؤكد أن يكون، فيه شيء من هذه الكروموزومات مطلقا .كما أن في عروقه قليلا جدا من الدم الروسي الحقيق . وقد تجرمنت الأسرة إلى حد كبير من قبل مولد كاترين . وكانت أم نقولا ماريا فيدوروفنا أميرة دانياركية ، هي أخت ألكساندرا ملكة بريطانيا . وكانت هذه ماريا قيدوروفنا أميرة دانياركية ، هي أخت ألكساندرا ملكة بريطانيا . ولم تكن تربيه تربية قومية ، بل كانت عالمية ، وكانت فقافته خليطاً من كل المقافات . وكانت هذه هي التربية النموذجية في الأسرات الملكية في ذلك الوقت ، مع غلبة العنصر وكانت هفضل الملكة فكتوريا . ومع هذا فلم يكن لغيره من القياصرة ماكان له من روح روسية . وعلاوة على ماله من أخلاق الرجل الإنجليزي القتح وآدابه ، كان . له في كثير من تصرفاته الطباع التي دفعتها العبودية و الاستبداد عدة قرون في النفس . الروسية . وكان رقيق الشعور عنيدا شجاعا نقي الطوية . غامضاً صبورا (وكان يوم ، الروسية . وكان رقيق الشعور عنيدا شجاعا نقي الطوية . غامضاً صبورا (وكان يوم ،

مميلاده عيد أيوب) ذا عقل حالم ، وكان تقيا إلى حد الخرافة ( أو مخرفا إلى حد التقوى ) متقلباً . ضعيف التأثير ، قليل الثقة في الخرافات . وكان في مسلكه أشبه بفلاحي أبيه في ضعفهم وقناعهم ، ولم يكن في ذلك أية غرابة ، فالفلاح وولى خالعهد نشأ كلاها في ظل الاستبداد ، إلا أن ولى المهد كان إبان تكوين طباعه أقرب إلى الإمبر اطور المستبد .

ومع أن اسكندر الثالث كان محبا للنظام إلى أبعد الحدود إلا أنه كما يبدو لم يعامل ولده بقسوة وفق المعايير الفكتورية . ولكنه كان ضخماً قوى البنية ، شديد الثقة بنفسه ، قوى الإرادة ، جليل المظهر ، بما أثر في الولد الضعيف الوديع الله الذي أشير عليه بألا يظهر للكافة إلا وهو ممتط جواده كا أمكن ذلك ليخني مظهره الهزيل) ، حتى إنه كان يشعر دائماً أن أباه قاهره وغالبه على أمره ، ولا شك أن رؤيته لمقتل جده من قنبلة ألقاها عليه إرهابي كانت شديدة الأثر على أعصابه ، وكان نقولا لطيفا في حديثه ولا يحب المناقشات الحامية أو المعارضة الصريحة . وقاما حدث الغير إلا بما يخالهم راغبين في سماعه ، وكان لا يطيق أن يستمع من مستشاريه الذين يحيطون به حلى مافيهم من ذلة وانكسار - إلا ما برغب هو في سماعه .

. جاء فى كتاب رئشارد شارك «أضواء خافتة على روسيا الإمبريالية » « . . . . إن الوزير الذى استقبل بمظاهر كاذبة من العطف عرف من مذكرة جاء . . . . بها رسول من قبل الإمبراطور فى اليوم التالى أنه طرد ، بل الأدهى من ذلك ـ عرف من الصحف الصباحية أنه قدم استقالته » .

ومن سوء حظ روسيا وحظ السلم فى أوربا أن نقولا كان حاكماً مطلقا عديم الكفاية، ولكنه كان مغررا به على الدوام. وكان عدد من أصحاب النفوذ متآمرين معاً عنى السيطرة على عقله ، وكان أهمهم زوجته ألكسندرا فيدورفنا من بيت هس دارمستاد، أحد بيوتات الإمارات الصغرى الألمانية، وكانت نشأتها في فترة منها على الأقل في فترويا.

وكان لألكسندراشعركستائى فاتح، وعينان دواتازرقة قاتمة، وتقاطيع كلاسيكية عامدة، كان من شأنها أن تضغى على وجهها جمالا جديراً بالأسراللكية، اولم بكن فيها شيء من البرودة. وكانت تتحرك في رشاقة متكلفة وكانت مشيتها جامدة تقيلة شبيهة بمشية البقر. ومع أنها كانت في الثورة الروسية ما كانت مارى أنتوانيت في الثورة الفرنسية في بعض المظاهر السطحية، إلا أنه لم يكن فيها الا القليل من صفات سيدة فرساى . وكان من صفاتها الجدوالخلق الصالح، وممتاز بمالها من مبادئ دينية واجهاعية قوية . ومن صفاتها أنها تقدس القيام بالواجب، وكل هذه صفات تعرض صاحبها لأعظم الأخطار . وكانت علاقها بنقولا عجيبة وكذلك كانت شخصيتها . كان فيها كاسترى فيا بعد عنصر غير سليم ، بل عنصر وكذلك كانت شخصيتها . كان فيها كاسترى فيا بعد عنصر غير سليم ، بل عنصر عين وكذلك كانت شخصيتها . كان فيها كاسترى فيا بعد عنصر غير سليم ، بل عنصر عين وكذلك كانت شخصيتها . كان فيها كاسترى فيا بعد عنصر غير سليم ، بل عنصر عين وكذلك كانت شخصيتها . كان فيها كاسترى فيا بعد عنصر غير سليم ، بل عنصر عين وكذلك كانت شخصية ما ولحياتهما وليامز .

وقد تقابلا في سانت بطرسبرج في حفل زفاف إليزابيث أخت اكسندرا إلى الدوق سرجيوس أحد إخوة اسكندر الثالث . وكانت إكسندرا في الثانية عشرة من عرها في ذلك الحين ،وكان نقولا في السادسة عشرة ، وكل منهما لم ينسهذه المناسبة ، كما أن أحداً منهما لم ينس صورة صاحبه . ولعل نقولا صمم في ذلك الحين بوفي ذلك المحين المناسبة ، كما أن أحداً منهما لم ينس صورة صاحبه . ولعل نقولا صمم في ذلك الحين بوفي ذلك المحان على لزواج من ابنة عمه الإنجليزية الخجولة غير الرشيقة إنا بلغ برشده ، وكان يظنها إنجليزية .

وقد كانت هناك عقبات خطيرة تحول دون القران عندما حان موعد تنفيذه.

فلقد عارض اسكندر الثالث وهو رئيس الدولة المطلق وكبير الأسرة المطلق ، كا عادضت أم نقولا في هذا القران، وألكسندرانفسها رغم أنها كانت تحب نقولا من أول نظرة، إلا أنها كانت غير راضية عن الميل الذي جنح إليه قلبها . إذ رأت في نقولا شاباً متلافاً ليس له هدف خطير في الحياة .

ثم إن تنشئتها في بيت فكتوريا وما راود عواطفها الناضجة من خيال مثالى رومانتيكي (لقد ظلت إلى أن تقدم بها العمر ميالة إلى قصص مارى كوريلي المحترمة)، كانا يثنيانها عن هذا القران التافه الذى لم يكن يهدف إلى غرض نبيل أو أمر جليل . وفوق هذا كان زواجها من نقولا يقتضى التخلى عن ديانتها واعتناق الديانة اليونانية الأرثوذ كسية، فلا التفكير السريع ولا الرأى الناضج أقنعها بأن تقبل هذه التضحية أو هذه الهزيمة . ومما قالته ذات مرة لاختها إليزابيث في شيء من الاعتراز برأيها عندما تخلت عن ديانتها لزواج الدوق الروسي « ليس الدين قفازا يلبس حيناً آخر » .

وكان من معجزات الحبأن نقولا الضعيف الإرادة المستسلم دائماً القدر ، معت عزيمته وقوى تصميمه و تغلب على جميع هذه العقبات. وفى سنة ١٨٩٢ — وكان. فى الرابعة والعشرين، وكانت ألكسندرا فى العشرين من عرها — تحدى إرادة والديه وسافر إلى ألمانيا و تناسى خطاب ألكسندرا الذى كانت بعثت به إليه تقطع علاقتها به إلى الأبد ، وهناك أقنعها بتغيير رأيها ، جاء فى مؤلف ا ، م ألمذ بجن من الكتاب القلائل الذين كتبوا عن حياة أقل ضحية فى التاريخ استحقاقاً العطف والرثاء ( الإمبراطورة ألكسندرا) تاريخاً يفيض بالعطف عليها ورقيق الشعور نحوها، هو تاريخ شرحت فيه خضوعها الذى قالت عنه إنه يستحق الثناء من الناحية السيكلوجية، وفسرته تفسيراً جديراً بأن تكتبه ألكسندرا لو أنها هى . التي جاءت بهذا التفسير ، قالت مس ألذ نجن « تمد قبلته أخيراً لأنها تحققت أنها التي جاءت بهذا التفسير ، قالت مس ألذ نجن « تمد قبلته أخيراً لأنها تحققت أنها التي جاءت بهذا التفسير ، قالت مس ألذ بحن « تمد قبلته أخيراً لأنها تحققت أنها التي جاءت بهذا التفسير ، قالت مس ألذ بحن « تمد قبلته أخيراً لأنها تحققت أنها التي جاءت بهذا التفسير ، قالت مس ألمذ بحن « تمد قبلته أخيراً لأنها تحققت أنها التي جاءت بهذا التفسير ، قالت مس ألمة عليه قبلته أخيراً لأنها تحققت أنها التي جاءت بهذا التفسير ، قالت مس ألمة بحن « تمد قبلته أخيراً لأنها تحققت أنها التي جاءت بهذا التفسير ، قالت مس ألناحية المناء ، التي جاءت بهذا التفسير ، قالت مس ألمة بهذا التفسير ، قالت مس ألمة بهذا التفسير ، قالت مس ألمة بهذا التفسير ، قالت التفسير ، قالت مس ألمة بهذا التفسير ، قالت التفسير ، قالت مس ألمة بهذا المور ، قالت مس ألمة بهذا التفسير ، قالت مسائد ، فقلت التفسير ، قال

## أسرة هابسبرج لوريرب

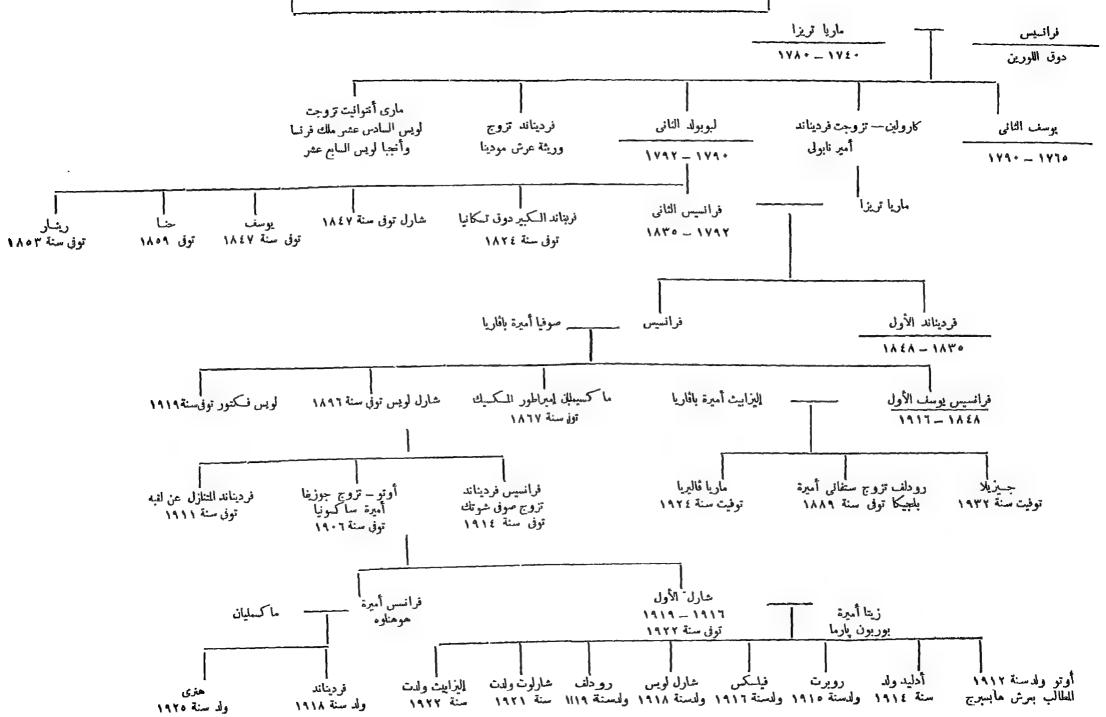

هى - هى دون غيرها - الى تستطيع أن تريه الواجب من الزاوية الوحيدة التى تمكنه من رؤيته . وإن عطفها عليه كان من القوة بحيث تستطيع أن توقظ فيه الخلال الطبية الى كانت فى سبات وركود . وإنها بزواجها به تستطيع النصيحة والإرشاد . وإنهما فى شعورها بالسعادة المشتركة يستطيعان أن يقوما بالواجب إلى أبعد مدى . وعندما أنعمت التفكير فى هذه النقاط انتهت إلى أنها لم تخالف ضميرها مثقال ذرة . . . وكانت هذه مشيئة الله وإرادته » .

وليس فى مذكرات نقولا اليومية أية دلالة أو إشارة إلى أن أى شك من الناحية الدينية أو من أية ناحية أخرى فيا تنطوى عليه موافقة ألكسندرا ، أو كانت لديه أية فكرة عن محاولاتها العنيفة لتغيير شخصيته مما لابد قد تناولته فى حديثها معه . . ولقد كتب فى يومياته بيساطة وبأساوب عادى يعبر عن سروره بخطبتها له « إنه يوم من أيام الجنة لا يمكن أن ينسى . كنت فى حلم سعيد طول اليوم» .

والواقع يمكن أن يقال إنه ظل فى حلم طول حياته ولم يستيقظ ، وكذلك كانت ألكسندرا . ثم قرانهما سنة ١٨٩٤ عقب اعتلائه العرش ، ومماكتب نقولا فى يومياته عقب قرانه «كا انقضى يوم أحمد الله وأشكره من صميم قلبى للسعادة التى غرنى بها » ، وأضافت ألكسندرا بعد يومين « ماكنت أتصور مطلقاً أن يكون فى الدنيا مثل هذه السعادة ولا مثل ذلك الشعور بالوفاق بين. شخصين » .

وفى أثناء الخطبة وقبل القران بدأت تقرأ ما فى يوميات خطيبها ، حتى لا يكون بينهما (تحفظات )، وربما أضافت بخطها ما عن لها من حين إلى آخر . وأغنية الحب الثنائية التى سجلها القيصر فى مذكراته وفى رسائل القيصرة إليه ظلت (م ٧ \_ الأسرة

تتردد أنعامها خلال ثلاثة وعشرين سنة من الزوجية ، تتخللها من وقت إلى آخر أغنية جماعية إذ أصبح لهما أربع بنات وولد ضعيف، هو ألكسيس الذي كان المرض الذي ورثه هو النقطة السوداء الوحيدة — الكثيفة — في النعيم الذي يهنأ به الزوجان الإمبراطوريان .

وفى أيام عزوبته كان نقولا شابًا مرحًا محبًا للاجتماع ، يقضى كثيرًا من وقته في الرقص والميسر واللهو مع أصحابه الذكور . وسرعان ما بدله الزواج شخصاً آخر . ولألفة الروحية بين الزوجين مدى السنين أصبحت وحدة نامية بين الزوج والزوجة والأبناء في عيشة أقرب إلى الحياة الريفيةالبعيدة عن الأعباءالمدنية ، في قصر جاتشينا خارج العاصمة أو في زاركو سيلو التي كانت أشبه بفرساي في حياة كاترين العظمي . ونجحتأ لكسندرا بشكل ما في أن تجعل الأجنحة الخاصة بهما في القصر أشبه شيء بالكوخ ، الذي يقضي فيه متوسطو الحال من الإنجليز شهر العسل، وزينته بأثاث مصنوع من الخيزران وزينات من الخرز . وقلما كان نقولا يزور العاصمة . وكان يقضى كل وقت فراغه في حجرة أولاده ومخدع زوجته وحجرة طعام الأسرة ، التي قلما يدعى إليها الزوار الرسميون ، والتي فيها الأعمال الحكومية محرمة . وكان يقضي الأمسيات عادة في القراءة — وبخاصة القصص الإنجليزية - على مسمع من ألكسندرا التي كانت لا تهوى مجتمع بطرسبرج، إذ كانت تراه تافهاً سوقياً غير أدبي، ولعله كان كذلك فعلا. ونقصت الحفلات الرسمية في عيد نقولا إلى أدنى حد ، وألكسندرا كانت دعواتها للغداء العادى نادرة كذلك . هذا ولو أنها كانت تردد على الدوام قانون و اجبات الحكم المطلق لزوجها المتساهل ، فيبدو أنها كانت هي تمقت كلشيء بما فيذلك واجبات الدولة المقررةالتي كانت تلهيه ولو قليلا عن أسرته . وهكذا نرى أن ألكسندرا ولو أنها قوت وأصلحت خلق زوجها ، إلا أنها شجعت فيه العزلة عن رعيته التي كانت إحدى عيو به الخطيرة كحاكم للبلاد .

ومن عجب - مع ذلك - أن أكبر نصيب لألكسندرا في سقوط أسرة «رومانوف لم يكن في محاولتها تقويم أخلاق زوجها بقدر نصيبها الجبار في تعديل أخلاقها ، وفي محاولتها لللاءمة بين نفسها وبين بلادزوجها وثقافتها، وكانت تبذل الجهود العنيفة لتكونروسية بماكان يثير الضحك . وفي تغييرها عقيدتها اللوثرية الصميمة واعتناقها الدين الأرثوذكسي بما فيه من المظاهر الدنيوية الخلابة ، اتبعت . في الوقت نفسه كل ملحقاتها الإضافية من خرافات ودجل ديني مما يروق النفس السلافية وتقع فريسة سهلة له . وعندما تخلت عن اللبرالية الإنجليزية التي نظرت يوماً ما بعين السخط إلى أسرة زوجها ، لم تكن قد قبلت مبادى الحسكم المطلق فحسب، بل احتضنتها مجاسة قوية كانت أليق بالعصور الوسطى حتى في نظر الروسيين . وبما قاله تروتسكي عنها « أنها اتبعت في شيء من العنف البلاد كل تقاليد القرون الوسطى الروسية ومعتقداتها مع أنها أسخف من مثيلاتها في سائر البلاد في ذلك العهد. فعلت ذلك في هذا العهد الذي يبذل الجميع جهوداً جبارة التخلص منها » . وهي بهذا قد شحنت عقل زوجها بنفوذ قوى خاطئ سبقأن قام بمثله مستشار أبيه العجوز بوبدونوستسيف.

وأستاذ نقولا الذي كان من قبل أستاذاً لأبيه اسكندر الثالث لم يكن رجعياً متحمساً فحسب، بلكان فيلسوف الرجعية .

ولد فى عام ١٨٢٧ وقضى حياته فى الطعن فى النورة الخاطئة - ثورة سنة ١٧٨٩ الفرنسية . وكان أعداؤه - اتباع المعقول والتقدم والحرية الشخصية والنظم النيابية والمبادئ الدستورية ، وأشدها عداوة عنده سيادة الشعب « المبدأ الخاطئ القائل بأن الشعب مصدر السلطات » . وكان عاجزاً عن أن يرى أو على الأقل اأن يفهم ما كان فى الحركة الثورية الروسية من الاهمام بالاشتراكية العلمية أكثر من الحقوق الإنسانية ، كما كان عاجزاً عن رؤية النو المستمر فى الفوضوية واللينينية .

القادمة ، وما يصحبهما من تشائمهما البارد الشبيه بتشاؤمه الذي يستشعره ، والميلل. الواضح نحو الدكتاتورية ،وإن كان أقل صرامة من ميله إليها ..

ولقد كان بويدو نوستسيف هو الذي أنشأ أول تصريح سياسي لنقولا عقب أعياد العرش مباشرة ، وكان فيه لوم شديد ، رداً على إحدى رسائل النهنئة الواردة من أحد المجالس المحلية التي تألفت بناء على قانون الإصلاح الذي أصدره اسكندر الثانى . إذ كان فيها الجرأة على أن تتضمن نقداً مقنعاً لتصرفات الشرطة الظالمة و توسلا بسيطاً بزيادة اشتراك المجالس المحلية في الأعمال العامة . وفي هذا الرد وفوق توقيع في نقولا كتب بو بدونوستسيف « أحلام سخيفة » كما أضاف أن القيصر متمسك . عبادي الحلق « بشدة وبلا تردد » .

ونظرية بوبدونوستسيف فى الحسكم المطلق التى اتخذها نقولا مبدأ لهغير منازع. كانت تقوم على بعض معميات الدين، وخلاصتها التى فسرها أحد أتباع: بوبدونوستسيف إلى السفير الفرنسي كايلى:

« إن القيصر قد باركه الرب وأرسله حارسًا أعلى للكنيسة وحاكمًا أسمى. للامبراطورية . وحيث إنه تلقى سلطانه من الله فهو مسئول أمام الله وحده . . . والنظام النيابى مروق وتفكير سخيف » .

وفى روسيا الحديثة إبان القرن العشرين كان لا مفر من أن تدفع المبادئ البيزنطية الحديثة الأحرار إلى صدام خطير مع المحافظين فى أقصى اليسار . وفى سنة البيزنطية الأحرارسرا المحادا عاماً للتحرير، وهو عدت تاريخى ينذر بما سيحل فيا بعد بالحكومة الملكية . وحتى من تاقوا تعليمهم فى الغرب من مؤيدى الحكم المطلق من المهندسين والإداريين ورجال.

الأعال الذين يمكن أن يرحبوا بتطوير الحكم المطلق المبنى على أسس ومبادى م أقل إينالا في القدم، كانوا موضع سخط ولم ينالوا أى تشجيع .

ونقولا الثاني – مدفوعًا بتشجيع ألكسندرا – غلا في تطبيق مبادئ أأستاذه إلى مدى انتحاري باستمساكه بالمعنى الحرفي لحقوقه وواجباته بوصفه ملكا مطلقًا . .و لقد شكا بو بدنوستسيف ذات مرة من أن التقاليد المتبعة في بلاط آل , رومانوف كانت تمنعه من اختيار تلميذه، ولكن ماعليهمن ذلك. فإن تصرفات . نقولًا أُظهرت أنه قام بواجبائه للنزلية بأمانة وصدق . ولما أصبح قيصرا لم ينفذ . هذه السياسة على هواه فحسب بل كان لا يثق في أحد غيره في تنفيذها . وكان يرى الوكالة من صاحب السلطان مخالفة لمبادئ الحكم . وكان يغار من الموظفين الذين ينجحون نجاحًا كبيرًا في تنفيذ ما أمرهم هو بتنفيذه ، وحاول أن يحكم المبراطوريته في القرن العشرين مع ثقل أعباء الحكم فيها وسعة حركة التصنيع إلى -حد الفشل وتعقيد العلاقات الخارجية بنفس الأسلوب الذي جرىعليه بطرس الأكبر بفي القرن السابع عشر . وصم على ألا يستعين بسكرتير خاص ، على أن يقوم . هو بإغلاق الظروف التي يبعث فيها بالمكاتبات الرسمية . وكان لهذه التصرفات · في أداء الأعمال أكبر الأثر في الفوضي المزمنة في الأعمال الحكومية ، بل في الشلل التام الذي أصابها والذي كان عاملا مهماً في سقوط أسرة رومانوف سقوطاً لم تقم . لها قائمة بعده .

ولم تكن الألاعيب السياسية الأخرى التى بثما بوبدنونستسيف فى عقل . نقولا وكيف بها سياسته أخف خطراً فيا يترتب عليها من آثار . منهامسألة الجنسية الروسية العامة التى دخلت فى نطاق تحديد الجنسية السلافية ، إذ رأى هو ونقولا الأوربية هم الجنس المتفوق فى الإمبراطورية، وسائر الأجناس الأخرى ولوكانت من العنصر السلافى النقى من العناصر الذنيا ، ـ وبخاصة إذا لم يكونوا تابعين للكنيسة الأرثوذكسية .

ولم تكن العنصرية معترفاً بها بصراحة ، ولكن عدم التسامح الديني كان. من مقومات الدولة الرسمية . بذلت محاولات عديدة للتخلى عن العقيدة الكاثوليكية . في بولندا وعن البروتستانتية في فنلندا ومحاولات أخرى لتبديل عقيدة فريق من . المعتزلة في سيبريا عرفوا باسم « المؤمنين القدامي »، والمسلمين في وسط آسيا . وكان .. اليهود في أسفل الدرج، كما كانت مقاومة السامية إحدى النظم الرسمية المتبعة في الدولة ، على أنه كان في وسع اليهود تجنب الاعتداء عليهم باعتناق الأرثوذ كسية .

ومما زاد نقولا صرامة المرسوم الذي أصدرته كاترين في تخصيص منطقة خاصة الميهود عند الحدود الغربية ، كما كان يتغافل عن قتل اليهود جماعات ، مماكان بتكرر حدوثه كثيراً بما يثيره المتعصبون أو العامة ضدهم من حين إلى حين . وهذه التصرفات جعلت من العسير على هذه الأسرة أن تتبع سياسة مقاومة الجماعات المختلفة بعضها لبعض ، وهي السياسة التي أعانت أسرة ها بسبرج والأسرة العثمانية على عدم تفتت إمبراطوريتهما .

وفى نفس الوقت فكر القيصر وأستاذه دون أية مناسبة ــ فى إنشاء « روما ثالثة » (وكانت بيزنطة هى روما الثانية ): منطقة متسعة من القيادة . الروسية تمتد من جبال البلقان إلى بحر الصين .

وبدأ تنفيذ الفكرة بأن تناول حديثه الجاد ضم منشوريا ومنغوليا والتبت. وإخضاع الصين لسيادته وإخراج البريطانيين من الهند.

شجع التيصر على هذا التوسع الخيالى عدد من منامرى الشرق الأقصى ،.

كما شجعه ابن عمه غليوم الثانى لأنه كان بطبيعة الحال يفضل تحويل الروس الطامحين فى التوسع إلى الشرق لا إلى الغرب.

ويقول غليوم فى رسالة بعث بها إلى نقولا سنة ١٨٩٥ « إن مهمة روسيا العظيمة لبناء مستقبلها هى فى النهوض بقارة آسيا وحماية أوربا من غزو الجنس الأصفر العظيم ».

وفى مرة أخرى بعث إليه صورة زيتية وضع هو خطوطها الأولى تمثل بوذا يشرف على إيقاد حربق كبير فى الشرق الأقصى، كما تمثل روسيا وألمانيا حارستين للدين الصحيح. وفى مذكرة تفسيرية كتب غليوم عن هذا الرسم « لقدوضعت تصميم هذا الرسم فى أسبوع عبد الميلاد فى أضواء شجرة عبد الميلاد ».

وهده الصورة الخيالية الشرق الأقصى هى التى أدت آخر الأمر إلى الحرب الروسية اليابانية سنة ١٩٠٤ التى أثارها اعتداء الروس على كوريا . وفكرة شهر هحرب قصيرة منتصرة » بتعبير أحد الوزراء الروس ، قد يكون من ورائها منع قيام أية ثورة في روسيا ، كما أنها تتفق معموقت روسيا في ميلها إلى الحروب ، ولكن تو الى الهزائم الروسية المذلة في البر والبحر و بخاصة ما صحبها من الأخطاء والفوضى والرشوة كانت هي الضربة القاضية على ما للأسرة الملكية من مكانة . عند ذاك أخذت الاضطرابات والثورات وغيرها من ضروب الفوضى تنتشر في جميع أنحاء البلاد .

ويعد بعض المؤرخين « يوم الأحد اللعين » التاسع من يناير حسب التقويم الأورثوذ كسى مبدأ ثورة سنه ١٩٠٥، وقبل ذلك بثلاثة أيام رأى وبربولر السائح الشاب محاولة قتل القيصر في أثناء الاحتفال ببركة المياه، وقد رأى أيضاً على القرب المنظر الأخير من هذه المأساة الكبرى .

قال يصف الصورة الى رآها « عندما أنجهت إلى الشارع الموصل إلى

القصر الشتوى ، رأيت طوفاناً من الناس يتقدمون ببطء فى موكب صامت رهيب ما بين أسود وأشهب ، وأسمر وكان الرجال يلبسون قبعات مخروطية ، أما النساء فكانت رءوسهن مغطاة بمناديل قائمة . كان هؤلاء الناس الحجهدون الشاحبو الوجوه هم عمال فى مصانع الحديد ومصانع المطاط ومصانع كرونستاد . آلاف وآلاف من أفراد الطبقة العاملة الذين عانوا عدة أجيال من سوء التغذية، والإفراط في الشراب والزهرى .

وكان يسير فى المقدمة كاهن فى عباءة سوداء هو البابا الأرثوذكسى . ماشيًا بين رجل مسن ذى لحية بيضاء وامرأة فاتنة الجمال تدل ملامحها على أنها يهودية . وكان الكاهن قصيراً ذا لحية سمراء ضعيف البنية صغير السن . وفى يده إيقونة كبيرة عليها صورة المسيح .

وعلى مرأى من القصر الشتوى — ذلك القصر الذى واجهته فى لون الدماء المتجمرة ركع الكاهن فى الثلج هو وأتباعه والصفوف الأمامية من هذا الحشد الكبير، ثم وقف سير الموكب.

وعلى حين فجأة الدفعت فصيلة من المشاة إلى الميدان واصطفوا أمام الحشد الراكع، ثم صدر الأمر «استعد! أطلق النار». وأعقب دوى طلقات القنابل ارتباك هائل . سقطت الصفوف الأمامية ، ووقف غيرهم على أقدامهم وولوا الأدبار، وكانت اليهودية الحسناء من أوليات الضحايا، وهرب بولر من أحد الشوارع الضيقة يدفعه الحشد أمامهم . وكان آخر ما رآه منظر القوازق وهم يهجمون بينا تقع كرابيجهم على الجمع المحتشد » .

ويروى غيره من المشاهدين تفاصيل الحادث في صورة مخالفة . ولا خلاف بين الجميع في الأحداث الهامة : حشد هائل من العال (حوالي ٢٠٠٠٠٠ يتقدمون بق خمسة صفوف مختلفة ) تحت قيادة القسيس الأورثوذكسى ، ويتجهون عبر المشوارع الخمسة التي تنتهى كلها إلى القصر الشتوى . والجموع المحتشدة كانت تسير في نظام وهدوء . وكثير من المتظاهرين كانوا يحملون صور الإمبراطور وينشدون النشيد الإمبراطورى «حفظ الله القيصر » . والجنود بعد أن أصدروا الأمر الذي يقضى به الواجب الرسمى بالتفرق ، أطلقو الرصاص على الناس الذين نقتل منهم ٥٠٠ قتيل على الأقل ، كما وقع على الأرض بضعة آلاف جريح .

والصورة الخلفية لهذه المذبحة التي أقيم على أشلائها حاجز ملطخ بالدماء بين جموع الشعب الروسي والأسرة الملكية تمثل منظراً مألوفاً جديراً بأسرة رومانوف، يجمع بين القتل والفوضي والمكيافيلية . والقسيس الذي كان يقود المشاة واسمه جورج جابون كان سابقاً رجل الدين في أحد السجون ، واشتهر بأنه منظم العمال، وكان رئيساً لمنظمة خيالية تسمى جمعية المصانع والآلات الروسية ، وكانت تحصل على إعانة من هيئة الشرطة السياسية السرية على أمل إحداث الفرقة في الحركة المعمالية .

وفى مرة أخرى بعد تدبيره إضراباً ناجحاً فى مصنع بوتيلوف للصلب اختاره أتباعه لقيادة مظاهرة كبيرة تتقدم بالتماسات إلى القيصر ، وكانت الالتماسات تشمل عدة مطالب سياسية جريئة ، بل مطالب ثورية إذا نظرنا إليها من زاوية الأسرة القيصرية كحق الحرية وقيام الحياة النيابية . وكانت ضخامة هذه المطالب بنى ذاتها مما يهدد النظام العام فى عاصمة البلاد وقت الحرب .

ويعتقد بعض المؤرخين أن جابون هذا \_ وهو صاحب الشخصية الروسية التي تجمع بين المثالية الخياليةونزعة الجاسوسية التي فطرعليها \_ حمله بعض العملاء الثوريين اللسريين على المضى في طريق الثورة إلى مدى أبعد مما كان ينبغى . ولقد روى

أحد كبار رجال الشرطة في شيء من الاعتزاز إلى باليولوج الذي صار سفيراً لفرنسا فيا بعد ، أنه ساعد جابون في كتابة التماسه الخطير. ولو كان صادقاً فيا رواه فليست هذه هي المرة الأولى ولا الأخيرة التي يثير فيها الشرطة الحركات الثورية ليلقنوا الشعب درساً قاسياً عند قميها. وسواء أكان «الأحد الله بن الدموى » من تدبير عملاء الشرطة أم لم يكن من تدبيرهم ، فلقد كان من الممكن تفاديه لو لم تعطل القرارات التي اتخذتها الحكومة في اليوم السابق، إما عمداً وإما بسبب الفوضي الإدارية في أعمالها. وكان من الإجراءات الحكيمة التي اتخذت أن القيصر وأسرته انتقلوا من القصر الشتوى. إلى زارسكو سلو ، وهو مكان يبعد سبة عشر ميلا عنه ، وبذلك أصبحت مظاهرة العال لتقديم مطالبهم عديمة الفائدة، وقد أصدرت الحكومة التعليات أن يذاع هذا الخبر ، ولكن التعليات لم تنفذ و تظاهر العال لجهم بغياب القيصر . ثم إن الأوامر الحكومية لمنع المظاهرة في الضواحي. وسارت سيرها المرسوم .

إن اللعنة التي حلت برومانوف لاتزال قائمة . أما ما انتهى إليه أمر جابون ، فقد نجا من الجزرة ، وهرب من البلاد ، وانضم إلى أحد فروع الحزب الثورى . الاشتراكى للمهاجرين ، وأعان على مد رجال ثورة سنة ١٩٠٥ بالمدافع ، واستأنف العلاقة بأصدقائه القدامى من رجال الشرطة وحكم عليه بالإعدام زملاؤه الثوار . وأخيراً مات خنقاً في أحد البيوت المنعزلة في فنلندا . ولقد كان ليوم الأحد الدموى . أثر في نفوس جيل من الناس لا في روسيا وحدها بل في سائر أنحاء العالم المتمدين . ففي الولايات المتحدة أحس مارك توين \_ وهو الكاتب الشهور بدمائة الخلق \_ أحس بدافع قوى إلى أن يدعو في كتابه الشديد اللهجة « مناجاة القيصر » إلى . الثورة وإلى قتل القيصر ، كما وجه شديد اللوم إلى الكتاب الأخلاقيين الذين . الثورة وإلى قتل القيصر ، كما وجه شديد اللوم إلى الكتاب الأخلاقيين الذين .

لايرضون عن الأعمال الثورية القاسية التي يعامل بها الحكام المستبدين . كما لاقت. مؤلفات أخرى مماثلة في حججها وتحريضها آذانا مصغية في عدة من الأشهر بل. من السنين التالية .

وبعد وقوع مذبحة القصر الشتوى بوقت قصير — وإلى حد ما نتيجة مرتبة: عليها — حدثت مأساة ثانية كان لها أيضاً تأثير بعيد المدى في العلاقة بين الأسرة والرعية . إذ ألتي أحد الطابة الثوريين الاشتراكيين قنبلة شديدة على عم القيصر للموق سرجيوس ، الحاكم العسكرى لمنطقة موسكو ، عندما كانت عربته تجتاز مدخل قصر الكرمايين فمزقت جسمه إربا . وكان سرجيوس معروفا بسوء معاملته لليهود والمتعلمين، ولم يكن محبوباً عند عامة الشعب، فلا عجب أن التقطت على مسافة غير قصيرة من موضع الانفجار بعض الأشلاء البشعة تذكاراً للحادث ، وبيعت في . اليوم التالى في سوق اللصوص في موسكو بروبل للقطعة الواحدة على ماذاع بين . السكافة في ذلك الحين .

وتاقى نقولا الأنباء وهو فى أحد قصوره خارج بطرسبرج وهو على أهبةالغداء مع أحد ضيوفه الأمير الشاب فردريك من البيت الإمبراطورى البروسى . ولم تظهر القيصرة حينذاك ، أختها الكبرى إليزاييث كا نعلم أرملة الدوق المقتول . وصمم القيصر على المضى فى الغداء ، بل كان مرحا على مارواه الأمير فردريك فيا بعد فى أحد خطاباته نامستشار بيلوف . وكذلك كان ضيفه الثانى وصهره الدوق اسكندر، ولم تجر الجزرة على لسان أحد منهم . ومما رواه بيلوف فى مذكراته أن الإخوة كانوا يتساون بأن يدفع بعضهم بعضاً من الأريكة التي كانوا يجلسون عليها .

وما بدا من دهشة الأمير فردريك يدل على أنه لم يكن من تلاميذ فرويد.

مولا من تلاميذ دستوفسكي. وقد لايكون نقولا على صلة طبية بعمه الغليظ القلب، ولكن هزله السمج مع صهره بعد مقتل عمه الشنيع ببضع ساعات لا يدل إلا على عدم الاكتراث. إن القنبلة التي ألقاها القاتل وقعت على مقربة من العرش كما أنها أثارت كوامن ذكريات الطفولة الأليمة. (أما أثر الحادث بنى الدوقة إليزاييث وفي القيصرة التي كانت تدين بالأرثوذ كسية فكان غيرذلك. لقد قضت معظم الليل في حجرة قاتل زوجها وهو شاب نحيل يدعى كالاييف تترجوه عبثا أن يطلب المغفرة من الله ومن القيصر).

ولم يكن نقولا على علم بالدور الذى لعبته رجال شرطته فى مقتل الدوق مسرجيوس ولا فى حادث يوم الأحد الدموى ، لأن الحقيقة لاتظهر إلا بعد مرور عدة سنوات ، ولقد قوى حادث موسكو نزعته الموروثة من ميل إلى الاعتماد على الجلد والشنق والرصاص لدعم سلطانه المطلق . ومما كتب إلى أمه فى خطاب حوصل إلى أيدى البلاشفة ونشروه بعد الحرب ( الإرهاب لابد أن يقابل . بالإرهاب) .

وظل الطرفان يقف كل منهما موقفاً صارماً إبان الخصومات الثورية سنة ١٩٠٥ – ١٩٠٦ ، ولكن الخصومة بينهما حينذاك لم تبلغ مابلغته في المدة مابين ١٩١٧ إلى ١٩٢٠ من الصرامة والشدة . وقد بلغ عدد القتلى من موظفي الحكومة حوالي ١٥٠٠ قتيل في أثناء الاضطرابات والثورات — ويشمل ذلك من قتل في السفينة الحربية بو تمكين عند ماتم الاستيلاء عليها — والاضطربات التي عت البلاد والتي بلغت أقصى شدتها سنة ١٩٠٥ . ولا يوجد إحصاء رسمي لمن قتل من حرجال النورة أو رمى بالرصاص في هذه المدة نفسها .

وأشد الاضطرابات التي كان لهـا الطابع العام للثورة كانت ثورة الفلاحين

التي نشبت بمنتهى العنف في جميع أنحاء روسيا دون أدنى اتفاق بين الثائرين .. وكانت مراجل غضب الفلاحين تغلى - ٨٠ / منهم أميون - عدة سنين متوالية.. ولم يكن الإصلاح الزراعي الذي جاء به اسكندر الثاني منفذاً على وجه مرضى .. فأثمان الأرض كانت على أقساط كبيرة ، والأرض القسمة ضعيفة في أغلب الأحيان. ثم إن توالى نقص المحصول أدى إلى المجاعة والمرض . وينما كانت أثمان المحصول. منحطة ظلت الضرائب مرتفعة ، ولم تكن المجالس النيابية أو الحرية الشخصية موضع اهمام الفلاحين ، وإنما كان يهمهم الأرضوالإعفاء من الضرائب وتأديب الموظفين. المحليين الذين أذلوهم وأساءوا معاملتهم . فما إن أثارهم الثوار الاشتراكيون بمـاً أذاعوا من نظريات سياسية عرفواكيف يضربون بها على أوتار قلوبهم، حتى حمل. كل منهم بندقيته ومذراته واندفعوا راكبين رءوسهم . وعمت الفوضي مديريات. بأكلها وانتشرت في كل مكان حي القتل والنهب والسرقة وإشعال الحرائق. وكان الشعار العام لهذه الجلوع الثائرة ( الديك الأحمر الديك الأحمر ). ومن قلب. سيبيريا إلى الحدود الغربية كان هذا الطائر المشئوم ينشر أجنحته فوق مراكز: الشرطة وإدارات الضرائب وعلى مخازن الغلال وحظائر الأغنياء من الملاك وقصور النبلاء في الريف. وفي كثير من أنحاء البلاد كان ينهب كل ما لدى الأغنياء من. مال، وكانوا يتعرضون أحياناً للاهانة أو التهديد، ولكن قل وقوع حوادث القتل ينهم . كانت ثورات الفلاحين هذه نوعا من الحرب الطبقية في القرن العشرين ولكن الكراهية الشديدة بين الطبقات في روسيا لما تبلغ حينئذ أشد درجات الوحشية .

وفى المدن الروسية لم تكن الحركة الثورية فى الغالب فى مثل هذه القسوة ، ولكنها لم تقل عنها خطراً . وتخلت الأحزاب الاشتراكية مؤقتاً عن الخلافات المذهبية التى ببنها . وفى بطرسبرج انضم إليها الدستوريون المعتدلون وائتلفوا جميعاً ا

ينى جمية ضد النظام القائم وأسموها السوفييت ، وأصبحت هذه التسمية هي الشعار الثورى . وفي سائر الأنحاء كان الثوريون الاشتراكيون الذين تمتدجذور حركتهم إلى الفلاحين أخطر أعداء الحسكم المطلق وأما في العاصمة فقد لعب الدور الرئيسي على مسرح الأحداث الديمقر اطيون الاشتراكيون للماركسيون بما فيهم البلاشفة من أتباع لينين . ولو أن لينين لم يكن معضداً للحركة من الناحية النظرية . فقد عاد من المنفي ليتمكن من إدماج سوفييت بطرسبرج في الثورة العامة . ولم يكن انصيب لينين الشخصي في أحداث سنة ١٩٠٥ مساويا لما قام به شاب من أتباع ماركس المثقفين يدعى ليون تروتسكي ، الذي لمع اسمه لأول مرة في ذلك الوقت بين ملايين العال الروسيين . وكان تروتسكي ابن أحدالفلاحين اليهود متوسطى الحال، .وكان متفقًا مع لينين في كثير من نظرياته ، ولكنه لم يقبل أن ينضم إلى أحد الطرفين في النزاع الذي نشأ بين البلشفيك والمنشقيك ( الأقلية ) ، وكان كل من القريقين لايزال يعتبر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ذلك الحين من الناحية النظرية، كما أنه لم يكن مقربا إلى لينين حينذاك . وكانتسنه إذ ذاك ستة . وعشرين عاما ويضع على عينيه نظارتين سميكتين، وكانت له خصلة غير منتظمة من الشعر ،وكان منظره هذا مادةد ممة للرسم الكاريكاتورى، ولكنه برهن فيابعد على أنه يجيد العمل والتفكير والخطابة . وفي أثناء اضطلاعه بوكالة السوفييت في بطرسبرج ( وكان الرئيس محاميًا مغموراً من حزب الأقلية ) سرعان ما أصبح · القائد البارز في سنة ١٩٠٥ المحركة التورية في روسيا . وكان يساعده أحدالمهاجرين الأكفاء ويدعى اسكندر هلفاند، واسمه السرى بارفس. وبينما كان هذا يدبر الدسائس ليجعل الشعب مصدر السلطات نجح في أن يكون من الناشرين النابهين . ورجال المال في ألمانيا . ثم صار تروتسكي بمعونة بارفس رئيس حركة الأحزاب العام الذي انتشر في كل أرجاء البلاد بعد توقيع الاتفاقية المهينة مع اليابان في سبتمبر، والذي أدى إلى قرب طرد القيصر من العرش. وكما كانت الأحداث أشد إنذاراً بالثورة كانت أعمال القمع أشد ضراوة وقسوة م ثم جاءت اللحظة الحاسمة ــ في أكتوبر - عندما رأى نقولا أنه إما أن يعين دكتاتوراً حربياً له سلطان مطلق ويكلف بإعادة النظام في البلاد، وإماأن يسلم برغبات المطالبين بالحياة الدستورية. وكانت الدكتاتورية في رأيه أخف الطرفين. و لكن الدكتاتور المناسب الوحيد ابنءم القيصر الدوق نقولا نقولافتش لميقبل، بل قيل إنه هدد بالانتحار إذا هو أجبر على ذلك . ولم يكن أمام القيصر – كما قال لأمه – إلا (أن يمنح كل إنسان ما يطلبه)، وفعلافعل القيصر ذلك، ولكنه منح مامنح وهو يضمر شراً. لقد أصدر بياناً رسمياً - وضع معظمه الكونت ,ويت أحد المحافظين المتزنين – جعل من روسيا دولة في المرحلة الأولى من الحياة النيابية : الحرية فيها مكفولة ، والانتخابات حرة ، فيها مجلس نيابي لهسلطه تشريعية أساسية . وعين ويت أول رئيس للوزراء في روسيا الحديثة على نمط مايتبع في البلاد الغربية . وفي نفس الوقت عين الجنرال تريبوف — وهو الرجل الصارم الشديد البطش \_محافظا لسانت بطرسبرجور أيساً للحرس الإمبراطوري ، وجعله بحكم الواقع قَائِداً للجيش . وبينما كان ويت يعمل بنجاح إلى حدمالإيقاع التفرقة بين الثائرين ويضم اليه المعتدلين ،كان نقولا وتريبوف يشنان الحملات التأديبية في الملاد . وكانت إحدى هذه الحملات بالغة القسوة برياسة الجنرال أورلوف في المنطقة البلطيقية ، ووصف القيصر ما قام به أورلوف هناك ( بأنه عمل عظيم ) .

وبجانب الضغط الحكومي كان تقولا يجد تشجيعاً من بوبدونوستسيف والأمير . فلاديمير مشرسكي على تكوين جماعات موالية للعرش عرفت فيا بعد بجماعة (المائة السود) مهمتها حماية العرش بالضرب والهب وقتل اليهود . وكان نقولا راضياً جداً عن قتلهم . ومماكتبه لأمه « إن تسعة أعشار المصائب من «اليهود » . وكان لمثل هذا تأثير في الغوغاء ، وتسبب عنه القتل ( بالجلة ). ومن

كات القيصر التي تدل على سذاجته «من العجب العجاب أن هذا القتل الجماعي حدث. في جميع أنحاء روسيا وسيبيريا دون أى ترتيب خاص ». ولقد غرست بعض المبادئ الأساسية للاشتراكية الألمانية في روسيا عام سنة ١٩٠٥ ، ويعتبر الراديكاليون الروس أمثال مشرسكي الآباء الروحيين لأصحاب النظرية النازية الألمانية مثل. جوباز وروز نبرج .

وفى بعض الظروف كان القيصر ينقاد إلى مستشارين أمجب من هؤلاء. بتحريض من زوجته ذات المعتقدات الغريبة . كأمثال الطبيب الروحاني الفرنسي. المعروف في الأوساط الروسية باسم پوبس . وفي إحدى الجلسات التي هيئت له مع القيصر والقيصرة أمكن الطبيب الروحي أن يعقد جلسة روحية . وعرف ما تم الجلسة على لسان إحدى سيدات البلاط الروسي على النحو الآتي :

أمكن الأستاذ الروحى بقوة إرادته أن يستحضر روح القيصر الصالح، اسكندر الثالث. ورغم الرعب الذي استولى على نقولا الثاني سأل أباه في شيء من. البلاهة هل يقاوم حركة التحرر السائدة في البلاد والتي تهدد العرش أم لا يقاومها، فأجابت الروح «على أي حال يجب أن يقضى على الثورة الآن في أول قيامها . ولكنها ستقوم قائمتها من جديد، وستكون ضراوتها متناسبة مع الشدة التي. تقاوم بها اليوم ولكن ماذا يهم : كن شجاعاً ياولدي ولا تستسلم » .

وبذل نقولا ما فى وسعه فى تنفيذ تعليات والده — إذا صدقت الرواية .
فخزب السوفييت الذى هجره المعتدلون أعلن أنه خارج على القانون وقبض على.
تروتسكى وبارفس (وفرلينين إلى فنلندا). ومن صغار الحزب قبض على شاب ثورى اشتراكى يدعى اسكندر كرينسكى. وعندما أرادت موسكو أن تقوم بثورة.

انتقامية غرقت في بحارمن الدماء (قتل أكثر من ألف عامل) ، ولو أن الثوريين الاشتراكيين كانوا فخورين بما أحرزوه من مجد بأن نسفوا المركز العام الشرطة وأعقب ذلك كثير من الأعمال التأديبية في جميع أنحاء الإمبراطورية بما فيها حركة تطهير المصالح الحكومية التي فقد فيها أكثر من ٢٠٠٠ موظف أعمالهم.

ثم كانت حركات القمع عدة سنين تتناوب مع فترات الهدوء، وكان يمين وزراء أحرار ثم يعزلون وتتخذ سياسة الإصلاح ثم توقف أو تؤجل وينتخب أعضاء المجلس النيابي (الدوما) ثم يعطل ثم ينتخب ثانية . ويبدو لأول وهلة أن الأحرار المعتدلين خرجوا منتصرين من معركة سنة ١٩٠٥ حيث قد بلغوا غرضهم وهو الحكم النيابي، ولكن نصرهم كان وهمياً . فقد نالوا رضى اليمينيين باتفاقهم مع الأحزاب الثورية ، ولكنهم كانوا موضع السخط من العال لأنهم كانوا بعيدين عن الحركة الثورية .

ومع أن الحكم النيابي المتواضع الذي منحه نقولا الثاني كان غير صالح لأن يكون أساساً حديثاً للدولة ، إلا أنه عظيم الأهمية في إضعاف الحسكم المطاق . ونظراً للدماء الكثيرة التي أراقها القيصر حتى يألف الرأى العام النظام الجديد تغيرت في نظر الشعب الصورة التي رأى هذا النظام ، وكان الشعب يرى أن الإمبراطور ينظر إليهم من عليائه ، لا نظرة صاحب العظمة الواثق من عظمته ، بل نظرة الظالم المستبد الذي يقف الشعب له بالمرصاد .

وفى تحليلنا النهائى للحالة نرى أن المتطرفين وحدهم ــ اليمينيين واليساريين ــ هم الذين أفادوا من هذه الثورة ، ولو أن الأخيرين فقدوا تقدير الشعب مدة من الزمان . فإن هذه التجربة القاسية لم تزدهم صلابة فحسب، بل أصبحوا أكثر (م ٨ ــ الأسر)

استعداداً لأية معركة جديدة. وكانت معارضتهم الخفية سواء فى البلاد أوخارجها مساعدة على إيجاد الجو الصالح للتــآمر الذى تولدت عنه الحرب العامة فى النهاية .

وكان عام الديك الأحمر هو أيضاً عام أسنان التنين لا للمملكة الروسية وحدها ، بل للسلام فى أوربا وفى العالم أجمع . ولقد ظهرت أولى ثماره ، وليست آخرها بعد فترة وجيزة .

## الفصت لاكاميس

المسكينه المتحبّ في

هزت ثورة ٩٩٠٥ فى روسيا ميزان القوى الأوربى هزاً عنيفاً. وكان لقاء قيصر ألمانيا الفاشل بقيصر روسيا فى بجوركو يوضح بعض آثار هذه الهزة العنيفة على مسرح السياسة السائدة . ولربما كانت آثارها أبلغ وأقوى فى التوازن الداخلى فى سائر إمبراطوريات أوربا المطلقة .

ولقد لبثت روسيا طيلة قرن كامل قلعة للرجعية وممثلة للاستبداد، وكان قياصرة الروس موضع إعجاب سائر الملوك في بذل كل جهودهم للابقاء على حكمهم المطاق . وكان هؤلاء يحسدونهم على هدوء شعوبهم الذين يبدو عليهم الرضى التام بالحياة جيلاً بعد جيل، ولكن خان الوقف الذي تحركت فيه هذه الجموع الصامتة ، وأجبر الحاكم العنيد أخيراً على أن يستسلم . إن الثورة التي اندلعت في دوسيا يمكن أن تندلع في غيرها .

والآن وقد أخذت أنظار روسيا تنجه إلى القسطنطينية بعد أن حالت قوة اليابان الحربية دون توسعها فى الشرق، كان السلطان عبد الحميد الثانى وهومنغس وسط الحريم اللائى يحطن به \_ يشم ما تحمله الرياح إليه من رائحة التغيير السياسى المنتظر . كما يحس الحيوان الصغير القلق فى قفصه الذهبى بما تحمله إليه هذه الرياح من نذر ، وبما تحمله إليه من آمال . عند ذاك أحس فى رضى رائحة الفساد فى الأسرة الروسية التى عبرت إليه البحر الأسود ، كما اشتم معها أريح المطهرات فى صورة الإصلاح النيابى . وحتى فى ألمانيا — النامية المحبة للسلطة — مع من فيها من الماركسيين المعتدلين وطبقة ضباطها الموالين، كان غليوم الثانى فى قاق متزايد لما قد تتمخض عنه الثورة فى روسيا . والخطابات الصاخبة التى كان يقذف بها ابن عمه تتمخض عنه الثورة فى روسيا . والخطابات الصاخبة التى كان يقذف بها ابن عمه تتمخض عنه الثورة فى روسيا . والخطابات الصاخبة التى كان يقذف بها ابن عمه

البائس نقولا أُخذَت تفقد قوتها إبان الثورة ، وتحولت إلى تخــذيرات ناعمة أو نقد هادئ .

إلا أن الاضطرابات الروسية كان لها في النمسا والحجر أبلغ الأثر. وبدأ الديموقر اطيون الاشتراكيون في سبتمبر سنة ١٩٠٥ ـ يعضدهم كثير من خطباء الأقلية السلافية ـ دعاية عنيفة، مطالبين بحق الانتخاب العام والإصلاح النيابي (والنظام القائم فيه محاباة كبيرة لطبقة ملاك الأرض)، وقامت الإضرابات والمظاهرات والثورات في عدة أنحاء في الإمبراطورية. وهذه بالمت ذروتها عندما وصات إلى فينا آخر الشهر الأخبار بالبيان الذي أصدره قيصر الروس بمنح الروس الحكم النيابي، وحق الانتخاب العام . وفي الثاني من نو فمبر وقع اصطدام هائل — وإن لم يقع فيه حوادث كثيرة من القتل — بين العال المتظاهرين وبين الشرطة في العاصمة . وفي اليوم التالي مباشرة أعان فر انسيس جوزيف رعاياه بأنه تفضل وقرر منحهم، وفي اليوم النيابية كاملة — على الأقل في المنطقة النمسوية من ممتلكاته .

ولقد برهنت الأحداث اللاحقة أن هذا كان أشد قراراته خطراً، ولكن يبدو أنه لم يكن له حرية الاختيار فيا أقدم عليه . ويبدو جلياً أن الاشتراكيين الذين لم يقدروا قوة موقفهم قاموا في أواخر الشهر بمظاهرة سلمية اشترك فيها حوالي منتظمة ، إلى أن وصلوا إلى بناء المجاس النيابي . ويبدو أن الضغط الصادر من الطبقات لدنيا على الإمبراطور لم يكن عاملاً قوياً يجبره على عمل بعينه . وهذا الرجل الحينك الذي لاقي من المحاولات الفاشلة لتغيير مجرى التاريخ أكثر من أي الرجل الحينك الذي لاقي من المحاولات الفاشلة لتغيير مجرى التاريخ أكثر من أي مترنيخ إلى ولسن أنه ليس بالحاكم الذي يضطرب فؤ اده من رؤية بضعة متظاهرين مترنيخ إلى ولسن أنه ليس بالحاكم الذي يضطرب فؤ اده من رؤية بضعة متظاهرين في الشوارع . وفي هذه المرة كان لديه من الدوافع الشخصية ما دعاه إلى التسليم، في الشوارع . وفي هذه المرة كان لديه من الدوافع الشخصية ما دعاه إلى التسليم،

على بحو ما كان يعمله أى فرد من الها بسبرج لو كان فى موضعه . وقد استغل فرانسيس جوزين ذلك الحاكم المستبد المبجل - الطيب فى بعض جوانبه - كما سنرى فيما بعد - الدستورى المقنع - استغل تعطش رعاياه الساجهين إلى الإصلاح النيابى بما شهدوه من النصر الذى أدركه الأحرار فى روسيا فى إذلال الفئة المتخلفة من رعيته - الحجر - الذين كانوا يهددونه بالاضطرابات لأسباب رجعية . وكان الأسلوب السياسى الذى اتبعه فى هذا الصدد أشبه بالأسلوب الميكيافلى الذى يليق بأحدحكام القرون الوسطى . إذ أغرى العامة بإذلال النبلاء . ولم يكن هذا التشبيه من قبيل المصادفة من جميع الوجوه . فالنمسا والمجر من الناحية السياسية هى فى معظم النواحى أحد البقايا المتحجرة من القرون الوسطى تعيش فى تاريخ القرن العشرين .

لقد اتسع نطاق البلاد النمسوية حتى صارت إمبراطورية ، ولكنها لم تكن في يوم من الأيام أمة ، وتبلغ مساحتها المعتدة من بحيرة كونستانس على الحدود السويسرية الألمانية إلى جبال الألب في ترانسلفانيا ، ومن لمبرج ( واسمها اليوم لفوف ) في بو لندا إلى راجوزا وتريست على البحر الإدرياتيكي ٢٤٠٤٥٦ ميلاً مربعاً . وكانت من حيث مساحتها ثانى دولة في أوربا ، ومن حيث عدد السكان ثالث دولة فيها، إذ كانت تضم ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ المسمة يتكلمون جلة لغات وجلة لهجات مختلفة . روى المؤرخ الفرنسي يير رينوفين أن أحد الساسة النسويين المجريين قال عنها في شيء من الألم « ثمانية شعوب وسبع عشرة مملكة وعشرون جعية نيابية ، والعنصر الغالب في هذا الحشد السياسي كان من الألمان والمجر الذين في نيابية ، والعنصر الغالب في هذا الحشد السياسي كان من الألمان والمجر الذين في مملكة المجر ( وهم أبناء الغزاة القدامي الذين قدموا من منطقة الحشائش في آسيا ) ويبلغ عدد كل من الفريقين عشرة ملايين نسمة ، ويعدون سائر رعايا التاج النمسوي من « الأقليات » ، وهذه التسمية لا ترضي سائر الرعايا الذين يبلغ عددهم

والسروات وباقى التشيك والسلاف والبولنديين والروثيين والصرب والسروات وباقى العناصر التى تقل عدداً عن هؤلاء، ومجموع هذه أكثر عدداً من الألمان والمجرفى الإمبراطورية . ولو قدر التشيك والسلاف على أنهم جنس واحد لكانوا الأغلبية فى الإمبراطورية ».

والنظام التشريعي الذي يؤلف بين هذه المجموعة التي تشبه الفسيفساء في كثرتها واختلافها كان منبثقاً عن تفكير عجيب يناقض كل قوانين الوحدة السياسية ، فالنصف النمسوى – ويتكون أصلا من ممتلكات أسرة هابسبرج مع إضافة عاضم إليها في عهود متأخرة – لم يكن له اسم خاص به .

ومن المكن أن يقال إنه ما بين على ١٨٦٧ و١٩١٨ لم يكن هناك مملكة تسمى النمسا ، بل كان يعرف رسمياً بأنه المالك والمقاطعات الممثلة في المجلس النيابي (ريخسرات) وكانت تشمل ما يطاق عليه اليوم النمسا وبوهيميا (وهى الجزء التشيكي من تشيكوسلوفاكيا) وجاليسيا البولندية وبوكوفينا الرومانية وبعض الأنحاء السلوفينية في يوجوسلافيا الحالية ومعظم ساحل دالماشيا والجزء الذي تغلب فيه اللغة الإيطالية من ترنتينو ، وكانت المجر تحكم سائر الأفراد والشعوب وتشمل سلوفاكيا وترانسلفانيا وكرواتيا . وكان في الدولة أربعة مجالس نيابية ، اثنان منها مرئيسيان في فينا وبودابست ، واثنان أقل منهما أهمية في براج وزغرب عاصمة كرواتيا التي كان لها نظام خاص تحت التاج المجرى . ولم يكن هناك مجلس كرواتيا التي كان لها نظام خاص تحت التاج المجرى . ولم يكن هناك مجلس للمبراطورية كلها ، إذ لم تكن إمبراطورية من الناحية القانونية رغم أن الذي كان لها أيضاً مجلس نيابي وكان يدير البوسنة وهرزوجوفينا وزارة المالية للنمسا والمجر ، وكان لها أيضاً مجلس نيابي وكان لها أيضاً مجلس نيابي وكان لها أيضاً مجلس نيابي وكان لها أيضاً عجلس نيابي وكان لها أيضاً عليه وكان لها أيضاً الميالية للنمسا

وها قد وصلنا إلى المفاهيم والنظم العجيبة للحكم الثنائي ، الذي أثار من البحث

،والخلاف بين رجال التشريع الحديث ما أثاره الثالوث المقدس بين رجال الدين في العصور الوسطى .

والحكومة الثنائية في مفهومها العام – العام جداً – كما نص عليها في اتفاقية عام ١٨٦٧ تتكون من دولتين ذواتى سيادة تملك كل منهما أقاليم مستقلة خاضعة لها . وترتبطان – برباط غير متاثل – بشخص الحاكم المشترك ـ و لقبه في النسا -صاحب الجلالة المقدسة ملك وإمبراطور النمسا والجر ( لقب الإمبراطورية الرومانية المقدسة الذي كان يطلق على الحكام من أسرة هابسبرج ولم يستعمل منذسنة ١٨٠٦). وكان في الدولة وزارات مشتركة للنمسا والحجر للحرب والشئون الخارجية والمالية . ويطلق على كل منها كونخليخ وكينورليخ ، أوكيه يوكيه · (أى وزارات ملكية وإمبراطورية) وكان يطلق على المصالح الأخرى كونخليخ ... كيزر ليخ ( • لمكية \_ إمبراطورية ) في النمسا ، وكونخليخ في المجر . وكان الجيش ملكياً وإمبراطورياً ، وكانت السكك الحديدية إذا ما اجتازت الحدود ، فالعربة التي تحمل السافر من فينا إلى بودابست كانت ملكية وإمبراطورية إلى حدود المجر ، حتى إذا ما اجتازت الحدود تصبح كيه ( ملكية ) لا غير ، وبعد ذلك إذا ماكان الجيش مستوليًا عليها فإنها تكون كيه يوكيه طوال الرحلة . وهذه العلاقة فى غاية البساطة إذاما نظرت إليها من الناحية الحسابية ، وعبر عنها الكاتب النسوى روبرت موزيل بأساوبه اللاذع. فقدقال إن المواطن النمسوىله صفة المواطن النمسوى مضافًا إليها صفة المواطن المجرى مطروحاً منها صفة المواطن المجرى .

وأبعد النظم عن مقتضيات العقل والمنطق قد لا تكون دائمًا أقلم حظاً في البقاء كما هو الحال في نظام الملكية البريطاني ، فإذا كان أشد آيات ضعف الحكومة الثنائية هو في صعوبة تعريفها ، فيمكن أن يقال إنها كانت تسير

إلى الأمام تحت حكم أسرة هابسبرج الملكي، والملكي الإمبراطوري.

ولكن لسوء الحظ لم تكن المتناقضات في أساليب الحكم فيها إلا انعكاساً العيوب الأساسية في بنيانها ، ومن المؤكد أن هذه العيوب هي التي دعت الإمبراطور فرانسيس جوزيف إلى تأديب رعايا المجر بإصدار أحد الإصلاحات الانتخابية ، الذي كان موضع سخطه هو أيضاً . لقد طلب الجريون مدفوعين بالنعرة القومية المجرية ، ناسين أنهم يكونوا جزءاً من شعب له الأغلبية دونهم حطابوا إلغاء اللغة الألمانية في نداءات الجيش الملكي الإمبراطوري ، وهددوا بتحويل الوحدات المجرية الملكية الإمبراطورية إلى وحدات وطنية ملكية ، وهذا معناه قلب نظام الحكم الثنائي من مسألة قانونية الى مهزلة ، فصم الإمبراطور – وهو جندي قبل كل شيء على عدم الموافقة ، وأبلغ وزراءه المجريين «أن ألجيش ليس موضوعاً للهزل والعبث » وأبلغ وزراءه المجريين «أن ألجيش ليس موضوعاً للهزل والعبث »

وفي هذا الجوالسياسي الذي خلقه الاضطراب في روسيا لم يبق لفر انسيس جوزين الاسلاح واحد يتقى به خطر انسحاب الجر من الإمبراطورية وكان في إمكانه أن يلقى الذعر في نفوس أسحاب الجلالة الإقطاعيين في المجر ، الذين كانت سلطتهم مستمدة من قو انين الانتخاب التي لا تسوى بين جميع الطبقات ، مجمل الانتخاب حراً وعاماً ولكن تعديل قانون الانتخاب قد لا يكون مع ذلك سليم العاقبة ، ولهذا كان من الأهية بمكان عنده أن يجمل من التعديل سلاحاً يهددهم ، وفي هذا الاتجاه خف لمعونته الديتقر اطيون الاشتراكيون ، وإن كان تصرفهم هذا لا يدل على وعي سليم منهم . وإذا ما سلم بمطالب هؤلاء في نصف الإمبراطورية النسوى ، وأدخل بعض الإصلاح في قانون الانتخاب ، فإنه سيلقن المجر درساً في .

المصير الذى ينتظرهم إذا هم حاولوا الخروج على إرادته . ويبدو أن هذه السياسة فيها العمق ما يستبعد معه صدورها من عقل فرانسيس جوزيف البسيط . ولكن كان عرش الهابسبرج محاطاً بعدد من السياسيين الما كرين . وباتباعه للنصيحة التي قدمها له هؤلاء في بداية الأزمة الدستورية التي وقعت سنة ١٩٠٥ أمكنه بلوغ هدفه الأول وهو ضمان وحدة الجيش الإمبراطوري . ولكنه فتح بهذا العمل نفسه مجالا متسعاً للاضطرابات الشعبية التي وسعت هوة الخلاف في الإمبراطورية جمعاء .

وإذا ما أريد أن نفهم كيف حدث هذا فلا بد من أن نستعيد بإنجاز قصة أسرة ها بسبرج ، كما نستعيد كذلك قصة حكم فر انسيس جوزيف نفسه ، ففي القصتين صفحة رائعة من تاريخ أوربا الحديث ، ويتضح لمن يلتى نظرة عليها أن عالمنا فى الوقت الحاضر مبنى إلى مدى أبعد مما نتوهم على الأحداث التى وقعت فى هذين العهدين جميعاً .

وكنيسة كابوشين التى فى وسط فينا هى مدفن أسرة هابسبرج ، وفيها يستقر رفات اثنى عشر إمبراطوراً وخمس عشرة إمبراطورة فى ظلام دامس، تحت إشراف أربع جماجم متوجة تتجه محاجر عيونهم التى لاتبصر إلى قبر فردريك الثالث (مات سنة ١٩٤٣) أول من حل اللقب من هذه الأسرة، ويبدو الآن لمن ينظر إلى هذه الصورة الرمزية أنها تجمع بين العظمة والتواضع . لقد كانت ممالك الهابسبرج فى بعض العهود هى التى تلى ملك أصحاب المملكة العامة التى تمثلها الجماجم المتوجة ، وفردريك هذا هو الذى حفر فى بوابة قصر هو فبرج شعاراً متبجحاً مكتوبة باللاتينية والألمانية ، معناه النسا مقدر لها أن تحكم العالم . ولهذا الشعار فى النسا اليوم رنين مؤثر خاص فى النما المتواضعة المسالمة الجمهورية ، ولكنه لم يكن يوما مة اليوم رنين مؤثر خاص فى النما المتواضعة المسالمة الجمهورية ، ولكنه لم يكن يوما مة

## منطبقا على النمسا . كانت أسرة هابسبرج شيئًا آخر .

ويقول ا . ج . ب تياور «في البلاد الأخرى للأسرة الحاكمة قصص في تاريخ الشعوب . أما في إمبراطورية آل هابسبرج فالشعوب تعقيد في تاريخ الأسرة . لم تضطلع أسرة أخرى بأعبائها زمناً أطول منها ولا تركت أثراً في أوربا أعمق منها ».

ولد أول ملك في هذه الأسرة عام ١٢١٨ أو قبل ترك شارل آخر الأباطرة عمرشه بسبعائة عام . كان رودلف رأس الأسرة أحد السادة الإقطاعيين ، وكانت أملاكه بضعة مئات من الأفدنة من الأرض ذات الأشجار الباسقة في الهضبة السويمرية وفي الألزاس وفي جنوب ألمانيا . وهو من سلالة أسرة قديمة اسمها مشتق من اسم إحدى القلاع التي أقيمت في القرن الحادي عشر «هابسبرج» أو قلعة الصقر . ولا تزال جدران هذا الحسن المتهدم الذي يبلغ سمكها ست أقدام . باقية بالقرب من زيورخ في سويسرة ويمكن زيارتها .

وورث رودواف من أحد أجداده الذين كان أحدهم أميراً لزيوخ منطقة ولا للمتاد المحمية وهي القاطعات السويسرية \_ الني وصف السكاتب القصصي وليم تل حروبها مع سادتها من آل هابسبرج \_ واختيار رودان ليكون « ملك الرومانيين » \_ وهو اللقب الذي كان لحكام ألمانيا وقتئذ — لم يكن لثروته أو لقوته الحربية ، بل لعل اختياره كان لما يعوزه من الثراء ومن القوة الحربية . وكانت هذه التسمية تدءو إلى التفاؤل ، إذ الواقع أن الإمبر اطورية الرومانية المقدسة أصبحت فيا بعد تسمى الإمبر اطورية الرومانية الألمانية المقدسة ، منذ أن دكع أتو الأكبر وهوأحد الملوك الألمان في حضرة بابا روما ليضع على رأسه تاج

شارلمان الذهبى وحياه باسم قيصر أوغسطس، ولكن اللقب أصبح لقباً فارغاً .. وانقسمت أوربا فى العصور الوسطى إلى مئات من الدويلات الصغيرة المتحاربة ، تأبى أن يكون على رأسها ملكا إلا أن يكون باختيارها.

وهكذا أصبحت رياسة الدولة بالانتخاب. وعندما اختير زودلف رئيساً للدولة ظل العرش يستجدى العون المالى مدة لاتقل عن عشرين عاماً . ولم يكن هناك من يهتم بأن يكون الحاكم لهذا الإقليم المؤذى الذى يضم أربعائة أمير إقطاعى ، وهو ما عبرت عنهم اليوميات الفرنسية حينذاك بأمهم « الألمان » ، حيث لم يكن هناك من قانون إلا « القوة المسلحة »

واتضح فيما بعد أن روداف كان أكبر بما قدره الأمراء الألمان. فبعد أن. قبر ملك بوهيميا استولى على أوستمارك (وتشمل تقريباً النسا الحالية ويوجسلافيا)، وبذلك أصبح أكثر ملاك الأرض ثراء في الإمبراطورية. وبلغ من حرص. الأمراء الذين ينتخبون الإمبراطور أنهم أعادوا التاج الإمبراطوري إلى أسرة هابسبرج الذي بقي لها مدة ماثتي عام لايتخللها إلا بعض الفترات.

وأخيراً عد الإمبراطور فردريك الثالث من بيت هابسبرج في القرن. الخامس عشر إلى جعل التاج وراثياً بحيلة بسيطة ،مهد بها لانخاب ابنه ولياً للعهد. فيأثناء حياته ، واتبع خلفاؤه من الأسرة الملكية نفس النظام على أساس أنه . تقليد عائلي .

وجاء فردريك بتقليد آخر - وقد كان حاكما غير ممتاز لكنه طموح - أساسه التوسع عن طريق المصاهرة . وأصبح شعار أسرة هابسبرج غير الرسمى . «دع الغير يشن الحروب . أما أنت أيتها النمسا السعيدة فعليك بالمصاهرة » .

وماكسمليان ( ١٤٥٩ – ١٥١٩ ) بن فردريك الذي أضاف بالمصاهرة إلى ملكه الأراضي للنخفضة وجزءاً كبيراً من شرقي فرنسا – أكمل هذه السياسة . خطب لوريثه عروساً ذات عقل معتم ولكنها ذات بائنة كبيرة ، هي جان ابنة فرديناند وإزبلا ملكي إسبانيا (ومتسع من الأراضي فيا وراء البحار بفضل كولوميوس) .

كاأن الارتباط بإسبانيا أتى للنمسا بتقاليد البلاط الإسبانى التى تمتاز بمظاهر العظمة والشدة (التى كانت مرعية فى بلاط فرانسيس جوزيف) مما سجله الفنان مفيلا سكويز فى لوحاته الفنية. وتلك الأيام هى التى فيها جل دخان محاكم التفتيش الإسبابية سماء البحر المتوسط حالكة السواد.

وابتداء من عهد ما كسمليان أخذت أسرة هابسبرج تخرج من إطارها الألماني وتصبح إحدى الأسرات الأوربية. ولكن مكسمليان نفسه — كما صوره المبرخت دورر في صورة الرئيس الأعلى ذى الأنف القائم الدقيق — جدير بأن يكون من فينا . فيها ولد وبها دفن، وكان ذكياومستهترا حتى ، إن أحد معاصريه — نيكولوميكيافلي — وصفه بأنه « أكثر الناس إسرافاً في عصرنا وفي أي عصر آخر » ولكن لا شك في أن فينا كانت تحبه .

وكان حفيده شارل الخامس (توفى سنة ١٥٥٨) أكثر منه انتساباً لعديد من البلاد. ولد ونشأ في الأراضي المنخفضة، وورث من أبيه النسوى الفرنسي الأراضي المنخفضة وفرانش كونتيه (وهي منطقة برجنديا وجورا في فرنسا الحالية) كاورث كل ممتلكات أسرة هابسبرج التقليدية، ومن أمه الإسبانية حصل في الثانية عشرة من عروعلى عرش إسبانيا وأكبر إمبراطورية استمارية في ذلك الوقت، وفيها بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأجزاء كبيرة مما سمى فيا بعد بالولايات المتحدة.

وكان رجال بلاطه يفخرون في شيء من عدم الدقة في التعبير بأن الشمس لا تغرب عن ممتلكاته . والشعار الذي ذكرناه من قبل وهو « أن المسا مقدر لها أن تحكم العالم » أصبح يمثل رسالة الأسرة بإيجاز .

ثم تطورت الرسالة التي يتضمنها شعار الأسرة في أيدى آل هابسبرج فيا بعد العصور الوسطى حتى صارت رغبة عارمة في أن تتسع أملاكهم ، وكان فيها مجدهم . وفيها القضاء عليهم كذلك .

ورغم أن من العسير تسمية آل هابسبرج أسرة من ذوى الذكاء الثاقب، إلا أن تاريخم مرتبط بتاريخ الفكر الإنساني منذ القرن السادس عشر ، بحيث لا يضارعهم في هذا المضار أية أسرة أوربية أخرى . ويقول اج ب تياور إن هذه الأسرة كانت في كل قرن حتى القرن العشرين تتولى رعاية إحدى الحركات الأيديولوجية الكبرى ،حتى صارت رائداً القضايا القومية الهامة . وقد تكون القضايا التي يدافعون عنها قضايا خاسرة وقد نكون الآراء التي يبشرون بها غير مقبولة . ولكن أسرة هابسبرج لم تكن رجعية بالقدر الذي يصوره بها من يعارضونها في الرأى ، ومأساة هذه الأسرة التي تمتاز بها أنها كانت سابقة للعصر الذي تعيش فيه في بعض الأمور ومتأخرة عنه في البعض الآخر ، وملوك هذه الأسرة يمثلون الفشل في سجل التاريخ ، بمعني أنهم كانواداً ما يفشلون في بلوغ أهدافهم الكبرى . ولكنهم يعدون من حل لواء الفشل ، بل أمجد من حل هذا اللواء في سجل التاريخ .

« فشل مجيد » عبارة الرثاء اللائقة بشارل الخامس أكبر عاهل في عهد النهضة . لقد ظل هذا الرجل الحجب للسلام العميق التفكير القوى الإيمان يجوب أورباكلها من أقصاها إلىأقصاها ،من الأراضى المنخفضة إلى صقلية ،ومن إسبانيا إلى الدانوب على رأس جيشه لتحقيق أمل القرون الوسطى العظيم في وحدة أوربية

مسيحية . أوكان جهده فى هدا ضائعاً • إنه نجح فعلا فى أن يقى معظم أوربا من الغزو التركى . وُهو عمل لا يقدر حق قدره فى الوقت الحاضر ، و لكن انتشار المذهب اللوثرى أحدث خلافاً لا يلتم بين المذاهب المسيحية . ونشأة الدول القومية أوقع أوربا فى خصومات سياسية لا تنقضى .

وفى الواقع كان انتصار شارل على زميله الفرنسى فرانسيس الأول فى باقيا انتصاراً للقومية العامة على القومية الخاصة . ولكنها كانت الموقعة الوحيدة الهادفة الى شهدتها أوريا فى مدى أربعة قرون متوالية و هذا ولو أن فرانسيس أو هنرى الثامن ملك انجلترا لم يبلغ أحدها سعة ملكه ، ولكن أسرة كل منهما كانت أعمق جذوراً فى تربة بلادها من أسرته ، كما أن اتساع ملكه جعل من العسير حكه فى هذا العصر الذى كانت فيه وسائل المواصلات بدائية . فكان لا بد له آخر الأمر من أن يقنع بالقليل من أملاكه . فاعتزل الحكم بعدأن بلغ السادسة والخسين، وبعد أن انهكه جهدالعمل المتواصل ، وأقام فى مسكن ربنى صغير فى إسبانيا ، متنازلا عن تاجه الإمراطورى فى أملاك الأسرة فى وسط أوربا إلى أخيه فردينا ثد . وفى الوقت نفسه تنازل عن تاج إسبانيا إلى ابنه فيليب ، وبهذا شطر إلى شطرين مستقلين متحالفين أكبر قوة موحدة فى أوربا منذ عهد شارلمان . وقصة أسرة هابسبرج الإسبانية قصة المجد الذى أخذ يتدهور حتى انتهى بانتهاء الأسرة عام ١٧٠٠ .

أما فرع الأسرة النمسوى الذي كان يعتبره أبناء عومته في إسبانيا من ذوى. قرباهم الفقراء ، فقد استمر مدة أطول يؤدى دوره العظيم الذي لا يخلو من المآسى المكثيرة . لقد ظلوا يحملون لواء الدفاع عن أوربا ضد الأتراك أكثر من قرن بعد. أن انتهى عهد الحروب الصليبية ( ولو أن الحاجة إلى هذه الحروب الصليبية كانت.



أشد منها في أى وقت آخر (١) ، وقد رد الترك على أعقابهم في آخر مرة حاولوا فيها الاستيلاء على فينا عام ١٦٨٣ ، وكان جزاء آل هابسبرج من حروبهم ضدالأتراك كبيراً، فضلا عن شرف الاشتراك في الحروب الصليبة، والعثور على حقيبة البد التي رددت الأساطير أن الشرقيين قد تركوها في ميدان الحرب. وفي مقابل حمايتهما من الأتراك عرضت بوهيميا والمجر عرشيهما الخاليين على فرديناند سنة ١٥٢٦ لا على أن يكونا جزءاً من الإمبراطور للقدسة الرومانية الألمانية بل على أساس الضم الشخصي الذي يضمن لهما سيادتها المستقلة .

وفى القرن السابع عشر أعان الإمبراطور ليوبولد الأول أن التاجين القديمين المهجر وبوهيميا مورافيا (وهى تقريباً تشيكوسلوفا كيا الحديثة) من أملاك أسرة هابسبرج الوراثية ، أسوة بتاج الإمبراطورية المقدسة الذى منح لأوتو الأكبر سنة ٩٦٢ ، وتاج لومبارديا الحديدى الذى لايقل عنه شأناً . وفى نفس الوقت أخذ ينتقص من حرية التشيك والجر ، وبذلك بذر بذور الحركات القومية العدائية الى ظهرت فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين . ثم إن اتساع الإمبراطورية سبب كثيراً من المتاعب، فهى بابتلاعها مملكة الجر القديمة كانت أشبه بالسمكة الكبيرة إذا ما ابتلعت سمكة أصغر منها قليلا، إنها لا تهضمها ، فضلاً عن بقائها شجى فى الثانى عشر ، وهى لا تختلف عنها عراقة فى الاستقلال . والواقع أن « مشكلة السلافيين الجنوبيين » وهى من أعقد مسائل القرن العشرين نبتت جذورها فى السلافيين الجنوبيين » وهى من أعقد مسائل القرن العشرين نبت جذورها فى القرن الثانى على نحو ماعبر عنه جوردون شبرد فى كتابه « الملحمة النسوية » .

<sup>(</sup>١) هذا رأى المؤلف ولا يخنى ما فيه من غيرة عمياء وتحبيذ فكرة الحروب الصليبية التي لا يقرها المنطق السليم ولا الرأى السديد (المدرجم) .

<sup>(</sup>م ٩ \_ الأسر)

وكذلك فى القرنين السادس عشر والسابع عشر أقام آل هابسبرج من أنفسهم قوامين على الأهداف العلمانية للحركة المناوئة للاصلاح . كما يرجع إليهم الفضل فى أن القوى البرو تتستانتية المناوئة لم تتعد حدود شمال أوربا وشمالها الشرق .

وإذا نظرنا من وجهة النظر الإمبر اطورى، نرى ـ مع ذلك ـ أن هذا النصر الذى أحرزته الكاثوليكية كان نصراً ضاراً ، حيث وسع شقة الخلاف فى الحالم الألماني . وبعد انتهاء حرب الثلاثين (١٦١٨ ـ ١٦٤٨) التي دارت معظم أوربا محاها بين الحكام الكاثوليك والبروتستانت إلى أن صارت معظم أوربا الوسطى في حالة يرثى لها من العدم، لم يكن التاج الإمبر اطورى إلا رمزاً لهذا الفناء .

وكانت ممتلكات آل هابسبرج فى أوائل القرن الثامن عشر لا تزال تمتــد من كاليه إلى السهل الروسى ، ومن شمال ألمانيا إلى شمال إيطاليا ، ولكن الإ.براطورية لم يبق من مجدها القديم إلا قوقعة مهلة الكسر .

واضطرآل هابسبرج إلى الاعتماد على أملاك الأسرة الخاصة. ثم إن محاولاتهم فى أن يكونوا سنداً للأرثوذكسية بحد السين باءت بالفشل حتى فى ممتلكاتهم وفن المعار الذى أدخله الجزويت \_ وهم الحلفاء الدائمون للأسرة \_ فى البلاد ، كان من دلائل هذا النصر المشكوك فيه ، وهذه التفاهة بل هذه السخافة التى ينطوى عليها هذا الاهمام بانتجميل لم تكن لتميز واجهات الكنائس فحسب ، بل أصبحت من مميزات المجتمعات الكنسية أيضاً . لقد أصدر ليوبولد الأول قرارا بمنع الغزل والكلام فى أماكن العبادة .

و انقرضت أسرة هابسبرج الأصلية بموت شارل السادس، و لكن ابنته ماريا تريزاً وهي الإمبر اطورة الوحيدة في الأسرة \_ تسلسل عنها فرع قوى بزواجها بدوق اللورين ، الذي أنجب منها ستة عشر فرداً هابسبرجيا لورينيا ، منهم مارى أنتو اندت السيئة الحظ .

وقانون الوراثة (() ، وهو القانون الخاص الذي أصدره أبوها وأغرى تابعيه أو أجبرهم على قبوله ليجعل وراثتها للعرش قانونية (وكان هذا الحق مقصوراً إلى وقت صدور القانون على الذكور) ، ساعد في الوقت نفسه على ضم البلاد المستقلة ، التي كانت في قبضة الحكام الإقطاعيين ، حتى صارت البلاد كلها إمبراطورية موحدة مركزية .

وهذه المرأة الجريئة الى كانت قابضة على حقها فى الملك مع أنه كان موضع نزاع إبان حرين متواليين، والى حكمت البلاد فى إخلاص وصدق رغم الخلافات العائلية ، كانت لها الكفاية الجديرة بإحدى بنات فينا ، كاكانت لها ميزة البساطة المشهورة عنها وعندما أرادت أن تعلن على الملأ ميلاد أحد أحفادها العديدين ، وقفت فى أحد ألواج دار الأو پرا فى فينا وقالت بأعلى صوتها : « ليو پولد أنجب ولداً » .

وخلفها يوسف الثاني ( ١٧٦٥ ـ ١٧٩٠ ) وكان طرازاً جديداً في هذه الأسرة . كان غيره ينفذ الأفكار ، أما هو فكان يبتدعها ، وكانت أبعد

<sup>(</sup>١) هذا القانون الذي أصدره شارل السادس على أساس أن من صالح الإمبراطورية تغيير قانون الورائة ليضمن وراثة ابنته ماريا تريزاء وكان أحق منها ابنة الإمبراطوريوسف الأول، إذ كان القانون ينس على انتقال الملك كاملا غير منقوس إلى الأولاد الذكور أولا ثم الإناث ابتداء من ابنته . ولم يكن الأمر مقصوراً على حرمان ابنة أخيه الصالح ابنته بل أحدث تغييراً في قانون أسرة هابسبرج متجاهلا كثيراً من التقاليد وكثيراً من المعاهدات بين الناج والشعوب التابعة للامبراطورية وغالفاً أيضاً بعض المعتقدات إلدولية . وكانت نتيجة ذلك إقحام بيت الملك الخموي في سلسلة طويلة من الحروب .

ما. تكون عن أساوب الأسرة في الابتداع والتفكير . وفي القرن السابع عشر. كانت فينا الدعامة الكبرى لمقاومة الإصلاح ، ويلكن يوسف حولها في القرن الثامن عشر إلى أكبر مركز للثقافة ، وكان أطيب الحكام المستبدين وأقلهم باستبداداً ( نعني بهم فردريك الأكبر وكاترين العظيمة ويوسف نفسه ) ، وكان يروقه أن يعتبر نفسه « إمبراطور الشعب » وعند ما منح مدينة فينا المتنزه العام المسمى « بريتر » الذي ظل إلى وقتنا الحاضر المتنزه المحبوب لدى الشعب » قال في إهدائه « إلى زملائي من خادمهم الأمين » .

ونفذ يوسف منهجاً شاملا في الإصلاح ، فألني رق الأرض والتعذيب البدني ... وأغضب طبقة النبلاء الإقطاعيين بمبادئه الاقتصادية التي طبقها على الجميع بلا أدنى. محاباة . ولربما كان لإلغائه المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها القرون. الوسطى، ما وقى الجمتم النمسوى من أن تهب عليه زوابع الثورةالفرنسية . ولوكات ـ صهره لويس الخامس عشر في فرنسا فعل ما فعله هو فلريما نجت فرنسا من ثورتها . ولكنه لم يستطع التغلب على أوضاع أسرته الخاطئة إلا بما زلؤل كيان الأسرة: ذاتها . قال المؤرخ تيلور «كانت أراضي آل هابسبرج مجموعة من الضيعات. الحتكرة لمم لادولة تحتسلطانهم، ولم يكونواحكاماً بل كانوا ملاكا». ومما كتبه عنهم المؤرخ الإنجليزي السابق « إن إمبراطوريتهم تعتمد على التقاليد وعلى الحقو ق التي كسبتها الأسرة وعلى المعاهدات الدولية » . ولم يكن مفر من أن يكونو ا العدو . اللدود للثورة الفرنسية، ولذلك الناشئ الحديث النعمة الكورسيكي المولد نا بليون -إن فرانسيس الأول \_ وهو ابن يوسف \_ زوج ابنته مارى لويز إلى هذا الذي. انتزع عرش فرنسا ، إلا أن هذا لم يكن إلاوسيلة لتهدئة الموقف . وكان فر انسيسي. دائمًا في الجانب المهزم في معظم المعارك الحربية التي خاضها نابليون، واضطر إلى أن. ينزل عن أملاكه الألمانية التي كان لقبه مبنيًا عليها . وفعلا خلع تاج أتو الأكبر هوتخلىعنه (ويرى التاج اليوم فعلا في متحف هوفمان ) واستبدل بلقبه « الإمبراطور الرماني الألماني للقدس » لقب « إمبراطور النمسا » .

وبعد هزيمة نابليون استردت الأسرة كثيراً من أملاكها، ولكنها لم تحاول الإمبراطورية الإمبراطورية الرومانية المقدسة . وتولى رعاية شئون الأسرة الإمبراطورية البرنس مترنيخ ، مستشارهم الشديد، عيد الرجعية العتيد وباسمهم حمل لواء الرجعية ونشر تعاليمها . وإليه يرجع الفضل الأكبر في قيام الحلف المقدس الملوك المسيحيين الذي اقترحه القيصر اسكندر الأول في مؤتمر فينا سنة ١٨١٤ ، الذي أصبح حلفاً ، دفاعياً للابقاء على الأسرات القائمة في أوربا والمحافظة على البلاد التي تحكمها ، وكانت المقومية وهي من المبادئ التي أعلنها ونشرتها الثورة الفرنسية \_ هي عذوها اللدود .

وبلغ خوف مترنيخ إلى حد الجنون ، ولم يكن له سبب مفهوم ولم تكن النمسا وبلغ خوف مترنيخ إلى حد الجنون ، ولم يكن له سبب مفهوم ولم تكن النمس أن ما بقى من الإمبر اطورية النمسوية \_ أمة بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن، إذا قيل إن فرنسا أمة أو إنجلترا أو بروسيا أو إسبانيا أو حتى روسيا في عهد اسكندر الأول . كانت عبارة عن جملة أمم يربطها رباط مصطنع منبثق من نفوذ الأسرة التى استمدت وصايتها من خليط من العادات، ومن تشريع القرون الوسطى الخاص علمكية الأرض . والوظنية ذاتها كانت موضع اتهام في المسا في عهد آل هابسبرج \_ وإذا ما أثنى أمام فرانسيس الأول على أحد بأنه وطنى بارز مستفسرا هل هو وظنى في جانبي ؟ . والنظر إلى الأمور بهذا الأسلوب مكن اثنين من الأسرة في القرن العشرين أحدهما الدوق فرانسيس فرديناند أن يكونا رائدين لهط حديث من الفيدرالية الأوربية ، ولكنه في القرن الناسع أصبح على الأسرة لا أن تقاوم بالحراب الحركات القومية التي كان السلاف والمجر والإيطاليون يقومون بها فحسب ، بل وكان عليها أن تقيم سداً هزيلا لمقاومة الحركة الى تهدف يقومون بها فحسب ، بل وكان عليها أن تقيم سداً هزيلا لمقاومة الحركة الى تهدف

إلى الوحدة الألمانية ، التي كانت تضطلع بها أسرة هو هترو لرن الإقطاعية المنافسة لباوغ بعدم الإمبراطورى وكان العبء الأكبر في هذه الرسالة للزدوجة واقعاً على كاهل فر انسيس يوسف الأول بن فرديناند شقيق فر انسيس الأول المحدود الذكاء . وكان هذا في آدابه البسيطة وحرصه على أداء الواجب ونفوذه المقرن و بساطته البدائية ووحدة هدفه في أفقه الضيق ، كان مثالا لقبطان السفينة المشرفة على الغرق . وأن كان حكم نقولا الثاني في روسيا يبين ما للتاريخ من حكم صادم ، فإن قصة حياة قر انسيس يوسف تبين ما في تاريخ البشرية من عظمة ومن أحكام قاسية لا مفر من وقوعها وقوعها وقوعها والمنافقة المنافقة المنافقة

وكان الإمبراطور فرانسيس يوسف فى نظر أجدادنا رمزاً للبقاء والدوام مه من حيث هو إنسان وصاحب نظام قائم. وكل من عرفه من الشباب منذ طفولته حتى صدر رجلا مسناً ذا خصلات منثورة من الشعر تتدلى على جانبى وجهه ، يحس كا رأى هذا الوجه فى الصحف أنه هو بعينه الذى رآه كل مرة دورن أدنى تنيير . وهو يعد بعد فكتوريا ملكة بريطانيا المثل الأول الةيم والتقاليد فى القرن التاسع عشر . وقد ولد بعدها بعشر سنوات وامتد عره بعدها خسة عشرة سنة به ومدة حكه كلما ١٨٨ سنة . وكان وودرو ولسن رئيساً الولايات المتحدة عندما توفى فرانسيس يوسف سنة ١٩١٦ فى السادسة والستين من عمره .. وكان أندرو جاكسون رئيساً لها سنة ميلاده سنة ١٩٨٠ . وكان مترنيخ وتاليران وولنجتون أحياء عاماين فى ذلك التاريخ . وكان جيته ولافايت لايز الان على قيد الحياة ، وكان جده الإمبراطور فرانسيس الأول الذى انتصر عليه نابليون فى أوستر آمز وفاجرام على عرش الإمبراطورية حينذاك .

شهد عام ١٨٣٠ أول انتقاض على ما فرضه مترنيخ على أوريا من إعلاقة

الوضع الذي كان قائماً قبل حرب نابليون ، إذ قبل ميلاد فرانسيس يوسف ببضعة أسابيع (١٨ أغسطس في قلعة لا كسنبرج خارج فينا ) طرد ابن عمه شادل العاشر البربوني عن عيش فرنسا على أثر ثورة قام بها الشعب ، بينما على ضفاف الدانوب كانت خطوط الدفاع التي أقامها مترنيخ في غاية القوة ، ولم يسمح بأى رأى تحردى ليعكر الهدوء الشامل الذي كان يرفرف على ربوع الإمبراطورية منذسنة ١٨١٠. ولا شك أن مترنيخ سمح لإحدى المقاهى في فينا أن تقدم لروادها بعض الصحف الأجنبية . إلا أن ذلك كان خدمة لرجال الشرطة ليسهل عليهم معرفة من تحوم الشبهة حولهم (وهذا الإجراء كان متبعاً في دكتاتوريات أوربا الوسطى في بعض الناسبات ) ، وكانت الشرطة ذات كفاية ، وكذلك كانت الهيئة الحاكة التي أعاد فرانسيس الأول تنظيمها ، وكان كلاها دعامي الأسرة والحارسين على النظام الاجتماعي القائم بعد حروب نابليون . وكانت الطبقة المتوسطة في الإمبراطورية الاجية في الشراب والطعام والموسيق ، بينها ابن نابليون دوق ريشتاد الصغير أو نسر النابليونيين المتعصبين يستي كأس الموت البطيء في سراى شونبرون .

ولكن فرانسيس يوسف لم يكن ليعامل هذه المعاملة. فقد انشئ تنشئة حربية مع أخيه الأصغر ماكسميليان (وهو نفس ماكسميليان الذى قدر له أن يموت ميتته المحزنة في المكسيك أمام فصيلة من الجنود) في قلعة هو فبرج العتيقة ذات الرائحة الكريهة تحت إشراف أمهما الدوقة صوفيا ، تلك السيدة الجادة الطموحة التي ليس في مسلكها أثر من الصفات الفاضلة الروما تنيكية الى اشتهرت بها أسرتها البافارية فيا بعد . ولماكان مترنيخ رئيساً لمجلس الوصاية ، فقدأصبح هو الرئيس الفعلي للامبراطورية سنة ١٨٣٥ ، بعد أن اعتلى العرش عم فرانسيس يوسف فرديناند الأول المعروف بجنونه وضعف أعصابه ، وأشرف على تنشنته الدوق يوسف فرديناند الأول المعروف بجنونه وضعف أعصابه ، وأشرف على تنشنته الدوق الصغير ليهيئه لاعتلاء العرش بعد . وكان منهج تعليمه على ما ذكره أحد المؤرخين

النمسويين يشمل الدراسات العادية « وقراءة الصحف واللغة البولندية وساعة يقضيها كل أسبوع مع البرنس الأمير مترنيخ » .

ولم يكن فرانسيس يوسف قد بلغ الثامنة عشرة عندما أرسل إلى إيطاليا ليتذوق حياة الجندية . وقدأظهر فيها كفاية عظيمة ، وكان يوم الاختبار ثابت الجنان عند إطلاق الرصاص . وكانت أول مرة ممع فيها الرصاص يدوى فى أذنيه ، و رأى الرجال يخرون صرعى فى القتال ، كانت عند تأديب الثوار الوطنيين . وكان يعمل فى شمال إيطاليا ، حيث ثار الوطنيون الحليون الذين كان يشجعهم البابا الحر بيوس التاسع ويساعدهم جيش أسرة بيدمونت من آل سافوى ، وكانت نتيجة ثورتهم طرد الجيش الإمبراطورى من فينيسيا ومن ميلان .

وكان عام ١٨٤٨ هو العام الذى تقرر فيه مصير الأمور . كانت الحركات الثورية القوية تتجمع وتشتد تحت ستار النظام الكثيف الذى أقامه مترنيخ ، والثورة الفرنسية التى اندلعت فى فرنسا وأطاحت بعرش لويس فيليب كانت مقترنة بعدة ثورات سياسية فى أنحاء أوربا المختلفة ، فنى مارس ثار التشيك والمجر يظالبون بالحكم الذاتى والحياة النيابية الخاصة ببلادهم، ثم وقع الاضطراب فى فينا نفسها يقوده الطلبة الأحرار ، ويؤيده معظم الأهالى ، وغادر مترنيخ البلاد هاربا فى عربة لنسل الملابس قانعاً بنفيه خارج البلاد - ثم هدأت الثورة هدوءا موقتاً عندما أعان الإمبراطور فرديناند ، الذى لا نفوذ له - حرية الصحافة ووعد بالحياة النيابية ، ولكن الثورة اتقد أوراها فى مايو إلى مدى لم تبلغه من قبل ، وقبض على أزمة الأمور لجنة للأمن العام فى فينا وفر رجال البلاط إلى إنسبروك ، واستدى فر انسيس يوسن من خدمة الجيش ولحق بهم هناك . وفى أو اخر الصيف عادت الأسرة الإمبراطورية إلى فينا ، ولكن اضطر ابا أشد عنفا حدث فيها فاضطرت الأسرة الملام والكن اضطر ابا أشد عنفا حدث فيها فاضطرت الأسرة الماسرة المناه ولكن الفرة الأميرة الأميرة المناه ولكن الفرة الماسرة الأسرة الماسرة المورية إلى فينا ، ولكن الفرة الأشد عنفا حدث فيها فاضطرت الأسرة الماسرة المناه ولكن الفرة المناه ولكن الفرة الأشد عنفا حدث فيها فاضطرت الأسرة المهراك المناه ولكن الفرة المناه ولكن الفرة المناه المناه ولكن الفرة المناه ولكن الفرة الأشد عنفا حدث فيها فاضطرت الأسرة المناه المناه المناه المناه ولكن الفرة المناه المناه ولكن الفرة المناه المناه ولكن الفرة المناه المناه ولكن الفرة المناه المناه وله المناه ولكن الفرة المناه المناه ولكن الفرة المناه المناه ولكن الفرة المناه المناه الأسرة المناه ولكن الفرة المناه المناه ولكن الفرة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ولكن الفرة المناه المنا

وكان هذا الانسحاب الذي ستى الأسرة كأس الذل، هو الطعنة الدامية الأخيرة الموجهة إلى تعليم الدوق السياسي، الذي لم يهيئه أي شيء ليفهم الحركات التاريخية الكبرى فيذلك العهد، والتي كانعليه أن يقاومها جميعاً ،ولهذا أخذيتلقى الهزيمة تلو الهزيمة في حياته العامة وحياته الخاصة جميعاً. وسرعان ماكان هروب الأسرة إلى أولموتز نقطة تحول في حياتها.

وكانت الدوقة صوفيا أم فرانسيس جوزيف من أهم العملاء المحرضين الإمبراطوريين على مقاومة الئورة ، التى اشتدت وطأتها إبان الأشهر الأخيرة من سنة ١٨٤٨ . ومما قالته في إحدى اللحظات الحرجة في أثناء للحركة «أيسر على أن أحتمل فقد ولد من أولادى من هزيمتى أمام عدد من الطابة » . ونظمت جمعيات صرية لغلاة الملكيين بالاشتراك مع اثنين من أشد أتباع مترنيخ بطشاً ، البرنس ألفرد وندش جرئس القائد الإمبراطورى في براج الذي أعاد النظام فيها يوماً بأن دم المدينة بالقنابل ، وغموعد الإمبراطور وصهره البرنس فردريك شوارتز نبرج، وهو من الرجعيين ذوى البأس الشديد الذي لا يقل عدم تقديره للمسئولية عن احتقاره للديمقراطية . والمتطاعت بمعاونتهما حمل الإمبراطور الضعيف الطيب على التنازل عن العرش لابن أخيه ، ذلك الشاب الذي لم يرتبط بأية وعود أعطاها لرجال الثورة قد تعوقه عن أعمال القمع التي يتطلبها للوقف وكان منطق هذه الطغمة المتحمسة سلي) على وجه العموم ، إذ قدرت أنه لا بد مستجيب لمارب شوارتز نبرج وتوجيهاته العنيفة .

وتمت مراسيم النتويج في قاءة أولمو تزالقديمة المقبضة دون أي احتفال ، بعد أن

وضعت خطتها في سرية تامة وكان جو الحفل أشبه بجو عملية شنق شخصية كبيرة منه بجو حفل عائلي . وكان مظهر فرانسيس يوسف ذلك الشاب الأبيض النحيل الأنيق وفق ذوق ذلك العهد أقرب إلى مظاهر الشباب ،مع تقطيب حاجبيه ليبدو في صورة الرجل الجاد ، ومط في شفتيه البارزتين حتى صارتا في وضع مستقيم وينها كان محاطاً بذوى قرباه الذين لم ينقطعوا عن الحديث بصوت غير مسموع ، ومعهم شوار تزنبرج الذي كان يؤدى دور رئيس الاحتفالات، ركم أمام عمالعجوز الساذج الذي كان من السهل إغراءه بالتنازل عن العرش ، وقد مم فرديناند بيده على خد الشاب المضطرب وقال له في نبرات تدل على البلاهة الملهمة «كن شجاعا ..

ولكن كان لا بد أن ينقضى وقت طويل حتى يصبح كل شىء على مايرام، حتى بالمنى الجدود الذى يرضى شوار تزنبرج . فالثورة لم تجتث من إيطاليا . وفى المجر لم تكن وصلت إلى مداها بعد، وكان فرديناند قبل تنازله قد منح المجر الاستقلال، الذاتى والحكم النيابى ، ولكن فرانسيس يوسف بعد تتوجه رفض أن يقر بمنحة سلفه ، مما ترتب عليه رفض البرلمان المجرى الاعتراف به ملكا على المجر متأثراً بالآراء التى أعلنها باترك هنرى ولاجوس كوسوث، ثم إن وندش جريتز بمعونة الكروات الذين أصيبو ا مجمى القومية من سادتهم من قام بالثورة واحتل بواد بست، ولكن القوى المجرية الوطنية تجمعت وألحقت به عدة من المزائم . وشجع هذا النصر البرلمان المجرى على ألا يعترف بأسرة هابسبرج ويعان الاستقلام التام .

ومنذأن قدم أسلاف الماجياريين من أواسط آسيا واستقروا في سهل. الدانوب الخصيب، ظلوا محملون بين جوانحهم شعوراً دافقاً بالحرية التي ألفوها في. معيشتهم المتنقلة الأولى، ورغبة لا تهدأ في السيطرة. وهكذا كان الماجياريون مشكلة لأنفسهم ومشكلة لجيرانهم الذين يقاون عنهم حمية وغيرة . ولعلهم كانوا في علاقاتهم بالتاريخ أكثر شبها من أى شعب آخر فىأوربا بعلاقة المربض بمرضه المزمن، من تناوب لا ينقطع بين الرضى والسخط وبين العذاب والسيادة الإمبريالية . فني عام ١٩٥٦ اضطر أحد خلفاء أسرة هابسبرج وكان حارسا السبحن السوفييتي إلى الاستنجاد بالعون الروسي ليقضى على ثورة جامحة عملكت بعض زملائه . وفي سنة ١٨٤٨ اضطر فر انسيس يوسف مستندا إلى الحلف المقدس إلى أن يستعين بقوة حربية روسية لإخضاع رعيته ، وقد تملكهم شعور مماثل لنيل الحرية الوطنية . وأرسل نقولا الأول \_ مثل نيكيتا خروشوف الذي يبادر دامًا إلى أبحدة أي حاكم أو زميل مستبد عند الشدة \_ جيشاً مجهزاً لنجدته .

( لا عجب وهذه السوابق التاريخية ماثلة فى الأذهان أن ثورة سنة ١٩٠٥ فى روسيا وهى المحقل الأخير للرجعية أقلقت الرجعيين فى النمسا والحجر إلى حدبعيد ) .

هذا وقد أخدت الثورة المجرية بفضل قيصر روسيا سنة ١٨٤٨ . ومن قبل أعيد حكم النسا في فينيسيا ولومبارديا ، ثم إن حملة جديدة شديدة البطش والقسوة قضت على الآمال المتفتحة لدى الشعب المجرى . وهرب كوسوث إلى أمريكا ، ونجح في بذر مبادئه السياسية في تربة الدنيا الجديدة الصالحة . ولكن كثيراً من الوطنيين غيره دفعوا حياتهم ثمناً للحرية كما فعل غيرهم من قبل ، وكما لا بدأن يفعلوا فيا يستقبل من الزمان .

ولما اقترح على شوارتزنبرج أن يعامل الجريين الثائرين بشىء من التسامح مما تقضى به الضرورة وللمروءة قال ، في بساطة أرستقراطية « نعم . نعم إنها فكرة طيبة ، ولكن يجب البدء بشنق بعض الأفراد ».

وفى الجزء الإيطالى الخاضع للنمسا أقامت الشرطة الإمبر اطورية مخافر للتعذيب

زودتها بجنود قساة من الكروات والتيوتون على جانب المسرح ليخمدوا أى حماس ثورى فى النظارة من عشاق الأوبرا الإيطالية ورواد المسارح. واضطر شارلاً لبرت ملك ساردينيا ووالد فكتوا إمانويل الثانى ملك إيطاليا فى المستقبل القريب إلى الاستقالة ، ورجعت إلى الوراء حركة الاستقلال الإيطالية الرائعة عشر سنوات لا تزيد .

وبتحريض من شوارتز نبرج وضع فرانسيس يوسف أمام عينيه الدرس الذى وعاه من هربه يوم قيام الثورة، لقد فهم يومئذ أن تيارات التاريخ يمكن ألا يعبأ بها إذا كان لدى الإنسان القوة الكافية . واعتقد أن لديه القوة، وأعلن عن تصميمه على مقاومة الحركة الثورية في رأس سنة ١٨٥٧ بإصدار ميثاق جديد للامبراطورية، سنداه ولحمته الحكم المركزى المطلق، وبهذا ألني بجرة قلم كل ما كسبه شعبه وشعوبه في ثورتين . وبهذا التصرف العملي لم يقبض الإمبراطور على جميع أزمة الحكم في يده في خسب ، بل ألني كل الحقوق التي كانت قائمة من قديم الزمن بين الإمبراطور وبين المالك والأملاك الحاضعة له .

إن مترنيخ نفسه لم يذهب طول حياته إلى مثل هذا المدى البعيد . وبنفس الأسلوب الانتحارى الذى اتبعه نقولا الثانى فى حكم روسيا قام فرانسيس يوسف بتجاريه الضعيفة فى الحكم المطلق ، التى دعت الثورة إلى أن تشرع أشد أسلحتها فتكا، نعنى بها مهارتها فى دفع خصومها إلى الانتحار الجنونى . ومن سخرية القدر أن فرانسيس يوسف ربما نجا من الهزيمة بسبب فداحة أخطائه . لقد بلغ خطؤه فى فهم الحالة السياسية العامة فى أوربا إلى المدى الذى انتزع عنده سيف الرجعية من يده قبل أن يقطع عنقه به .

ومما كتب الإمبراطور إلى أخيه ما كسيمليان ذات مرة، وكان حاكمًا من قبله

على لومبارديا « راقب بيدمونت دأتًا . إنها أرض خصيبة لنمو الميول الهدامة ».. ورغبة منه في القضاء على تلك لليول قبل أن يستفحل أوارها كتب فرانسيس. يوسف سنة ١٨٥٩ إلى حكومة فكتور إمانول الثاني الشاب إنذاراً تفوق شدته ما أنذرت به الصرب \_ بعد حادث سر اجيفو \_ بوجوب تخلي ساردينيا وييدموت عن التسلح. وكان هذا بطبيعة الحال للقضاء على الحركة القومية التي لا تروقه فيهما. وكان هذا الإنذار وفق مايرجوه رئيس وزراء فكتور إمانويلالكونت كافور، وكان وطنيًا مستنيرًا قرأ ماكتبه مكيافيلي وروسو ، وكانت بينهوبين نابليون الثالث محالفة دفاعية تنفذ في حالة أي اعتداء عليه من المسا وكان لنابليون هذا منظر المقامرين الذين يباشرون لعب الميسر في قوارب نهر المسيسي ، كما كان له عقليتهم، وكان تواقًا لأن يعتدى عليه . واللقاء الأخير بين الجيوش النمسوية المجرية وبين الجيوش الفرنسية الإيطالية في ماجنتا ثم في سلفرينو لم يكن معركة فاصلة ، ولكن كان فيه تكرار لحروب بونابرت المخضبة بالدماء في إيطاليا . وخشى مغبتها الإمبراطوران المنزعجان جميعاً ( وكان كل منهما على رأس جيشه في المعركة )، ثم تم الصلح وبمقتضاه انسلخت لومبارديا من النمسا ( ثم توج فكتور إمانويل ملكًا على إيطاليا بعد ذلك بسنتين) ورجع فرانسيس يوسف إلى فينايلعق جروحه، ومنح رعاياه دستوراً سمحا في ظاهره ، فضلا عما كان يضمره من سوء النية في بعض نصوصه .

ثم إن الإمبراطور الذي بلغ حيئة التاسعة والعشرين من عره لم يتخل عن عاولاته الشخصية في الاستبداد فحسب، بل حاول أن يعمل على مجاراة الحركة الوطنية . وفي سنة ١٨٦٣ حاول أن يكون على رأس حركة الوحدة الألمانية ، فدعا إلى عقد اجتماع للجميع الأمراء الألمان في فرانكفورت، ولا شك أن فكرة اقتراح إمبراطور من أسرة هابسبرج لإعادة صورة مشوهة اللامبراطورية الرومانية المقدسة

الله كانت لأسلافه ، على أن يكون هو رئيساً لألمانيا الوطنية الحديثة التى اختمرت فيها المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ وضلاعن مبادئ ووتسكى لا شك أن فكرة كهذه تنظوى على كثير عن السخف ، فضلاعا فيها من التحدى . فإن أسرة هو هنزولرن في بروسيا أعلنت بوضوح عن حقها في الاضطلاع بمهمة وحدة ألمانيا ، كما قامت أسرة سافوى بمثل هذه للمهمة في إيطاليا ، فضلاعن أن المستشار الألماني بسمادك كان مصماعلي توحيد ألمانيا بالنار والدماء ، وفي سنة ١٨٦٦ حاول أن يوقع فرانسيس يوسف في الشباك التي جعلها كافور على مرأى منه وأعان الحرب وعندما وأت إيطاليا أن أمامها فرصة للكسب انضمت له ، وحارب معظم الأمراء الألمان وأت إيطاليا أن أمامها فرصة للكسب انضمت له ، وحارب معظم الأمراء الألمان بما فيهم أمير بافاريا مع الجانب المسوى ، ولكن الأسلحة الآلية البروسية الفتاكة تحت قياد الجنرال مولتك أوقعت الهزيمة المنكرة مجيوش الإمبراطور عند سادوفا في شمال يوهيميا .

وكلفت الهزيمة فرانسيس يوسف ضياع البندقية والمنطقة الغنية التي وراءها . وعندما سمع الإمبراطور السابق أنباء الهزيمة وهو تحت العلاج في پراج قال «ألهذا أجبروني على التنازل . كان في وسعى أن أخسر بنفسي هذه الولايات» . بل كان أشد إذلالا لأسرة هابسيرج التي كانت تحمل على رأسها تاج الإمبراطورية الألمانية المقدسة أن تطرد من المجتمع الألماني، وأن تتم الوحدة الألمانية تحت رعاية المسرة هو هنزول ن المنتصرة .

وكانت الضربة التي أصابت مكانة الإمبراطور ضربة قاصمة تزلزل أى ملك أقوى من الملك فرانسيس يوسف . ثم إن هزيمة سادوفا قلبت ميزان السياسة الداخلية في الإمبراطورية ، كما قلبت ميزان القوى في أوربا كلها . ولم يكن هناك ما يمنع وقوع الثورة والحصول على معونة صادقة في حرب انتقامية ضد بروسيا

إلا بالاتفاق مع الحجر ، التي هي أقوى الأقليات التي تنكون منها الإمبراطورية . وكانت تتيجة ذلك معاهدة سنة ١٨٦٧ التي قامت على أساسها الدولة الثنائية التي هي في الواقع إقرار بسلطان الجر. وهذا الاتفاق الخاسر كان من الساحة بحيث منح المجردستوراً حرا تتمتع فيه بمزايا كثيرة داخل الإمبراطورية ، ولكنه كان من الرجعية فيا منح الجر من السلطان ،حتى صارت لهم دكتاتورية عنصرية، عدا الرومانيين والسلوفاك والروثينيين والصرب والسكروات الذين يقيمون في أوطانهم مدى أحقاب بعيدة . هذا والصرب والكروات الذين أيدوا العرش سنة ١٨٤٨ أحسوا بخديعة الأسرة لهم، ورددوا هذا المعنى في كلامهم. وهذا الاتفاق في الواقع قضى على السياسة التقليدية التي كانت تقضى بحفظ التوازن بين الأقليات المختلفة فيها وأحلت محلها حكم الأقليات . وكان فرانسيس يوسف يعترم أصلا إصدار دستور فيدرالي حر بعض الشيء في نصف الإمبراطورية النمسوى"، ولكن خوفا من العدوى أجبره المجريون على إقامة نظام للحكم يضمن وحدة العنصر الألماني، بينا يعترف من الناحية النظرية بحقوق متساوية لجميع القوميات التي تتكون منها الإمبراطورية . وكانت النتيجة نفور التشيك وكذلك إلى حد ما نفور سائر العناصر الأخرِي في الْمُسا .

وفى هذه الظروف كانت الإجراءات الدستورية تنطوى على شيء من الترف له خطره. وقد ظل فرانسيس يوسف يعتقد وله بعض الحق أنه ليس من السهل تطبيقها فى كل أنحاء الإمبراطورية، ولذلك كان كير الإيمان بلزوم المادة الرابعة عشرة التي صمم على أن يتضمنها الدستور النمسوى، والتي تنص على أن للامبراطور عند الضرورة وعلى سبيل الاستثناء إصدار بعض الأوام دون الرجوع البرلمان . وعبارة على «سبيل الاستثناء » أصبحت هي السبيل إلى الحكم المئمر ، كما كانت موضع دعابة عند الكتاب . ومما جرى على الألسن أن النمسا لا هي حكومة مطلقة موضع دعابة عند الكتاب . ومما جرى على الألسن أن النمسا لا هي حكومة مطلقة

ولا هي حكومة ديمقراطية بل هي حكومة ضرورة . وعندما حلت سنة ١٨٦٧ كان فرانسيس يوسف قد تغيرت نظريته السياسية من الاستهانة الشديدة بالأمور التي كانتطابعه أيام شوار تزنيرج وأصبح أصلب عوداً من أثر المصائب التي حلت به ولكن الفشل الذي لازمه في حياته الطويلة أصبح من مميزات حكمه التي لا تمحى وإذا صدق هذا في حياته العامة فإنه كان أصدق في حياته الخاصة .

كانت قصة زواج فرانسيس يوسف ومتاعبه العائلية من القصص التى ليس، من السهل روايتها لأسباب عدة . إنها أولا أشبه شىء بالبحث والتنقيب فى صندوق. قديم والعثور على صور قديمة ومذكرات قديمة وخطابات غرام وحب لبعض. الجدود، تجدد ذكر مأساة بعيدة بعد أن نسيتها الذاكرة. وإن الإنسان ليصيبه الذعر بل الاضطراب الشديد عندما يكتشف أن هؤلاء الناس الذين غيبتهم القبور والذين. ترمقنا عيونهم من خلال صورهم القديمة قد قاسوا ما نقاسيه نحن من عذاب وألم . وثانياً إن القصة التى توخى بها حياة إليزابيث النسوية وموتها إلى ما تثيره ذكريات ابنها السى الحظ رودلف، لا بد أنها تضعف ماقد يعلق بالذهن عن الشخصية الهامة الوحيدة فى هذه المأساة . أعنى به فرانسيس يوسف نفسه .

كان في الثالثة والعشرين عندما لتي إليزابث لأول مرة ، وكانت هي في السادسة عشرة وهي الإبنة الثانية لما كسميليان دوق بافاريا . وكان الإمبراطور الشاب موضع نظر كثير من البارونات، ولكن واحدة منهن لم تثر فيه أية عاطفة للحب وأحب إليزابيث منذ النظرة الأولى . وكانت أمه صوفيا تود لو اقترن بكبرى أميرات بيت ويتلزباك، ولكن لم يعد هناك أي مجال لأية عروش غير إليزابيث بعد أن رآها سنة ١٨٥٣ في باداشل إحدى العيون المائية التي كان يرتادها علية القوم إذ ذاك . وكان زواجهما فاتناً ، محققاً لما يجول في خاطر آلاف الحبين من أحلام ، ومحققاً لا ريب لأحلام الزوجية كذلك . كانت العروس فاتنة ذات قوام أحلام ، ومحققاً لا ريب لأحلام الزوجية كذلك . كانت العروس فاتنة ذات قوام

معتدل جميلة التقاطيع حالكة الشعر تسبق (المودة) السائدة بما لا يقل عن نصف قرن . زكان مظهر فرانسيس يوسف فيه رجولة ، وكان رشيقاً في حلته العسكرية ، كاكان فارساً ماهراً وراقصاً ممتازاً ، مهما فيه فتنة ، وكان سهل الطباع عظيم الخلق .

وكانت إليزابيث الفتاة الموهوبة الذكية التي تفعل ما تمليه عليها الطبيعة المتحررة ، مغرمة بالتجول وحيدة على ظهر جوادها في الريف البافاري . وكان أمامها امتحان قاس لتكون إمبراطورة فى أسرة هابسبرج . وهى لم تعد لمنزلها الجديدة ولم تملأ خيالها إلا قراءة الأدبالشعبي. وكثيراً ماسودت مذكر تها بالشعر العاطني. وكان من العسير عليها أن تلائم بين نفسها وبين الحياة في قصر هوفبرج وما فيــه من نقاليد صارمة . و نقد قضت سنوات من السعادة مع زوجها الفاتن . و لكن الحياة في بلاط الهابسبرج ايست قصة خيالية ، ولهذا كانت عاحزة عن تهيئة عاطفتها لقبول الأمر الواقع ، لا كإمبراطورة ولا كزوجة ولا كأم . ورغم عظيم حب زوجها لها لم يستطع أن يقدم لها أية معونة فيهذا السبيل، وحاول أن يرضيها بكل الوسائل ، حتى إنه أقام لها حماما إنجليزيا في القصر، غير أن أعباءه لم تترك لديه وقتاً يخصصه لها، ولكن خياله كان ضعيفاً، وببدو أنه لم يتعلم شيئاً نافعاً من هذه البارونة التي تعيش عيشة صحية . ولكنه كان كعظم الرومانسيين أشبه بالخنزير في حياته المنزلية . إن خلقه في حبه كان كعظمته في حكمه ،كلاها لا يتجلى إلا في الأوقات المصيبة .

ولم تكد تبلغ الخامسة والعشرين عندما سافرت لأول مرة إلى الخارج قاصدة ماديرا، متعللة بضعف صحتها. ومنذ هذا الوقت اشتدت أمراضها العصبية، وأخذت تتنقل بين المصحات والينابيع للعدنية، وتتبع النظم الصحية في الغذاء والعلاج . ( م ١٠٠ – الأدر )

وكانت مغرمة بالسياحة والشعر القديم والطب النفسى ، كما كانت مشغولة بنفسها أكثر من كل شيء .

وكان قصرها فى كورفو مكاناً لخاوتها وللاسراف الشديد. وكانت من سيدات الصالونات السابقات فى هذا المضار، وكان كرمها يتجلى فى الإسراف الشديد وفى إنفاق كل ما خصصه لها زوجها ورعيتها على الخيل والمنازل واليخوت والأطباء وعلى موائد الميسر فى مونت كارلو.

وعندما بلغ سن الأربعين كان الدور الوحيد الذي يؤديه في حياة زوحته إليزابيث هو دور الوالد المستسلم لنزوات ابنته العنيدة . وقد أداه فعلا على أتم وجه وإلى أبعد الحدود . وبينما كانت إليزابيث تقوم بما لاينتهي من الرحلات استكمالا لصحتها وإرضاء لشبابها وإشباعا لميولها نحو الجمال، كان هو يجلس على مكتبه اثنتي عشرة ساعة أو ست عشرة ساعة في اليوم دون أي ملل، ينزع الأجزاء غير المستعملة من الخطابات الواردة ليستعملها للكتابة (ربما كان يفعل ذلك ليستعيض به عما تنفقه زوجته ) ، ويأكل الأطعمة الخفيفة التي يزدردها مع زجاجة من الجعة . ثم إنها تركت الأعمال المنزلية وواجبات البلاط الاجتماعية ووكلت بها إليه ، وكان يؤديها بمثل الدقة التي يؤدي بها أعماله الرسمية . وكان يذكركل أعياد الميلاد الخاصة بالأسرة بما فيها أعياد من كان منهم مقيامع الأسر الملكية الأخرى في أورباً . ولا يفوته ملاحظة زر واحد علاه الصدأ في حلة حوذي ، أو طبق وضعه يإهال أحد الخدم في وليمة رسميـة. وكان دائم الرعاية لها ساهراً على سعادتها وهو بعيد عنها ، لاينكر ولعها بالبرقيات غير الموقعة منها . وكانتخطاباته إليها وبخاصة المكتوبة باللغة المجرية — التي كانت فيما يبدو لغة (رفع الكلفة ) بينهما — رقيقة مؤثرة ، ولكنها لا تنزل إلى حد الابتذال .

كتب لها سنة ١٨٩٢ « دعيني أفصح لك - لأنى لا أستطيع أن أبين لك- ( ولو فعلت لضايقك ذلك كثيراً ) إلى أى حد أحبك » .

وبعد ذلك بستسنوات وكانهو فىالثامنة والستين وهى فى الحادية والستين ولم يبرأ بعد الجرح القديم - كتب لها يقول « إن حاجتى إليك لا تنتهى وأنت دائماً فى فكرى ويؤلمنى ابتعادك عنى . ما أشد ما تحزننى حجراتك الخالية » .

وكانت بهوى الركوب والصيد في الجر، ولعل حب الانطلاق في النفس الجرية صادف هوى في الجانب الأدبي منها . ثم إن الدوقة صوفيا كانت تكره المجريين والإمبراطورة تمقت حاتها . وهذه أسباب كافية جداً للحدب على آمال أهل الحجر السياسية، ولا شك أنها كان لها في هذه الناحية تأثير على الإمبراطور وبخاصة عام ١٨٦٧ عند إبرام الاتفاق الممقوت. وكان دورها الأكبر في مأساتنا الكبرى فى وقتنا الحاضر سلبيًا ، كما كان أقل بشاعة وأبعــد عن أن يكون له أثر مباشر أكثر من الدور الذي قامت به إمبراطورة روسيا زوجة نقولا الثاني ، وإن كان لا يقل عنه خطراً . وبحرمانها زوجها من الدفء الذي يحتاج إليه أكثر من أي رجل آخر حتى تكل رجولته ، بسبب انغاسه ووحدته في عمله الرسمي ، قضى عليه عدم نضجها بأن تطغى حياته الرسمية على شخصيته ، وأن يتحول من رجل له إحساسه في مكتب إلى صنم حكومي . وعندما تقدمت به السن أصبح فيه الجمود وعدم المبالاة وحماسة الجالس على عرش الإمبراطورية البيزنطية المختلفة الشعوب والبلاد . وقد كان ينظر إلى الفوضى السائمة في الإمبراطورية بعين جامدة لا ترى ونفس خائرة لاتحس.

والغذاء الهزيل الذي كان يرد إلى قلب الإمبراطور من قبل زوجته وعلاقته

بهالينعشه ، نقصت قيمته بتوالى المصائب عليه ــ التي بدأت مبكرة - قبل ماكلفته الشيخوخة ما كلفته من أعبائها . مانت أولى بناته بينها كان الزوجان الإمبراطوريان يقومان بزيارة رسمية للمجر فيأو ليات سنى الزواج . وفي سنة ١٨٦٧ فقد فرانسيس يوسف زميل طقولته العزيز ماكسمليان أخاه الأصغر - الذي أغراه ذلك المغامر الباريسي الخبول على التربع على عرش الإمبراطورية المكسيكية تحت وصاية نابليون الثالث . تلك المهمة التي دفع تمناً لها حياته وحياة كثير غيره من الرجال . وفي سنة ١٨٨٩ وجدرودلف ولى العهد مقتولاً في مسكن الصيد في مايرلند يجوار جثة خليلة له في السابعةعشرة - البارونة مارى فتسيرا. وبحثت كل الاحمالات والفروض للباعث على هذه المأساة الغامضة ، وكانت أقوى الاحتمالات أن الموت كان نتيجة انتحار ثنائي، ولكن الباعث على انتحار رودلف لم يكن مقصوراً على أسباب عاطفية . لقد كان صاحب رأى حر وكان جريثًا في إبداء رأيه، بل كان ثوريًا صريحًا ، وكان كأمه لا يحتمل الحياة في قصر هو فبرج . ومهما كان سبب موته فإن الصدمة التي أصابت الإمبراطور كانت في غاية القوة ، لأنها وقعت عقب مشادة بين و لد وولده ، أثارتها رغبة رودلف في الزواج بخليلته ، وتطليق زوجته البلحيكية الأميرة ستيفاني .

ولكن أفدح كارثة حلت بفرانسيس يوسف كانت فقده لزوجته إليزابيث المعنة أصابتها من يد فوضى إيطالى وهي على أهبة ركوب سفينته المزهة فى بحيرة جنيفا سنة ١٨٩٨ . وعندما سمع الإمبراطور الخبر أجهش بالبكاء ، ويروى أنه قاله « لن يعلم العالم مقدار حبنا لبعضنا » ، وفى مناسبة أخرى فى لحظة من اللحظات النادرة التى كان يندب فيها حظه ، قال فى أسى شديد «أنا بومة» (طائر معروف بسوء الحظ) وليس فى هذا القول شىء من البالغة .

ومن الطبيعى أن حياة فرانسيس يوسف لم تكن كلها من عهد شبابه إلى شيخوخته مأساة ليس فيها ما يذود عنه بعض أحزانه . لقد كان في حياته بعض السلوى ، فني ربع القرن الأخير من حياته كان أهم مارفه حياته ممثلة جذابة اعتزلت الممثيل تدعى كاترينا شرات . وكانت إليزابيث نفسها هي التي عرفته بها وقدمتها إليه وجعلت منها رفيقة له في شيخوخته . وهذا الإجراء من التصرفات الحكيمة التي تتفق مع ظروف الحياة السائدة في فينا حينذاك . ولعلها إحدى الحسنات القليلة التي أدتها إليزابيث لزوجها . وكانت كاترينا ذات من التحر لا تحس بالحرج في تصرفاتها ، وكانت متفوقة في التمثيل والغناء .

وكانت السيدتان صديقتين ، وفي كلتيهما خلة مشتركة هي الإسراف . ومعأن كاترينا لم تكن من أصل رفيع إلا أنها تستحق التقدير ، ويبدو أنها كانت تحب هذا الرجل المبجل المعجب بها ، فكثيراً ما كانت تقدم له تذكارات مادية ملموسة لهذا الحب منها صندوق موسيقي تصدح بأنغام البلبل ، مما كان مبعث مرح أحفاده في زيار البهم الكثيرة لجدهم الإمبراطور . ومنها مرآة صغيرة لها إطار مصنوع من حروف هذه الكلمات (صورة الشخص الذي أحبه ) وكان هذا موضوعاً دائماً على مكتبه .

وكان فرانسيس بوسف بجتازها ماشياً كل يوم تقريباً ليتناول الإفطار معها وبخاصة وكان فرانسيس بوسف بجتازها ماشياً كل يوم تقريباً ليتناول الإفطار معها وبخاصة بعد موت زوجته . وفي اللحظة التي يصل فيها إليها تكون هي قد استعدت له وقابلته مبتسمة في حلتها الكاملة – ولو أنه كان يستيقظ كل يوم في الخامسة صباحاً – بيما (كنكة) القهوة التي تبعث ببخارها الساخن موضوعة على المائمة بجوار باقة الزهور الناضرة . وبيناهو يشرب قهوته ويتناول وجبته تصب هي في أذنيه من الحديث الممتع ما يهييء له يوماً هادئاً بحديث عائلي ممتع . لقد

كانت ابنة واحد من العامة ، ولوكانت ابنة أحد الملوك وقابلها فرانسيس يوسف قبل ثلاثين سنة من موعد لقائهما، فلربما كان لأوربا تاريخ مخالف لتاريخها المعروف.

وكان فرانسيس يوسف يرفه عن نفسه علاوة على زياراته لكاترينا شرات بشيء واحد هو الصيد . إذ يباغ عدد ما صاده من الصيد الكبير وجعله في ممرات قصره في باداشل للذكرى ٢٢٠٠ رأس ، كان تاريخ آخرها سنة ١٩١١ ، وكان الإمبراطور يومئذ في الحادية والثمانين . وكان صياداً جديراً بهذا الوصف لا جزاراً مغرما بقتل الحيوان مثل ابن أخيه فرانسيس فرديناند أو غليوم قيصر ألمانيا . وفي جميع الأيام تقريباً كان يستيقظ قبل طلوع الشمس ( وكان سيدا بكل ما يحمل اللفظ من معنى ) ويلبس حلة الصيد المصنوعة من الجلد وجواربه وحذاءه وقبعته من المفل مخفة حتى لا يوقظ بناته وأحفاده . وكان يتجول بين الجبال مع حارس صيده حتى الحادية عشرة ، ثم يستقر جالساً على مكتبه إلى آخر اليوم ، وكان العمل . صيده حتى الحادية عشرة ، ثم يستقر جالساً على مكتبه إلى آخر اليوم ، وكان العمل .

وكان له ولع بمظاهر العظمة، ولكن لا يروقه بريق حياة البلاط المتكلف. وكانت فحامة وكانت الولائم الرسمية في قصر هو فبرج في عهده محنة قاسية لضيوفه. وكانت فحامة الأثاث والحال التي يلبسها الحدم وحسن إعدادهم للخدمة الممتازة والصحاف الصينية والباورية التاريخية والحمور المعروفة (والشمعدانات) العظيمة المتقدة (ويروى أحد المؤرخين أن كسر أحدها كان يسبب كثيراً من الأحداث الجسام) تجعل أكبر الأمراء يحسون بأنهم محدثون. ولما كان لا يحب إضاعة وقته في تناول الطعام، فقد كان يأمر خدمه بتقديم الصحاف التي تبلغ الاثنتي عشرة ورفعها الواحدة بعد الأخرى في أقل من ساعة ، وكانت الأطباق ترفع عندما ينتهي الإمراطور من أكله ، وربما رفعت الأطباق من الجانب البعيد من المائدة قبل أن يحظى الضيف بلقمة واحدة . وفي الاستعراضات الحربية كانت آداب المائدة قبل أن يحظى الضيف بلقمة واحدة . وفي الاستعراضات الحربية كانت آداب المائدة

أبسط، ولكنها كانت أشد صرامة . طلب غليوم الثانى مرة — وقد دعى إلى حضور استعراض نمسوى هام — من رئيس الخدم شيئًا من الشمبانيا مع الغداء، ولكن الإمبراطور منع ذلك في غضب وقال « لا نقطة واحدة . فليشرب جعة إذا أراد » .

وكان الإمبراطور في النمسا هو الرئيس الأعلى للحكومة والدولة والقائد الأعلى للجيش، وكان يوصف بأنه أحد الحكام المستبدين المقنعين، وكان يعمل بدهاء عظيم على أن يستر استبداده كاا أمكنه ذلك. وقد وهب الكفاية في الحكم، ولم يكن يخشى كنقولا الثانى أن يفوض بعض سلطته لغيره . ومع ذلك جعل النظام السياسي المعقد في الإمبراطورية الإشراف على الإدارة أو حسن تصريف الأمور في غاية الصعوبة . وكما تقدمت سن الإمبراطور ضعف اتصاله ووقوفه على أعمال الحكومة الهامة، وتسربت السلطة من يده إلى كبار الموظفين الذين يحكمون باسم الإمبراطور ، وهكذا أصبح الحكم النمسوى المجرى والنظام الحربي الذي كان موضع إعجاب الجميع خليطاً إقطاعياً من الفوضي والمصالح المتضاربة التي لا تخضع موضع أعجاب ألميم ولا للنظام الأرستقراطي، وكانت النتيجة التي سنراها فيايلي من النظام الديمقراطي ولا للنظام الأرستقراطي، وكانت النتيجة التي سنراها فيايلي من الكتاب أموراً خطيرة وبخاصة في ميدان الدفاع والعلاقات الخارجية ، ولكنها أوصلت إلى درجة أخطر في المسائل الداخلية والعلاقات الخارجية ، ولكنها أوصلت إلى درجة أخطر في المسائل الداخلية والعلاقات الخارجية ، ولكنها أوصلت إلى درجة أخطر في المسائل الداخلية والعلاقات الخارجية ، ولكنها أوصلت إلى درجة أخطر في المسائل الداخلية والعلاقات الخارجية ، ولكنها أوصلت إلى درجة أخطر في المسائل الداخلية والعلاقات الخارجية ، ولكنها أ

وكان فرانسيس يوسف يحس بنعرة انهائه لأسرة هابسبرج بحيث لم يكن يرضيه أن يكون فى مستوى الطبقات الحاكمة من الألمان أو المجر فى الإمبراطورية، كان يعتقد أن العنصر الرفيع هو أسرته وحدها . وكان يرى أن الأوتوقر اطية مبدأ سليم، ولكن لم يستشعر الجانب الديني الذي كان لدى نقولا الثاني فى حماية هذا المبدأ . كل ما كان يهمه مكانة أسرته . وفى كل مشكلات الأسرة ما خف منها وما عظم كان يعمل وفق التقاليد بكل دقة .

ومن أوامره المضحكة أن يقوم حرس القصر الإمبراطورى بفروض التحية كلا مرت أمامهم عربة بها مرضعة تحمل رضيعاً من أبناء الأسرة فى غدو أو رواح . وقد حاول أن يمنع زواج فر انسيس فرديناند لعدم التكافؤ بين الزوجين ، كا منع طلاق رود لف من قبل ، فلما تم القران كان يغضى عن سوء معاملة رجال البلاط لزوجة ولى العهد واحتقارهم لها حتى بعد منحها لقب دوقة هو هنبرج ، ذلك لأن اقتران أحد أفراد أسرة ها بسبرج من إحدى نساء الشعب يعتبر خطيئة موجهة للأسرة فى نظر الإمبراطور ويجب أن يكفر عن هذه الخطيئة . لقد كان الإمبراطور متعصباً وكان مستبداً فى هذه الأمور .

وأما في المسائل العامة المتعلقة بالسياسة القومية بما فيها مشكلة « الأقليات » فقد كان فرانسيس يوسف يتصرف إذا لزم الأمر في منتهى المرونة ، ولم يكن شديد العناد إزاء زيادة الشعور القومي الذي كان يبدبه رعاياه ، ولكن ما كان يعوزه هو الإدراك السياسي ليستطيع التوفيق بين آمالهم التي تتعارض مع ما تستطيع الأسرة أن تؤيده كا أيدت فكرة الوحدة المسيحية في أوربا . ومن هنا كان الخلاف - بين الإمبراطور وولي عهده وكان في البلاط وفي الإدارة وفي الجيش - بسبب زواج فرانسيس فرديناند - مجلبة لسوء الطالع من أكثر من جانب واحد .

وإذا كان رأى بعض المدافعين عن أسرة هابسبرج اليوم أن فرانسيس فرديناند وهو شخص مستنير كان في وسعه أن يجعل من الإمبراطورية وحدة أوربية مثالية لو لم يقض عليه متعصبو البلقان ، فإن هذا الرأى يبدو غير صحيح في جملته . فقد كان مسلكه جنوحا إلى الاستبداد كما كان في طبعه نزعة إلى الرجعية ، حتى ليصعب عليه أن يؤدى هذا الدور لو وكل إليه . لقد كان ذا بديهة حاضرة ،

ولا شك أنه كان يحس بأن الضرورة تقضى بإيجاد حل جذرى لمشكلة القوميات التى فى الإمبراطورية ، وكان المظنون أنه كان يحيط نقسه فى قصر بلفدير ببعض الله كرين ذوى الآراء الجريئة التى لم يسبقوا إليها ، وكان الدوق فى وقت من الأوقات —مدفوعا بتأثير هؤلاء —مؤيداً لثلاثية الدولة — التى تعنى تحويل الدولة الثنائية إلى اتحاد ثلاثة الدول الوطنية تتكون إحداها — على حساب المجر بتحرير جزء من السلاف الذين فى الجنوب ، ولكن فرانسيس فرديناند انتهى بتلس بتحرير جزء من السلاف الذين فى الجنوب ، ولكنه كان فى رأى مريديه بتلس الطريق لبلوغ مايهدف إليه من تكوين دولة فيدرالية متحدة من ولايات متحدة على ولايات متحدة على مولايات متحدة على المولية أسرة هابسبرج بل وسلامة أوربا بأسرها .

وليس من المهم معرفة المدى الذى وصل إليه الدوق فى أثناء سيره فى طريق الإصلاح . ولاشك أنه كان سائراً فى الطريق الصحيح . ولكن لم يكن الإمبراطور مستعدا لقبول ما ينصح به ابن أخيه الجرىء . وفضلا عن تقديره الشخصى لم يكن مؤمناً بعمل تجارب فى أساليب الحكم الحديثة كإقامة النظام الفيلرالى . ولم يمر بخاطره مطلقاً أن فى حيازته حسب تقاليد الأسرة أية وقاية ضد أمراض القومية الحديثة . لقد كان يضع كل ثقته فيا جرب واختبر من وسائل الحيطة الفعالة — درهم من الحزم وأوقية من السهاح بالمطالب وحبة من المكر الطيب . بهذه الروح قابل الإمبراطور الشيخ رغبة المجر فى الانفصال ، وعندما ضابقه اليساريون بالمطالبة بالإصلاحات الدستورية رأى أن يضع الاشتراكين المسويين فى وضع يعارضون فيه الرجعيين المجريين ، وهكذا أثار فى آخريات أيام حكمه من القوى ما جعالها في ثورة دائمة .

حضر أحد الصحفيين الأمريكان المقيمين فى فينا إحدى جلسات مجلس النواب النمسوى، وقد تركت الجلسة فى نفسه أثراً لايمحى. وفى كتابه الجليل الممتع « النمسا والحجر » ذكر وصفا للمشهد العجيب الذى رآه .

«كان النواب الخمسائة تقريباً الذين رأيتهم يدخاون إلى الجلسة أشبه بالمجانين في منظرهم وتصرفاتهم . كان موضوع البحث حقوق ومن ايا إحدى اللغات الثمانية المعترف بها رسمياً وأظنها اللغة الروثينية التى أوصلتهم إلى هذه المرحلة من الاهتمام وهذا هو المنظر العجيب الذى أذكره . حوالى عشرين شخصاً فى أزياء محترمة يجلس كل منهم على مقعد صغير ، بعضهم يثير غوغاء صاخبة ويفتح ويغلق غطاء مكتبه بعنف، وبعضهم يطلق أصواتاً من عجة من من الميرفى أيديهم والبعض الآخر يعرف على آلات موسيقية أو يدق على طبول ، وعلى رأس هؤلاء رجل ذو لحية شعثاء فى الخامسة والستين تقريباً يعمل كأنه رئيس الفرقة الموسيقية يرشد هؤلاء وهؤلاء فى قوة الصوت ومقامه .

وعلمت أن الأمر ايس مقصوراً عل الحزب الروثيني ، بل لـكل حزب ما لهؤلاء من آلات العزف والمزامير والأجراس والطبول » .

ولم تكن الاضطرابات القومية ولا الاحتكاكات العنصرية أحداثاً جديدة في إمبراطورية الهابسبرج، فإن بذور القومية أخذت تنمو طيلة القرن التاسع عشر في جميع طبقات الأهالي، والتاج نفسه بما تعود من اتباع سياسة فرق تسد شجع على هذا الاتجاه بما منح من المطالب لبعض العناصر كالنشيك والجحر، الذين كان في وسعهم — لما لهم من قوة — أن يسببوا بعض المتاعب الخطيرة للدولة. أو كالبولنديين في غاليسيا الذين كانوا على استعداد لأن يكونوا حرساً للدولة. وكان من التقاليد في غاليسيا الذين كانوا على استعداد لأن يكونوا حرساً للدولة. وكان من التقاليد للتي جرى عليها الهابسبرج أن يبقى على الدوام شيئاً من التنافس بين الأقليات .

ومع هذا فقد أفات زمام الأمر نهائياً من أيدى ولاة الأمر، ولم تعد النسا «سجن الشعوب» كما كان يحلو للدعاة من الأعداء أن يسموها ، بل صارت شيئاً فشيئاً أشبه بمستشفى الأمراض العقلية للشعوب المختلفة ( ولم تكن النسا هى المثل الوحيد فى تاريخ الاستبداد الذى يقضى على نفسه من طريق محاولة الإصلاح) ، فنى المجر زادت محاولة إجراء انتخابات بريئة الخلاف الحاد بين المجريين أصحاب النفوذ والشعوب الأخرى فيها . وفى النسا فتح تعميم حق الانتخاب الباب لانتخاب الأميين بكثرة وتحكمهم فى الأمور ، وكان من نتائج ذلك ، الاضطراب الشديد الذى يقع باستمراد فى البرلمان .

ومن العجيب مع كل هذه الاعتبارات أن الحركة الانفصالية كانت ضعيفة في الدولة الثنائية . ولعل أكبر استثناء لذلك كان بين الألمان أنفسهم ، وكان أتباع جورج فون شوندر وغيره من الدعاة يرغبون في تجزئة الإمبراطورية والانضام إلى ألمانيا الهوهنزولرنية . ومعظم الأقليات كانوا أميل للبقاء في حضانة الحكم الهابسبرجي من أن تهضمهم الدولة الروسية أو الدولة الألمانية .

ولقد ظل الأمركذلك مدة حتى بدا ألا مفر من الوضع القائم ؛ ولكن ما بين سنة ١٩٠٥ و ١٩١٤ حدثت تطورات جديدة فى أورباكان لها أثر ثورى فى الحركة الوطنية فى النمسا والحجركما تأثرت هى بدورها بها . وقد حان الوقت أن نولى وجهنا شطر الجنوب الشرق ونسير فى الطريق الملتوى الذى فى البلقان حتى نصل إلى سر اجيفو .

الفعشلالسادسن

تراث الرسب المريض

كانت الأسرة المالكة العمانية الى مخرها السوس أولى الحكومات المطلقة اللكبرى الباقية في أوربا إبان القرن العشرين، الى انهارت أمام عواصف التطور، وكان انهيارها أشد هو لا بما قدره معظم من شهده من المعاصرين. وفي وسعنا الآن أن ندرس كل ماشهده العالم من العواصف والانقلابات منذ انهيارها حتى وقتنا الحاضر، لنقدر تقديراً صحيحاً أهمية هذا الحادث. ومع أن الملكية لم تلغ رسمياً في تركيا إلا بعد الحرب الكبرى، إلا أن القضاء على الحكم المطلق يرجع إلى ١٩٠٨. في الثالث والعشرين من شهر يوليو من تلك السنة استجاب السلطان عبد الحميد المثاني في عاولته اليائسة لإنقاذ عرشه الله مطالب جماعة من العسكريين النائرين المنائرين حقيقياً في مركز القوى، وقضى من الناحية العملية على نظام استبدادى شبه ديني ظل حقيقياً في مركز القوى، وقضى من الناحية العملية على نظام استبدادى شبه ديني ظل عقيقاً غيراءه من ثلاث قارات، من نهر الدانوب إلى الحيط الهندى، ومن القوقاز على شواطئ طرابلس.

وتحتفل تركيا الحديثة بذكرى الثالث والعشرين من يوليو سنة ١٩٠٨ كل عام باعتباره عيداً قومياً . وبجب أن يرجع هذا التاريخ إلى الوراء لأسباب مختلفة في التقويم التاريخي للأحداث. فإن من يطلع على مذكرات شهود العيان الغربيين الذي كانوا وقتئذ في القسطنطينية (اسطنبول) عاصمة الأباطرة البيزنطيين التي فتحها العبانيون، يحس أنه يعيش لحظة من تلك اللحظات التي تنبيء بانقلاب ثورى، ويخرج فيها التاريخ عن الطريق الذي خطه القدر، وتصبح الأحداث لا تحمل إلا البراءة،

لقد كانت تلك اللحظة فعلا — هى ليلة ٤ أغسطس للشهورة عام ١٧٨٩ عند مبدأ قيام الثورة الفرنسية ، عندما أعلن نواب طبقة النبلاء المجتمعون فى الجمعية التأسيسية من تلقاء أنفسهم نزولهم عن حقوقهم الوراثية . إن ماحدث فى اسطنبول فى يوليو سنة ١٩٠٨ واستمر عدة أيام متتالية لشبيه بهذا فى انطلاق الآمال ويقظة العقول وإعلان الآخاء والإصلاح .

وما إن صدرت الصحف تحمل التصريح الإمبراطورى في الصباح الباكر للرابع والعشرين من يوليو حتى هرع الأهالي كأنهم استيقظوا من كابوس ثقيل كتم أنفاسهم عدة قرون ، واحتشدوا عند جسر جلطه عند القرن الذهبي وفي ميادين اسطنبول العاصمة السابقة للدولة البيزنطية . ويقول أحد شهود الحادث « سار الرجال والنساء في موجة مشتركة من الحاسة يعبرون تعبيراً قوياً عن إحساسهم الفياض ، يضحكون تارة ويبكون تارة أخرى. وكان الغوغاء وطبقات الشعب الدنيا يسيرون متقدى العواطف، وعيونهم تفيض بالدمع على وجوههم التي لم يغسلوها ، يسيرون متقدى العواطف، وعيونهم تفيض بالدمع على وجوههم التي لم يغسلوها ، واشترك في ذلك أسحاب الحوانيت دون أي اهتام بما في حوانيتهم من سلم وبضائع » .

وفى تلك الأيام كانت اسطنبول-وهى عبارة عن مجموعة من المدن والضواحى المبعثرة بين أوربا وآسيا على ضفاف البسفور وبحر مرمرة - هى مقر الحكم لإمبر اطورية عظيمة الاتساع . وكانت كما هى اليوم خليط عجيب يجمع بين الشرق والغرب وبين البساطة والعظمة ، ولكن الذى لاشك فيه أنها كانت أكثر ثراء وأشد اصطباغا بالطابع الشرق مما هى عليه اليوم . وكانت تجمع إلى مافيها من مآذن سامقة وقباب تعلو كل مسجد ، تلك المناطق ذات الجمال التركى بما فيها من دور ضيقة عالية تمتاز بنو افذ خضراء أوزرقاء مصنوعة على طراز شرقى. ويدل منظر شوارعها عالية تمتاز بنو افذ خضراء أوزرقاء مصنوعة على طراز شرقى. ويدل منظر شوارعها

حتى في الأيام العادية على حيوية ونشاط إنساني عجيب ، ولا غرو فهي عاصمة إمبراطورية مكونة من « أقليات » تمثل جميع أطوار التقدم الحضاري من الدروز سكان جبل لبنان ، إلى البـدو الرحل في ثيابهم الفضفاضة المهلهة ، إلى الفلاح الأسمر الأناضولي في سراويله المنبعجة - وهو الوحيد في هؤلاء الذي يمثل التركي الحقيقي - إلى ذوى الأناقة الباريسية أو اللندنية في الطبقة الأرستقر اطية من جميع البلاد . ولم تكن هذه الأخلاط في يوم من الأيام أكثر ظهوراً منها في يوم هذه الثورة البيضاء و لقد اشتد الزحام عند الباب العالى ، ذلك البناء الضخم الذي كان يضم الوزارات الحكومية ، وفي ميدان أيا صوفيا أقدم كنيسة في الشرق المسيحي أقيمت في القرن السادس على أساس كنيسة القسطنطينية الأصلية وتحولت سنة ١٤٥٣ إلى مسجد إسلامي . وعند كل مكان مناسب كان شباب الضباط الثائرين في زيهم البروسي الأبيض المثبتة به شارات الحرية ذات اللونين الأحمر والأبيض يخطبون الناس باسم جمعية الاتحاد والنرقى التي تألفت لمقاومة الاستبداد الإمبراطوري، والتي انضم إليها رجال الجيش الذين ندبوا للقضاء على النورة. وفي حاسة عظيمة أخذوا يبشرون بالحرية والإخاء والمساواة بين جميع رعية السلطان في الدولة العثمانية الحديثة.

ولم يكن هناك قتال ولا أى اختلال فى النظام العام، وإنما كانت مظاهر الفرح والسرور فى كل مكان. وفى إبان هذه الشوة العارمة تحول الطاغية المتنازل عن عرشه إلى ملك دستورى من الطراز الغربى، واسترد محبة الشعب الى ضيعها فى سنى حكه الثلاثين الموصوم بالهزائم الوطنية العديدة والخيانات الداخلية والخارجية، والاستبداد القائم على الظلم وإراقة الدماء. وكان حكم عبدالجيد ذا طابع سياسى عجيب كأنما كان يحاول محاكاة الفن الصحنى. وكان قراء الصحف فى الغرب يعرفونه ويسمونه السلطان الأحمر، وعبد الحميد المعون، أو غول يلدز،

ولئن عد عبد الحميد وحشاً فقد كان ذلك لخشيته لا لقسوته . ولكنه من وجهة نظر رعاياه كان يعد ملكا في غاية القسوة . ولقد دعاه أكثر من مرة خوفه من القتل إلى أن يقتل بعض رجال قصره بمسدسه الذي لا يتخلى عنه مطلقاً ، ( وكان يستعمله بمنتهى للمهارة حتى وهو في حالة الذعر التي تفقده الاتزان ) وقد أمر بذبح ٨٦٠٠٠ من الأرمن وهو هادئ النفس لاتهامهم بعدم الولاء .

رغم هذه الفظائع وغيرها اقتحم ٢٠٠٠٠ من رعيته في ٢٦يوليو أبواب يلدز، ذلك القصر الحصين الجاشم على التل المشرف على المدينة التى تطل عبر المضيق على آسيا — لا ليشنقوه ويصلبوه على إحدى الأشجار، بل ليقدموا له التحية وعندما ظهر لهم منكمشاً في حلته الرسمية الموشاة بالذهب بأنفه الكبير الأقنى وعينيه الملتهبتين ووجنتيه المتقدتين ولحيته ذات الصبغة الصفراء، حيا الجمهور في ولاء غير معقول وقد فاضت عيونهم بالدمع عندما أقسم لهم ووعدهم إ— وهو الذي لم يحفظ عهداً واحداً في حياته — أن يحافظ على الدستور الذي استخلصه منه الجيش بقوة السلاح قبل ذلك بثلاثة أيام .

وقد وقعت لاشك أحداث لاتقل عن ذلك غرابة في جميع أنحاء العاصمة، بل في جميع أنحاء الإمبراطورية الأوربية الإفريقية الآسيوية ، التي كانت أخلاط الأجناس فيها والديانات والثقافات من الكثرة بحيث ترى ألفسا والجحر بالنسبة إليها بلاداً متجانسة (كما أن فساد الحكم في البلاد التركية مما يجعل الحكومة الثنائية بالنسبة إليها حديثة ومنتظمة بل معقولة كذلك). ويقول أحد المراقبين الأوربيين المعاصرين عن الحادث «بأن القتل قد انقطع كما انقطع النهب والسرقة ... وهرع كثير من دعاة السلام وغيرهم من جميع أنحاء أوربا ليشهدوا الصقر وقد تحول إلى حامة السلام » . والعداوات القديمة الجماعية التي أذكي نارها عبد الحميد وأسلافه عدة قرون بأعمالهم يبدو أنها تبخرت كما تتبخر أضغاث الأحلام . ومن الملاحظات

التي قررها بعض الشهود المعاصرين ما تنضح غرابته عند النظر إليه في الوقت الحاضر أكثر من رؤيته في حينه . كان اليهود والعرب يحتضنون بعضهم البعض كا تبادل الأرمن المسيحيون قبلات الصلح مع الأكراد المسلمين الذين كانوا يحرصون على قتلهم منذ بضع سنوات ، وتصافح اليونانيون وهم ذرية البيزنطيين الذين غلبهم الأتراك على أمرهم -- تصافحوا مع الأتراك الفاتحين ، وكذلك فعل البلغاريون والمقدونيون . وحضر الضباط الأتراك قداس الذكرى في الكنائس على أرواح الأرمن المقتولين .

لقد كان الجميع رعية ، و لكنهم فى الواقع كانوا عبيداً للحكومة العمانية ، وباسم هؤلاء قام ضباط جمعية الاتحاد والترقى — وأغلبهم أتراك مسلمون بمن آمنوا عالثورة الفرنسية — قام هؤلاء ضد رئيسهم الزمنى — السلطان — الذى كان فى الوقت نفسه خليفة للمسلمين وخليفة لنبيهم محمد وظل الله فى الأرض لثلمائة مليون من المسلمين، و لكن الحقيقة كانت أعق من ذلك بكثير، وأشد خطراً وأكثر تعقيداً .

لقد لبث الاستبداد العثماني عدة قرون داء ملهباً في كيان أوربا ، وكانت الرجعية واختلال النظام الداخلي فيها أثناء القرن التاسع عشر قد تحول إلى داء شديد الألم ، وإن لم يصل بالدولة إلى درجة الموت . وعندما عالج الشباب التركي سنة ١٩٠٨ هذا الداء بثورتهم الحربية كان علاجهم مؤقتاً ، واقتصر على مظاهر الفرح التي سادت القسطنطينية ، ولكنها أثارت شعوراً قوياً كان سبباً في عدة ثورات شهدها العالم بعد ذلك . وقبل تحليل ماحدث يحسن أن نرجع إلى بعض الخطوط العريضة في التاريخ العثماني، وأن ندرس الدور الذي لعبه عبدالحميد ، أحد عوامل القدر السيئة وأتجبها وأشدها استحقاقاً للرثاء .

لقد ظلت الأسرة العُمَانية في الحسكم من سنة ١٢٨٨ إلى ١٩٢٢ ، أي أطول

مدة قضتها الأسرات الحاكة جميعاً . وظلت حقبة طويلة من الزمان أعظم دوله العالم جميعاً . وفي إبان عصرها الذهبي كانت تشمل أجزاء من الإمبراطوريات. المصرية والأشورية والبابلية والفارسية والمقدونية والرومانية والبيزنطية . ومن الناحية الحربية بقيت أقوى الدول جميعاً عدة قرون متوالية ، كما أنها كانت من الدول ذات النظام السياسي العجيب الذي بسطته إلى مدى بعيد وعلى أمد طويل .

والعثمانيون – كأسرة هابسبرج – لم يسمحوا بتوطيد القوميات مطلقاً في بلادهم.

وكان عثمان ( ١٢٨٨ – ١٣٢٥ ) مؤسس الدولة العثمانية ينتمى إلى قبيلة تركية هاجرت فى أواسط آسيا لتستقر فى الأناضول ( الجزء الرئيسى من تركيا الحديثة ) على حدود الدولة البيزنطية ، حيث كانت خاضعة للسلجوقيين المجاورين، الذين سبقوا إلى غزو هذه المنطقة، وكانوا حكاماً فى بغداد. وكانت الإمبراطورية البيزنطية المسيحية تهددهم من جانب كاكانت تغريهم بالفتح من الجانب الآخر، كا أن الحرمان والطمع جذبا إلى الأناضول كثيراً من الغزاة المسلمين بمن كانوا؛ من الأفاقين أو من الأجراء.

وقد ورث عَبَان عن أيه هذه العدة الحربية ، وكان معظمهم من ذوى قرابته وإن كان كثير منهم من مسلمى البلاد المجاورة . وكما زادت فتوحات عَمَان وخلفاؤه ، زاد عدد المجندين والموظفين فى الدولة من حديثى العهد من المسلمين من البلاد التى خصعت لهم . وبذلك قويت فى حيوش الأتراك الروح الاستمارية غير الدينية ، كما اشتد اختلاف العناصر التى تتكون منها هذه الجيوش . ثم إن هذه الإمبراطورية العمانية التى قامت على أساس ديني كرست نفسها ظاهرياً

المشر الدعوة الإسلامية ، ولكنها كانت فى الواقع تعمل على تقوية نفوذ خادتها ورؤسائها .

ثم إن الحكومة العمانية قد تحولت من النظام الأخوى الذى يجمع المحاربين الأحرار إلى جماعة من الرقيق في حكومة استبدادية ، وكان أعضاء هذه الجماعة من الأولاد الذين تأخذهم الحكومة من آبائهم - وهم عادة من المسيحيين - إبان طفو لهم الباكرة ، وتخضعهم لنظام شديد القسوة يكاد ينزع الرحمة من قلوبهم ، ويعدونهم لوظائف الدولة المختلفة . ويرسل هؤلاء بعد تدريب حربى إلى فرق الانكشارية التى ظلت عدة قرون أقوى المحاربين في جميع بلاد العالم . أما المتعلمون فكانوا يدربون على الأعمال المدنية والبلاط والإدارات الحكومية .

إن نظاماً حكومياً كهذا قد ينجح كما نوى فى نظم مثله قريبة العهد بنا ، مولكن له مساوى مجدر بالمعجبين بالحكم المطلق أن يدرسوه . وما إن جاء القرن التاسع عشر حتى كانت الانكشارية مصدر تهديد للعرش الذى أسسها . مجما اضطر أحد دعاة الإصلاح من السلاطين وهو السلطان مجمود جد السلطان عبد الحميد إلى القضاء عليها ، وأمر بإعدام القوة كلها ، وكان عددهم خسة وعشرين ألفاً . أما الإدارة الحكومية المدنية ولم يكن لكفايتها نظير فى الغرب زمناً طويلاً — فقد صارت فى القرن العشرين آية للرشوة والإهال والحيانة .

لقد كان تقدم الدولة العبانية في الواقع أسرع من انحدارها . ولقد انتهز أورخان ( ١٣٢٦ – ١٣٥٩ ) ابن مؤسس الأسرة الخلاف في الدولة البيزنطية فوثب واحتل مركزاً منيعاً على الشاطئ الأوربي من الدردنيل ، وفي سنة ١٣٨٩ أتاحت هزيمة الصرب في كوسوفو للغزاة الأثراك فتح معظم الجنوب الشرق مين أوربا .

وفى سنة ١٤٥٣ استولى محمد الفاتح على اسطنبول عنوة ، ثم هزم البندقية أعظم دولة بحرية فى ذلك الوقت فى البحر المتوسط ، ثم اجتاح ألبانيا والبوسنة ، واستولى على القرم وشواطىء البحر الأسود المجاورة . وباحتلال القسطنطينية ، والقضاء على الأسرة البيزنطية الحاكة ، أصبحت الأسرة العمانية صاحبة بيزنطة ، ومنها اقتبست كثيراً من نظمها الإدارية ، كما نقلت عنها كثيراً من مناهج الحياة البيزنطية ، وكثيراً من مساوئها كذلك . ( وما يسمى الحمام التركى مثلاً هو نوع من المؤسسات الرومانية التي نقلها بيزنطة إلى الشرق )، التركى مثلاً هو نوع من المؤسسات الرومانية التي نقلها بيزنطة إلى الشرق )، عندما دخل في حوزة الأتراك معظم أوربا الوسطى ، وبخاصة بلاد اليونان والجزر عندما دخل في حوزة الأتراك معظم أوربا الوسطى ، وبخاصة بلاد اليونان والجزر اليونانية ومساحات واسعة من روسيا الجنوبية وشال إفريقية إلى الجزائر .

واليوم يستطيع كل من يجوب بلاد اليونان وبلاد البلقان من السائحين أن. يتعرف على المدن والقرى التى ظلت تحت الحكم التركى إلى أوائل القرن العشرين. بجوها الهادئ الذى يخم عليه الكسل الشرق ، إن ذلك بعض آثار ليل الاستعار التركى الطويل ، الذى هو نقطة سوداء فى التاريخ الأوربى ، إنه هو الذى تولدت عنه المؤامرات السياسية فى البلقان ، والشرارة التى لمحت فى سراجيفو ، والتى كانت نتيجة للخلاف الشديد بين الاستبداد ومقاوميه ، وبين الخونة والثائرين. منهم ، ولم يكن الحسكم التركى على ما يبدو شديد القسوة على السيحيين — وبعضهم كان يفضله على حكم البندقية ، وما ينطوى عليه من فوضى وفساد ، ولكنه كان فى رأيهم حكماً راكداً ، وبخاصة فى الترنين الأخيرين ، عند ما صارت كل الشعوب الحكومة مرتبطة بهيئات سياسية .

وفى أوائل القرن السابع عشر أخذت الأسرة النمسوية ، والأسرة الروسية

بما لديهما من قدرات فنية وسياسية تغير على أطراف الدولة العثمانية . ثم أعقب الثورة الفرنسية يقظة الروح القومية فى أوربا . وكانت اليونان أول دولة خرجت على الحسم التركى ، ثم تلتها دولة الصرب ، وظلت دول البلقان تغلى مراجلها الثورية طيلة القرن التاسع عشر . حتى الأرمن المسيحيون فى آسيا بدأوا يثورون ضد الأثراك .

وفى أوائل التوسع الاستعارى أخضعت فرنسا الجزائر ، واحتلت إنجلترا مصر ، وفى منتصف القرن كان يداعب أطاع الساسة فى موسكو وفينا أشهى الثمار فى ذلك الوقت ، أعنى بذلك الاستيلاء على المضيقين ، وقد حان قطافها فى ذلك الحين .

وكان الطريق المائى الذى يفصل بين أوربا وآسيا هدفاً حربياً منذكان التاريخ مختلطاً برواية الرواة . ولقد عبر جاسون هذه للضايق فى طريقه إلى القوقاز بحتاً عن فراء الأغنام التي كان القوقازيون يعلقونها أمام السيول المنهمرة من الجبال لتعلق بها قشور الذهب ويأخذونها .

وبحر مرمزة هو فى الواقع مرفأ طبيعى للسفن لا يوجد خير منه لتمكين الشعب المتسلط على شاطئيه الأوربى والآسيوى من التحكم الكامل على هذا المضيق ذى الموقع الحربى العظيم. وتكاد الأرض تحيط بهذا البحر من كل جانب إلا من بوغازين ضيقين أحدها الدردنيل من جانب البحر الإيجى، والبسفور الذى يجرى بإزاء غاليبولى من الجانب الأوربى، حيث كشف علماء الآثار فيها عن موقع عاصمة دولة طروادة . والوصول إلى بحر مرمرة من البحر الأسود عن طريق البوسفور الذى باغ ضيقه حداً يسمح بإقفاله بالسلاسل ، كما يسمح بربط اسطنبول

الأوربية بسكوتارى الآسيوية حتى صارتا بلدة واحدة . وفى الواقع يستحيل اختراق هذا المضيق عنوة أو بطريقة الحيلة .

وقد زادت أهمية المضايق من الناحية الدولية عندما ظهرت روسيا الحديثة . ويقول المؤرخ البريطانى ماريوت « ما إن تمت لروسيا بعض الوحدة السياسية وعرفت إمكانياتها الاقتصادية لم تصبح مسألة دخول البحر الأسود وحرية الملاحة فيه وحرية الخروج منه إلى البحر الأبيض مهمة فحسب، بل صارت بالغة الأهمية» .

وأصبحت حرية الملاحة في المضايق ذات أهمية حيوية لروسيا التي تصب مياه تهارها الأربعة وهي : دنيستر والدون والبج وكوبان في البحر الأسود، وذلك عندما تحولت أوكر انيا من إقليم للمراعي إلى إقليم من أخصب أقاليم العالم لزراعة الحبوب. وكانت معظم الغلال التي يصدرها هذا الإقليم تمر من هذين المضيقين ، وكذلك قدر كبير من صادر التروسيا، حتى إن ٢٠ في المائة من صادر اتها عبر البحر الأسود في مبدأ الحرب العالمية الأولى كانت تمر من هذا الطريق ، وهي تقدر بخمسة وأربعين في المائة من صادرات روسيا كلها . ولكن إذا كانت المضايق لها أهمية حيوية بالنسبة لروسيا ، فإن لها نفس هذه الأهمية بالنسبة للدول التي تريد أن تقف في سبيلها . وعندما ذكر الماركيز كولينكور لنابليون ذات مرة أن مصلحة روسيا تقتضي استيلاءها على الدردنيل ، صاح نابليون بملء فيه « القسطنطينية ! مستحيل . هذا يعني السيادة على العالم » .

ولا ريب أن نابليون كان مغالياً ، ولكن يبدو من وجهة النظر السياسية في القرن التاسع عشر أن استيلاء إحدى الدول الأوربية الكبرى على المضايق لابد أن يقلب ميزان القوى الأوربية ، وفي هذه الحالة لن يمنع وقوع الحرب إلا أدق وسائل الحاية لنظام التعويضات الدقيق . وكانت المنافسة بين روسيا والمسا

فى الاستيلاء على المضيقين من الخطورة بحيث قد تؤدى إلى وقوع الحرب، وكانت أنجع وسيلة إلى تجنب الحرب فى مثل هذه الأحوال الإبقاء على رجل أوربا المريض، وهو الاسم الذى أطلقه جلادستون السياسى البريطانى على الدولة العثمانية صاحبة هذا المر الحيوى. وهذه الانفاقية غير المكتوبة التي كانت بمثابة اتفاق الجنتامان بين الدول الكبرى بعد الحرب الروسية التركية سنة ١٨٧٧، عبرت عنها معاهدة برلين التي نصت على قصر الاعتداء على تركيا على انتقاص بعض أطرافها كالبوسنة أو مصر، والامتناع عن اتخاذ أى إجراء ينتهى بالسيادة على الأجزاء الباقية ،

وكان هذا التفاهم بين الدول على هذا الأساس معقولا لولا وجود نقطتين ضعيفتين فى الموقف، أولاها الرغبة العارمة لدى كل دولة من الدول الكبرى فى أن تعمل بالحيلة أو بالقوة على زيادة نفوذها فى الإمبراطورية العمانية على حساب الدول الأخرى، وكان حكام تركيا وبخاصة عبد الحميد يزيدون التوتر بين الدول بالوقيعة بين بعضها البعض . والنقطة الثانية التي كانت تهدد بقاء الحالة على ما هى عليه فى تركيا والتي يتوقف عليها السلام فى أوربا ، انتشار الفساد فيها ، مما كان له أكبر الأثر فى تقويض كيانها .

وكانت الأسرة العمانية - كالأباطرة البيزنطيين - تحكم مجموعة متباينة من الولايات التى تكاد تنفصل كل منها عن الأخرى، كما كانت تحكم مجموعة متباينة من الجنسيات . والتركة البيزنطية التى ورثتها تركيا عنها والتى كانت فريسة دأمًا للتدخل الاستعارى الغربى ، كانت مكونة من عدة دوليات شبه مستقلة أقامتها الدول المعاصرة، مثل البندقية وجنوة وبيزا وانكوما ، وكان لكل منها كنائسها ومدارسها وبلاطها ، يشرف عليها رؤساء من البلد الأم .

واتبعت تركيا هذه السياسة في حكم الأقليات كاليونانيين في تركيا . بل لقد وقم سليان مع فرانسيس الأول ملك فرنسا معاهدة تقضى أبمنح بعض الامتيازات إلى الفرنسيين . وفضلا عن أن هذا كان سابقة احتذتها الدول الأخرى ليكون لما حق حماية الأقليات في الدولة العمانية ، كما فعلت روسيا بالنسبة للبلغاريين. وسلاف البلقان . ولقد كان لهذا النظام الفضل الأكبر في منع ترابط الشعوب المختلفة في الإمبراطورية حتى يكون منها دولة واحدة .

ومن ناحية أخرى ، لم يؤد التسامح الدينى الذى كان سلاطين آل عُمان يظهرونه نحو السيحيين وغيرهم من الأقليات فى إمبراطوريتهم إلى تكوين ما يشبه نظام الكومنولث. وكانت الصخرة التى تحطمت عليها وشأئج الإخاء سياسة الأسرة التقليدية فى استغلال الإسلام لتحقيق أهداف سياسية ، وذلك. بالجمع بين الخلافة الدينية ورياسة الدولة فى يد واحدة .

وكان تمسك السلطان بأنه ظل الله في الأرض مع تمسكه بالرياسة الزمنية للدولة التي كانت فيها الأقليات المسيحية أكثر عدداً من الأكثرية المسلمة، خطأ كبيراً. وترتب على ذلك أن المسيحيين وقفوا منه موقفاً عدائياً ، كما أن الخليفة وقع تحت. سلطة رجال الدين .

ولعل أهم ما سبب انهيار الساطنة العثمانية نظام الحريم في الساطنة . فني فجر تاريخ الدولة العثمانية كانت النساء السافرات هن القرينات المحترمات الأحرار لأ زواجين المحاربين ، وبازدياد الثراء الذي سببته الانتصارات التركية تحولن من دفيقات لا زواجين إلى متعة لهم، ثم إلى أدوات للمتعة . ثم إن الوفرة العظيمة في عدد الرقيق من النساء اللاتي كن أغلى مغانم الحرب دعت إلى اتساع رقعة الفجور . وكان للسلاطين وكبار قوادهم عدد كبير من المحظيات ، ومن هنا نشأ

نظام الحريم فى الدولة . ولا شك أنه كان لهذا النظام بعض الفائدة كما كان من وجهة نظر من يملكون الحريم — أمراً مستحباً . وكان فيه تسلية للسلاطين ، وأضغى شيئاً من الفخامة على حكمهم ، كما كان فيه تشجيع لقوادهم . ولكنه على مرور الزمن أصبح غير خاضع لأى قيد ، وسار سرطانا اجماعياً قضى على الحاكم والدولة .

ولاريب أن نظام الحريم استمد بعض مقوماته من بيزنطة ، التي كان لأ باطرتها اهتمام كبير به ، واقتبسه الأتراك منهم ، كرئيس البنات وراعى الببغاوات وكبير رعاة البلابل .

وابتداء من القرن الرابع عشر كف السلاطين عن الزواج الشرعى بالملكات - وبهذا لم يكن ملكات - واعتمدوا على إمائهم فى ملذاتهم وإنجاب أبنائهم ، ومع أن سليان أقام حفلا لقرانه بإحدى إمائه ركسلانا المسيحية ، فإن هذا لم يغير من الوضع ، وكان سلطان ركسلانا المطاق على سيدها فاتحة «حكم النساء» في تركيا ، الذي استمر مائة وثلاثين عاماً من تاريخ البلاد .

وهكذا استمر نظام الحريم عدة قرون هو النظام الذي يحكم البلاد ، وكان بالنسبة إلى السلاطين هو النظام الذي يدور عليه محور حياتهم ، لقد حاط رقابهم بأغلال في طفو لتهم لم يستطيعوا الفكاك منها طول حياتهم ، وانتقل عب الحروب إلى المرتزقة من الجنود ، كما تحول عب الحريم والإدارة إلى الوزراء الأجانب من الرقيق . بينما كان السلاطين المترفون الضعفاء يفرون من مسئولياتهم إلى أحضان الحريم ، و ذانت الزلقي إليهن والاهمام بهن مما يضعف إرادة السلاطين ويذهب بمضائهم وعزيمتهم في هذا الجو الآئم . وهكذا لم يكن فجور الرجال هو الطابع الغالب في جناح الحريم ولكنه كان طموح النساء .

ونظراً إلى نظام الحريم أوجد في الدولة مجتمعاً كاملا للرق ، فقد أدى إلى عواقب وخيمة . والعدد الهائل من الرقيق ... إبان حكم عبد الجيد والد السلطان الأحمر ... وكانت عدتهم ٩٠٠ امرأة في الحريم، يقوم بالخدمة لديهن عدد لا يحصى من الخدم (منهم ٣٠٠ طاه) وعديد من الأغوات والحراس البيض والسود كان يعتمد في نيل الحظوة والمكانة على تقدير السلطان، ولهذا كانت الحريم في حروب مستمرة لنيل هذه المحظوة . وكن يستخدمن أدنأ الوسائل لبلوغ هذه المكانة من ملق ورشوة وتجسس وغيبة وامتداح ما للسلطان من عيوب ليسهل عليهن استغلالها والإفادة منها . وفي هذه البيئة وفي هذا الجوكان سلاطين المستقبل يقضون أيام شبابهم الى تتكون فيها شخصياتهم .

ويذيا كانت النسوة يعملن على استغلال السلاطين مع أنهن من الإماء ، كان الأغوات السود رؤساء هؤلاء النسوة يستخدمونهن في إخضاع السلاطين لنفوذهم، وسهل عليهم هذا ما كان لهم من حق في ضربهن بالكرباج لجملهن على إرضاء السلاطين ، وكان كبير الأغوات وهو عادة ضخم الجسم عظيم النفوذ أجهل رجل في الدولة وهذا النفوذ غير المباشر الذي كان الأغوات أصبح نفوذا مباشراً لهم على الأمراء عندما تولوا تعليمهم إبان طفولهم بالقدر الضئيل الذي تسمح به ثقافتهم التنافهة ، ولر بما اختاف مستوى ثقافتهم من حين إلى آخر ولكنه لم يكن مطلقاً بما يليق بالأمراء . على أن الأغوات الذين عهد إليهم بتعليمهم حتى الحادية عشرة من عرهم كانوا يشجعون على إبقائهم أشد جيلا منهم . وفي عصر عبد الحميد كانت مدرسة الأمراء في الحربة فقوم بشيء من التعليم ، فقد كانت تلتى عليهم بعض الروايات الحرفة عن أعمال البطولة ، وتعلمهم شيئاً من اللغة الفرنسية والموسيقي وقراءة القرآن . وسمح الممتاذين منهم بالاطلاء على قداى الشعراء من العرب والفرس . أما المواد وسمح الممتاذين منهم بالاطلاء على قداى الشعراء من العرب والفرس . أما المواد التي أولى أن تدرس لحاكم المستقبل كالتاريخ والسياسة فقد كانت ممنوعة منعاً باتاً .

لقد كان فى الحريم فعلا دراسة طيبة ذات منهج طويل يستغرق أربعة عشر عاماً ، يشمل الموضوعات الثقافية كما يشمل تصفيف الشعر، ولكن هذا المنهج كان للحشم لا للأمراء ، وكان طلبته من النمسويين والحجر والروس واليونان والشراكسة والأرمن والألمان والسويسريين . لقد كان هؤلاء جميعاً من الرقيق ولكنهم لم يكونوا مطلقاً من الأثراك .

ونظام الحريم فوق عجزه عن أن يجىء بحكام لهم صفات ممتازة كاد ألا ينجح فى أن يجىء بعدد كاف المحافظة على نظام الوراثة ممن ينتقل إليهم الملك و إذ كان المنتظر أن الحاكم الذى لديه مئات من النسوة لا يخشى أن يكون عقيا، ولكن الانتهاس فى النشاط الجنسى كان يجعل السلاطين عاقرين أو عنينين وكان عبد الجيد رغم كثرة العقاقير عنينا فى الواحدة والثلاثين ، وحتى إذا قدر لهم أن ينجبوا فما أسرع ما يترك الولد العالم الذى دخل فيه .

وفى المنافسة الشديدة التي كانت تسود جو الحريم كان هناك هدفان. ومع أنه لم يكن للساطان فى العادة زوجة إلا أنه كان له أربع محظيات، وكان لأولى المحظيات مكانة فى الدولة، ولكن كان مركز المحظية مزعزعا، وعلى هذا فالمنزلة الوطيدة كانت للسلطانة الوالدة، فهذه هى رئيسة الحريم، وولادتها للسلطان القادم ضمن لما مركزها مدى الحياة، وعلى هذا فهدف كل امرأة ذات طموح أن تحمل ولداً ليكون سلطاناً فى المستقبل، وكان هدف سائر النساء أن تمنع غيرها من الحل ومن أن يتبوأ العرش غير ابنها.

والأخطار التي يتعرض لها سلطان المستقبل تبدأ كما رأينا قبل ميلاده . وكان هم كل امرأة حامل أن تبقى حملها سراً مع ما فى ذلك من الصعوبة بين هذا العدد العديد من النساء المتنافسات فى الحريم . حتى إذا تم وضعه فالمشكلة النانية أن تقيه

أمه من «الحوادث» ، وهو أمر ليس يسيراً ، ويدل على ذلك أن من بين التلاثين ولداً الذين أنجبهم عبد الجيد مات نصفهم في إبان طفو لهم .

وكان على الأمراء أن يتخلصوا لا من غيرة الحريم فحسب بل من غيرة الحوتهم غير الأشقاء ، ذلك لأن ولاية العرش فى السلطنة لم تكن لأكبر الأبناء بل كانت الأرشد فالأرشد من الإخوة . وكان السلطان لهذا السبب عديم الثقة بأخوته لأنهم على استعداد دائماً لأن يجلوه عن العرش بكافة الوسائل . ولما ارتقى بايزيد عرش السلطنة سنة ١٣٨٩ حل المشكلة بقتل أخيه الأصغر ، وقد راقت هذه السياسة جميع من خلفوه فاتبعوا السياسة عينها عدة قرون .

وكل من يقى على قيد الحياة من أولياء العرش من الأمراء ظاوا إبان شبابهم مسجناء الحريم ليس لهم أية صلة بالعالم الخارجي ولا نصيب لهم من التعليم الأولى . ولم يكن ولى العرش عدة قرون إلا رجلا مسنا جاهلا أنهكه النشاط الجنسى ، لا يحسن إلا مخالطة النساء والأغوات الذين ينشئونهم على الخوف والكره وعدم الثقة بالعالم . ولقد ظل نظام الحريم عدة قرون المصدر الثابت للحكم الفاسد ، كا كان فى القرن التاسع عشر جهازاً صلحاً لحدوث الثورات .

ولقد أخذ التقدمالتكنولوجي والأفكار السياسية الغربية تغزو الجمتمع التركى في مستوياته المختلفة . أما بين حريم السلطان فالإصلاح الوحيد الذي أدخله والد السلطان عبد الحميد هو أنه أدخل في الحريم السرير ذا الأعمدة الأربعة .

فى هذا السرير ولد عبد الحميد نفسه سنة ١٨٤٢ وبدأ حياته بما لا يبشر بنجاح حتى فى مستوى الحريم . كانت أمه شركسية مريضة بذات الرئة مكروهة أكثر من أية امرأة أخرى لما استشعرت من زهو لإنجاب ولى العهد المرتقب .

ولم تتحسن محتها مطلقاً بعد ولادة عبد الحميد، وكان هذا سبباً لضعفه جسمانياً وعقلياً، إذ كانت تحتجزه معها في حجرة المرض إلى يوم وفاتها، وكان يومئذ في السابعة من عمره، ولم يكن محبوباً لدى إخوته وأخواته لأنهم كانوا يتهمونه بالمرثرة والنميمة، ولم يكن أبوه محباً له بل كان يغدق الحب على مراد أخيه. وكان ضعيف البنية ضئيل الجسم ميالا للانزواء، وكان هذا السلطان الأحمر كما عرف يعد ذلك ذا أنف كبير وجفون ثقيلة غير جذاب بما آله أشد الألم طول حياته.

ونال عبد الحميد \_ أو بعبارة أصح \_ لم ينل قسطه من التعايم فى الحريم . وكانت السياسة والتاريخ بطبيعة الحال من الممنوعات ، وكل ما حصل عليه من المعرفة كان تتيجة لرغبته الطبيعية فى المعرفة وما التقطه من هنا وهناك من أسئلته العديدة . ويما قرره معلموه \_ وهم ساخطون \_ أنه كان شديد الاهتمام بكل ما له علاقة بالدولة بما تعد دراسته غير لائقة بالأمراء الذين سوف يتولون حكومتها . ثم إنه أظهر براعة واهتماماً بكل ما له علاقة بالأرقام والحساب مما لم يعهد فى السلاطين السابقين ، وكان أساتذته يصرفونه عن ذلك ، ولكنه نجح فى تعليم نفسه باطلاعه على حسابات الأغا الذي في عهدته حسابات مالية الحريم ، وبلغ من نجاحه أنه أمكنه أن يضادب فى البورصة وأن يجمع ثروة مقدارها ٥٠٠ أنف ريال قبل أن يعتلى العرش ، ثم إنه حذق قدراً من اللغة الفرنسية فى السادسة عشرة من عمره باستاعه المان ياقى من الفرنسية على إحدى أخواته .

وكل الذى تعلمه من الحريم \_ سلطان المستقبل \_ الخداع والخوف . تعلم الخداع والدس من النساء والخوف من الأغوات ، وكان من حسن حظه أنه عهد به عند وفاة أمه إلى إحدى « محظيات » أبيه وكانت ذات ذكاء خارق ، ربما كان من

أسباب ما أظهر من نجابة بعد ذلك ، ثم إنه كون صداقة متينة مع والدة عمه السلطانة الوالدة ، وكانت أولى سيدات الحريم كما كانت عظيمة الخبرة بدسائسه .

ويفضل شفقة هاتين السيدتين نشأ عبد الحميد نشأة فيها شيء من الاستقامة ،. ولربما كان عاجزاً عن الحب ولكنه كان محباً للنساء . وعندما ورث الحريم الإمبراطورى كان ظريفاً عظيم الرعاية . وكانت ميوله الجنسية معتدلة على خلاف من سبقوه من السلاطين ، ولقد خاص في شبابه من ربقة الحريم بأن على قلبه بسيدة أوربية بلجيكية .

وعاش عبد الحميد منذ أن كان طفلا في خوف دائم ، إذ كانت تتراءى له. أشباح وليدة الخيال وتروعه . وكان يفزعه المرض (مرض أمه) والكهرباء ، حتى إنه بعد ارتقائه العرش قبل بصعوبة إدخال الأسلاك الكهربية في قصره. باستثناء المسرة ، وكان أخشى ما يخشاه الجموع المحتشدة من الناس ، وكان. الأغوات مصدر فزع له في أثناء نومه ، وكان يرى فيهم صورة المتطلع إلى قتله ، وزاد فزعه بمرور الأيام زيادة مروعة . وعندما أحس بعدم الأمان فى قصره المشرف على البحر اختار للاقامة منطقة يلدز المشرفة على البسفور وشيد فيها قصراً جديداً ذا أسوار عالية منيعة، وجمع فيه من الطيور والقردة والطواويس ما تنبه أصواتها الحراس عند الخطر . وكان كثير التنقل بين أسرة. نومه التضليل من يحاول الفتك به . وكان محاول التحقق هو ومن ترافقه من. السرايا من خلو المكان من أى شيء أو أى شخص قابع تحت سرير نومه، وكانت نوافذ مطابخ السلطان محاطة بالأعمدة الحديدية ، وكانت الوجبات تحمل إليه في أوان محكمة الإغلاق ، وكان على رئيس البلاط أن يتذوق الطعام قبل أن يذوقه الساطان ، وكانت الأبقار التي في فناء القصر تحت المراقبة حتى لا يعبث أحد بالألبان التي تقدم لاسلطان. وعندما يكون السلطان راكباً في موكب رسمى يصطحب أحد أبنائه لعل هذا الإجراء يحول — من الناحية النفسية — دون ارتكاب جريمة القتل ضد السلطان . ولكى يقنع نفسه أنه متمتع بالحرية وسط هذا السجن أقام في حديقة القصر عدداً من المقاهى لنفسه خاضة . وكان من عاداته أنه يتمشى بين الحين والحين إلى إحدى هذه المقاهى ويجلس إلى إحدى الموائد ويصفق بيديه في طلب فنجان من القهوة ، ولر بما وضع شيئاً من القود على المائدة ، مع أن الذي أعد القهوة هو «قهوجي باشا» السراى ، وكانت نزهانه الأخرى زيادة على ألهابه بين الحريم، التجديف في البحيرة الصناعية والركوب في حداثق القصر والحفر في الخشب والضرب على البيانو وقراءة مغامرات شارلوك هولز .

وكان جبن عبد الحيد وهامه من أسباب ضيقه وآلامه . وكان أشبه بزميليه الأوربيين ، نقولا الثانى وغليوم الثانى ، من حيث الجبن ، رغم محاولته ستر هذا الجبن،ولكنه لم يكن يفقدأعصابه من خشية المستقبل . وكان رجعياً بطبيعته، حتى إنه فى عصر متسم بالتطور السريع لم يكن يمثل النظام القديم فحسب ، بل حاول أن يرجع عقارب الساعة إلى عصر سابق لم يشهده . ولكنه لم يكن كصاحبيه ضعيفاً أوواقعاً محت تأثير الخرافات . وكانت أعصابه متعبد ولكن إرادته كانت حديدية وكان تقديره السريع للأحداث السياسية يدل على براعته بالنسبة إلى مستوى تعليمه ونظام الحريم الذي أدخل فيه الإصلاح اثنان من السلاطين علم عبد الحميد منذ الصغر أن يقاوم التقدم الاجتماعي بقو انين فيها إذلال للروح الوطنية . وكان مصماً على أن يقاوم التقدم الاجتماعي بقو انين فيها إذلال للروح الوطنية . وكان مصماً على يرحب بما أدخل من الن الحديث ليقاوم به الإصلاح السياسي. وقدوضع في مكتبه مصوراً للامبراطورية العمانية في عهد سايان ليتذكر عصرها الذهبي الذاهب ، مصوراً للامبراطورية العمانية في عهد سايان ليتذكر عصرها الذهبي الذاهب ،

ولكنه كان على علم بأن الجزء الباقى من الإمبراطوربة لا يسلم من الاستعار أو السطو إلا بالحيلة ، وبإغراء بعض الأعداء بالبعض الآخر .

ولقد كان في المناورات التي قام بها للوصول إلى العرش دليل على كفايته . ففي سنة ١٨٧٦ قامت ثورة في القصر أثارتها جمعية الشباب المثانيين - وهم الذين صاروا فيابعد جماعة الشباب التركى - وخلعوا باسم الإصلاحات الدستورية السلطان عبد العزيز عم عبد الحميد . وكان المرشح للعرش أخوه الأكبر مراد، وكانت سنه إذ ذاك أربعة وثلاثين عاما . وكان ضعيفاً سكيراً ، وكان الشائع أن أخاه عبد الحميد كان يشجعه على ارتكاب الرذائل ، وانضح جنونه بعد ثلاثة أشهر من توليته ، وخلع وارتقى عبد الحميد العرش بمعونة رجال الثورة بعد أن أقعهم أنه محب للاصلاح . أما العم فقد انتحر ، وأمامر ادفقد كان مسجو نا بين الحريم ، ولكنه يعامل معاملة حسنة ،حتى إن السلطان الحديد كان شديد الحرص على أن يمده دائما بما يطابه من الخور .

و بعد ارتقاء عبد الحميد عرش السلطنة ببضعة أشهر، أصدر في النالث والعشرين من ديسمبر سنة ١٨٧٦ الدستور الذي كان شباب الأتراك ومؤيد وهم يطالبون به، وكان موعد إصداره موعداً موفقاً بسبب انعقاد مؤتمر دولى في القسطنطينية في ذلك الوقت، ولم تدع إليه الدولة العثمانية، ولكنما كانت المضيفة له على غير إرادتها، وعا إلى انعقاده دزرائبل رئيس وزراء الملكة فكتوريا على أثر المذابح التركية التي حدثت في باناريا لغرضين في نفسه كان أحدها حماية الأفليات المسيحية، والثاني منع روسيا من الاستيلاء على الدرديل في إحدى نوبات الغضب على الأتراك.

وكان أعضاء المؤتمر المجتمعون في السفارة الروسية على وشك توجيه إنذار الباب العالى بطاب الاستقلال لذاتي لمسيحيي بالخاريا والبوسنة ،عندما أعانت طلقات

الدفعية التركية صدور أول دستور فى التاريخ المانى. وكانت طلقات المدافع مؤذنة بانتهاء المؤتمر، وقد منح الدستور جميع رعية السلطان \_ على الورق \_ كل الضمامات اللي يطمعون فيها ، ولم يكن بعد هذا الإجراء محل لأى عمل دولى .

وبعد أسبوعين حزم الساسة الأوربيون أمتعهم ورحلوا إلى بلادهم. ونفذ عبد الحميد الدستور بطريقة ملتوية، إذ عدل بعض مواد الدستور، وننى واضع الدستور وهو مدحت باشا رئيس وزرائه الحر الذى وصل إلى العرش بمعونته ، وياقصاء مدحت صار الدستور في حكم الأمر الماني . وأثار هذا التصرف الآسيوى الذى ينطوى على عدم الوفاء بالعهد ضمير أوربا ومخاصة فينا وبطرسبرج . ودغم المنافسة الى كانت بين العاصمتين في شئون البلقان استطاع قيصر روسيا أن ينتزع موعداً من ابن عمه فر انسيس يوسف بعدم التدخل إذا ماحاولت روسيا عقاب التركى المخادع . وفي أبريل سنة ١٨٧٧ أخذت فعلا في تنفيذ العقاب .

وبعد أقل من سنة من بدء قيام الحرب وصلت الجيوش الروسية إلى سان ستفانو على مسيرة سبعة أميال من القسطنطينية ،حيث أجبرت تركياعلى توقيع معاهدة الصلح في ٣من مارس سنة ١٨٧٨ حتى كادت أن تخرجها كلية من أوربا والى قضت بمنح الاستقلال التام إلى رومانيا والعرب والجبل الأسود والبوسنة والهرسك . كما قضت بوضع بلغاريا تحت النفوذ الروسى بعد ضم أجزاء من البلاد التركية ، وجزء كبير من مقدونيا إليها .

وكان المفروض أن تكون شروط المعاهدة سرية ، ولكن عبد الحميد عمد إلى تسرب بعض تفاصيلها إلى لندن وفينا ظاً منه أنها قد تكون مزعجة لها . ( ولاشك أن تربيته وتدريبه على المميمة في أثناء طفولته مما دفعه إلى هذا ) وفعلا .غيرت النمسا رأيها فيا تم بينها وبين قيصر روسيا من الاتفاق ، ودأت جيوشها

تتقدم لتوقف تقدم الروس. وعندما سمعت الملكة فكتوريا بتقدم الروس نحور بحرمرمرة قالت الملكة « لابدأن يخرج الروس، ولا ينبغى أن يتملك الروس القسطنطينية ».

وتقدم الإنجليز بعتادهم ووقفوا من الروس على مرمى المدافع، وظلوا في موقفهم . هذا طيلة ستة أشهر، ولم يحتل الروس كل المنطقة التي حددتها معاهدة سان ستفانو . واضطرت تحت ضغط الدول الأوربية إلى إحالة المعاهدة إلى مؤتمر برلين الذى .. انعقد تحت رياسة بسارك في يونيو ويوليو سنة ١٨٧٨ ، وقد سبق انعقاد المؤتمر اتفاق بين تركيا وبريطانيا حصلت فيه إهذه على قبرص ، وفي مقابل قبرص دد .. دزرائيل إلى تركيا أكثر من نصف مازلت عنه في معاهدة سان ستفانو ، إذ ظلت البوسنة والهرسك – رغم تسليمهما للنمسا – تحت حكمها نيابة عن تركبا ، كما . قيت بلغاريا تحت سيادة تركيا الاسمية .

وكان أهم بما عله مؤتمر براين تركيا ما عملته تركيا في المؤتمر لأوربا . نعم . إن الاتفاف على أن تترك الدولة العمانية حاكمة على المضايق حال دون وقوع حرب . أوربية ، ولكن مهارة عبد الحميد السياسية في إثارة ما بين روسيا و النمسا من منافسة . جعل هذه المنافسة بينهما في غاية الخطورة " بل لعل ترك البوسنة والهرسك للنمسا كان شديد الأثر في العلاقة بين النمسا والصرب . ثم إن سياسة الدنيا القديمة . أظهرت مقدرتها في خلق مالا يسهل إصلاحه و تأجيل ما لابد من حدوثه ، ويمكن أن يقال إن عبد الحميد كانت له اليد العليا في أحد جوانب الموقف . فالعداوة التأجمة بين روسيا والنمسا نتيجة للحرب الروسية التركية و اتفاقية بر ابن قضت . المتأجمة بين روسيا والنمسا نتيجة للحرب الروسية والنمسا وألمانيا ، ذلك الاتفاق . على الاتفاق الثلاثي بين البيوت الملكية في روسيا والنمسا وألمانيا ، ذلك الاتفاق . الذي كان و ليداً ضعيفاً للحلف المقدس الذي قام به بسادك سنة ١٨٧٣ . وهكذا الذي كان وليداً ضعيفاً للحلف المقدس الذي قام به بسادك سنة ١٨٧٣ . وهكذا صدع السلطان التحالف بين هؤلاء الماوك ، كما أصاب في الصميم ما يدعون من حقهم .

'الإلهى فى الحكم، وهو ماكان عبد الحميد نفسه عظيم الإيمان به. ولا شك أنه كان عن غفلة عن هذا ، كما كان الملوك الآخرون غافلين عن أن العلة التي تصيب الأسرة المعمانية قد تعدى أسراتهم كذلك.

على أن تدهور الحالة السياسية فى الداخل -- التى كانت من أعظم دلائل الانحلال فى الأسرة العبانية - ومحاولة السياسة الخارجية العبانية تقوية الخصومة . بين الدول الأجنبية - كل ذلك كان ظاهراً لكل ذى عينين . وما إن انتهت الحرب الروسية ،وقبلأن تخمد الأزمة الناجمة عنها ، عاد عبد الحميد إلى محاولة إعادة الحكم . المطلق فى المبلاد .

ولقد صرح عندما حل البرلمان القصير الأجل بأنه أخطأ إذ تصرف كما تصرف . والده . ومما قاله « إنى منذ الآن سوف أحذو حذوجدى السلطان محمود ، الذي كان يفهم أن البطش وحده هو الذي يذعن له الشعب الذي وضع الله أمره بين يدى . .

ولم يقنع عبد الحميد مثل نقولا الثاني ومن كان على غراره من عشاق الاستبداد بأن يضع خطوط السياسة العامة للدولة ، بل كان يتدخل في كل التفاصيل الصغيرة لهذه السياسة ، وكان يقوم بأعمال وزير داخليته ووزير خارجيته . وكانت النتيجة أنه لم يكن ينتهى من عمله ، رغم أنه كان يستيقظ في الرابعة صباحاً ويعمل حتى ساعة متأخرة من الليل . وكان يرى من غير اللائق بمقام السلطان أن يتحدث مع الوزراء أو الموظفين ، فكان إما أن يلتى الأوامر ويتلقاها هؤلاء في صمت . وإما أن يصغى هو لحديثهم فلا يرد عليهم إلا يإشارة من يده أو موافقة من رأسه . وكان على الموظفين أن يترجوا إشاراته بالرضا أو بالرفض إلى أوامر قد يختلط . فيها أوامر السلطان بأوامر الموظفين .

وكان عبد الحميد يطبيعته غير ميال للقسوة ، ولم يكن لديه الميل لإيقاع الأذى برعيته ، و لكنه الخوف هو الذي كان يدفعه إلى ارتكاب عمال الفسوة . حتى إنه كان يضطر إلى سماع - من خلال فتحات النوافذ - محاكة بعض من كانواة يريدون قتله ومشاهدة تعذيبهم . ولكنه لم يكن يتساهل مع من مجترى على أخف . اعتداء على كرامته الملكية .ولقد قيل إنه أمر بقتل إحدى الفتيات المحظيات لأنها ا غازات أحد أولاده . إن عبد الحميد لم يكن بطبعه متعصباً سياسياً ، ولكنه ربما كان أخطر من ذلك . . كان دعياً سياسياً مو اماً بمظاهر الاستبداد .

ورغبة من السلطان في أن يجتث جذور الحرية منع تدريس التاريخ والآداب. في المدارس. ثم إنه أغرى مدحت باشاوهو من غلاة الأحرار في الدولة بالعودة من. منفاه ،مع وعده بمنحه أسمى الوظائف، ثم أرسله حاكاً على سورية وعمل على قتله هناك .ومع أنه لم يكن من غلاة المتدينين فقد أخذ يقرب رجال الدين بعد الحرب الروسية ويظير الاهمام العظيم بالطقوس الدينية بوصفه خليفة للسلمين . وقد شهد القرن التأسع عشر شيئاً من الإصلاح الديني كما شهد أيضاً انقياداً للخرافات والتعصب مما يرى في عهود التأخر والرحعية . هذا إلى تشجيع فكرة الجامعة الإسلامية التي كانت تداعب عقول ثابائة مليون مسلم تحت إمرة الجليفة الذي .

وهناك بعض الشبه بين محاولة عبد الحميد لتقوية أسرته باحتضائها فكرة. الجامعة الإسلامية واحتضان أسرة هابسبرج في القرن السابع عشر لحركة الإصلاح. الكاثوليكي ،وإن كانت الحركه الأولى أضعف من الثانية. واتضح أن سيف الإسلام كان سلاحاً ذا حدين في المسائل الداخلية والمسائل الخارجية جميعاً. فعندمة حدثت الثورة الوطنية في مصر طلبت الدول الأوربية المكبري إلى عبد الحميد. حباستبار أن له السيادة على مصر إخضاع النورة ،ولكنه نظراً لأنه خليفة المسلمين في وسعه أن يؤدب الثوار المسلمين متحيزاً للمستعمرين المسيحيين فامتنع مه لم يكن في وسعه أن يؤدب الثوار المسلمين متحيزاً للمستعمرين المسيحيين فامتنع مه

وعلى ذلك احتلت بريطانيا مصر سنة ١٨٨١ . وعلى أثر ذلك ولى عبد الحميد وجهه - وهومن أنصار إنجلترا- من هذه الساعة نحو ألمانيا، واستقبل بعثة حربية ألمانية لتنظيم الجيش التركى ، ومنح الشركات الألمانية كثيراً من التسهيلات الى كان أعظمها المشروع المالي الألماني لمد مكة حديدمن براين إلى بغداد . وفي سنة ١٨٨٩ زارغليوم الثاني الدولة العمانية زيارة رسمية ليؤكدأ واصر الصداقة بين البلدين، وكان لهذه الزيارة أثر في زيادة نفوذ ألمانيا الاقتصادي والسياسي في البلقان وآسيا الصغرى . ما دعا إلى توتر العلاقة بين ألما نياوبر يطانياوتهيئة الجو للحرب الأوربية . وهذا التوتر بين الدولتين (لم يكن حاداً حتى سنة ١٩٠٦) زادت حدته عندا كتشاف الجيولوجيين الألمان للبترول فيما بين النهرين، وبسبب الزيارة الثانية التي قام بهاغليومسنة ١٨٩٨ لتركيا . وفي أثناء جولته في فلسطين وسوريا وضع أكليلا من الزهر على ضريح صلاح الدين ، وظهر في دمشق في ملابس العرب ، وأشاد بالصداقة الى كانت بين هارون الرشيد وشارلمان، وأعلن أن الجيوش الألمانية في خدمة صديقه السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين دفاعًا عن الإسلام (علمًا بأن الملكة فكتوريا وهي إمبراطورة الهند لها من الرعية أكثر من مائة مليون مسلم لم تـكن مرتاحة لما أعلنه حفيدها في هذا الأسلوب الثقيل) .

على أن استغلال عبد الحميد للدين في إجراءاته الاستبدادية قاده إلى أحط على قام به في مدة حكه - أعنى به المجازر الأرمنية ، فرغبة منه في تأديب الأرمن لحركتهم الوطنية التي ظهرت بينهم في المنطقة الجبلية التي تتاخم حدود القوقاز ، استخدم السلطان سنة ١٨٩١ الأكراد في وظائف ملحقة بالشرطة للقضاء على النورة . وكان الأكر ادوأ غلبهم مسلمون على غيروفاق مع الأرمن عدة قرون متوالية . فكان اختيار هؤلاء في المنطقة الأرمنية لتتبع الثوار الأرمن إيذا بالاشك فيه بوقوع حرب دينية عنصرية بين القريقين .

وكانت المذابح بطبيعة الحال من جانب واحد ، نظراً إلى أن الأرمن لم يكونوا مسلحين . وأمكن الأكراد أن يحتجزوا سنة ١٨٩٤ ألفين من الرجال والنساء والأطفال في إحدى الكنائس وأحرقوا أجسامهم وهم على قيد الحياة .

واحتجاجاً على إحجام أورباعن وقف هذه الفظائم (وكانت صداقة السلطان مع القيصر هي التي أوقفت أوربا على الحياد) - استولى الأرمن على البنك العثماني في القسطنطينية سنة ١٨٩٦ ـ وأ بقظ هذا العمل الشعور الأوربي ، ولكن قبل أن تتخذ أوربا أي إجراء أصدر عبد الحيد أمراً انتقامياً بذبح جميع الأرمن في العاصمة وفي أزمير وغيرها من البلاد بمن نجوا من الحادث السابق . وكان أمره هذا سرياً ، ولكن التنفيذ تم على وجه رسمي . فقام الرعاع بإرشاد الشرطة بقتل كل أرمني أو كل من يشتبه فيه بأنه أرمني، واستمر هذا الإجراء أدبعة أيام ، قتل في العاصمة وحدها منهم سبعة آلاف ، وكان عدد من قتل من الأرمن مابين ١٩٨١و ١٩٠٠ موضع شك ، ولكن يذهب البعض إلى أن القتلى كانوا أكثر من عهد جنكيز خان ولا شك أن عملاء السلطان قد قاموا بأفظم حرب إبادة فيا بين عهد جنكيز خان وحتار ، ولا شك أن أوامر عبد الحميد لم يكن الدافع إليها الدين وحده في قتل الأرمن ، فإنه كان يمقت فيهم الروح الوطنية ، وكان يعلم - وله بعض الحق انثوار الأرمن كانوا مدبرون كل وسيله لقتله .

وما كادت جذوة الثورة الوطنية تنطني، في إرمينيا بما أسيل فيها من دماء ، حتى قامت ثورة مسيحية في كريت سنة ١٨٩٨ ، ونجح الجيش التركى الحديث في هزيمة القوة اليونانية التي قدمت لمعونة الثوار ، رغم أن الجزيرة كانت تحت نوع من الوصايا الأوربية ، فإن أنباء النصر دعمت بعض الوقت عرش الحلافة المهتز . ثم إن قلق الحليفة كان له ما يبرره عند ما قامت بعض الفرق البلغارية

والمقدونية من المتطوعين الثوريين في البلقان وانضموا للجيوش المهاجمة في مقدونيا في أوائل القرن العشرين، تساعدهم بصفة سرية حكومات الصرب واليونان والجبل الأسود وبلغاريا .

ولم تحل شيخوخة السلطان وقد بلغ الخمسين سنة ١٩٠٧ دون قدرته على الحميم وعلى المخادعة ، ولكنه كان مصاباً دون أن مدرى بتصلب الشرايين ، وهو من الأمراض التي تكون عادة نتيجة للاستبداد الشديد . وكان يحد من وصول الأنباء إليه والتي لا غنى لأى حاكم مستبد عنها الموظفون أو رجال الحاشية بوسائلهم الدنيئة بما لهم وحدهم من حق الوصول إلى حجرته الخاصة ، ولم يكن الوزراء هم المسئولون عن الحكم ، ولكن الحكم كان في أمدى الأغوات الوزراء هم المسئولون عن الحكم ، ولكن أقوى هؤلاء سكرتير السلطان ، وهو رجل ذكي جرىء يسمى عزت باشا . وكان أقوى هؤلاء سكرتير السلطان ، وهو رجل ذكي جرىء يسمى عزت باشا . ونظراً إلى أن هذه الجاعة وحدها هي المتسلطة على أذن السلطان ، أمكنهم أن يقنعوا عزت باشا بسياستهم ، فأصبح في قبضهم وهو يظن أنه سيد الجاعة .

وهكذا كانت الثغرة الوحيدة التي كانت في السياج المضروب حول السلطان ضارة به لا نافعة له . وكانت طبيعته القلقة وخوفه من القتل مدعاة لتعيين ٢٠٠٠٠ جاسوس ، وهو عدد هائل حتى بالنسبة للأتراك أنفسهم ، وكان مصماً على قراءة التقارير اليومية بنفسه ، وكان عددها يزداد تبعاً لازدياد استبداده في البلاد ، ولم يكن يتقيد بمن يلخصها له ، وكان غارقاً في التقارير بحيث عجز عن البلاد ، ولم يكن يتقيد بمن يلخصها له ، وكان غارقاً في التقارير بحيث عجز عن أكبر مؤامرة كانت تحاك ضده ، لا من الأقليات ولا من الأجانب ، بل من بين رجاله الأتراك أنقسهم ، وبخاصة من الضباط الأتراك الذين كان كل الاعتاد عليهم حماية الأسرة الملكية . ولم تكن جماعة شباب الأنراك أصلا منظمة ، وإنما عليهم حماية الأسرة الملكية . ولم تكن جماعة شباب الأنراك أصلا منظمة ، وإنما

كانوا يمثلون تيار رأى – مع تيارات كثيرة تحتية ، وهم من حيث المبادئ كانوا خلفاً لشباب الأتراك الذين كانوا في أول عبد عبد الحميد ، وإن كانوا أكثر غلوا في السياسة وفي التحرر ، ولم يكونوا من غلاة الثوريين ، واذلك كان معظمهم راضين محكومة دستورية على رأسها الأسرة العثمانية . على أن ميولهم الثورية جعلتهم زملاء لكل الثوار في سائر البلاد الذين يعزى إليهم ما انتهت الثورية السياسية في ذلك العصر – وظهرت أعمق جذور الحركة الثورية التركية بابتهاجهم بثورة روسيا سنة ١٩٠٥ التي أقلقت السلطان كثيراً . ولقد تشجعوا كثيراً ، كما تشجع زملاؤهم في المسا وألمانيا وغيرها بهزيمة الحمم المطلق في روسيا . بل ظهر تحمسهم بشكل واضح لانتصار القومية اليابانية على الإمبريالية الروسية التي حاربت الثورة .

وكان من الحركات الثورية الهامة السرية حركة شباب الأتراك التى قامت بها منظمة ثورية في الجيش ، وسمت نفسها « الوطن » ، وكان أعضاؤها يؤمنون إيماناً قوياً بالحياة النيابية وبالحكومة الدستورية وبالتمليم وبإصلاح الحياة التركية ثقافياً واجتماعياً وتقوية الروح الوطنية أكثر من أى شيء آخر . وهذا اللفظ ليس له مدلول واضح يعرف به ما يهدف إليه هؤلاء الثائرون الأتراك . وكان أشبه شيء بلفظ الوطنية في الدولة النسوية ، له مدلول غامض ، ولكن أهم ما يتضمنه مدلول اللفظ كره الاعتداء الأوربي أو السيادة على بعض أجزاء الدولة ، ولم تكن هذه المنظمة «الوطن» عدوة لكل ماهوغربي كدعاة القومية الإسلامية ، بل كان ترحب بالآراء الغربية والفنون الغربية . بل كان المكثرة أعضائها به مديد بكل ماهوغربي كان المكثرة أعضائها بل كانت ترحب بالآراء الغربية والفنون الغربية . بل كان المكثرة أعضائها به منه بديل ماهوغربي كان المكثرة أعضائها به منه بكل ماهوغربي على السلطان أنه منح

الغربيين حقوقاً على الأراضى العثمانية أو يقبل تدخل المحاسبين الأجانب فى مالية الدولة لصالح الدائنين الأجانب، وتنازله عن كريت رغم انتصار الجيوش التركية . وكانوا شغوفين بأن يكون للبلاد جيش حديث، ولكنهم كانوا يمقتون عنجهية للعلمين الألمان الذين جاءوا ليساعدوهم على بلوغ هذا الهدف .

وكانت فلسفة «الوطن» عمثلة أحسن تمثيل في الشخصية النارية الى كانت لأحد قادتها الشباب المتحمسين . وكان أحد ضباط السوارى ، رشيق القوام جميل الهندام اسمه مصطفى رياض ولكنه يعرف باسم مصطفى كال لدلالة هذا الاسم الأخير على صفة الحكال ، ومصطفى كال الذى يذكره التاريخ الآن باسم ثالث . هو أتانورك انضم إلى جماعة الوطن ، عند ماكان في كلية أركان الحرب في السطنبول . وعند تخرجه سنة ١٩٠٤ قبض عليه بهمة نقد نظام الحكم ، ولكنه أقنع الحققين بعد شهرين بأن يطلبوا من السلطان إطلاق سراحه ، ونقل إلى احمثق وهناك نظم خلايا منظمة الوطن ، ثم نقل سنة ١٩٠٧ إلى سالونيكا ، وكانت حينذاك أهم منطقة للحركة الثورية في الإمبراطورية العثمانية . وهناك حول . وكانت حينذاك أهم منطقة للحركة الثورية في الإمبراطورية العثمانية . وهناك حول . « الوطن » إلى جمية أخطر وأكثر ، أهمية حولها إلى جمية الاتحاد والترق .

وهذه الجمعية هي التي كانت بمثل الشعور السائد بين الشباب التركي. وكانت ينتمي إليها كل شباب الضباط في مقدونيا ، وكان رئيسها البارز يدعي أنوربك وهو شاب عظيم الاهتمام بمظهره وهندامه ، ولم تكن الجمعية مقصورة على العسكر بين ، بل كان يتصل بها كثير من المهاجر بن النابهين في باريس. وكانت مبادئها أشبه بمبادئ «الوطن» ، ولكنها تشبعت بآراء القرن الثامن عشر واتجاهاته السياسية مع المبادئ الوطنية التي ظهرت في القرن التاسع عشر . وكثير من أعضائها كانوا ينتمون إلى الحركة الماسونية ، ولا شك أن مبادئ من أعضائها كانوا ينتمون إلى الحركة الماسونية ، ولا شك أن مبادئ من

الماسونية الحرة أمدتها بالقوة والعزيمة في حركاتها الثورية، ومن المحتمل أن يكون بعض الماسونيين الأجانب راضين عن هدم سلطان الخليفة على رعيته. ومن الثابت أن القنصل الإيطالي في سالونيكا كانت له يد في المؤامرة.

وتمشيأ مع سياسة اللجنة التي تتفق ونظام الماسونية كانت تقبل الجمعية أعضاء من جميع الجنسيات والعقائد . وكان من زعمائها يونانيون وأرمن ويهو دوأتراك، . وكانت لها علاقات سريةبالأقلياتالثورية في مقدونيا ، وكانت تدين صر احة بمب**دأ** الولاء للدولة ، على أن تتمتع كل طائفة فيها بالحقوق المدنية والحقوق السياسية في ظل ماكم دستورى. ومع أن أعضاء الجمعية كانوا يعرفون في الخارج بأنهم أتراك، إلا أنهم لايرون أنهم كذلك. يقول أحد الكتاب الأتراك الحديثين إن تسمية العُمَاني بالتركي كانت تعد إهانة له . وأخيراً توالت نذر عديدة خارجية بالاعتداء، وهذه هي التي آذنت بقيام ثورة ١٩٠٨ . وقد كانت أشد هذه النذر وقماً ذلك اللقاء الذي تم بين قيصر روسيا وعمه إدوارد السابع ملك بريطانيا في بحر البلطيق ، وتم في هذا اللقاء اتفاف بين العاهلين أنهى \_أو على الأقل \_ ضيق المنافسة بين الدولتين في آسيا والشرق الأدنى ــ تلك المنافسة التي كان لها الفضل في بقاء الدولة العمانية \_ ثم إنها قضت نهائياً على سياسة عبد الحميد .. سياسة « فرق تسد » . إن ثوار سالونيكا قرروا أن الوقت قد حان لإنقاذ الوطن مهما كانت الظروف .

وفى أوائل يوليو سنة ١٩٠٨ كان أنور بك على رأس فصيلة من العُمانيين عدتها ١٥٠ جندياً مقرها فى مقدونيا الشرقية عند الحدود بين اليونان ويوغوسلافيا وأعان الثورة ، واستولى زميل له من المتآمرين فى مكان آخر فى مقدونيا على مافى خزانة الفصيلة وهرب هو وجنوده إلى التلال وانضم إلى الثوار المسيحيين الذين أرسل هو لإخماد ثورتهم، وبعدعدة أيام قتل الثوار قائد الحامية الموالى للحكومة في مناستر ( وهى الآن أحد مدن يوغوسلافيا ) واتخذوها مقراً رئيسياً لهم . كاجات فرقة من الأناضول وكان يظن فيها الولاء وانضمت إلى الئوار . وهكذا بعد أن قضى السلطان حياته يتتى المؤامرات الوهمية والحقيقية ، وجد الجيش الثالث جميعه ثائراً ومهدداً بالتقدم إلى العاصمة .ولما أرسلت جمعية الاتحاد والترقى إنذارها النهائي في الثالث والعشرين من يوليو لم يجد عبد الحميد أية قوة معه ، ولما لم يجد أمامه أية فرصة للقضاء على الثورة قرر – على طريقته – الانضام إليها .

ولم يشترك شباب لأتراك في الحكومة الجديدة، واكتفوا بإقصاء أذناب عبد الحميد ليستبدل بهم سياسيون وموظفون موالون للاصلاح النشود. وسمحوا للسلطان بالاحتفاظ بقصر يلدز وبه ما به من الحريم، ولكنهم أغلقوا مسرحه الخاص وخفضوا عدد الحاشية من ٢٩٠ إلى ٣٠ ، وتركوا له ٧٥ موسيقياً لفرقته الموسيقية بعد أن كانوا ٣٠٠، ثم إنهم قضوا على كل جواسيسه .

وعبد الحميد من جانبه بذل مجبوداً صادقاً ليقوم بدور الملك الدستورى، وفي ١٧ ديسمبر سنة ١٩٠٨ حضر أول اجتماع للمجلس النيابي الجديد وجلس في مقصورته الملكية، ينها تلي سكرتير له خطاب الافتتاح الملوء بالآمال الخااصة شعارات الحرية الصحيحة، ومع ذلك لم تدم أيام السلام بين الوطنيين الأحرار في سالونيكا والملك المستبد المتقاعد الذي ظل خليفة للمسلمين إلا بضعة أشهر، في سالونيكا والملك المستبد المتقاعد الذي ظل خليفة للمسلمين إلا بضعة أشهر، فما زال لدى الدساس العجوز من الحيل ما يلقنه لصفار رجاله وفي أوائل الربيع منقول أثارت « الأخوة الإسلامية » — وهي جمعية سرية قامت لمناوأة الثورة دون أن يحمل عبد الحميد نصيباً من مسئولية قيامها — أثارت المجندين

ظلحديثين ضد ضباطهم من شباب الأتراك في تكنات الجيش الرئيسية في العاصمة ، واشترك في الاضطرابات جمع من الغوغاء المتعصبين تحت قيادة رحال الدين أو جواسيس السلطان السابقين ، وكانت الغلبة لهذه الثورة المضادة في اسطنبول لبضعة أيام ، اختفى فيها نشاط جمعية الاتحاد والترقى، وكاد الحكم المطلق يعود ثانياً إلى البلاد ، رغم أن حكمة عبد الحميد منعته من أن يشترك في هذه البحركة .

ومع هذا فني الثالث والعشرين من أبريل اتخذت سبيلها إلى المدينة قوة من شباب الأتراك في سالونيكا بقيادة أنور بك ويشترك فيها مصطفى كال . وبعد يومين خلع عبد الحميد ووضع على العرش أخوه الخامل محمد الخامس . وتقبل السلطان المخلوع الخبر في يلدز من مندوب جمعية الاتحاد والترق وقد ضعف احتما ه وتضاءل قوامه ، ولكنه شد في أول الأمر من عزمه وتدثر بجلال الملك ، وأبلغه الجنرال أسعد قائد الوفد الذي قدم إليه فقال « بناء على ما أفتى به مفتى الإسلام قد خلعك الشعب وتتحمل الجمعية الوطنية حماية شخصك وحماية أسرتك ، وايس هناك ما تخشاه » .

ورد عبد الحميد في استسلام «هذا هو القدر المكتوب» وبعد لحظات أخذ يردد في عبارات هستيرية رجاءه في أن يبقى حياً . وعندما عاد الوفد في المساء يحمل إليه تحديد إقامته في سالونيكا أغمى عليه ، وعند إفاقته أبلغ بأن عليه أن يرحل فوراً هو وأسرته ، كما أبلغ أن الشعب مهم له بثلاث زوجات وأربع سريات وأربعة أغوات وأربعة عشر خادماً ، وأن حظه أحسن من كثير من الحكام المستبدين .

وثورة شباب الأثراك كان مقدراً أن يكون لها ثمرة ثانية في العشرينات من القرن العشرين ، ذوت الثمرة الأولى منهما قبل نضجها . لقد انتهى الحكم المطلق بانتهاء عبد الحميد و لكن حل محله حكم الهيئة الحاكمة التي مارست الحسكم

الستنادا إلى حزب الحرية والتقدم الذى نشأ من الجمية السرية المسهاة باسم الحزب نفسه . وكانت المعارضة والنقد مباحين من الناحية الظرية ، ولكمها كانا يوقاومان بأساليب كانت سائدة في عهد السلطان الأحر . وهيئة الجواسيس التي كانت تستخدم في عهد الحميد استخدمت في هذا العهد ، والسجون التي أخليت بعد ثورة يوليو امتلأت بالمسجونين بسرعة عظيمة ، ولم يكن السجناء مقصورين على من قاوموا ثورة يوليو وحدهم . وقد كان هناك نشجيع على حركة التقدم ولكنه لم يكن متناسباً مع الاستبداد الذي قامت به الجماعة باسمه . ولعل أبتى واصلاح ينسب للحكم الجديد جمع الكلاب الصالة التي كانت تردحم بها شوارع اسطنبول وطردها إلى جزيرة في مجر مرمة حيث انتهى أمرها إلى الفناء .

ومن أول الأمر كان هناك تناقض خنى بين « العثانية » الديمقراطية التي يدين بها شباب الأتراك، وبين الشعور المستحدث بالقومية التركية الذي كان أعق مدافع إلى نشاطهم . أما الأخوة النورية بين المتآمرين الأتراك وزملائهم المقدونيين فلم تعمر طويلاً بعد نجاح الثورة . ولما أحس رجال الحسم الجديد بالاضطراب المستمر بين الشعوب التي تتكون منها الإمبراطورية ، كالاضطراب الدائم في بلاد المرب وفي ألبانيا ، ولما أفلقتهم الدسائس التي كانت تحييكها الدول الكبرى عاستمر ارضدهم ، اتبعوا سياسة القمع القديمة والضغط على القوميات . بل قد أحيوا مبادئ عبد الحميد في الجامعة الإسلامية وقاموا بذبح الأرمن مثله . ثم إن هذه الميئة الحاكمة كانت تمارس سلطانها في الشئون الخارجية بجرأة وجهاة وبروح حربية ، كا تتصرف بنفس الأسلوب في المسائل الداخلية ، وهكذا نجحت في تأليب حربية ، كا تتصرف بنفس الأسلوب في المسائل الداخلية ، وهكذا نجحت في تأليب جميع القوى البلقانية ضد الإمبراطورية العثمانية ، وهيأت المسرح لقيام حرب البلقان سنة ١٩١٢ . ولم يكن في هذا مساهمة يسيرة في النزاع الأوربي العام الذي نشب سنة ١٩١٦ . ولم يكن في هذا مساهمة يسيرة في النزاع الأوربي العام الذي نشب

بعد عامين من هذا التاريخ . ولم تكن تضحية شباب الأتراك بمبادئهم هي التي ساعدت على قيام الحرب العالمية ، بل لعل العامل الأقوى كان تهديدهم الابقاء على هذه المبادئ . ولقد كان أمل الدول العظمي أن يبقي الرجل المريض حياً ، ولكنها لم تكن راغبة في أن تراه في صحة حيدة . ولما كان برء الرجل المريض متوقعاً دفعت ثورة ١٩٠٨ دولتين كبيرتين ها النسا وروسيا على الانقضاض على الرجل المريض ونهبه في إبان مرضه ونجزه ، ولكن مخالب الدولتين اشتبكت بعضها في بعض في أثباء هذا الانقضاض .

الفص<sup>ث</sup>ل التابع -----

إرهاص بالكارثة القادمة

كانت إحدى نتائج ثورة شباب الأتراك – بل أبلغها ضرراً – المؤتمر عقد في ٥ – ٦ من سبتمبر سنة ١٩٠٨ في قلعة بوشلاو في مورافيا (وهي الآن جزء من تشيكوسلوفا كيا)، وكان الاجتماع من الناحية الرسمية لا يعدو أن يكون وليمة سياسية خاصة أقامها صاحب القلعة الكونت ليوبولد برشتولد سفير النمسا والحجر في ذلك الحين لدى روسيا . وهو الذي لعب دوراً بفي السياسة الدولية بعد عدة أعوام في ظروف أشد غرابة .

وكان هذا الاجتاع — يعد من وجهة نظر الصحفيين المعاصرين بنى الصحن حين ذاك — أمراً غامضاً بل موضع نقد شديد . وأول كابية بوردت عنه جاءت من وزارة خارجية النمسا والجر عند ما أبلغ مراسلي الصحن أن وزير خارجية النمسا البارون إيرنسال وزميله الروسي الكونت بإزفو لسكي الذي كان يستشني بالمياه المعدنية في كارلسباد سيكونان ضيفا وزارة الخارجية النمسوية . وكانت مثل هذه الكياسة السياسية نادرة الحدوث في فينا في دلك الحين ، حيث كانت التقاليد في عهد مترنيخ لا تزال مرعية ، فأدى ذلك بدخول القلعة بعد انتظارهم يومين كاملين يتجولون فيها خارج الأسوار ويرقبون بدخول القلعة بعد انتظارهم يومين كاملين يتجولون فيها خارج الأسوار ويرقبون الوزيرين بعيون متلهفة ، أعطوا بلاغا للنشر ليس فيه إلا بيانات قليلة لا تسمن بولا تغني من جوع وظهرت النقطة الهامة في الموضوع في إحدى الفقرات ، وكانت حول ماعقد من أمل على نظام الحكم الجديد في تركيا في أن يكون عاملاً على استنباب

السلام فى أوربا ، كما تضمنت أن الوزيرين كانا متفقين على وجوب أتخاذه موقف. انتظار ودى نحو هذا النظام » .

وقد أجيب بعد مدة وحيزة عن السؤال الذي كان يدور في خلد رجال الصحافة — وإن لم يذكروه صراحة — وهو لماذا لا يصدر البلاغ إذا كان ما جاء فيه ، هو كل ما تريد الحكومتان أن تعلناه . ولكن اجتاع بوشلاو ظل إلى حد ما أحد الأحداث الغامضة في الحقبة التي سبقت الحرب العالمية ، ولو أن عبال الخلاف في ماهية هذا الحدث كان ضيق الحدود . وكان اجتاع بوشلاو أشبه شيء باللقاء الفاشل الذي تم في مجوركو سنة ١٩٠٥ فكأنه لافتة في الطريق . المؤدية إلى الحرب ، كما كان دلالة على عوامل الانهيار التي كانت تنخر في أسس نظام الحكم في أوربا ( وقد كان فيه أيضاً الدليل الواضح على التناقض الممقوت بين الحلافات الدولية في ذلك الحين وبين الجهود المضنية التي كانت تبذلها الحكومات المستبدة المتداعية ) .

ولم يكن لقاء بوشلاومشهداً مسرحياً كاللقاء الذي تم بين نقولا الثابى وغليوم الثانى الأزمة الأوربية التي نتجت عن لقاء بوشلاو كانت من تدبير رجلين من رجال السياسة المدربين اللذين استخدما مهارتهما الفنية وعملا في إطار من الأيديولوجية التي يعرفها معظم وكلائهما ، بما في ذلك الديموقر اطيات الأوربية الغربية في ذلك الوقت .

وكان إذفو لسكى ذو الوجه المستدير والعينين الزرقاوين والشوارب الدالة على . التفكير يود أن يظهر بمظهر القروى الساذج، وكان فى الواقع رجلا مطلعاً لديه دراية لابأس بها بالمسائل الدولية، ولكن ينقصه الإقدام والتفكير . لأن القيصر لم يكن يسمح لوزرائه بشىء من ذلك. وكانت أكبر نقائصه تحفظه التام وبلادة - تفكيره وقناعته العجيبة . وكان اللقاء مع النمسويين من تدبيره ، أو هكذا ظن ـ

أنه كذلك . وبناء على مشورته وبعد شىء من التردد قام القيصر بجولة فى أوربا ليعرف رأى الموقعين على معاهدة برلين فى تعديل المادة ٢٧ فيها ، حيث ظل خروج الأسطول الروسى ممنوعا من البحر الأسود بناء عليها منذ سنة ١٨٨٧ .

وكان ما يجول في خاطر روسيا هو أن تخفيف قيود المعاهدة ليس إلا حيلة قد تؤدي مع غيرها من الأعمال إلى تحقيق حلمها القديم، بالوصول إلى اسطنبول والاستيلاء على المضيقين . وأعادت هزيمتها أمام اليابان إليها هذا الحلم ، كما أن ثورة ١٩٠٥ جعلت إزفو لسكى \_ وهو من غلاة المؤيدين للحكم المطلق \_ يفكر في ميدان خارجي ينتصر فيه ليرفع من منزلة القيصر داخل البلاد . ثم إن ثورة . شباب الأتراك كانت في رأى إزفو لسكى مدعاة لزيادة الاهتمام وبخططه . وكان يعتقد أن لدى شباب الأتراك من المشروعات الداخلية الكثيرة في ذلك الوقت . ما يضعف مقاومتهم لأى ضغط إجماعي يأتيهم من الخارج. وإذا نجحت إصلاحاتهم فإن الدولة التركية تستعيد قوتها وتفلت الفرصة الذهبية من الروس . واستنتج إِزْفُو لَسَكِي أَنْ إِيرِنْتَالَ سُوفَ يَقْرُهُ عَلَى خَطْتُهُ . وَكَانَ يَعْلُمُ أَيْضًا أَنْ النَّسَا يهمها تعديل معاهدة برلين لتتمكن من ضم البوسنة والهرمك \_ وقد كانت هذه المعاهدة . هي التي أقرِت احتلالها للولايتين سنة ١٨٧٨ – قبل أن تطلب الحكومة التركية الجديدة إعادتهما إليها . وقد احتفظت الحكومة النركية لها بمقعدين في المجلس النيابي، بل ذهب شباب الأتراك إلى إجراء انتخابات فيهما .

فالظروف إذن كانت جد مناسبة - فى رأى إزفو لسكى - لاتفاق روسيا والنمسا بمعزل عن سائر حلفائهما ورغم ما بينهما من تنافس فى البلقان . وحتى قبل ثورة شباب الأتراك كتب إزفو لسكى إلى إيرنتال مشيراً إلى إمكان إجراء الاتفاق بين الدو لتين، ولم يلق منه أى اعتراض على ذلك .

ومن سوء حظ إذ فولسكى بل ومن سوء حظ أوربا كذلك، أنه لم يدرك عام الإدراك عنى سياسة إيرنتال، وغم أنه عمل من قبل سفيراً لبلاده فى روسيا مه وكان يعرفه معرفة تامة . وكان وزير خارجية النمسا صلبا قصير النظر تعلو رأسه خصلة شعثاء من الشعر تجعله قريب الشبه بأعيان الريف . وكان ذكياً بل كان . أذكى ساسة ذلك العهد . كاكان فى بعض النواحى لايراعى إلا ولاذمة بصاحبه إذ ولسكى من الغرور، وكان يثق ثقة عظيمة برسالة الإمبراطورية النمسوية كما يثق برسالة دو اته . وكان مخه كالغدة الريضة يفرز من الآراء مالاسبيل إلى مدها . وكان أعداؤه يتهمونه بأن له عقلا « تلمودياً » — وهو فى الواقع حفيد تاجر حبوب يهودى، ولأصاب هذا الطراز من العقول القدرة على قلب الأوضاع وتغيير الحقائق . إنهم يستطيعون أن يروا فى التدنيس أسمى صورة من صور الحق ، وفى الحرب أنها الوجه الصاخب من أوجه السلام .

ومنذ ولى إير نتال وزارة الخارجية سنة ١٩٠٦ كانت السياسة في البلقان أهيم مايشغله وكانت مجالا للأفكار المعقدة الماتوية التي لا يستطيع إدر ال كنهها أي مفكر في العصر الحاضر وعلى عكس ما كان يعتقد إزفو لسكى ، لم تصبح سياسة النمسا ترمى إلى التوسع في البلقان إلى سالونيكا كاكانت من قبل ، وفي رأى إير نتال كان التطلع إلى امتلاك بعض البلاد في البلقان ضربا من تفكير السذج مه لأن بلاد البلقان تستوطنها الجنسيات السلافية ، و يس في طاقة النمسا أن تحتمل في أقليات سلافية جديدة . وإذا أراد إير نتال أن يقوم بتعديل في اتفاقية برلين . وأن يطلب ضم البوسنة والهرسك ، فلن يكون ذلك لزيادة النوسع على حساب تركيا ، ولم سيكون ذلك توسعاً للصرب على حساب النمسا والجر .

ومن المفيد إلقاء نظر تشاملة على الموقف السياسي في البلقان في عصر إير نتال. إن أهم. ما يجب إبر از ه في هذه المنطقة هو أن مر اجل الثورة ضد الاستعار كانت تغلى في جميع أنحاثها فى مبدأ القرن العشرين فيما يشبه ما يحدث الآن فى الشرق الأدنى وفى بعض أنحاء إفريقية . وقد تم الجانب الأول من هذه الثورة — الجانب المتصل بمقاومة الاستعار — فى أواخر القرن التاسع عشر . فقد كانت المستعمرات المسيحية فى البلقان ثائرة ضد الإمبريالية الإسلامية الآسيوية ، وأجبرت الدولة التركية على الاعتراف باستقلال اليونان والصرب والجبل الأسود . وكانت البوسنة وبلغاريا تحت السيادة التركية لاسمية، ولكن البوسنة كانت فعلا تحت الحكم المسوى ، بينها كانت بلغاريا مستقلة من الناحية الفعلية . وكان الألبانيون والمقدونيون وهم من الجنس السلافي القريب للجنس البلغاري وبضعة آلاف من الرعايا المسيحيين للحكم النركي، والكن تحريرهم لم يكن إلا مسألة أيام .

وفى سنة ١٩٠٨ ظهر الجانب الثانى من حركه البلقان الثورية . وهى حركة التوسع القومى التي كانت ترمى إلى تحديد القومية . وعلى نحو ما يجرى الآن فى إفريقية وفى الشرق الأوسط لم يقع الصدام بين البلاد الحديثة التحرر وبين البلاد الإمبريا لية كالنمسا وإيطاليا أوعدوها تركيا بل بين بعضها البعض. فالصرب وبلغاريا واليو نان كانت تطالب بأقاليم مازالت فى يد العثمانيين أو آلت إلى إحداها مما أدى إلى اشتباك المصالح أو تعارض حركات التحرير كالذي يحدث من التعارض بين فكرة القومية العربية والجامعة الإسلامية والجامعة الإفريقية .

وكانت أشد هذه القوميات نشاطاً حركة القومية الصربية التي كانت تهدف إلى وحدة كل الصربيين من أهالى جنوب شرق أوربا، بل لقد كان لبعض المفكرين من الجرأة في أن يطمعوا في إنشاء كومنو لث يوغسلافي يضم كل العنصر السلافي في الجنوب وكان منشأ هذه الفكرة بطبيعة الحال من الصرب التي كان لديها الأمل في أن تتولى قيادة هيئة فيدر الية السلاف الذين في جنوب أوربا . وقيام دولة الصرب على حدود النمسا هو في ذاته مثال الوجود القومي الحر . وكان لها أثر في عدم

استقرار سلاف الجنوب العديدين الواقعين تحت نير حكم أسرة هابسبرج . ولكن الصرب لم يكن يرضيها أن تكون هي مثالاً فحسب . بل أخذت العناصر القوية في هذه المملكة الجبلية في الدعاية لإثارة إخوانهم في الجنسية ، وتشجيع القيام ضد السلطة الإمبراطورية . وهذه الجماسة الصربية « واليوغوسلافية » زادت حدتها بعد سنة ١٩٠٤ عندما قتل جماعة من الضباط الصربيين الملك الموالي للحكومة النمسوية اسكندر أبرينوفتش وزوجته دراجا، وأجلسوامكانه بطرس كار اجير جفتش ، وهو أصدق وطنية من صاحبه ، وأصبحت هذه الدولة المتخلفة الي يبلغ تعدادها أربعة ملايين نفس والتي تؤازرها روسيا ، قوة تهدد كيان دولة النمسا والمجر ذات الخمسين مليوناً من الأنفس .

أرادت السلطات النمسوية أن تجبر الصرب على أن تخفف من ثورتها بأن تفرض عليها أعباء مالية . وكان ذلك فياعرف « بحرب الخنازير » سنة ١٩٠٦ عندما فرضت ضريبة باهظة على الخنازير الصربية التي تجتاز حدود النمسا إلى المصانع النمسوية، ومع أن النمسا كانت المستوردة الوحيدة لهذه السلعة إلاأنه لم يكتب للنمساالنصر في هذه الحرب، فلما ولى إيرنتال وزارة الخارجية أظهر كياسة في دعوته إلى مراجعة أسس العلاقات بين النمسا وبين جارتها الصغيره التي في الجنوب .

وفى أثناء انعقاد مجلس الوزراء فى أكتوبر سنة ١٩٠٧ صرح وزير الخارجية الجديد قائلا: « إن السياسة التى اتبعناها لحمل الصرب على أن تكون تابعة لنا سياسياً واقتصادياً ومعاملتها على أساس أنها كمية مهملة – إن سياستنا هذه قد فشلت . فإذا قام نزاع بين الصرب والنمسا فلا يستفيد من هذا النزاع إلا طرف ثالث . وعلى هذا يجب أن نسعى ونرجو أن تسير الأمور الكرواتية والدلماشية والبوسنية بحيث تكون آمال شعب الصرب متعلقة بالنمسا ».

ومع أن إيرنتال لم يكن واضحاً غاية الوضوح ، إلا أنه أظهر أنه ليس معادياً للصرب. ويبدو أن تفكيره كان شيها بآراء بعض أنصار الدوق فرانسيس فرديناند الذين كان من رأيهم حسن التفاهم مع بلغراد ، على أساس أن فيه تهدئة لعناصر سلاف الجنوب في الإمبراطورية ، بل كانوا يأملون من ورائه قبول الصرب اتحاداً فيدرالياً مع النسا يكون على رأسه أحد أفراد أسرة ها بسبرج .

ولما كان من المعروف أن الصربيين يطمعون فى الاستيلاء على البوسنة والهرسك ولا يرضيهم ضمهما للنمسا والمجر، فقد كان من المنتظر أن تقضى سياسة إير نتال الذي يطمع فى تحسين العلاقة مع الصرب إرجاءالضم حتى يتم التفاهم على هذا الأمر مع بلغراد . ولكن منطق إير نتال متقلب حسب الظروف ، حتى لقد صرح مرة - كما يقول أحد الموظفين الموالين له فى وزارة الخارجية « إن ضم البوسنة والهرمك شرط أساسى لضمان الحل الموقق للمسألة الصربية » . بينما انسحاب النمسا من هناك سيكون نوعا من الانتحار السياسى (هاداكيرى) .

وأخيراً انتهى تفكير وزير حارجية فرانسيس يوسف \_ الذي كان يرى أنه هو بسمارك منطقة الدانوب أو مترنيخ القرن العشرين \_ إلى أن خير وسيلة لديم علاقة الود بين الصرب والكروات وبين النسا هى التقرب إلى بلغاريا وهى المملكة التي لاتر بطها بها أية علاقة ودية ، بينا تربطها بالصرب جملة علاقات أقلها العلاقة الودية القوية .

ومما كتبه إيرنتال في مذكراته: « إن عليهم أن يجتثوا الشر منجذوره، وأن يقضوا على حلم الوحدة الصربية ولا يفكروا في ذلك مستقبلا » .

ثم أعقب ذلك بمايد ال به على أن النزاع بين بلغراد والصرب لامفر منه، قال : « إذا نحن أيدنا بلغاريا رجعانا منها بلغاريا الكبرى على حساب الصرب، فقد وضعنا

الأساس اللازم للاستيلاء على الجزء الباق منها عندما يكون طالع السعد في أوجه في أوربا » .

إنه يتطلع إلى استقلال ألبانيا (تحت حمايته طبعًا) وصد قة الجبل الأسود و « بلغاريا الكبرى التي يربطها بنا رابطة اعترافها بالجميل الذي أسديناه إليها » .

ومن العسير فهم هذا الهراء وترجمته إلى لغة عصرية ما لم نحلل ونبسط أساوب تفكيره وننتهي إلى إدانته . إن السياسة التي يقترحها لاتدل على غباء ، ولكنها سياسة ضارة وملتوية معاً . ثم إنها تكاد أن تكون على القيض من السياسة التي كان يدعو إليها مر قبل . إن منطقه لذى يفكر على مقتضاه يدله على أن الإمبراطورية تهددها فكرة الجامعة الصربية التي تثيرها الصرب من وراء الحدود، وتغذيها عوامل الطموح الصربي مما لا يهدأ إلا بالإضرار بالنمسا والمجر . ولكي يؤمن حدود الإمبراطورية يجب أن يجتث الشر (أي الصرب المستقلة) من أساسه . وأفضل وسيلة لبلوغ هذا الهدف هي تشجيع بلغاريا على التوسع على حسابالصرب. حتى إذا اندلعت نيران الحرب بينهما فسيكون النصر حليف بلغاريا للمعونة التي أسدتها النمسا إليها ، وستضم قدراً كبيراً من الملكة الصربية . وستكون هزيمة الصرب وبالا عليها وستضم النمسا إليها ما يتبقى منها عند سنوح أول فرصة مناسبة - أي عندما يكون لدى الدول الكبرى ما يشغلها عن التدخل ( بهذا الإجراء سيخضع للنمسا مليون صربي أو أكثر، رغم تحذير إيرنتال نفسه خطأ هذه السياسة ). وهكذا ستؤمن الدولة الثنائية حدودها الجنوبية ، وسيكون بجانبها بلغاريا الكبرى التي تعترف بجميلها ، وألبانيا المستقلة ( التي اقترح إيرنتال تخليصها من الحكم التركي واستقلالها الذاتي ) والجبل الأسود الصديق . ولن يكون لديها عدد يعكر صفوها - من الخارج على الأقل – من الصربيين لذين في الجنوب. هذا بعض ما يدور فى رأس إيرنتال الذى لا يهدأ كالقردة التى تتنقل من غصن إلى غصن فى الغابات الاستوائية . وهو مشغول بالمحادثات التى جرت فى بوشلاو . ومن المؤسف أن دلالاتها تختلف عما يتصوره إزفولسكى ، الذى يرى بلغاريا والصرب فى حماية روسيا . وكان الاجتماع فى قلمة بروشتولد يسوده الود والبساطة . كما كان يجمع بين الجو الرسمى والجو الاجتماعى المألوف . ولم يجد إزفولسكى أى حرج فى أن يعرج على موضوع محبب إلى نفسه وقد سره ماسمعه من مضيفيه النسويين (أو ما ظن أنه سمعه منهم).

إنه لا يوجد من ناحيتهم أى اعتراض على فتح المضيقين أمام الأسطول الروسى . وقد أثار النمسويون فى مقابل موضوع المضيقين البوسنة والهرسك . وسأ او ا فى صراحة غير مأ لوفة عن موقف روسيا إذا ماضمت النمسا هاتين الولايتين .

وكان رد إزفو لسكى ــ الدى قيل إنه لايتفوه بأية كلة تسى وإلى محادثيهــ رداً غامضاً بأنه لا يرى أى اعتراض « ولـكن لابد من إيجاد الوسيلة المناسبة لهذه المسألة » .

وزيادة على ما جرى من الحديث في أوقات تناول وجبات الطعام قضى الوزيران ست ساعات في حديث ببنهما وها يتمشيان في الحديقة أولا ، ثم في المكتب الصغير المزدح الذي في القلعة . ولم يسجل أي شيء رسمى عن هذا الاجتاع إلا ذلك البلاغ البسيط الذي بلغ الصحف . ولم يكن هذا ضرباً من السياسة السرية بل كان من قبيل ما يسمى سياسة « الجنتلمان » ، وعندما ذهب إذ فو لسكى من بوشلاو إلى بافاريا ليقضى عطلته في جبال الألب كان يبدو عليه شدة ارتياحه لتصرفه . ومن الغربب أنه في شدة التهود والغفلة : لقد كان معروفاً بين

خملائه فى جميع أنحاء أوربا بمهارته فى دسالكلمات الهامة فى ثنايا الكلام العادى حتى تمر دون أن تلفت انتباء المستمع إليها .

وبعد ذلك بشهر — أى فى الخامس من أكتوبر عندما وصل إلى باريس بعد نزهته فى بافاريا انفجرت القنبلة الزمنية الى أعدت فى بوشلاو ، وأعلنت وكالات الأنباء من فينا أن م النمسا للبوسنة والهرسك مسألة منتهية، وأضافت البلاغات أن بلغاريا التابعة اسمياً لتركيا حسب معاهدة برلين أعلنت استقلالها بموافقة النمسا حون استشارة روسيا أختها السلافية الكبرى . وهذه هى المرة الثانية الى تجرح فيها كرامة روسيا فى البلقان .

وفى سنة ١٩٠٨ كان « برميل البارود فى البلقان » هى العبارة التى تعددت إذاعتها فى جميع صحف أوربا . وكان كل عمل يحدث من جانب واحد فى هذه المنطقة — لاشك — يثير أزمة دولية . وكان السخط فى الصرب قوياً حيث تبدد حلمها بالوحدة السلافية وأعلنت بلغراد تعبئة ١٢٠٠٠٠ مقاتل . وكان وقع الأزمة فى روسيا مماثلا لما فى الصرب .

و ملأ العطف على الصربيين المظارمين قارب إخوانهم في روسيا وأحزن فقوسهم، وسرى في جميع العواصم الأوربية الحديث بما يفيدتوقع نشوب الحرب في أية لحظة .

لقد أصبح إزفولسكى فى مركز حرج. لقد ملأت النمسا سمع العالم بأن روسيا بمساعدة إزفولسكى وافقت على ما فعلته النمسا. بل لقد ذهب وزير خارجية النمسا إلى وضع إعلان فى مكتبه لتخليد « ذكرى الحادثات العظيمة الأهمية للنمسا التى تضمنت مو افقة إزفولسكى على ضم البوسنة والهرسك ». وكان من العسير فى تلك

الظروف أن يحتج إزفو لسكى على هـذا الكلام. ولم يحد تفسيره له فى سانت بطرسبرج آذانا مصغية . وأخبر القيصر دون الوزراء بما يعتزم القيام به . كان أمله الوحيد أن يؤكد مطالبته بالتعويض الذى وعد به فى بوشلاو . وقد دعا بأعلى صوته مطالبا بعقد مؤتمر للموقعين على معاهدة براين لبحث مسألة البوسنة . وكان يعتقد أنه سيكون للمؤتمر قائدتان : إذلال الحسا ، وإعادة بحث مشكلة المضيقين .

وفى لندن \_ حيث انطاق إز فو اسكى من باريس \_ لم تقابل بارتياح فكرة السهاح للأسطول الروسى بو اوج البحر المتوسط، وهو طريق بريطانيا الرئيسى الهند ، وكل ما حصل عليه السياسى الروسى من الإنجليز إجابات أدبية فيها هروب من الموضوع، أما فى باريس فالترضية الوحيدة التى حظى بها فى إحدى المقابلات السياسية الرائعة، هى سماع رئيس الوزراء الفرنسى كانسو يحيى السفير النمسوى المضطرب بصوت مرتفع قائلا: « حسناً ما أسرع انتهاؤك من وضع النار فى أربعة أركان أوربا ا »

وإذ أحس إزفولسكى بخديعته ويأسه قصد إلى برلين . وكان القيصر غاضبا بسبب لعبة سفير حليفته النمسا، وسب « ذلك اليهودى إيرنتال لانفراده مالعمل » . ثم قال « لماذا أكون أنا آخر من يعلم فى أوربا » . وكان غليوم يود ألا يتورط فى المنافسة التى بين روسيا والنمسا فى البلقان وقد تورط من قبل .وكان يؤلمه ذكرى زيارته لتركيا كما يؤلمه ذكرى أحاديثه الملهبة فى أثناء تاك الزيارة . . والآن تختطف حليفته إقليمين من أصدقائه الأتراك .

وشرح صدر إزفو اسكى دعوة للغداء وصلته من قيصر ألمانيا ، ولكنه ظل مغتبطاً طول الوقت ، ثم خرج الإمبر اطور من القصر بعد الظهيرة بوقت قليل . ولم يتمكن من التحدث في مشكلاته إطلاقا ، وكان مضيفه يقصر حديثه على المسائل التافهة .ولما قابل مستشار القيصر وأنبأه أنه في ضيق شديد لم يتأثر بياوف بكلامه .

ولم يكن فى وسعه أن يعمل شيئًا له، وإنما نصحه أن يكبح جماح الصربين الثائرين. ولما وصل إلى سانت بطر سبرج حيث يجب أن يعود ، أخذ يمطر الدول الأوربية بو ابل من المذكرات ، وبلغ التوتر أقصاه فى ديسمبر عند ما توقع الجميع غزو الصرب ، وفى ذلك الوقت كتب نقولا لغليوم أن يكبح جماح حليفته ،

وبما كتبه له « يجب أن تدرك الموقف الدقيق الذى أكون فيه لوأن النمسا أعلنت الحرب على الصرب . لحفظ السلام لابد أن أختار واحدة من اثنتين : إما إرضاء ضميرى وإما إرضاء العواطف الجامحة لشعبي » .

وكتب نقولا لفرانسيس جوزين يشكو من نفاق إيرنتال .

ولم يتأثر إمبراطور النمسا، ولم يفقه سبباً لما يشغل بال الروس. إنهم وافقوا على الضم. ألم يوافقوا عليه ؟. لقد اتخذ الإجراء لوقت ثورة الصربيين على الدولة الثنائية. إن التوسع لا يهم النمسا مطلقاً . لقد أبلغه إبر نتال مؤكداً له ألا خطر مطلقاً من هذا الضم، وإلا لم يكن ليوافق عليه . ثم إنه أجب على خطاب قيصر روسيا بهذه السكامة الفاترة:

« عندما أبلغنا وزير خارجيتكم أن ليس لدى روسيا اعتراض على الضم لم يتوهم وزرائى أن هذا التصريح صادر منه لا من الحكومة الإمبراطورية . وأنه لم يصرح له بالإدلاء به » .

وفى يناير سنة ١٩٠٩ كانت جيوش النمسا وروسيا مستعدة للقتال، وعرضت إنجلترا وفرنسا وإيطاليا أن تتدخل، ودعت ألمانيا لتشترك فى تهدئة الجو، ولكن بيلوف كان له رأى آخر .

كان المستشار الألماني في الستين ، ولم يكن موضع ثقة القيصر في الأيام

الأخيرة، ويعلم أن أيامه الباقية فى العمل قليلة ويرحب بالفرصة التى تهيأت له ليظهر فى دور باهر على مسرح التاريخ. وكان محبوباً ذكياً أنيقاً موهوباً بسرعة الخاطر. وكان من تلاميذ بسمارك وكان أهم ما يعجبه فيه تكريس حياته لتقوية بروسيا، وكان من مفاخره أنه يتخذه قدوة له فى تصرفاته السياسية.

وقد قضى معظم حيانه فى الأعمال السياسية، وارتقى بكفابته من كاتب فى إدارة التشريع إلى أن صاررأس الإدارة الخارجية الإمبر اطورية قبل أن يكون مستشاراً. وكان على رأس الهيئة السياسية ، كما كان كل من إذ فولسكى واير نتال ولكنه كان أفضل منهما فى معالجة المسائل السياسية ، وكان أكثر منهما استقامة وأحد ذهناً ، ولكنه لا يبلغ منزلة بسارك فى تقدير الخط الذى يكن وراء النصر .

قال القيصر مرة على سبيل الفخر « إنى اعتمدت على كَفَايْنَ وقوتَى في ضبط الأمور حتى لايحدث الاصطدام بين القطار الروسي والقطار النمسوى» .

وكان الموقف فريداً لإظهار الدقة والحصافة ، دون اهمام كبير بمستقبل الأمور . كانت روسيا غير مستعدة للحرب بعد أن أنهكتها الاضطرابات الداخلية، ولم تفق بعد من حربها مع اليابان . وأبدت لها حليفاتها إنجلترا وفر سا أنهما تعدان غزاعها مع النسا على الصرب لا يتطلب منهما إلا تأييداً سياسيا ليس غير .

وما إن اعترفت تركيا بالضم نتيجة لضغط ألمانيا وإرشاد النمسا لها ، حتى صب إير نتال على الدول وابلاً من المذكرات لايطلب فيها اعتراف الصرب باغتصاب الأقاليم الشقيقة فخسب، بل يطلب منها توقيع تعهد بحسن الساوك مستقبلا وعدم الاحتجاج والكفعن الاعتداء على الدولة الثنائية ودوام حسن الجوار، فضلا عن تحذير بالنم الشدة أرسل إلى روسيا في ذلك الحين .

ثم جاء دور ألمانيا في العمل ، فني ٢١ من مارس سنة ١٩٠ ذهب السفير الألماني مان بطرسبرج إلى وزارة الخارجية ومعه تعليمات صارمة من براين ، وكان يطلب تأكيداً من روسيا بقبو لها المذكرة المسوية وموافقتها دون أى تحفظ على يطلب تأكيداً من روسيا بقبو لها المذكرة براين ، ويطلب من السيد إز فو لسكى رداً وسريحاً إما بلا وإما بنعم "

وقرر مجلس الوزراء الذي انعقد على جناح السرعة أنه ليس أمامهم إلا از دراء الإندار. وأجبرت روسيا على احترام الأمر الواقع في البوسنة والتنحى عن مسألة الصرب كأنما هي ثعبان سام. (وبعد أسبوع قبلت الصرب المطالب المزرية التي وجهتها النمسا إليها).

وقال إزفو لسكى للسفير البريطانى « إنها جرعة مرة، ولكن المشروع الألمان النسوى كله أعد بعناية ونفذ فى الوقت المناسب وبعد أربع سنوات أو خمس ستسترد روسيا قوتها وتستطيع أن تتصرف تصرفا آخر ».

وكان يبلوف راضياً عن النتيجة التي وصل إليها بقعقعة سيفه . وأجبر أوربا بالمهديد بالحرب على أن تغفر للنمسا جريمة السلب التي اقترفتها في البلقان ، وأظهر لروسيا أن حليفاتها ليست أهلا للاعتماد عليهن . ثم إنه أعلن مفاخراً « أن قوة ألمانيا البرية كسرت حلقات الحصار الذي كان يحيط بها » .

ونظراً إلى أنمصالح إنجلترا وفرنسا الحيوية لم تهدد ، فقدحولتا نظرها إلى جولة أخرى بينها كانت المعاهدة التي وقعتاها تنتهك حرمتها .

وبهذه المناسبة قالت صحيفة التيمز تهون من أمر الأزمة في كَاةقصيرة « هَكَـذَا عَـكن أن نثق كل الوثوق بإن خطر الحرب قد زال ». وتذكرنا هذه الـكلمة باللباقة التى قوبلت بها أحداث ميونخ بعد عشرين عاما من هذا التاريخ. لقد زدت الدول حينذاك على ماحدث بكامة عابرة .

نعم زال خطر الحرب، ولكن الوسيلة التي جاءت الأزمة عن طريقها والأسلوب الذي قضى به على الأزمة ، كليهما بجعل كل مفكر في أوربا يرتعد فرقا . وفعلا لقد ارتعد بعض الناس من أجل السلام الذي يعتمد على الملوك والوزراء ، الذين كانوا يتصرفون في شئون دول العالم الكبرى على طريقة حكام القرن الثامن عشر ، الذين يستمدون سلطانهم من الحق الإلهى ، ويتقاتلون للاستيلاء على إحدى المقاطعات ، أو يريقون دماء شعوبهم انتقاماً لكرامة سفير أهين .

أما النتائج المادية للأزمة الدولية التي تسببت عن تلك الولمية التي أقيمت في القلعة المورافية . فن العسير المبالغة فيما ترتب عليها من النتائج .

وكانت إحدى هذه النتائج - وليست بأقلها شأناً - قل إزفولسكى من وزارة الخارجية الروسية سفيراً لروسيا فى باريس ، وهناك ظل يعمل إبان بضعة السنوات الحرجة فى حماسة قوية فى تضييق وثاق التحالف الإنجليزى الفرنسى الروسى حول عنق ألمانيا والنمسا ، بيناكان مساعدوه يغرون الصحف عن طريق الرشوة على العمل على زيادة التوتر والتعصب بين الشعب الفرنسى ، وفى هاتين المهمتين كان يعمل مع ضباط أو موظفين فرنسيين فى الجيش أو فى وزارة الخارجية أو فى الشرطة . وبيناكان إزفولسكى يعمل عله هذا فى باريس ، كان خلفه فى سان بطر سبرج ساز انوف - المرءوس السابق له ، والذى كان يرى فيه القدرة الحسنة على محاكاته فى تصرفاته - يثير ضد النمسا جميع أنواع الحروب الروسية الظاهرة والمستترة فى البلقان .

وقد كتب سازانوف سنة ۱۹۱۰ إلى وزيره فى بلغراد – هارتوج – (م – ۱۶ الأسر) أن النمسا رغم زمالها لألمانيا في الأسلحة في حالة ضعف شديدة . . . وممتلكات الصربالتي هي موعودة بها تقع الآن في مدار دولة النمسا . وفي هذه الظروف يكون من الأهمية بمكان عند الصرب أن تبذل كل جهد حتى تستعد لمواجهة الحرب القادمة التي لا شك في وقوعها .

وفى الصرب نفسها كان رد فعل الأزمة شديداً كما كان متوقعاً ، وسنرى مقدار ذلك فى فصل قادم . ولم يخف وقعها فى دولتى الحلف الثنائى إبان التوتر والمصادمات الكثيرة .

وتنبأ المؤرخ الفرنسي ألبرت سوريل فقال « عند ما يغادر النركي فراش الرجل المريض ، فسوف تحل النمسا محله فيه » . مع أن الرجل المريض ظل فى فراشه رغم قيام الشبان الأثراك بثورتهم . إلا أنه في سنة ١٩٠٨ سارت النمسا نحو عنبر المرضى ، ومن المؤسف أنه لم يكن هناك حجر صحى يمنع انتشار العدوى .

و لكن في ألمانيا كان لأقوال إز فو لسكى غير الحصيفة ، ودفاع إير نتال عن نفسه خلك الدفاع الفاشل \_ أسوأ العواقب ، وإذ نسى بياوف نصيحة بسمارك بألا يربط عجلة السياسة الروسية الأنيقة بالقاطرة النمسوية العتيقة ، رسم بموافقة القيصر ومشاركته سياسة النسا الانتحارية في البلقان .

ولقد تبدل الطابع الحربى للاتفاق بين دولتى الوسط تبدلا كاملاً . فإن القرار الذى اتخذته ألمانيا لمساعدة النمسا ، إذا غزت الصرب وتدخلت روسيا ، لا شك قد وضع ألمانيا من الناحية الحربية فى وضع ضاربها . فإن لروسيا حليفة هى فرنسا . وهذه ولوأنها غير ملزمة فى جميع الأحوال قد تساعدها بإعلانها الحرب على الدولة الثنائية ، وفى هذه الحالة ، فى أى اتجاه توجه ألمانيا ضرباتها الأولى ؟.

هذا هو السؤال الذى وجهه الجنرال هوتزندورف كبير المجلس الحربى النمسوى في مكاتبات متبادلة بينه وبين الجنرال مو لتك الألماني في يناير سنة ١٩٠٩. وكان رد مو لتك في غاية الصراحة القاسية « إن خطته تقضى بأن يلقي أولاً بالقوات الألمانية الرئيسية على فرنسا » ·

وهكذا تحولت المعاهدة الدفاعية التى عقدها بسيارك على ما ذكره صحنى ألمانى جرىء و إلى معاهدة هجومية تكفات بها ألمانيا بكل فرسانها ومعداتها الحربية وقواتها البحرية وأن تريق دماءها من أجل سياسة النمسا فى البلقان » . وأسوأ من هذا أن قرار توجيه الضربة الأولى إلى فرنسا ، قضى على كل أمل فى قصر العمليات الحربية إذا وقعت على الجنوب الشرق من أوربا . ذلك لأن أية حرب بلقانية تقتضى اشتراك النمسا وروسيا فيها ستصير تلقائيا حربا أوربية عامة . وإذا كانت الضربة التى توجه إلى فرنسا ذات القوة الحربية الحديثة لا أمل فى نجاحها إلا إذا نفذت بمنتهى السرعة ، فإن خطة مولتك الحربية المبنية على خطة شليفن المشهورة (١) تقتضى عدم التأخر فى سير الحلات الحربية وتوجيهها خطة شليفن المشهورة (١) تقتضى عدم التأخر فى سير الحلات الحربية وتوجيهها رأساً عبر الحدود الفرنسية . فإذا ما تحركت الجيوش فلن يكون من المكن وقفها إلى أجل دون تعريض الخطة إلى الخطر .

وعامل الوقت يقدر فعلا قبل سير الحلة أية حركة سياسية من شأنها وقف المحرب بعد ما تصل الأزمة إلى درجة معينة . وفي عصرنا الحاضر قصرالوقت بين إعلان حالة الحرب وقيام الحرب الفعلية إلى حسبان الوقت اللازم لوصول

<sup>(</sup>١) وضعت خطة شليفن الذى كان رئيس الهيئة العامة للجيوش الألمانية سنة ١٨٩٩ ثم نقحت ووضعت فى وضعها النهائى فى مدى السنوات الست التالية . وهى تستدعى الهجوم الألمانى الكبير على شمال فرنسا عن طريق بلجيكا التي يتمك حيادها و بذلك يكون مؤكداً محاصرة معظم الجيش الفرنسي وهزيمته في موقعة فاصلة .

( المؤلف )

قذائف القتال . ولسكن قبل سنة ١٩١٤ كانت الجيوش تجتمع على رءوس الطرق وتسير إلى مواقع القتال بآلات تدفع دفعاً إلى ساحة الحرب ، بينما أحذية المشاقة وآلات المدفعية تسير وئيدة في طرقات القرى الملتوية النائمة . وكان بين حدوث الأزمة السياسة وقيام الحرب الفعلية فسحة من الوقت ، كانت على ضيقها تسمح بقيام رسل السلام بمجهوداتهم الأخيرة. ثم إن قادة الجيوش الألمانية وهم يدرسون في مدى عشرين عاماً أسلوب الهجوم السريع قد ضيقوا الثغرة بين إعلان الحرب وتنفيذها .

ولكى ندرك قسوة الموقف بجب أن نختبر عن قرب شخصية غليوم الثانى. السيد الأعلى للحرب ، وهو الذى يدير ولو نظرياً عمليات الحرب الألمانية الدقيقة ، كما بجب علينا كذلك أن نتفهم تلك الاتجاهات الحديثة المشئومة في ذلك المجتمع المندفع الذى أوجده وأوجدها ،

الفض الثاني على صافة الصاوئية

كان على البيانو في حجرة الاستقبال في كثير من البيوت الألمانية قبل الحرب صورة لغليوم الثانى في إطار من الفضة ، وممهورة بتوقيعه بخطدارج يدل على شيء من العصبية . والصورة تعبر عن العظمة في لباس القائد الأكبر البحرية الألمانية وهو بمسك بتلسكوب كبير تحت ذراعه اليسرى . ويبدو شيء من العبوس في وجهه وقد برزت ذقنه وفتل شواربه على النمط العسكرى ، ووضع يده اليني على الشريط الذهبي الذي يزين الحزام ، ويده اليسرى بمسكة بمقبض سيفه . وعلى صدره عدة صفوف من الأوسمة وعدة من الأشرطة تحيط بكتفيه . وأصغر نقطة في الصورة تدل على أنه الإمبراطور ، وتنطق بوضوح بأنه هنا يقف الرجل الذي كان شعاره « إلى الأمام بأقصي سرعة » .

ولكن الصورة الفوتوغرافية مهما كانت رسمية لا تخنى الحقيقة إخفاء تاماً. فحافة القبعة تخفى شعر القيصر الذى دب إليه الشيب، ولا يمكن أن تصرف النظر عن ارتخاء المنطقة التي في أسفل فكه مهما حاول شدها بإبراز ذقنه إلى الأمام . ووقفته المسرحية والتنسكوب في يده ييدو منها أنها حيلة لإخفاء التواء ذراعه اليسرى ، والعين الخبيرة ترى في النقطة السوداء صورة ناطقة لآثار جرح قديم . وكذلك كان وراء التصرفات والثرثرة التي جعلت من غليوم «طفل أوربا المزعج» مايرينا الطفل الكسيح في أيامه السالفة وهو يحاول لفت نظر أمه إليه وهي تولى وجوما عنه في عناد وخبل وألم شديد ، ومع ذلك فإن عينيه المعرتين ها أهم مايلفت العظر في هذه الصورة النقطة ، فني نظرته المستقرة بل المغناطيسية ما يكذب كل مايراد من الصورة أن تعبر عنه أو تنطق به ، وتحت قناع الرضى والنحدى يكن الشك

القاتل. ومن خلال النظرة التي تدل على العزم والرجولة يشم الإنسان رائحة الرعب الواضح. وأمير البحاريري واقفاً في مكان القائد للباخرة في أبهى حلة له، وكل الآلات تتحرك طوعية لأوامره، ولكن دفة السفينة مشاولة الحركة من أثر اصطدام مروع، والآن فقط ابتدأ يدرك ذلك.

وسواء أكان القيصر بعرف الحقيقة أم لا يعرفها - وهناك ماهو أدل من الصورة على أنه يعرف الحقيقة - فإن النشبيه البحرى السابق ينطبق على الحالة انطباقاً لا بأس به . ولقد كانت ألمانيا الإمبريالية في الواقع إبان سنوات السلام الأخيرة أشبه شيء بسفينة تسير بأقصى سرعها نحو الدمار وقد أفلتت من قيادة ربانها . أو على رأى المؤرخ البريطاني الذي استعمل في وصفه تشيهاً مستعاراً من اليابسة - أنها كالقاطرة التي جرت دون قائد يقودها . ومن المعروف على وجه التقريب متى حدث الانهيار الجزئي في نظام الحكم في الإمبراطورية . ويبدو أن الحادث الفاصل وقع بعد أزمة البوسنة سنة ١٩٠٨ - ١٩٠٩ ، وكان النجاح الظاهر لسياسة اليد الحديدية الألمانية الذي حدد نهاية الأزمة هو في ذاته عامل له أهيته .

ولاشكأن غليوم يقع عليه بعض اللوم، فإن روحه الحربية واعتداده وعبارات الفخر التي يتحدث بها على الدوام كل ذلك كانت له صورة بارزة في النفوس ولر بما كانت الصورة خاطئة ومضالة . فلقد كان غليوم فظاً غليظاً ولكنه كان أبعد ما يكون عن رجل الحرب الذي صوره خيال قراء الصحف في إنجلترا وفرنسا وروسيا ، ولكن هذا الخطأ طبيعي ولو أنه كان نتيجة للدعاية المتعصبة في هذه الدول . ومنذ أن ولى العرش في التاسعة والعشرين من عمره كانت روحه الحربية تسيء إلى رجال الملوك في أوربا وتلتي الرعب في وزارات الخارجية .

أهدى الإمبراطور غليوم مرة - في أول عهده - إلى السفارة الألمانية

فى باريس صورة زيتية له فى الحلة السوداء لقائد فرقة شاهر عصا المارشالية ، وكان فيها من التحدى ما جعل أحد القادة الفرنسيين البارزين يقول عند رؤيتها « إن هذه الصورة هى إعلان للحرب » .

وكان رده على التصريح الذى صدر عن مؤتمر لاهاى السلام سنة ١٨٩٨ أنه قال :

« أيمكن أن نتصور قائداً أعلى للجيوش يسرح جيوشه المنتصرة ويعرض بعمله هذا بلاده لأن تكون طعمة للفوضويين والغوغاء» . وقال فى فرصة أخرى بمناسبة هذا المؤتمر نفسه « إنى أثق بالله وبسيني المسلول ، وإنى . . . . . على كل قرارات المؤتمرات الدولية » .

وعند ما أعلن إميل لوبيه رئيس جمهورية فرنسا استعداده لاستقبال الفيصر في باريس متحديا الأفكار التعصبية المعارضة، رد القيصر على هذه النية الكريمة بخطاب ألقاه على جيشه جاء في ختامه «إن أمر اليوم: حافظ على بارودك جافاً وعلى سيفك حاداً، ولتكن يدك دائماً على مقبض سيفك . » وأهم من هذا كله الخطاب الذي لا ينسى مطلقاً ، والذي وجهه إلى أسطوله البحرى الذي أقلع سنة ١٩٠٠ لإخماد ثورة البوكسير في الصين ، وللانتقام للمذبحة التي قام بها المتعصبون هناك ضد سفراء الغرب بما فيهم السفير الألماني:

« لا تؤووا أحداً . ولا تسجنوا أحداً . بلكا خلد الهون ذكرهم منذ ألف سنة بقيادة مليكهم أتلا ، ولا يزال صدى ذكرهم مصدر فزع في كل سمع . كذا فليتردد ذكر الألمان في التاريخ الصيني مدى ألف عام . ولتتصرفوا حتى لا يجرؤ الصينيون مطلقاً على أن يسيئوا معاملة الألمان » .

وقد لا يكون من الإنصاف أن يلصق رجال الدعاية من الحلفاء وصمة الهون بالألمان في أثناء الحربين العالميتين ، لأن القيصر ألتي ذلك الخطاب بمناسبة الحملة الاستعارية التي اشتركت فيها ألمانيا مع القوات الغربية دفاعاً عن المصالح الغربية والمدنية الغربية . ولكن هذه القصة تمثل الوقع السيء لكمات القيصر التي يلقيها فتسيء إلى العالم أجع (١).

وكان من سوء حظ ألمانيا أن يجيء مثل هذا الحاكم في وقت يكون فيه ظهور حاكم عنيف على المسرح العالى مدعاة لسخط الدولة القديمة الوطيدة الأركان. وكان من سوء حظ غليوم أن تكون كل كلة ألقاها مفاخراً أو مهدداً ، يدعمها حيازته لأفضل الجيوش عتاداً وأحسنها نظاماً ، ولقوة بحرية لا تفضلها إلا البحرية البريطانية، ولسياسة تجارية متسعة تهدد جميع المصالح التجارية العالمية، ولنسبة عالية في المواليد. وأخيراً كان من سوء حظ العالم أن يحل حكم غليو مورغبة ألمانيا في سيادة أوربا دون إراقة الدماء في الوقت الذي اختلفيهميز ن الأمور في الجتمع الأماني م وزالت كل الضوابط وزادت حدة الطالب . وأصبح لبعض الهيئات السياسية والاجتماعية قوة عظيمة غير خاضعة لأى نظام . وكانت أحرج حقبة لهذه الثورة – كاذكرنا من قبل – المدة ما بين سنة ١٩٠٨ و سنة ١٩١٤ . ولسكى نفهم فهماً صحيحاً أحداث هذه الحقبة يجب أن ندرس منشأ أسرة هوهنزولرن وتاريخها وتاريخ مستنقعات يومرانيا التي صارت في أقل من ثلاثة قرون إحدى القوى العالمية \_ تروسيا .

<sup>(</sup>١) مما يذكر من الأمثلة على كلام القيصر الذى يسرف فى النطق ، أنه قال مرة لطبيب الأسنان الأمريكي الذى يعالجه « لا تهتم بما يصيبني من ألم . أنا لا أشعر مطاقاً بالألم » (المؤلف)

بلغت أسرة هو هنزولرن شهرة عريضة، وصارت صاحبة أملاك واسعة على رأس دولة أقامتها من العدم . إن مملكة بروسيا من صنعها، وتاريخ الأسرة وتاريخ بروسيا شيء واحد .

وقبيل القرن السادس عشر كان لفظ بروسيا يعنى الأراضى الواقعة فى الشهال الغربى من بولندا فيا وراء حدود الإمبراطورية وتم الاستيلاء عليها بالانتصار على شعب وثنى على بحر البلطيق يسمى بالبروسى فى القرن الثالث عشر ، واستعمر هذه الأراضى جماعة من فرسان الألمان الصليبيين . والهوهنزولرن أمرة من الإقطاعيين كان مقرهم الأصلى فى سوابيا غير بعيد عن مقر آل هابسبرج . . وفى القرن الخامس عشر ارتقوا عدة درجات فى السلم الإقطاعي حتى صادوا رؤساء مقاطعة براندنبرج فى شمال ألمانيا . وكان جزاؤهم على اعتناقهم مذهب الإصلاح مقاطعة براندنبرج فى شمال ألمانيا . وكان جزاؤهم على اعتناقهم مذهب الإصلاح الديني استيلاءهم على المنطقة انتى عرف اسمها بمملكة الهوهنزلون . وفى سنة ١٥٢٥ حرر أحد أفراد الأسرة آراضى القرسان التيوتونيين وضمها إلى أملاكه وهى التى صارت دوقية بروسيا الوراثية .

وفى القرن السابع عشر كانت لأسرة هوهنزوارن أوسع المتلكات فى الإمبراطورية بعدالهابسبورج . ولو أن ممتلكاتهم هذه كانت مبعثرة ، ويتكون بعضها من مساحات رملية أو مستنقعات أو غابات من الصنوبر . وكان شرقى نهر الألبأراض منها قليلة السكان، بها بعض السلافيين الذين قهروهم ، ممن كانوا أقل منهم مدنية وأبعد منهم عن حياة البلاط والأمراء - تلك كانت نشأت الهوهنزولرن والأساس الواهى الذى شيدوا عليه ملكهم الكبير .

وتمكن أربعة من أفراد أسرة الهوهنزولرن الطموحين من تأسيس القوة

البروسية الحديثة في الحقبة مابين أواسط القرن السابع عشر والثورة الفرنسية :

ووحد فردريك وليم ( ١٩٢٠ - ١٩٨٨ ) شطرى ممتلكات الأسرة - براندنبرج وبروسيا - في دولة مستقلة رغم عدم اتحاد حدودها . ثم جاء خلفه فردريك الأول وأقنع الإمبراطور بالاعتراف ببروسيادولة ملكية. ثم إن فردريك وليم الأول أعد الجيش البروسي ليكون عدة بروسيا القادرة دائما على إحراز النصر ، ثم إن ابنه فردريك الأعظم استخدم فعلا هذه العدة وأمكنه بالإقدام والكفاية أن يهزم جيوش أوربا المجتمعة . ووحد أجزاء مملكته المتفرقة في دولة واحدة قوية . وهيأ لها أساساً للصناعة فيها بانتزاعه مناجم سيليزيا للفحم من ماديا تريزا إمبراطورة الحسا .

والروح الحربية كانت إحدى صفات أسرة هو هنزولرن منذنشأنها. لأن القوة وحدها هي الدعامة الوحيدة التي يستند إليها في جمع شتات دولة متفرقة في جميع مقوماتها، ليس لها تاريخولا ثروة وكادألا يكون لها شعب. ( وكان على الهو هنزولرن أن يشجعوا الهجرة لتعمير البلاد) ومن أقوال فر دريك وليم الأول « إن كل رعيتي ولدوا جنوداً ». قال ذلك عندما أعلن الخدمة العسكرية الإلزامية في بروسيا، وهذا الموقف جدير بالحاكم الذي خلق رعيته بدلا من أن يكونوا سبباً في وجوده،

والروح العسكرية لم تؤثر بطابعها فى كفاية الجيش البروسى فحسب ، بلكان لها أثر فى التعليم البروسى التقليدى، وبالتالى فى الخلق البروسى.

وفى أثناء شبابه كان الأمير الهوهنزولر فى الذى سيصبح عما قليل فردريك الأكر يعيش عيشة بوهيمية مع ميل للفنون . صبه أبوه فى قالب جديد ، أحيانا بالحبس ، وأحياناً بإعدام أحد زملائه أمام عينيه . وكانت أثار حياته الفنية ظاهرة فى

علاقته بعد ذلك بفو لتير والحفلات الموسيقية . ولكنه فى شبابه لم ينس مطلقاً أن كل حاكم من أسرة هوهنزولرن ليس له فى حياته إلا هدف واحد وشاغل واحد وملهاة واحدة — تنشئة بروسيا .

وقصة تعليم فردريك لاتبين لنا قسوة التقاليد البروسية فحسب بل تكلفها وشذوذها . وكانت بروسيا في أعين حكامها والصفوة من أبنائها معقد آمالهم أكثر منها مثلهم الأعلى وكانت خدمتها واجباً مفروضاً عليهم أكثر منها تطوعا واختياراً وكان فردريك الأعظم نفسه فريسة لهذه التقاليد .

ومما جاء على لسانه فى إحدى اللحظات الحرجة فى حياته أنه قال « سأحتفظ بقو تى أويفنى كل شىء ولو أدى هذا إلى أن يندثر اسم بروسيا ويهلك معى » .

وكان لهذه الكامات صدى مىء فى القرن العشرين ، وكانت دلالمها على وجوب القيام بما لايمكن تحقيقه هى فى الواقع المظهر المتكرر التاريخ الألمانى فى القرن العشرين .

وتوفى فردريك قبل قيام الثورة الفرنسية بثلاثة أعوام ،ولما حاول خلفاؤه إرضاء نابليون أولا ثم الخضوع له ثانيًّ فقد مهدوا السبيل لوضع ألمانيا فى قبضة هذا المغامر الماكر . وكان نابليون دون قصد هو العامل الأساسى فى قيام الوحدة الألمانية ، فإنه أخضع ما لا يقل عن مائة دويلة ألمانية . كما أن جيوش الاحتلال الفرنسية هى التى ولدت القومية الألمانية .

وكانت عبارة «ليحيا العنصر التيوتوني» هي الصيحة الجامعة التي قادت الشعب الألماني في حرب التحرير ضد نابليون. ومع هذا، فبعد مؤتمر فينا لم يبق هذا الشعار متفقا مع روح العصر بما تضمنه من فكرة الوحدة الألمانية والإصلاح النيابي.

ثم صارت بروسيا عضوا في الحلف المقدس، وقنعت أسرة هو هنزولرن بمكانتها بعد أسرة هابسبرج الإمبراطورية . وعندما دعا الأحرار الألمان إلى عقد مجلس نيابي في فران كفورت سنة ١٨٤٨ متجاهلين الملوك الألمان العديدين وقدموا إلى ملك بروسيا تاج الوحدة الألمانية المعترف بها لم يقبله . وقال ملك بروسيا ماقيمة تاج يهبه إلى جماعة من الأساتذة الثائرين يدعون تمثيل إرادة الشعب ؟ وأعقب هذا حل مجلس فران كفورت النيابي ووقوع ثورات قصيرة الأجل في عدة ولايات ألمانية بما فيها بروسيا قضى عايها وأعيد إلى ألمانيا النظام القديم ، ولكن إلى أجل قصير . وعد أعانت القوى المادية والنظرية جميعاً على السير في اتجاه الوحدة الألمانية . فالروابط الاقتصادية والشبكة المعتازة من سكة الحديد بزيد قوتها وحدة الجمارك في جميع ألمانيا باستثناء المساء جعلت من بروسيا مطا فريداً ، باعتبارها أكبر الدول وعقد لها لواء القيادة السياسية ، الأمر الذي بوأها مكان الصدارة ، وعقد لها لواء القيادة السياسية .

والذى أتم وحدة ألمانيا كان من أسرة هوهنزولرن ، كان جد القيصرغايوم الثانى ، وقد نسجت خيوط الوحدة على النمط البروسى ، من عل دون أية إشارة إلى إدادة الشعب، بين نيران ثلاث حروب ولمجد بروسيا الأعظم.

وكان غليوم الأول في الرابعة والستين عندما اعتلى عرش بروسيا . وكان على شاكلة أفراد الأسرة جاداً مقتصداً متشبعاً بالروح العسكرية ، معتقداً أن بروسيا التي افتقدت مكانها على رأس ألما نيالم تبلغ هذه المكانة إلا بالقوة ، وأن القوة لا تكن إلا في جيش قوى . ولم يكن من الميسور أن يهضم البرلمان البروسي الإصلاحات العسكرية إلا في إبان حكم مستبد استمر أربعة أعوام كاملة . ولم يكن الحاكم المستبد إلا المستشار الحديدي بسمارك الذي استدعى للقيام بهذا العمل

منة ١٨٦٢، وقد لبث ثمانية وعشرين عاما صاحب السلطان الأعلى على بروسيا وألما نياوعلى مليكه وعلى السياسة الأوربية . وكان هدف هذا الرجل العقل الجاف، البروسى دما ولحماً ، فى غاية الوضوح مما قاله يوماً فى البرلمان إن المسائل الهامة فى وقتنا لا تحل بالمخطب ولا بقرارات الأغلبية ، إثنا تحل بالحديد والنار . وقدقضى بسمارك ست سنوات وخاض ثلاث حروب ليصل إلى هدفه .

وبعد ضياع أمل النمسا فى الزعامة على ألمانيا بعد هزيمها فى سادوقا قام الحكم الائتلافى لشمال ألمانيا دون النمساتحت زعامة بروسيا، ثم اتسع نطاقه بانضام بعض الدوقيات الألمانية والداعاركية. وقد شمل الائتلاف إحدى وعشرين دولة ألمانية ، ولكن كان من الضرورى أن تتنازل الدول الأربع الألمانية الجنوبية عن كبريائها ، وكانت هذه لاتعد الزعامة البروسية نعمة خالصة .

وكان بسيارك يعتقد - ولا يخنى اعتقاده هذا - أن مشقة الخلاف بين الولايات الألمانية الشيالية والولايات الألمانية الجنوبية لايزيلها إلا «حرب قومية ضد الشعب المجاور لنا صاحب الفتوحات القديمة (فرنسا) » . وعرف كيف يستفيد من صدور أحد التقارير في إحدى الصحف وهو ما يعرف « يبلاغ من إمن » بأن قام ببعض المناورات التي أغرى بها نابليون الثالث بإعلان الحرب على بروسيا ، فأسرعت كل الولايات الألمانية للدفاع عن بروسيا في حرب قومية ، وبعد ثلاثة أشهر كانت الجيوش الألمانية المنتصرة تحاصر باريس حيث أعلنت جمهورية فرنسا . وحظيت القوة الألمانية والوحدة الألمانية في القيادة البروسية بتقدير عظيم خالد على الأيام في فرساى في النامن عشر من يناير سنة ١٨٧١ ، حيث أعلن قيام الإمبر اطورية الألمانية ، التي تضم جميع الولايات الألمانية وولايتي الإلزاس واللورين المضمومتين حديثاً من فرنسا في بهو المرايا للويس الرابع عشر ، كا أعلن ماك بروسيا القيصر غليوم الأول إمبراطوراً لألمانيا .

وعندما حظیت أسرة هوهنزولرن بالتاج الإمبراطوری علی أساس النظام الورانی فیها احتفظت أیضاً بتاج بروسیا الملکی . ولم یحاولوا ذلك مع أیة أسرة من الأسر الملکیة فی الولایات الألمانیة الصغری . وبقیت هذه الولایات که سنری فیما بعد عنصراً هاماً فی نظام المجتمع الألمانی .

وكان الرايخ الألمانى الذى خطط بسارك قواعده دولة ائتلافية ، أراد أن يكون أساس دستورها إيجاد التوازن بين السيادة فى الملكيات الأربع والدوقيات الخمس الكبرى ، وثلاث عشرة دوقية أخرى ، والمدن الحرة التى فى الدولة وبين الدولة الموحدة . وكانت الولايات عملة فى المجلس الائتلافى (بندزرات) الذى له حق إصدار القوانين وتعديل الدستور بأغلبية ثنى أعضائه .

وكان لبروسيا فيه - نظراً لأنها أكثر الولايات سكاناً - سبع عشر عضواً من مجموع الأعضاء الذين تبلغ عدتهم ٥٨ عضواً ،حتى إن هذا المجلس تحول تدريجياً إلى جمعية ممتازة للمناقشة . واحتفظت الولايات كل منها بدستورها ومجلسها النيابي وقوانينها الانتخابية وضرائبها المحلية ، كاكانت تدير شئونها التعليمية والدينية ، وتخلت للحكومة الائتلافية \_التي يرأسها ملك بروسيا الذي هو إمبراطور ألمانيا في نفس الوقت عن المسائل السياسية والجيش والبحرية والمواصلات والتجارة الخارجية ، كما كانت الضرائب أيضاً في أيدى الحكومة الائتلافية .

وفى الريخستاج يجتمع ممثلو الشعب وهم ينتخبون بالاقتراع العام ( ليس عاماً ماماً فبعض قو انين الانتخاب فيها محاباة للمحافظين والزراع )، و ليس للريخستاج إلا سلطان محدود على الحكومة الإمبر اطورية ، لايتجاوز اختصاصه رفض إقرار مصروفات تزيد على المصروفات الدائمة التي أقرها الدستور .

والقيصر السلطة التنفيذية العليا . وهو القائد الأعلى القوات الإمبراطورية البرية والبحرية . ويتولى الحكم عن طريق مستشاره الذي له حق تعيينه وإقالته والذي هو مسئول أمامه وحده . وواجب المستشار أن يكون الوسيط بين القيصر والريخستاج . وكان ينجح عادة في حصوله على موافقة الريخستاج بما يثير من الخلاف بين الأحزاب المحافظة الثلائة . وكان يمثل المعارضة في المجلس الديمقر اطيون الاشتراكيون ونواب الطوائف القليلة العسدد كالداعاركيين والبولنديين وأهالي الإلزاس واللورين . والأحزاب في المجلس كانت تمثل المصالح أكثر من تمثيلها للعقيدة والرأى .

وكان موقفها على الجملة ينطوى على احترام الحكومة . ومع كل ذلك كان . للستشار أن يحل المجلس إذا رأى منه ما يضايقه . وكثيراً ما استعمل حقه هذا كما فعل سنة ١٩٠٦ عندما عارض الكاثوليك والاشتراكيون نظامه الاستعارى وأبوا الموافقة على الاعتماد الذى طلب إقراره من المجلس .

ويقول إميل لود فيج المؤرخ الألماني أن الدستور البروسي والدستور الألماني مملوء انبالمتناقضات، والمسئولية تتأرجح بين الملك ورئيس الحكومة المستشار، ثم ترتد إلى المبلك ثم تختني نهائيا من خلال الثغرات التي لا يعرف كنهها، والواقع أنه لا أحد في بروسيا ولا في ألمانيا يعد مسئولا بالمعني السائد اليوم في جميع البلاد الأوربية. ويؤكد إميل لودفيج أن المالك الإمبر اطوريت حمل المسئولية، ويقول «إن المسئولية ويؤكد إميل لودفيج أن المالك الإمبر اطوريت حمل المسئولية، ويقول «إن المسئولية الوحيدة التي تحد من سلطانه هي من حق المجلس في عدم الموافقة على المصروفات».

ولاشك أن الغموض فى الدستور الألمانى وما يتيح لأصحاب السلطان من التهرب من المسئولية قد عرض الحكام فى القرنين التاسع عشر والعشرين إلى التهرب من المسئولية قد عرض الحكام فى القرنين التاسع عشر والعشرين إلى

إلى الجرى وراء مطامع كانت من طبيعة الحسكم الاستبدادى فى القرن الثامن عشر . ولم تكن الحقوق التقليدية التى كسبتها أسرة هو هنزولرن ، ولا نشأة الإمبراطور غليوم الثانى التى ربى عايها لتثنيه عن المطامع وإن فشله فى هذا الميدان قد جرأ أسوأ النتائج عليه وعلى ألمانيا .

وإمبراطور المستقبل غليوم الثانى الذى عمد باسم فردديك ولهم فكتور ألبرت ولد فى بو تسدام سنة ١٨٥٩، وكان أبوه فردريك أكبر أبناء ولى العهد . وبدأ فرتز الصغير – وهو الاسم الذى كان يدى به فى الأسرة – حياة حزينة لا تبشر بالخير ، وكانت أمه الأميرة فكتوريا ابنة فكتوريا ملكة بريطانيا يخجلها أن يكون ابنها الأول ذلك الطفل المريض . وكانت غير راضية عن علاج الأطباء الألمان الذين عجزوا عن شفاء ذراعه الأيسر المشلول ، كما كانت غير راضية كذلك عن السلوك غير الإنجليزى ، الذى كان سائداً فى أسرة زوجها . ولم يكن القران غير متكافى م فقد كان لفر دريك آماله . ولكن ابنة الملكة فكتوريا تكاد ألا يبهر عيونها أن زوجها قد يحظى يوماً ما بتاج بروسيا ، وهى إحدى الدول الأوربية الحديثة ، بل أهم دولة فى ألمانيا .

وكان غليوم في الثانية من عمره عند ما ارتقى جده ولى العهد عرش بروسيا باسم غليوم الأول. وكان في الثانية عشرة عند ما وقف جده نفسه في قصر عدوه المهزوم في فرساى، وأصبح إمبر اطوراً لألمانيا. وهكذا رأى قصة الوحدة الألمانية ممثل أمام عينيه بأحداثها القميئة، وكان بطل القصة بطبيعة الحال ملك بروسيا الحارب — بطل سادوفا وسيدان — غليوم الأول. وكان منظر هذا الجد الفارع المنتصب القامة هو الشعلة المتقدة في طفولة الصبى الحزينة.

وكان غليوم يستاء من والديه ، وبخاصة أمه ، التي كانت تخص بمحبتها

أولادها الأصحاء ، ولا شك أن عدم حبها له كان له أثر فى شعوره العدائى ، الذى خلهر فما بعد نحو بريطانيا .

ولقد كان اعتزاز غليوم بروحه الحربية ، بعد أن صار قيصر ألمانيا ، كان محاولة منه أن يقوم على مسرح القرن العشرين بما يتخيله عن أمجاد جده الحربية ، التي ملاً بها صحيفة طقو لته البائسة .

ولقد كان لمحاولته العنيفة للتغلب على ضعفه الجسمانى والتحكم فى أعصابه المريضة حتى يصبح شاباً قوياً عنيداً حكما يرجو سلفه ، وبخاصة جده حاثر فى إخفاء خلقه الحقيق . لقد تعلم أن يقضم على أسنانه حكاًى شاب بروسى خفى أثناء علاجه القاسى بالكهرباء ، الذى لم يأت بثمرة فى شفاء فراعه ، كما تدرب على خطى الأوز مع فرقة الحرس ، ولكن النجاح النسبى الذى تكللت به جهوده كان مشجعاً له للأسف الشديد على ما أظهر فى التغالى والغرور فيا بعد (وكما يحدث دائماً فى مثل هذه الأحوال يوجد تحت الغشاء القوى مخلوق ضعيف واهن القوى) . وكان يعتقد أنه ضحية لأمه « الإنجليزية » ولآراء أبيه التحررية ، وأرسل للمدرسة العليا فى كاسل للدراسة مع بعض الشباب العاديين ، ولما كان وأرسل للمدرسة العليا فى كاسل للدراسة مع بعض الشباب العاديين ، ولما كان عن العمل شيئاً ، فقد كان ترتيبه العاشر من سبعة عشر طالباً

هذا ومع أن كفايته العقلية كانت فوق المتوسط بكثير، إلا أن أساتذته تنفسوا الصعداء عند ما انتقل بعد دراسة القانونوالاقتصادالسياسي للمدة سنتين .في جامعة بون - إلى الحياة العسكرية في وظيفة أحد ضباط الحرس.

وكانت أسعد أوقاته تلك التي يقضيها في حجرة المائدة مع زملائه الضباط

فى ميدان استعراض الجيش راكباً على رأس فرقته . وكان من أكثر ما يعتز به من الذكريات وقوفه وهو فى الثامنة عشرة من عمره أمام الإمبراطور الشيخ .. فى الحلة الى منحت له حديثاً —حلة فرقة النسر الأسود — يقسم «أن يحمى شرف البيت الملكى وبحرس الحقوق الملكية » .

وكان من البين تماماً أنه عقد العزم على أن يبر بقسمه . ذكر إميل لودفيج; أنه كان من عادة غليوم ـ وهو ولى للعهد ـ أن يهدى صوره فى عيد ميلاده ،. وأنه أرسل صورة فوتوغرافية له إلى إنجلترا وكتب تحت الصورة « انتظر الفرصة المناسبة » :

ولم يرق هذا التصرف والديه ، وكان والده يضيق بمهام ولى العهد التافهة .. كما كانت أمه غير راضية عن جرأته الآخذة في الازدياد .

وفى النالثة والعشرين من عمره اقترن غليوم بالأميرة أوغسطا فكتوريا من. شازفج هو لشتين . وكانت رشيقة جميلة ، نشأت على النقوى والبساطة ، منكرة. للذات ، من الطراز الذى ينال إنجاب رب البيت البروسى .

وقد أنجبت لغليوم سنة أولاد نشئوا النشئة الهوهنزولرنية التقليدية ، وهم : فردريك ولهلم الذى كان عليه بصفته ولياً للعهد بأن يقوم بدور هام فى الحياة العامة الألمانية ، أيتل فردريك ، أدالبرت ، أوجستس ولهلم ، أسكار ، جواشيم ، وبنت واحدة تسمى فكتوريا لويس ، التى كانت تهدى والدها فى عيد ميلاده خفا من ركشا ، ومساحات للأقلام ، ومؤشرات لبيان مكان القراءة من الكتاب م

وكان عيد ميلاد غليوم في السابع والعشرين من يناير عيداً تحتفل به الحاشية.

كل عام . وكان عادة بدء الموسم فى برلين . وفيه يرفرف العلم الطويل السنجابى . فوق القصر الملكى فى العاصمة للدلالة على أن الإمبراطور فى القصر .

وكان مقر الأسرة أولاً قصر الرخام ، ثم القصر الجديد في بوتسدام المحاط بالحدائق . ثم كان من عاداته الخروج كثيراً إلى مزارعه المجاورة . ومواطن الصيد حيث ينغمس في هوايته المفضلة ، يتبعه زوجه وأولاده والمربيات . ورجال الحاشية . وهناك تذبح الغزلان والخنازير والطيور البرية . والمكان . المفضل عنده بيت الصيد في رومنتن شرقي بروسيا . وهو عبارة عن كوخ كير مبني من الخشب ومزدان بالرسوم الجميلة والفن القوطي الحديث .

وبعد ارتقائه عرش الإمبراطورية أعد حلة رسمية للصيد يعرضها لجميع ضيوفه في رومنتن : سترة خضراء ذات أكام ، وأحذية طويلة ، وحزام من الجلد تتدلى منه سكين للصيد ، وقبعة من الصوف محلاة بالريش .

ومع أنه كان ينتقد خاله إدوارد السابع ويشبه « بالطاووس العجوز السخيف » ، إلا أنه كان هو نفسه شديد الاهمام بملابسه . وكان في خوان ملابسه — الذي يقوم بخدمته اثنا عشر عاملا — أكثر من مائتي حلة حربية . وكان أشبه بصاحبه القائد المازي جورنج ، الذي كان مغرماً بتقليده في اعتقاده الذي لا يبزل عنه في أهية مناسبة اللباس للظرف الذي يلبس فيه . فينها يشاهد بمثيل قصة المولاندي الطائر يلبس حلة أمير البحر . وفي فلسطين – ما لم يرتد لباس البدو – المولاندي الطائر يلبس عباءة يزينها صليب الصليبيين ، وكان من العسير جداً صرفه ذات يوم عن ارتداء ملابس قائد روماني لافتتاح متحف الآثار .

وكان غليوم في حياته العائلية الهائئة أيام ولايته للعهد أو بعد اعتلائه العرش

يعيش حياة الطبقة الوسطى ، التى ترى فى كل بلاط ملكى حينذاك . وكان، يذكر زوجته التى كانت توزع وقتها بين أولادها وأعمالها بأنها «الجوهرة المضيئة فى حياته ، وجماع الفضائل التى تزدان بها أميرة ألمانية » . وأما الأمسيات التى تقضى فى الوسط العائلى ففيها الجو التيوتونى الثقيل . فالقيصرة مشغولة بحياكة الملابس ، والقيصر بقراءة البلاغات ومقتطفات الصحف ، بصوت مرتفع أحياناً ، ينها الوصيفات وموظفو البلاط يكتمون تثاؤبهم من حين إلى آخر .

ومن الكلمات التي تسمع كثيراً وتلقى بأسلوب بروسى من الزوج لزوجته « أنت لاتفهمين هذه الأمور » .

وقد كان يسره أحياماً أن يهرب من هذه الحياة كبا أمكنه ذلك . ولر بما لم يكن من الخير أن مبادئ غليوم الدينية — ويقظة القيصرة — قد حالت دون. تخلصه من متاعب الحياة الزوجية ، ولو أنه فعل فلربما كان حكمه أقل اضطراباً؟ وأكثر استقراراً .

وكان يفضل وهو فى دور الشباب الجو المناسب فى نادى الحرس . حيث. كان يهرب من التدريب القاسى الذى يقوم به استعداداً لحياته المستقبلة تحت. قيادة بسياراك . وكان يبدو أن هذا التدريب لن ينقطع ، وأن الإمبراطور الشيخ , سببق على قيد الحياة بعد ولده والد غليوم .

وفى سنة ١٨٨٧ أصيب ولى العهد المسكين بالسرطان فى حنجرته . ولما عاد. مسرعا من سان ربمو فى إيطاليا - حيث كان يرجو أن يحتفظ بالحياة - ليحضر وفاة الإمبراطور الشيخ ، كان قدفقدالنطق، وسار فى الجنازة راكباً عربة مقفلة ، بينها كان غليوم نافد الصبر مسرعاً على رأس الأمراء كلهم مخترقا صفوف المشيمين .. ولم يطل انتظار غليوم ، ولما توفى والده فى ١٥ من يونيو سنة ١٨٨٨ ، أى بعد الاثة أشهر ، كان هو مستعداً . لقداحتل القصر برجاله فى اليوم السابق ، وعندما توفى الملك كان الحراس يستجوبون كل داخل إلى القصر وكل خارج منه . وكان يخشى أن تنقل أمه أوراقاً هامة لتضمن حفظها فى إنجلترا ، وأمر أن يكشف على جسم والده المتوفى لبحث أسباب الوفاة إذلالاً لأمه ، لأنها كانت تنكر إلى اللحظة الأخيرة أن زوجها كان مصاباً بالسرطان .

وبدأ عهد غليوم ببلاغين معبرين عن روح غليوم . كان الأول منهما موجها الله الجيش وفيه هذه الكلات « ستقسمون فوراً على الولاء والخضوع لى . وإنى أعد بأنى سأذكر دائماً أن عيون أجدادى ستنظر إلى من الدار الباقية ، وسوف أكون مسئولا أمامهم عن مجد الجيش وشرفه » . والبلاغ الثانى نشر فى اليوم التالى موجها إلى الشعب الألمانى ويضرب على الوتر نفسه . جاء فى البلاغ « أما وقد دعيت لأعتلى عرش آبائى ، فإنى بعيون تتطلع إلى الله أقبض على صولجان الملك » . لقد تحدد أسلوب غليوم فى القول . إن أسلوبه يقتضى ورود لفظ الجلالة كثيراً فى سياق كلامه ، وغليوم الذى يقارن جده بشارلمان لا يشك فى قداسة تاجه ، وليس عجيباً أن يكرد ذكر الحق الإلهى للملوك . بل هو طبيعى أن يضرب على هذا الوتر دائماً . إنه حديث عهد بالحكم ، إن الحكم المطلق يجرى فى شرايين أسرة هابسبرج ستة قرون ، إن رضاء الله عليه كان من الوضوح عيث لا يحناج الأمر إلى ترداد ذلك .

أما قيصر ألمانيا فقد كان يشعر براحة أكثر إذا ما ظهر الملأ ومعه حليفه السياوى — وكما في صور النهضة — كانت ترى صورة ذى الجلال عادة في الثلث العاوى من المنظر الخلفي في النهامة نفسها كما كان يراها أجداده المبجلون ، بينا غليوم وسيفه

فى يده يذبح التنين فى المنظر الأمامى من الصورة . وبعد انقضاء مدة من حكمه أصبح القيصر مقتنعاً بصلته الوثيقة بالله القادر، حتى كان يقرأ القداس يوم الأحد . وربما كان يلقى الوعظ الدينى على ضيوفه وهم يستمعون إليه على ظهر السفينة هو هنزولرن وهم فى غاية الملل .

وكانت لغليوم نظرية تتضمن أن معظم ما بلغه العالم من تقدم هو من عمل عشرة من خوى العبقريات الجبارة اختارهم الله لهذا العالم خاصة . حامورابى وموسى وإبراهيم وهوميروس وشارلمان ولوثر وشكسبير وخيته وكانت والقيصر غليوم الأول . وما من شك فى أنه كان يعد نفسه من هذه المجموعة المختارة .

قال القيصر يوماً في خطبة ألقاها في كونجز برج « نظراً إلى أنى أعد نفسى منفذاً لمشيئة الله ، فإنى ماض في طريقي دون اعتداد بأحداث الساعة أوآرائها» . ومع أن غليوم كان في بعض النواحي رجلا عظيم الندين ، إلا أن العبارات التي كان يلقيها لم تكشف عن الشريك الأكبر في علاقته الفريدة مع الله . ويقول كورنبرج كاتب تاريخ حياة غليوم إنه كان حريصاً دائماً على كتابة ضمير الغائب الذي يشير إلى الله بحروف كبيرة ، وكتابة ما جاء على لسانه بحروف كبيرة كذلك .

ولم يكتف غليوم بأن يدين بمبدأ الحق الإلهى الذى عنى عليه الزمن متحدياً بذلك دستور ألمانيا ودستور بروسيا جميعاً . بل حمله معنى جديداً فى الاستبداد يشبه مبدأ وحدة السلطان الذى كان يدين به لويس الرابع عشر .

ومما كتبه فى الكتاب الذهبى لمدينة ميونيخ فى أثناء زيارته اباغارياسنة ١٨٩١ « إن إرادة الملك هي القانون الأسمى » . وحذر يوماً بعض رعاياه الساخطين بأن قال « لو فكرت يوماً مدينة ير لين في أن تثور ضد مليكها ، فإن الحرس سيثأرون برماحهم لخروج الشعب عن طاعة مليكه » .

ومن الطبيعى أن غليوم لا يقيم وزناً لا للنظام النيابي ولا للنواب الذين يشير إليهم في حديثه بأنهم « بوم أغبياء » .

ومن الغريب أن أعنف معارضة للاستبداد الهوهنزولرنى داخل البرلمان وخارجه لم تكن من الاشتراكيين ، بل جاءت من الهين . أى من الأقربين الذين هم طبقة البروسيين ، وفوق ذلك من الأسرات الحاكة والنبلاء فى الدول الألمانية الصغرى . وكانت حاشية الأمراء بعض بقايا الماضى الى كانت لاشك تعوق تقدم الديمقراطية الألمانية . ولكنها كانت رائدة للحضارة الألمانية . والوحدة الألمانية .

وفى عام ١٩٠٠ وجه لويتبولد الوصى على عرش بافاريا تحذيراً للقيصر جاء فيه « إن بافاريا لتحتج على ما وجه إليها من لوم ومن أنه ينبغى لها أن ترى من النعم عليها قبولها فى الرايخ الألمانى ... إننا نود أن ينظر إلينا لا باعتبارنا قصر أبل إخوة راشدين » .

ولم تكن المنازعات بين غليوم وزملائه ملوك ألمانيا الآخرين متعلقة دائماً بالمبادئ العليا، فما يذكره رعايا دوق مكلمبرج شتريلتز ولا يغفرونه للسيد الأكبر أنه ضرب مؤخرة حاكهم الشاب ضربة فيها شيء من الهزل، وفيها أيضاً شيء من العظمة الإمبراطورية . وأرادوا أن يذكروه أن الفضل الإلهى الذي يستمد الإمبر طور منه سلطانه ليس احتكاراً مقصوراً على أسرته . وكان غليوم — كابن عمه نقولا النابي وصديقه عبد الحميد انثاني — مؤمناً كل الإيمان بحكمه الشخصي ، وكان كذلك بسمارك . ولكن القيصر ومستشاره لم يكن لهما عقل واحد . وكان لابد أن يقع النزاع بين حاكم بروسيا المطلق والإمبراطور الشاب الذي باسمه يمارس هذا الحاكم المستبد سلطانه . وأخيراً انتهى الأمر في مارس سنة ١٨٩٠ حول حق القيصر في تخطى المستشار عند اتصاله بالوزراء . وبعد أزمة شديدة ظلت قائمة عشرة أيام حمل المستشار على الاستقالة .

وجاء فى أحد أحاديث غليوم المعبرة عن زهوه بالانتصاد أنه قال « لقد وقع على كاهلى واجب إدارة شئون الدولة . إن منهج العمل لا يزال كما كان ؟ إلى الأمام بأقصى سرعة » .

ولو نطق بمثل هذا السكلام الفخم حاكم مسئول فقد لا تقابل بالاحترام كانه . ولكن غليوم كان هاوياً . لديه ما لدى الهواة من كره العمل والاضطلاع بالمسئولية . وقد درس وحلل كثير من كتاب السيرة خواصه الخاقية ، ومنها عقدة السكره ، الذى تحول فى نفسه من كره لأمه إلى كره لإنجلترا، وصفيره الذى لا يقطع فى الظلام . ويؤيد ذلك ما نشر بعد ذلك من الأدلة . كما أن المذكرات التى نشرت سنة ١٩٥٩ لأمير البحر جورج ألكسندر فون مولر تشير إلى اضطرابه للرضى وما لديه من عدم الاتزان وضبط النفس والعجز عن القيام بالعمل بشكل منتظم . وعنوان مذكرات مولر «هل حكم القيصر » يدل على مرمى المكاتب من هذه المذكرات . وقد عاشره حوالي خمسة عشر عاماً وصفه خلالها بأنه رجل من هذه المذكرات . وقد عاشره حوالي خمسة عشر عاماً وصفه خلالها بأنه رجل يعيش في وحدة ، ليس له أصدقاء مخلصون ، ولا يستطيع أن يعيش مالم يكن محاطة بجيش من المتعلقين والمعجبين .

وَكَانَ القيصر يتولى الحُـكُم في جو يحوطه بالرعاية كأنه الممثلة الأولى القلقة

فى إحدى المسرحيات . وقد صور هذا الجو أحد أصدقاء القيصر الحميمين -الكوستأيلنبرج -وهو سياسى وشاعر ومغن ومحدث لبق ، ويكبر الإمبراطور باثنتى عشرة سنة . وكان من العجب العثور على صورة له يرى فيها ملتحياً ذا عينين فاتنتين ، فقد كان معروفاً برخاوته وسحره الآثم (سحر لم يؤثر فى بسمارا الذى قال عنه إن له عينين يفسدان أشهى طعام ) .

وبما سجله فى مذكراته عن علاقاته الباكرة بغليوم قال : كان حبه لى قوياً ... وكان غنائى له يسره إلى حد الجنون » .

وكانت المشاعر الرقيقة الدافقة التي كانت ظاهرة بشكل واضح في العلاقة بين غليوم وأيلنبرج وأحياناً بينه وبين بيلوف هي اللون الغالب في الصداقات الاجتماعية في ذلك الحين . وحكمك على القيصر يتوقف على نظرتك إليه بعين المعالج أو بعين الناقد . وعلى كل حال فإن أقسى نقاده يقررون أن هذه الصداقات التي كانت للامبراطور كانت بريئة كما كانت من طراز خاص .

وقد حاول كثير من كبار الشخصيات تفادى المادة ١٧٥ من القانون الجنائي التي تتعلق بما اشتهر فترة من الزمان بأنه « الرذيلة الألمانية » ، ولكن منذ سنة ١٩٠٦ قامت حملة صحفية موجة تدعو إلى الإصلاح الأخلاق ، وأتهم أيلنبرج في عدة جرائم أوقعه فيها بعض أعدائه ، وأخيراً اتهم في سنة ١٩٠٨ بالشذوذ الجنسي ، وإذ كان ضعيفاً طول حياته ، فقد نقل في نقالة إلى ساحة المحكة حيث عرضت علاقته بصياد بافاري يرجع تاريخها إلى عشرين عاماً مضت ، على أنها أحد أمثلة نقائصه ، وعلى أثر هذه المحاكة تخلى غليوم عنه نهائياً ، وقد كان يتهمه الكثير بأنه كان عظيم الأثر في ما كان عليه غليوم من حبه فض النزاع الدولى بالطريق السلمي .

وبعزى سبب فضيحة أيلنبرج إلى دس زميل له من البطانة التي تحيط بغليوم واسمه فون هو لشتين الذي خلف بسيارك في وزارة الخارجية منذ سنة ١٩٠٦ .

وكان هو لشتين هذا وزيراً، ولكن لم يكن له أى اختصاص رسمى . وكان يتخذ مجلسه فى حجرة مظلمة فيها على ما يقال ملف خاص لكل من له صفة فى براين . وقد اتخذ مكتبه الخنى هذا مختاراً ليجعل منه مركزاً للدسائس ويشرف منه على جميع علاقات ألمانيا الخارجية .

وجرى العرف على أن يكون هولشتين هو أول من يقابله السفراء والوزراء المفوضون الذى يقدمون إلى برابن. وكانت خطاباته وبرقياته موضع الحيام ، كما أن كثيراً من التقارير كانت توجه خاصة « المبارون هولشتين » . وكان من المتعذر الوصول إلى كثير من المكاتبات الرسمية لأنها في مكتبه المقفل. وكان لا يتقيد بالعادات الاجتاعية ولا تهمه الأوضاع الرسمية، وكان يقابل القيصر مرة واحدة لأنه كان يخشى المسئولية كما تخشى الحشرة النور، وكان يخطط السياسة العامة مع حاشيته القليلة العدد في مخزن للنبيذ، فإذا خرج فلا يسير الإ مسلحاً، وكثيراً ما يتدرب على استعال المسدس بعد أوقات العمل. وكان أيلنبرج صديقاً له ابضعة سنوات، ظل في أثنائها الوسيط بينه وبين القيصر. والحكن هولشتين كرحه آخر الأمر لأنه لم يكن الذليل الخاضع الذي يجب أن يكون ، هوانه عرف بكل تأكيد أن أيلنبرج كان المسئول عن فصله سنة ١٩٠٦.

كان أيلنبرج يمثل رجال الحاشية المتطفلين الذين يستمدون السلطان من صاحبه بطرقهم غير الشريفة . وكان هولشتين من الطراز البدائي في القرن العشرين – أعنى رجل الدولة الذي ليست له سلطه رسمية – والكنه يصرف الأمور بقدرة عظيمة . لأمه يماك وحده المعلومات الخاصة التي تنبني عليها

القرارات الهامة في الدولة الحديثة . وفي أيام مترنيخ كان رؤساء الحكومات بل والماوك يستطيعون العمل بسهولة كما يعمل وزراؤهم ، وكان هؤلاء الوزراء يخضعون لإرادتهم موظفي التخطيط ومديرى البحوث وخبراءهم الحصوصيين ، ولكن بعد عهد بسمارك ظهر عصر تحتم فيه استخدام الخبراء ، وكان الحكام — سواء بمن يتولون بالحق الإلهى أو كانوا يستمدون سلطانهم من إرادة الشعب يستطيعون إصدار القرارات ، ولكن الأمر أخذ يتبدل شيئاً فشيئاً حتى صار الخبراء هم الذين يصنعون هذه القرارات . ومشكلة وضع رقابة على الخبراء وهي المشكلة الحادة في الوقت الحاضر —كانت حادة كذلك مع كل حاكم مطلق في مستهل القرن العشرين . وكان يبدو على ملوك ورؤماء العهد الماضي مطلق في مستهل القرن العشرين . وكان يبدو على ملوك ورؤماء العهد الماضي ما لا يتكن أن يكون لهم .

وموقف القيصر في أزمة سنة ١٩٠٥ الراكشية تمثل العلاقة الحقيقية بين الرئيس الاسمى والخبراء السياسيين الذين لا يخالهم إلا منفذين لسياسته السامية كانت ألمانيا طرفاً في المحاهدة الدولية التي تقرر فيها وضع مراكش السياسي وعندما حصلت فرنسا في مقابل منح إنجلترا حرية العمل في مصر على تأييد إنجلترا ليكون لها السيادة على مراكش، كان للألمان حق قانوني في إجراء يؤديه القيصر ، ولو أنه لم يكن في هذه المناسبة راغباً رغبة صادقة في تأديته وفي ٣١ من مارس سنة ١٩١٥ أخذ ينفذ — في شيء من التردد — مشورة مستشاريه ، وعبر البحر المتوسط ونزل في طنجة ثم امتطى جواداً عربياً وأعلن تأييد ألمانيا لاستقلال مراكش ، على أن يرعى سلطانها المصالح الألمانية بها . وهذه الإهانة التي وجهت إلى فرنسا وضع خطتها بياوف وهو لشتين لغرضين : الأول أن يعلم العالم أجمع أن ألمانيا لا يمكن تجاهلها إذا أريد تقسيم الأسلاب بين الدول.

والثانى ،وهو الأهم، إلقاء الرعب فى قلب فرنسا عندما تدرك عدم الاعتمادعلى الحلن القائم بينهما ، وكانت روسيا حليفة فرنسا رهينة الحرب فى أقصى الشرق . إن تلك اللحظة كانت ملائمة لتوكيد شرف ألمانيا ورفع مكانتها الأدبية .

وكان القيصر في حاجة إلى شيء من الإقناع ، ولم يكن لديه الرغبة في معاداة فرنسا . وكان يبدو أن المسألة فيها بعض الخطر ، ولم يكن القيصر بمن لا يعبأون وأمر سلامتهم . وفي ذلك اليوم العصيب كان البحر مضطرباً ، ونزل هو إلى السفينة المضطربة في وجل شديد . ولما وصل إلى الشاطئ مبتلا وفي إعياء شديد وجد أنه سيذهب إلى طنجة على جواد يبعث هياجه على عدم الارتياح له ، ثم إن ذراعه الضعيف جعله لا يرتاح للخيول النريبة . وزاد من اضطرابه وجود حشد بمن يبدو عليهم أنهم من الرعاع الذين وصفهم رجال مخابراته بأنهم فوضويون إسبانيون . ويينا كان العرب يطلقون بنادقهم للترحيب به كان هو يلتى خطابه لا للسلطان ، ولكن لعم السلطان ، ثم عاد بأسرع ما يستطيع إلى سفينته .

ولم يفد الشعور العالمي إلا قليلا جداً في تهدئته ، كما لم يفد الخطاب الذي بعث به إليه بيلوف وفيه يقول :

«كنت أرتعد خوفا ، ولما وصلتى الأخبار أن جلالتكم قد غادرت طنجة فى أمان أصابى الإعياء ، فجلست أ بكى على مكتبى أشكر الله » وعندما قال الإمبراطور فى شىءمن الامتعاض إنه لا يفهم شيئاً من هذا الموضوع، رد بيلوف أن ذلك كان ضرورياً لتنفيذ سياسته (أى سياسة بيلوف) . لقد رمى القفاز يتحدى بذلك الفرنسيين ، وأراد أن يرى إن كان نتيجة ذلك إعلان الحرب .

و نعل أبرز ما يمثل تعقيد مركز القوى فى ألمانيا فى أثناء حكم غليوم العلاقة بين الرئيس الأعلى للحربوبين جيشه . لقد كان آل هو هنزولرن فى القرن الثامن

عشر هم فعلا رؤساء مجالسهم الحربية وكانوا في بعض الأحيان هم مدربو الجيش، ونشأ غليوم في جو يجعل له القيادة ، وكان لديه في أثناء شبابه معاومات لا بأس بها في الفنون الحربية والقيادة والإدارة على مستوى فصائل الجيش ، واستعدليتولي وقد صار القيصر اعباء القيادة العامة بكل ما يحمله هذا اللفظ من معنى . وقد قال مرة لأحد قواده « أنا لست في حاجة إلى قيادة عامة . إنى أستطيع القيام بجميع الأعباء بما لدى من مساعدين » .

ولم توافق القيادة العامة بطبيعة الحال على رأى القيصر، وهي أرستقراطية فنية . داخل أرستقراطية ، وكان ولعه بإدخال إصلاحات حديثة في الجيش مصدراً لكثير من المتاعب، وكان تدخله في المناورات سبباً في كثير من المضايقات ،حتى إن الهيئة العامة ادعت وجود مرض معد في المركز العام للجيش لتمنعه من الحضور . وهذه القصة لها مغزاها ، وعلى قدر رغبة القيصر في القيام بدور الملك الجندي كان إصراد الهيئة العليا على عدم الاعتراف للقائد الأعلى بأي قسط من الإجراءات الهامة ، إذا الهيئة العليا على عدم الاعتراف للقائد الأعلى بأي قسط من الإجراءات الهامة ، إذا

وكل محاولات غليوم للحكم على أساس مبادئ القرن الثامن عشر الاستبدادية أمكن تغييرها بشيء من التحايل، وأحياناً كانت تلغى بما جدف أثناء حكه من مصادر جديدة القوة . منها القوة التي أساسها رأس المال المحتكر الذي كان نقيجة لزيادة التصنيع في ألمانيا بعد وحدتها . إذ أصبحت بلاداً صناعية على مستوى بريطانيا . والولايات المتحدة ، وهاهوذا وصف لمعامل كروب في إسن التي هي أعظم نقطة في الاقتصاد الألماني : مدينة عظيمة داخل مدينة ، بشوارعها الخاصة ، وشرطنها الخاصة ، وأدارة المطافي وقو انين النجارة فيها، إن فيها ١٥٠ كياومتراً من الطرق الحديدية ، وستين مبني المصانع ، و ثمانية آلاف و خسائة آلة ، وسبع محطات كهربية ، ومائة وأربعين ، وستين مبني المصانع ، و ثمانية آلاف و خسائة آلة ، وسبع محطات كهربية ، ومائة وأربعين

كيلومتراً من الأسلاك الكهربية تحت الأرض، وستة وأربعين كيلومترا ظاهرة . وبها أكثر من ٤١٠٠٠ عامل » .

والمالك الوحيد لهذا العمل الهائل ـ أكبر مصدر المدافع والأسلحة للجيش الألماني - هو فردريك كروب رئيس الأسرة الى لا تسبقها إلا أسرة هوهنزول ن في الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل ألمانيا حينذاك. ويشتغل في مصانع إسن. وسائر مصانع كروب ٧٨٣٣٤ عاملا وعاملة . وكان السادة المشرفون على هذه الصناعة في بعض تصرفاتهم أدق فهماً للروح الاجتماعية ممن عاصروهم من غلاة المستغلين في الولايات المتحدة الذين كانوا موضع المؤاخذة من تدى روزفلت ، وهم على الأقل قبلوا دون كثير من التذمر الإصلاح الذي أدخله بسمارك الذي جعل. للعامل البروسي \_ من الناحية المادية \_ أكثر عمال أوربا حظوة بالمزايا والحقوق . وكان تركيز القوة الاقتصادية من جبة أخرى ـ دون إصدار أي قانون الحد من. ذلك \_ في أيدى بضع عائلات أوجماعات - لبعضها ارتباط وثيق بالبعض الآخر -قد بلغ ذروته في ألمانيا قبل الحرب، وهد. الحالة التي وصل إليها النظام الرأسمالي. في ألمــانيا وفي أوربا ــ والتي كانت موضع نقد شديد من الماركسيين وغيرهم من النقاد بما فيهم لينين أمدت المعارضين الرأسمالية بمصدر كبير لنقدها إلى الوقت الحاضر (وكثير من أوجه النقد لا يمكن درؤ. لو أن النظام الرأسمالي السائد اليوم في الديمقر اطيات الغربية كان على ما هو عليه أيام وجه النقد إليه).

ولقد كان كل ما قيل عن صناع المدافع في الفن الشعبي (الفاحكاور) الماركسي. في الفترة ما بين الحربين العالميتين موجهاً إلى ألمانيا في عيد غليوم (ووراء القصص. الأسطورية توجد الحقيقة).

وفى سنة ١٩١٣ مثلاً أثار النائب الاشتراكى ليبكنينت عاصفة هوجاء في.

## أسسرة هوهنزولسسرن



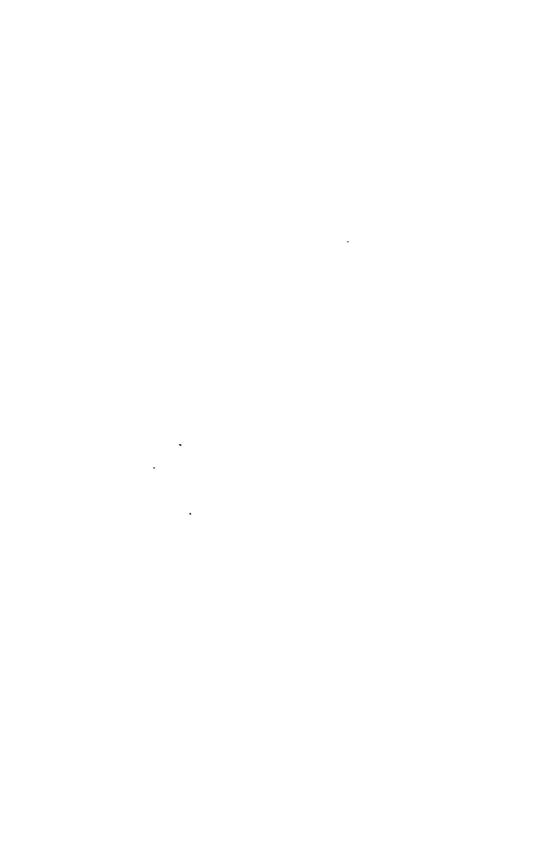

مجلس النواب الألماني بما قدمه من الفضائح التي كانت سبباً في التوتر الذي يسود العلاقات الأوربية في ذلك الوقت .

لقد رسم صورة مثيرة لرشوة أكبر مصنع الآلات الحربية في العالم لموظفي وزارة الحربية ، وانتقال بعض الوثائق الرسمية الهامة بطرق خفية إلى خزانة المدير المساعد لمصانع كروب ، واشتراك صحيفة مصورة في ليبزج مع ممثلين للهيئة الحربية وموردي الذخائر لتحبيذ إصدار قانون ينظم عمليات استيلاء حربية جديدة ، وإمداد مدير مصنع أسلحة الصحيفة الألمانية دي پوست بأشنع النهم ضد فرنسا ، ثم بعد أن أثيرت فرنسا بما كتب في الصحف الألمانية مد الصحافة الفرنسية بما يثير في ألمانيا الرغبة في إشعال نار الحرب .

وهناك عامل آخر لا يلفت النظر كثيراً ، وهو أن القرارات النهائية للسياسة الوطنية التي تصدر عن القيصر نتيجة إرادته العليا هي من أثر ضغط بعض الجماعات الوطنية . ( وإن لم تكن نوصف بذلك في تلك الأيام ، فهو وصف نراه بالطبع ملائماً لمفاهيم الحياة العامة خلال جيلنا ) ، وكان هناك كثير من النظات القوية التي تعمل لتحقيق أهداف عريضة ، وأهمها جماعة الجامعة الألمانية ، والجمعية الاستعارية ، وجمعية البحرية في القدمة منها ، مؤيدة بالطبع بالقوات البحرية والأساحة الثقيلة التي كان يتزعمها وزير البحرية الأميرال الفريد فون تربتز .

ولقد أصبح هذا الرجل ذو الشخصية الهامة المهيمن على الحكومة الألمانية بضع سنوات بعد سنة ١٨٩٧ . ولم يكن من العسير عليه أن يقنع القيصر بأن البحرية القوية من مستازمات الدولة القوية . وأمكنه أن يحظى بدعاية قوية في المجتمعات الألمانية ، ليقنع الشعب الألماني مجاجته إلى بحرية قوية . وكان شعار الجمعية البحرية « إن مستقبلنا أصبح على الماء » سبباً في إصدار القانون البحري المسنة ١٩٠٠ ، الذي هيأ ألمانيا المحرية إلى الحرب . وبفضل تربتس وأسحابه أصبح الأسر)

القيصر حدون أن يتنبه للموقف— مسوقاً إلى موقف العداء من إنجلترا. وبذلك أصبح حصار ألمانيا حصاراً كاملاً .

وتشبه العلاقة بين إنجلترا وألمانيا في السنوات ١٩٠٠ — ١٩١٤ العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة بعد الحرب الثانية . ولم يمكن القيصر — ولا معظم الألمان — راغباً في الحرب مع إنجلترا ولا في حرب باردة معها . إنها لم تكن تطمع إلا في المساواة بها . ولمكن مساواة ألمانيا في البحر هي في الواقع طردها من سيادتها البحرية ،وهي تزيهذه السيادة أمراً حيوياً لبقاء الإمبراطورية البريطانية . ويقول المؤرخ الألماني لودوفيج دهيو : « إن مساواة ألمانيا بانجلترا في البحر معناه طرد الثانية من مقامها المقدور في هذا الميدان » .

وكان الإنجليز يعتبرون سيادتهم على البحر ورقابة الخطوط البحرية مسألة حيوية لإمبراطوريتهم . ثم يستطرد دهيو قائلا « إن الأحداث التى دعت إلى الحزب العالمية الأولى لم تكن إلا غطاء يحجب المصالح الحيوية المتعارضة ، كالهالة التى تحيط بالقمر في الليل المشبع بالرطوبة » .

وما إن أعلن البرنامج البحرى الكبير لسنة ١٩٠٠ حتى توالت الأحداث المامة بعضها في أثر بعض ثم إن هذه الأحداث قد زاد من خطورتها تدخل ألمانيا السياسي والتجارى في تركيا، وعطف الألمان الصريح على البوير في حرب إفريقية الجنوبية، وولع غليوم بالملاهي الخاصة في الأما كن العامة، وكرهه المتيد لإدوار د السابع وقد قال هذا عنه إنه « أعظم شخصية فاشلة في التاريخ » وشعوره العدائي نحو إنجلترا. ومع أن القيصر كثيراً ما كان يهزأ بعجرفة الإنجليز ، إلا أنه كان يفخر برتبته الفخرية في البحرية البريطانية ، وقد أزعج مرة وكيل وزارة الخارجية البريطانية سير تشار لس هارد نج في أثناء مناقشة حامية حول القوة البحرية بأن قال له «أنا أميرال بريطاني وأفهم هذه المسائل أكثر من موظف مدنى مثلك » .

وكان موقف غليوم من إنجلترا يشبه موقف الأمريكيين الذين لا يحيون الإنجليز، ومن الملاحظ أنه كان يساير الأمريكيين رغمخفهم وعدم تكلفهم و آرائهم المشوشة عن الديمقر اطية ، أكثر بما يفعل مع الأرستقر اطيين من الإنجليز و لقد ألدى القيصر بعد نزاعه مع الرئيس روزفلت بشأن عرض ألمانيا لمحضلاتها عند شاطئ فنزويلا — أبدى إعجابه بخصمه الذى قال عنه « لقد أظهر أقوى شجاعة أدبية من كل من أعرفهم من الناس » . بل كان غليوم يدعو أصحاب الملايين من الأمريكيين لزيارة قصره الإمبراطورى ويتحدث أمامهم مفاخراً بأجداده ، ينها كانوا هم يتحدثون عن ملايينهم ، لقد كان للثراء الواسع تأثير في نفسه، وكان ينها كانوا هم يتحدثون عن ملاينهم ، لقد كان للثراء الواسع تأثير في نفسه، وكان

كتب غليوم مرة إلى صديقه بولتنى بيجاو ابن أحد رجال السياسة الأمريكيين عن كان له به صلة في أيام الطفولة قال : « أتمنى أن يكون لدى أحد أصحاب الملايين منكم الفكرة العظيمة بأن يوصى لى بثروته عندما تحضره الوفاة » . ولم يمنع شعور غليوم الودى نحو الدولارات الأمريكية وأصحابها ولا احترامه لبحرية الولايات المتحدة من أن يلتى نظرته الاستعارية كثيراً على الدنيا الجديدة .

(وفى مساء إعلان الحرب العالمية الأولى داعبته فكرة عجيبة لهدئة التوتر الأوربى بأن يقيم ولايات متحدة أوربية - ولو على نظام لا يتفق تماماً مع النظام الذى وضعه جان مونت - تتحالف مع بريطانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية). وقد جدت مرحلة حديثة غير سعيدة تباورت فيها الخلافات الأوربية بتوقيع الاتفاق الإنجليزى الفرنسي سنة ١٩٠٤، وكذلك بوقوع الأزمة للراكشية سنة ١٩٠٥، الى تفاقت بزيارة القيصر ميناء طنجة ، والتي أيدت فيها إنجلتر احليفتها الجديدة ضد ألمانيا، وباللقاء القصير بين الإمبراطور وقيصر روسيا في بجوركو، وبالاتفاق البريطاني الروسي الذي وقع سنة ١٩٠٧، وبمحادثات ريفال التي أعقبت ذلك

الاتفاق فى سنة ١٩٠٨ ، وبأزمة البوسنة سنة ١٩٠٨ — ١٩٠٩ التى انتهت \_ رغم، دلالتها الظاهرة على انتصار السياسة الألمانية \_ بأن أظهرت ألمانيا بمظهر المشاكس. الذى لا يحتمل فى نظر أوربا . وحتى قبل انتهاء أزمة البوسنة ظهرت أزمة جديدة كان. لها أثر كبير فى العلاقات البريطانية الألمانية وفى حياة أسر هو هنزو لرن .

فنى صباح الثامن والعشرين من أكتوبر سنة ١٩٠٨ ألتى سفير ألمانيا فى لندن. الكونت ولف مترنيخ بصحيفة الديلى تلفراف بيد مرتعدة ، وقال لأحد موظفيه « الآن يجب أن نرحل» وفى نفس الوقت صدم آلاف من قراء الصحيفة بما نشر وهم يتناولون سمك الزنجة المقدد فى إفطارهم ، وكان كثيرون آخرون ناقمين . يتحدثون عما أفسد عليهم إفطارهم العادى .

وفى إحدى مقابلاته لزائر إنجليزى، رغب القيصر فى أن يذيع على الملأ آراءه. المتضمنة حبه وحب أسرته للانجليز، فأراد أن يظهر عاطفته لهم بمثل هذه الألفاظ اللائقة. «أنتم أيها الإنجليز أشبه بالثيران الهائجة ترون اللون الأحرف كل مكان. ماذا جرى لكم حتى تجمعوا كل هذه الاتهامات ضدنا. ماذا أستطيع أن أفعله أكثر مما فعلت ؟. لقد وقفت دائماً موقف الصداقة من إنجلترا».

وبمناسبة حرب البوير التي اعترف فيها بأن الرأى العام الألماني كان معادياً؛ لإنجلترا ،استعان القيصر بصورة لجدته الملكة فكتوريا تسر إليه قاتمها من الحرب. القائمة ،فرسم غليوم بوصفه حفيداً محباً الملكة \_ خطة غزو لهزيمة البوير وقدمها للهيئة الحربية الألمانية قبل إرسالها للعاصمة الإنجليزية .

وقال القيصر لمحدثه « دعنى أعبر عن هذا الاتفاق العجيب. إن مشروعى يكاد. ينطبق تماما على مشروع اللورد روبر تس . والآن دعنى أمالك: أليس هذا مسلك. الرجل الذى يتمنى الخير لإنجلترا . أرجو أن يكون رد إنجلترا رداً حسناً » .

بل إن موجة النقد الى ظهرت فى الصحافة الألمانية لحاولة القيصر الصاخبة القيام بدوره الشخصى فى السياسة ، كانت أسوأ من ثورة الغضب التى كانت فى إنجلترا بسبب هذه المقابلة المشئومة . ولأول مرة ثار الرأى العام فى أوربا ، وكان دائماً هادئاً غير ثائر . حتى إن أحد فنانى الكاريكاتور الجريئين صور الإمبراطور السابق غليوم الأول يشفع عند الله لحفيده ، على أساس أنه جلس على العرش بفضل الله . (إشارة إلى أحد خطب القيصر ) فكانت إجابة الله « إنك تربد الآن أن تنسب الحطأ إلى » .

والواقع أنه لم يكن فى ألمانيا فى عهد غليوم من يقع عليه اللوم ، لأنه لم يكن هناك أى مسئول عن أى عمل من الأعمال ، وذلك لأن الديمقواطية النيابية والحكم المطلق أفسدا النظام المؤدى إلى اتخاذالقرارات النهائية فى آخر مراحله ، وكان القيصر يفخر — على مارواه المؤرخ الفرنسي موريس موريه — بأنه لم يطلع مطلقاً على الدستور الألماني .

والكفاية البروسية في نظام الإدارة الحكومية الألمانية انتهت إلى ضياع المسئولية على أعلى مستوى في الحكم . وقصة صحيفة الديلي تلغراف مثل طريف في هذا الشأن و لقد دبر غليوم نفسه اللقاء بمونة أحد ضباط الجيش الإنجليزي ، وكان قد وجه إليه دعوة في أحد الأيام في أسكتلندة . ولكنه كان قد أرسل النص إلى بياوف ليعلق عليه قبل نشره . غير أن هذا لم يهتم بقراءته - أو لعله كان مسروراً إذ رأى القيصر قد ضيع أمل الاتفاق مع إنجلترا - وسلمه إلى وزارة الخارجية دون تعليق .

وهناك أخذت المذكرة تتنقل من مكتب إلى آخر ، ولم يستطع أحد أن يوجه أى نقد لكلام الرئيس الأعلى . وأخيراً عاد النص إلى غليوم ـ الذي أرسله دون أى اعتراض عليه إلى إنجلترا ـ وعنده بعض الأمل في أنه مقبل على عصر يسود فيه حسن التفاهم بين ألمانيا وإنجلترا ويستقر فيه السلام .

وعندما اكتشف غليوم غلطته بادر إلى القيام برحلة صيد تاركا بيلوف. يواجه العاصفة . ويبدو أن المستشار كان يعوزه الإخلاص . ولما وصلت الضجة إلى ذروتها في المجلسين التسريعيين وكثر اللغط بين أوساط الأمراء حول. وجوب إجبارالقيصر على التنازل عن العرش ، أشار بيلوف من طرف خنى إلى «أن . اللوم واقع على القيصر وأنه سيرعى مستقبلاً - حتى في حديثه الخاص - التحفظ . الضرورى لاستقرار السياسة وسلطان العرش » .

ولم يغتفر القيصر لبياوف ماعده عدم ولاءمنه ، واستغنى عن خدماته في سنة ١٩٠٩ م. وترك الحادث أثراً عميقاً في نفسه . وزادت حدة الأزمة السياسية بما أصاب غلبوم . من الأسى بمناسبة فضيحة أيا ببرج، وبالمأساة للؤلمة التي حدثت في إحدى رحلات . الصيد، إذمات فيها فجاءة الكونت هولزن هيسار ٢٥ سنة رئيس الهيئة الإمبر اطورية . الحرية ، وكان محبوبا جداً لروحه المرحة .

وعند عودة القيصر إلى و تسدام سنة ١٩٠٨ لزم فراشه منهار الأعصاب، وأبلغ .
أسرته أنه يعتزم التنازل عن العرش لابنه ولى العهد البرنس فرديك وليم . إلا أن .
الإمبراطورة وولى العهد صرفاه عن هذه الطعنة الموجهة للأسرة . ولسكنه لم يبرأ مطلقا من وقع أحداث الحن التي لاقاها في سنة ١٩٠٨ ، وتزعزعت ثقته بنفسه إلى .
حد لم يبرأ منه مدى حياته .

ثم ابتدأ عهد اعتزاله السيكولوجي، الذي كان يتخلله كثيراً اختلافات شديدة واعتراضات نفسية وهذا ما قرره الأميرال مولر الذي كان على اتصال دائم بالقيصر. هذا ويشير ولى العهد في مذكراته إلى تردد والده المستمر وعدم قدرته على اتخاذ أي قرار.

وبعد اعتزال بيلوف كان تذبذب السياسة الخارجية الألمانية وما ترتب عليها:

من الدوافع المتعارضة في غاية الغرابة ، وكان من الملاحظ تماماً عدم وحود اليد المسيطرة على أمور الدولة . ولم يكن لدى المستشار الجديد بتهان هو لفج القدرة على مقاومة وزير الخارجية ألفريد فاختر ، وكان رجلا عنيفاً شديد البطش . ثم إن رجال الحرب وعلى رأمهم فون تربتس زادت قوتهم عما كانوا عليه من قبل إلى حد كبير . وزاد نفوذهم على القيصر بمعونة ولى العهد ، حتى إن القيصر أصبح يغار من ابنه الأكبر ، فأرسله إلى المنفى سنة ١٩١٢ . وكان ولى العهد الملقب بكلب الصيد بسبب نحافته ومظهره الأرستقراطي أكثر الزانا وأشد تقديراً المسئولية من والده ، ولكن آراءه السياسية كانت قريبة الشبه جداً من آراء غير المسئولين من مؤيدى الجامعة الألمانية والبحرية الألمانية والمعة الألمانية والبحرية الألمانية والمعتمدة الألمانية والبحرية الألمانية والمعتمدة الألمانية والبحرية الألمانية والمعتمدة المنافقة والمنافقة و

وقدنشر مقالات تؤكد قيمة الحرب من الناحية الأدبية، وترفض فكرة السلام العالمي باعتبارها « فكرة قبيحة غير ألمانية » ، وأخذ خضوع القيصر نفسه يز داد جاعة الجامعة الألمانية ( وهذا راجع إلى حدما إلى صداقته مع الشعوبي الإنحليزي هوستن ستيوارت تشيمبر لين الذي كان لآرائه فيا بعد تأثير على هتار ) . وصارت السياسة الحارجية الألمانية أكثر توسعاً في كل ميدان وعلى كل مستوى : في التنافس التجاري والمنافسة الاستعارية ومناطق النفوذ ، وفوق كل شيء في سباق التسلح - (وذلك لأن ألمانيا وقد جاءت متأخرة في ميدان المنافسة الاستعارية لم تكن راضية عن قسطها الضليل في أفريقيا والصين والحيط الهادي ) .

وأخذت سنوات السلام القليلة الأخيرة فى أوربا تتحول باستمرار إلى نوع من الحرب الباردة — وكانت تسمى حينذاك بالحرب الجافة — بين مجموعتى القوى: الحلف الثلاثى (ألمانيا والنمسا وإيطاليا) والاتفاق الثلاثى (إنحاتراوفر نساوروسيا)، ثم أخذت الأزمات تتتابع واحدة فى أثر الأخرى وكل منها تقرب أوربا إلى حافة حرب طاحنة . فحادثة أغادير عام ١٩١١ يوم تحدت ألمانيا للمرة النانية مطامع

فرنسا الاستعارية في مراكش، وانتخاب ريمون بوانكاريه رئيساً لجمهورية فرنسا وهوالزعم المطالب بضم القاطعات التي أخذت منها ومضاعفة منهج البحرية الألمانية، ومدمدة التحديد في فرنسا إلى ثلاث سنوات ، والمؤامر ات الجريئة المحسوية والروسية التي أقحمت على حربي البلقان سنة ١٩١٢ و١٩١٣ كل هذه كانت بعض معالم الطريق الخطيرة التي كانت تؤدي إلى الحرب ، ولم يكن أقل منها خطراً التغيرات التي حدثت في الرأى الأوربي والتي صحبت تلبد الجوالسياسي .. ولقد على الأوربيون الجديد - كما نفعل نحن الآن - على تخفيف برامع النسليح . إلا أن هذه الآمال أخذت تتلاشي شيئا فشيئا لتفسح طريقاً أمام الخوف ، أخيراً ، الاعتقاد بأن سباق التسلح في أوربا سيجعل وقوع التصادم بين الكتابين أمر الامفرمنه . وبدلا من بذل كل الجهود لمنع الحرب كان هم حكام أوربا وقادتها في سنة ١٩١٤ التأكد عند وقوع الحرب فعلا أن تكون في الوقت المناسب، وأن تكون في الوقت المناسب، والمناسبة التقديرات الحربية حسب وجهة نظر كل من الفريقين .

وربما كانت الهيئة الحاكة في ألمانيا أكثر صراحة من الحكام في الدول الأخرى في إظهار سخرية الأخرى في إظهار سخرية الماحر الكل كل الساخر المسوى حكمه القاسى في كلة يصف فيها المانيا في عهد غليوم - قبل عهد هتار بجيل واحد قال « إنها البربرية مضاءة بالنيون » وكان حكم صادقاً ، ولكن إذا كان النيون أكثر وهجاً في ألمانيا منه في أي بلد آخر ، وكان البرابرة أكثر صخبا، فلقد كان النكوص إلى البربربة هو الاتجاه العام في أوربا . وسنرى ذلك أكثر وضوحاً إذا ألقينا نظرة أخيرة قصيرة على المناطق الظليلة في أوربا - بعيداً عن متناول ضوء النيون - حيث وضعت المواد المعدة للانفحار .

الفصف الناين حافسة وقت مر الحي م المطلق



إن الظاهر الذي ينبي عن التقدم ، والباطن الذي ينبي عن الفساد ، وهو ما اتسمت به المدنية الأوربية في السنوات الأخيرة التي سبقت الحرب العظمي، تجلى \_ كالوكان متوقعاً \_ بشكل غير مألوف في روسيا أشد الدول الأوربية تخلفاً. و لقد كانت الفترة من سنة ١٩٠٧ إلى ١٩١٤ أكثر حقبالتاريخ الروسي رخاء ، كما كانت في بعض جوانبها من أعظمها ازدهاراً . 'ففيها خطت العلوم والفنون الصناعية خطوات سريعة، وسارت الصناعة قدماً إلى الأمام ، وتوطدت أسس التوسع الاقتصادى، وزاد الإنتاج الزراعي زيادة هائلة، وأدخلت النظم الحديثة في الجيش وأصلح التعليم ، كما أعيد بناء النظام الإداري على أسس صيعة ، حتى الاستبداد القيصري نفسه بعد المقاومة العنيفة لاثورات التي حدثت سنة ١٩٠٥ أصبح خفيف الوطأة بعض الشيء . ثم إن مجلس النواب الذي قام على أساس الدستور الجديد رغم ضعف سلطانه ـ كان في وجوده تلطيف للحياة الروسيةالعامة ، ومنح روسيا على الأقل صورة شبيهة بغظام الكومنواث في القرن العشرين . ولم تكن محاولة روسيا اللحاق بالقرن العشرين حضاريًا وسياسيًا وماديًا محاولة كاذبة ، ولكنها كانت سائرة في طريق خاطئ ، إذ كانت الدوافع التقدمية في المجتمع الرومي حقيقية إلى حد كاف ولكنها لم تكن حاسمة . و لقد كان هنــاك رجلان يمثلان الأتجاهين المتنافسين لتقرير ما يستقر عليه الأمر في روسيا تحت حكم القيصر . وكان كل من الرجاين بأسلوبه الخاص يؤثر في الحياة العامة ، كما كان كل منهما معبراً عن اتجاهات تاريخية هامة .

كان بيتر ستوليين الذي ولى رياسة الوزراء من نوفمبر سنة ١٩٠٦ إلى مقتله

في سبتمبر سنة ١٩١١ ، أهم عامل على بعث سلطان الملكية بعد أزمة سنة ٥٠٥ · وهذا الرجل الضخم ذو اللحية السوداء والملامح القوية الصريحة لم يكن تماماً من الحافظين المستنيرين، ولكنه كان أميناً ومفكراً . وكان يهدف إلى تقوية الحكومة أكثر منه إلى إصلاحها . وأيام أن كان محافظاً لأحد الأقاليم في سنة ١٩٠٥ أخمد الاضطرابات التي نشبت في محافظته بعنف شديد . وكان وزيراً للداخلية في الوقت الذي أخمدت فيه الحكومة الثورة . ومع هدا فقد رحب يدستورسنة ١٩٠٥، ربما لأنه أتاح فرصة أكبر لذوى الكفايات المخلصين مثله لحدمة القيصر . هذا وفي أثناء خمسة الأعوام الذي تولى فيهــا رئاسة الوزراء لم يسمح بأى وهن يصيب الحكومة أو يضعف شوكتها . ومع أنه لم يكن برلمانياً يطبعه أو بعقيدته، إلا أنه كان محبوباً ومحل احترام المجلس النيابي حتى من أعضائه الأحرار ، بسبب إيمانه الصادق وتقديره للعلاقات الإنسانية . ولم يكن ستوليين إلا متوسط الذكاء، وخير ما يتمال عن نظرته السياسية إنهاكانت مبنية على مفاهيم الرأسماليةالماصرة لا على مفاهيمها القديمة ، و لكنه كان يمتاز بشيء كانت روسياً في تلك الأيام في أشد الحاجة إليه – وهو الخلق، رغم تعرضه للنقد من جانب اليساريين والرجميين. وهو الذي منح الفلاحين الروس حق انسحابهم من الجمعيات القروية وامتلاك أرضهم ، وكانهذاأهم إصلاح اجباعي منذ تحرير عبيد الأرض . حتى إنه في سنة ١٩١٤ كان تسعة ملايين من الفلاحين يعملون في أرضهم التي يملكونها في روسيا . وأخذت جذوة الثورة في الخود في ريف البلاد .

وإذا كان فى ومع أحد إنقاذ الحكومة الرومية بعد سنة ١٩٠٥ كان هو متولين . ولم يكن لينين أو غيره من القادة الثوريين خصمه فى التاريخ الروسى — ومنافسه المنتصر إلى حدما عليه — بل كان رامبوتين الذى ظهر — كشخصية عامة — فى الوقت الذى ظهر فيه متولين . ولو أنه

لم يبلغ ذروة انتصاره إلا بعد وفاته . وكما كان ستوليان رمز ما بقى من حيوية لدى الحكومة المطلقة والعامل الأول على عودة سلطانها ، كان راسبو تين دمز شؤم على انجيارها . كان أحدهم المعالج القانوني وكان الآخر الطبيب المزين غير المسئول . كان ستوليان من أنصار المحافظة على الحالة السياسية المعقولة التي تبقى على القيم القديمة مع تعديل في التصرفات تبعاً لتغير الظروف . بينما كان راسبوتين يمثل الراديكالية المقلوبة التي تهرب من الحقائق القائمة، لأنها تخشاها وتدوس على التقاليد وتستبدل بها الخرافات ، ومن العسير أن يصدق المرء أن شخصية رهيبة مثل راسبوتين تقوم بدور هام في التاريخ — حتى في تاريخ دولة متخلفة كروسيا في عهد القياصرة — ولكنه قام به .

إن صور جريجورى راسبوتين الى تتداولها الأبدى الآن تبدو لعين السياسى الخبير فى الستينات من القرن العشرين أن فيها شيئاً ما لايرضى. إنها تصور رجلا قوياً متوسط الطول يابس سترة ريفية وسراويل متسعة وحذاء ثقيلا. وله أنف ضخم منتفخ وشعر طويل قاتم مفروق فى وسطه ولحيته خشنة سوداء ويحملق فى آلة التصوير بعينين واسعتين قويتين . (وتصف المذكرات المعاصرة عينيه بأنهما زرقاوان نافذتان ، وإنسان العين فيهما يضيق إلى أقل الحدود عندما يركز صاحبها النظر على شىء ما ) والفكرة العامة التى تنظيع فى الذهن عنه هو أنه رجل مطبوع على الحبث ويتظاهر بما ليس فيه .

ويصل الإنسان إلى نفس هذه الفكرة الغريبة عن أخلاق رامبوتين بماكنب عن أسرة رومانوف فى أواخر أيامهم . ويختلف المؤرخون فى مقدار إسهامه فى القضاء النهائى على حكم القياصرة . ويجمع غالبيتهم على أن دوره كان رئيسياً . ولكنهم متفقون جميعاً على مساوئه الخلقية رنقائصه . وببدو أن راسبوتين كان مخادعا ولصاً ومستغلا وسكيراً وكافراً فاجراً . وكان كالة د فى دعارته، وكالمنزة فى

رأنحتها الكريهة . وقدنزع خصلة من لحية أبيه مرة فى مشاجرة عامة . وكان برأسه أثر لجرح ينسبه تروتسكى إلى إحدى حوادث سرقة الخيول .

ومن المحتمل أنه كان يعطف سراً على بعض عقائد الكنيسة الشرقية المنافية المسيحية الصحيحة ، وليسمن المستبعد أنه كان يخطط للاستيلاء على عرش القياصرة . وكان قليل الاستحام - على الأقل في مستهل حياته العامة . وكان يغمس يديه في الحساء ولاسيا حساء السمك .

وييناكان لدى أعداء الحكومة الروسية ومؤيديها ما يحملهم على إبراز صورة راسبوتين أشد سواداً من حقيقته ، وأحيانا أكبر من حقيقته ، فإن كل الشواهد تدل على أنه كان رجلا وضيعاً إلى أبعد الحدود . وليس أكبر ما تعنيق به النفس من صورة راسبوتين أنها تغلو فى تصويره فى منتهى الدناءة — ولو أنه فعلا كذلك — ولكن عجزها عن بيان نوع دناءته . إن فظاظته وانفاسه فى الشهوات من عيوبه الطبيعية . ولكن كان ذلك أيضاً مما يرى الاستعانة به لرسم الصورة التي تراد أن تكون له عند الكافة .

وكان راسبوتين في أول الأمر أقل تخصصاً في الدين منه في العرافة ومداو اة الأمراض. (وكانت مقدرته على شفاء الأمراض - ولوأنها تعتمد أساساً على الإيحاء العقلى الم تكن كلها من قبيل الخداع) وهذه الحرفة قديمة ألحق بها الزمن والتقاليد كثيراً من الزيادات، ولا بد للقيام بها من استعداد خاص لها كالتجوال الديني . وبعد حصول المتجول على شيء من القداسة في أثناء تجواله ، ينظر إليه كأحد القديسين والوعاظ الدينيين الذين ذكرهم دستوفسكي في كتاباته .

وجوالقرون الوسطى الديني -مع وسوسةالشيطان - والذي أحاط ما يمكن أن يسمى حياة راسبوتين الدينية، قد أُخني حياته الأخرى . فإن راسبوتين لم يكن

ذلك الواعظ الزمني الذي يعمل علىهامش السياسة . بل إنه كان رجل سياسة . وعمله السياسي كعمله الديني لم يكن عملا سليا ولم يكن قانونياً . ولكن مغله السياسي كعمله الديني لم يكن عملا سليا ولم يكن قانونياً . ولكن من العسير إدراك كنهه . فهو أولا وبالذات أحد القواد السياسيين — وعلى الأقل قد أصبح كذلك — وكان شغله الشاعل : الحصول على النفوذ واستخدامه . وكان النموض بعض رأس ماله . لكن الغموض الذي استغله كثيراً كان غوضاً سياميا وحديثاً نسبياً كان يمثل الفلاح الرومي البرىء الذي مجده تو استوى وأنصار الاشتراكية الأوائل — وابن عم الجماهير التي استعد منها الزعماء في كل بلد في القرن العشرين الفكرة المختلطة بين السوقية و الديمقراطية . ويمكن أن يقال إن راسبوتين جسم فكرة الفرد في روسيا القيصرية ومثل هو هذا الدور . لقد أوغل راسبوتين جسم فكرة الفرد في روسيا القيصرية ومثل هو هذا الدور . لقد أوغل يده في الحساء وحك بها مؤخرته لنفس السبب الذي جعل نيكيتا خروشوف يخلع حذاءه .

وقد يكون من الفيد هنا أن نوجز الراحل الرئيسية في حياة راسبوتين ابتداء من فلاح عادى إلى قديس من صنعه هو، ومن رجل دين محترف إلى قائد سياسى . ولد هذا القديس سنة ١٨٧٢ في بكروفسكى إحدى قرى سييريا على مقربة من توبلسك وراء جبال الأورال. وكانوالدهإفيم فلاحاً وتاجر خيول، فيلم يكن لأسرته لقب مثل كثير من الأسرات الروسية ، واخيراً اتخذ جريجورى لنفسه لقب نوفيك، وأطلق عليه جيرانه لقب رامبوتين أيام شبابه ، وهي تعني «دبيء» وكان كل شيء ببرر منحه هذا اللقب. ومنذ شبابه الباكر أظهر راسبوتين حيوية جنسية قوية . عندما سمعت عن كثرة النساء قوية . إن جريجورى يستطيع أن يعني اللاتي يجرين وراءه ويلتفقن حوله في بطرسبرج ، إن جريجوري يستطيع أن يعني بهن جميعاً » وكان في الوقت نفسه شديد التدين، بل يبدو مخلصاً في تدينه مع نوعة إلى التأمل في الناحية الدينية ، وكان الحل المعتاد لمشكلته في روسيا أن يكبح إغراء

الجسد بدخول الدير . ولكن في حالة راسبوتين يوجد حائل كبير دون ذلك م جاء في شهادة أحد ضباط الشرطة في روسيا أن راسبوتين كان على علم بميوله السقيمة الشريرة التي ظهرت في أثناء شبابه، وهو يقدر أنه لا يصلح لحياة الدير المنعزلة ، فلو دخل أحد الأديرة فما أسرع أن يطرد منه "

وبدلا من أن يصبح راهباً أصبح راسبوتين قديساً . لقد قام مهرتين بالحج التقليدى للأرض المقدمة وطاف بالبلاد الروسية كلها . وأقام الصلاة في أشهر كنائسها . ولاشك أنه اتجه كذلك إلى أما كن أقل قداسة استجابة لإغراء الجسد ، مقنعاً نفسه أنه كان بهذا الاتجاه ينقذ نفسه من خطر أكبر . وأحس أن روحه كانت في مسيس الحاجة إلى الراحة النفسية ، حتى إنه في محاولته إراحة ضميره — وخلاص غيره — انتهى إلى نظرية التكفير عن طريق الندم ، وهذه النظرية إذا وضحت في ألفاظ صريحة — وهو ما كان راسبوتين يتجنبه — فمعناها أن الإنسان وضحت في ألفاظ صريحة — وهو ما كان راسبوتين يتجنبه — فمعناها أن الإنسان إذا أراد الخلاص فمن الضرورى أن يأثم أولا . على الأقل يجبأن يكون متو اضعاً قلباً وقالباً . ولا يوجد من هو أكثر تو اضعاً من الآثم النادم . وعلى ذلك فيأيها الإخوة — والأخوات — هيا بنا نذل أنفسنا بارتكاب الإثم . ويظهر أثر جماعة الكليستى الملحدة الخارجة على القانون المنغمسة في الملذات الجنسية المنتشرة سراً في منعلقة راسبوتين بسييريا ، في فكرته ، و لكنه استطاع أن يخفيها خوفا من العقاب أو الازدراء .

وكان ينشر فكرته بجعل نفسه القدوة التي تحتذى. وهذه الرسالة الكبرى التي نصب نفسه لها كان لابد لها من الانتشار – وبخاصة في روسيا في عهد القياصرة. وهذه الشعبية التي كانت لرسالته ، كانت عاملا هاما على زيادة نفوذه في البلاد.

وفي سنة ١٩٠٣ قدم راسبوتين إلى بطرسبرج وكان في الواحدة والثلاثين من عمره ، وظهر فيها بمظهر السكير الفاجر التائب . وكان له زوجة وثلاثة أطفال ولكنه تركهم في سيبيريا . وبداعليه الهزال وانتقشف لكثرة تجواله . وكانت قذارته الظاهرة وملابسه الرثة وعيناه المتقدتان شاهدة على ندمه وتوبته . وعمل خادماً في أكاديمية دينية عصرية ، وسرعان ما وجد نفسه في رعاية بعض ذوى النفوذ . منهم هرموجن مطران ساراتوف ، وراهب يدعى إليودور ، كان يعد قديساً متصوفاً في بعض بيوتات العاصمة . وبفضل هذه الصلات تعرف إلى اللوقة مياتزا ، وكان لها ولع بالمنجمين والوسطاء وغيرهم من المتصلين بالحياة الكنسية . وثبتت شهرته في شفاء الأمراض لما نجح في شفاء أحد كلاب الصيد للدوق نقولا بعد يأس الأطباء البيطرين إذ ذاك في شفائه . كاكان موفقاً في شفاء الآدميين من المرضى — وبخاصة السيدات — الذين يخضعون لأوامره . وذاع صيته لما تحققت بعض نبوءاته . ومما تنبأ به أن القيصرة التي لم تكن تنجب إلا بناتاً ستنجب ولداً ذكراً في عام ١٩٠٤ (وقد حدث) .

ولعل تقديم راسبوتين إلى القيصر والقيصرة كان عن طريق الدوتة مياتزا، ولو أن أخا زوجها الدوق نقولا هو الذى هيأ ظروف التقديم . وكانت هذه أولى المحاولات التى كان يقوم بها كثير من مدبرى المكائد لزيادة نفوذ راسبوتين طمعاً فى تقوية نفوذهم . وكانت الحياة العائلية الداخلية للقيصر والقيصرة لها مايشبه الحاجز السحرى الذى يقيها دسائس الحاشية ، ولكن قلقهما على صحة ولى العهد مع جهلهما واعتقادها بالحرافات — جعل منهما ضحية سهلة التأثر بالطب المزين، وبخاصة إذا كان صادراً من أرباب الملابس الكهنوئية .

وكان راسبوتين يستغل الظروف إلى أبعد الحدود . وكانت أولى زياراته (م١٧ – الأسر)

للقصر الإمبراطورى في تزارسكوسيلو في نوفمبر سنة ١٩٠٥ . ودعى إلى الزيارة بعد عودته من رحلته إلى مسقط رأسه في إحدى قرى سيبيريا . وسرعان ما عاد فعلا إلى العاصمة . وكانت القيصرة تعتقد في قدرته على وقف النزين الذي يصيب ولدها ، ويحفظ حياته من هذا الخطر الذي يهددها . وإذا كان لديها أية ذرة من الشك فقد زالت في سنة ١٩١٢ عندما أشرف ولى العهد على الموت بسبب نزين داخلي وشني بعد وصول برقية من هذا القديس يعد فيها بشفاء الصبي . وكثيراً ما أنقذه من آلام مبرحة بحديثه التليفوني معه . ولا شك أن كثيراً من أعراض المرض مبالغ فيها – ربما نتيجة لما يشعر به الصبي دون وعي منه من اهمام والديه – وراسبوتين لابدله – كسائر المعالجين الزائفين – من قوة خارقة على العلاج . وكان يستعين في بعض المناسباب فوق طرق علاجه الأخرى بأدوية سرية من التبت ، يستعيرها من زميل زائن مثله . وقد تلتي بعض الوقت ` دروساً من منوم مغناطيسي محترف . ولم تكن القيصرة بطبيعة الحال على علم بوسائل العلاج الطبيعية . وكانت ترى أن نجاح راسبوتين في علاج ولدها معجز ، ولا يأتي بالمعجزات إلا القديسون . ولذلك كان من الواضح أن الرجل قديس . وكان القيصر ميالا إلى أن يشاركها هذا الاعتقاد .

ومع هذا كان راسبوتين أكثر من قديس . لقد كان أيضاً كم قلنا من قبل — رمزاً فريداً لطبقة من الناس .

ويقول باسيل ماكلاكوف القانونى المحافظ والمؤرخ «كان راسبوتين فى نظر القيصر والقيصرة المثل الصادق للشعب (الحقيق)، وهم الفئة المغايرة للمجتمع الراقى (الاعبى البردج) كماكان القيصر يسميهم، ثم إنه نبى أو قديس بعثه الله لسعادتهم، وباتباع القيصر مشورته يضمن إلى جانبه الله والشعب. ومن ذا الذى فى وسعه القضاء على هذا النفوذ؟». وربما كان القول بأن راسبوتين يمثل الشعب الحقيق أو عامة الشعب، فيه مشيء من المغالاة ، ولكنه ليس بعيداً كل البعد عن الواقع . فهو لم يكن يمثل العامل الذي يعمل في المصانع المنشأة في المدن . وهو عنصر حديث آخذ في النمو . فظراً للزيادة انسريعة في التقدم الصناعي . ولكنه كان فلاحاً قحاً حتى عندما كان . يبالغ في تمثيل دوره هذا ، بما كان له أهمية سياسية عظمى .

والفلاحون كانوا من الناحية العددية أهم الطبقات فى روسيا، وظاوا كذلك إلى قيام الثورة . وكانوا من وجهة نظر الدولة القيصرية أقل الطبقات ميلا لها وتعلقاً بها . وكانت نظرة الفلاح العادى إلى الطبقة الممتازة من الروس أشبه بنظرة أهل المستعمرات إلى الشعب المستعمر .

فالنبلاء فيرأيهم - كما يقول راسبوتين - ليسوا روسًا حقيقيين ، ولم يكن لديهم ذرة من الثقة لا في محصلي الضرائب ورجال الشرطة فحسب، بل كانوا لا لا يثقون كذلك في سكان المدن من أولى الرأى الأحراد والثوريين ، ولا في النابهين من أعيان الريف .

ولقد شخص راسبوتين تشخيصاً صحيحاً الخلاف الأساسى فى المجتمع الروسى — بلكانت حياته هو على نحو ما ممثلة لهذا الخلاف — وكثيراً ما لفت إليه نظر القيصر . وكان من رأيه أن تكون الأسرة القيصرية أقل تمثيلا للنبلاء . وأكثر تمثيلا لطبقة الفلاحين ، كما يجب عليها أن تقرب الشعب من العرش خلافاً . والشعار النارودنيكي القديم .

وكانت معظم نصائحه متعلقة بالعلاقات العامة ولم يكن ذلك مما يؤخذ عليه . ولوكان التلفزيون موجوداً عام ١٩١٢ وكان فى وسع القرى النائية مشاهدة هذا « القديس » وهو يضفى دعواته على (ماما وبابا) كماكان يسمى القيصر والقيصرة، فاربما تغير مصير أسرة رومانوف . (كانت نصائح راسبوتين أحياناً قيمة المربكة . وكما سنرى فيا بعد حاول تحذير القيصر من الاشتراك في الحرب في يوليو سنة ١٩١٤ ، وكان يفخر بأنه حافظ على السلام على ١٩٠٩ و ١٩١٢ وكان هذا مبالغة منه . ولكن يبدو مؤكداً أنه ظل عدة أعوام يدعو إلى سياسة خارجية سلمية حازمة — وهي خير نصيحة تلقاها نقولا في أهم ما يشغل الناس في ذلك . الوقت . ويبدو أن راسبوتين كان له موقف طيب في استنكار مناهضة العناصر السامية . وهي إحدى مساوى الحكم القيصرى في روسيا ) .

ولا نزاع فى أن لراسبوتين مواهب طبيعية عظيمة ، بل وربما مناقب. أخلاقية حط هومن شأنها كثيراً . ولا شك فى أنه كان يعتقد فى قرارة نفسه أنه يرعى أهم مصالح أسرة رومانوف . وكانت ومضات الحكمة والإخلاص هى التى . جعلت زيفه عاملا من عوامل الهدم والدمار .

وقد كانت هناك علاقة ما بين اختلال شخصيته وحالة الفوضى السائدة فى.. روسيا القيصرية ، وهى التى جعلت منه عاملاها ثلا من عوامل الفساد فى البلاد . وكان القيصر والقيصرة فى مقدمة ضحايا كيميائه المميتة ، وإن لم يكونا أشد ضحاياه براءة وحسن نية . وكان لنقولا كغيره من الضعفاء أمثاله ولع آئم بالنفوذ يحاول ستره عن الأعين . وكان يود أن يقال له إن هذا واجب مقدس عليه ، وإنه لم يسلك . ولا السبيل المباشر إلى تحقيقه . واشتدت حاجته إلى إقناع الكافة بذلك بعد ثورة عام ١٩٠٥، عند ما قبل أن يكون — على الأقل بالاسم — ملكا دستوريا، وأن ينزل عن شيء من سلطانه إلى مجلس نيابى منتخب .

ولقد قال راسبوتين — الذي لا حد لفهمه في الحصول على القوة والنفوذ — القيصر ما يود سماعه . قال له بوصفه رجلا من رجال الدين « إن الحكم المطلق.

معو نظام أمر به الخالق »، ونقولا مسئول عن المحافظة عليه أمام الحاكم الأعلى . كما أكد بوصفه أحد أفراد الشعب أن الفلاحين يبجلون حاكمهم المطلق ، وهم يخلصون الإخلاص كله للحكم المطلق ، ولا يكنون إلا الاحتقار والكراهية المثوريين والمصلحين من كل صنف .

وعلى هذا فمن الضرورى ــ بل إنه يتفق مع القانون ــ ألا يرعى القيصر الدستور، وأن يرجع إلى نظم الحــكم المطلق كما كان الحال في عهد أبيه .

ومبدأ الاستبداد الشعبى أو التقدم عن طريق الرجعية – وهو شبيه بمبدأ راسبوتين الخاص بالخلاص عن طريق الإثم – كان له أثر قوى على روح نقولا المعنوية ، لكنه كان أخطر دواء عقلي يمكن أن يوصف لعلاجه ، فلم يكن نقولا بالحاكم الذي يسيء استعال القوة ، وإنما هو شخص لا يعرف مطلقاً كيف يستعملها . وكلا زاد ما يقبض عليه من القوة زاد ما يفلت من بين أصابعه منها .

ولم يكن نفوذ راسبوتين على القيصرة اسكندرة مشئوماً فحسب ، بل كان لا شك سيئاً من الناحيتين السياسية والنفسية كذلك .

كتبت للقديس سنة ١٩٠٩ « إنى أقبل يديك واعتمد برأسى على كتفيك الحجوبتين . إنى أحس بنشوة شديدة حينذاك . وإنى لا أتمنى إلا شيئاً واحداً وهو أن أنام وأبقى كذلك إلى الأبد على كتفيك وبين ذراعيك » .

وهذا كلام غير لائق حتى فى نظر من يقرأون ماكتبته مارى كوريلى . ولا عجب أنقابات الطبقة الراقية فى بطرسبرج هذا الكلام بدهشة شديدة عند ما مقطت خطابات القيصرة من بين أصابع راسبوتين ، ونتيجة لإهال رجال الرقابة على المطبوعات طبعت ونشرت. ويعتقد معظم المؤرخين المعتداين أن العلاقة، بين حفيدة الملكة فكتوريا وابن تاجر الخيول ، كانت علاقة علاجية، وليست شهوانية. وفي سجلات العلاج النفساني سوابق كثيرة من هذا المنوع من العلاقات.

ولا ريب أن اسكندرا نقسها ما كانت تدى أن فى شعورها نحو راسبوتين. عنصراً شهوانياً شديداً . والمسألة على وجه التحليد هى أنها كتبت ما كتبت . بكل براءة لأنها حفيدة الملكة فكتوريا .

ومع ذلك لكى نفهم بدقة دور راسبوتين فيحياة اسكندرا، فمن الضروري. أن نضع نصب أعيننا العقدة الى تتأثر بها إحدى نواجي خلقها، والخواص التي كانت. لمنزلتها الاجتماعية الفريدة . فوراء تكريس نفسها لأعباء الأسرة والواجب ، كانت طموحة إلى أبعد الحدود . وكان عليها - ككثير من النساء الطموحات ، و بخاصة. في ذلك العصر - أن تحقق أطاعها عن طريق زوجها وأولادها . وكانت مثل كثير من النساء تسيطر على زوجها في البيت ، بينها تدفعه باستمرار إلى إبراز شخصيته خارجه . وإذا كانت الزوجة الريفية تصر على أن يدخل زوجها مكتب رئيسه ويطالب بترقية ، فإن اسكندرا كانت تبقى في حجرتها ، وتقوم بدور الرئيس. الذي كان عليه أن يقوم هو به . ولو كانت تقصر اهتمامها على المسائل العامة ، فلا ضير عليها في ذلك ، وما دامت هي أم الحاكم المطلق في المستقبل القريب ، فالها القيام برعاية ولى العهد ألكسيس وريث الحكم المطلق ، الذي ورثه نقولاً نفسه عن أجداده . ولكن كانت اسكندرا لا تستطيع أن تتدخل في شئون. زوجها دون الاعتداء على نفس العقيدة التي تبرر بها تدخلها . وهنا الحجال لتدخل راسبوتين. فبصفته رسول الله وممثــل الشعب ، كان في وسعه دون أن يخل. واجب الاحترام اللازم أن يقدم اقتراحاته للقيصر. وكان فى استطاعة اسكندرا — دون أن نظهر بمظهر المعتدى على حقوق زوجها — أن تؤثر فى تصرفاته الخاصة بالحكم بالإغراء وبالاتصال، وأحياناً بتفسير ما للقديس من توصيات سياسية .

كتبت اسكندرا فى أحد خطاباتها للقيصر « ... استمع إلى . وهذا يعنى صديقنا راسبوتين » . وفى خطاب آخر « ... على أن تزيد ثقتك فى صديقنا » . وفى خطاب آخر كتبت للقيصر « لكن أنت الرئيس . أطع زوجتك الصغيرة الصامدة ، وصديقنا » . وأخيراً هذه الدرة المعبرة عن العلاقة الزوجية « آه . يا بنى كم أتمنى أن نكون معاً . . . فكر أكثر فى راسبوتين . . . . آه دعنى أزيدك نصحاً وإرشاداً » .

هذه الخطابات التي اقتبست منها هذه العبارات كتبت إبان الحرب عندما أخذت العلاقة الثلاثية العجيبة شكام النهائي .

وفى مبدأ الأمركان كل من القديس والقيصرة أقل صراحة فيا يبذلانه من جهود فى التأثير على نقولا ، ذلك الرجل الحاكم المردد . ولكن الحطة وضعت من مبدأ الأمر . فهم راسبوتين ما يطلب منه ، وأمد اسكندرا بمبررات تدخلها فى أمور الدولة ، كما استغل نفوذه عليها فى الوقت نفسه ليصل إلى أهدافه . وكانت العلاقة العاطفية بين اسكندرا وراسبوتين أكثر تعقيداً ، مما دلت عليه الظواهر . ففى بعض الأمور كان سلطانه عليها تاماً . ولكنه كان فى نفس الوقت الوسيلة التى بعض الأمور كان سلطانه عليها تاماً . ولكنه كان فى نفس الوقت الوسيلة التى لا تستغنى عنها لتسيطر . فكان من الطبيعى أن تحبه الذلك ولنير ذلك من الأمباب ، كما كانت تحب مخلصة - ولكن بأسلوب آخر - زوجها الذى لم يصبح عاطفياً ، والذى مكنها ضعفه من حكم الإمبراطورية . وفى الأمور العاطفية يصبح عاطفياً ، والذى مكنها ضعفه من حكم الإمبراطورية . وفى الأمور العاطفية

كانت اسكندرا تنظر إلى راسبوتين نظرة الطفلة المملوءة بالخوف والولاء ، مثلماكان نقولا ينظر إليها . ولكن فى الأمور السياسية كان ثلاثتهم شركاء فى لعبة الحكم ، وكان نقولا شريكا لهما ، كما كان ضحيتهما . ولم بكن واحد منهم ساخراً واحد منهم ساخراً على الدوام .

وكان ضمن تروس عجلة الحكم التي أقامها راسبوتين واسكندرا ، سيدة كانت مشمولة برعاية اسكندرا اسمها أنا فيروبوفا أقل منهما أهمية ، ولكن لا يمكن الاستغناء عنها في إدارة الحكم، وهي ضخمة الجسم رثة اللباس ذات ضفائر ثقيلة من الشعر فوق رأسها، ذات عينين غير براقتين. وكانت أنا ابنة أحد كبار موظني البلاط سيئة الحظ في زواجها . وأخيرا نزلت لدى أحد ذوى قرباها في تزار سكوسيلو في دار خصصت لها على مقربة من القصر الإمبراطورى .

وكانت أنا وهي نموذج آخر لطفيلية برزت من جحر عائلي فاسد، الصديقة المحيمة لاسكندرا خارج الحيط العائلي. وكانت هذه الصداقة الشاذة تشبه افتتان اسكندرا براسبوتين. وأنا نفسها كانت مفتونة براسبوتين. بل كانت أكثر استسلاما له من اسكندرا — وإن كانت مثلها في مأمن من نزعات العاطفة — وفضلا عن انضامها لاسكندرا في التنويه بقداسة «صديقنا» كانت تسهم بنهم شديد في سلب نقولا الآثار القليلة الباقية من رجولته. (وهذا بطبيعة الحال لاينني شعيد » القيصر — إلى الحد الذي يصيب اسكندرا بألم الغيرة الشديد).

وكان أهم عمل لأنا – على مستوى الأعمال – أنهاكانت الصلة بين داسبوتين والقيصرة – وإذا لم يستطع هو أن يجيء إلى القصر كل يوم، فأنا تستطيع أن تحضر، وكم من مرة حضرت فعلا. وبفضلها كان يقع الاتصال يومياً. فإذا كانت المقابلة الشخصية ضرورية في غير المواعيد المخصصة للزيارة ، فإن القيصرة كانت تقابل راسبوتين في يبتأنا . وكان لهامزايا أخرى . . فقد كان هناك مالا يحصى من المطالب والاقتراحات البسيطة وبخاصة ما يتعلق بالشئون المالية بالقديس ، مما لا يستطيع راسبوتين القيام بها ما لم يخلع دوره الدينى . وكانت أنا تقوم بها له . وهناك ما يحمل على الاعتقاد أن أنا كانت تدفع راسبوتين من وقت إلى آخر على أن يخبر القيصرة - لأسباب تتعلق بعلاقتها الزوجية - بما تودأن تسمعه منه ، وكانت أنا تعد - في رأى من يعرفونها - امرأة بليدة إلى حد بعيد . ولكن لا بد أنها كانت على قسط كبير من الدهاء ، فإنه يتطلب منها مكرا شديداً أن تظهر بمظهر السذاجة الذي قد ينطلي على راسبوتين نفسه . وبينا كانت تخدم بإخلاص صاحبيها فإنها لم تكن تنسى مصالحها الخاصة . حتى من يعطف عليهم راسبوتين كان عليهم أن يخطبوا ودها إذا ما أرادوا أن تخصهم القيصرة بعطفها ، ومن ثم يحصلون على عطف القيصر .

ولم يكت راسبوتين والقيصرة بنفوذها في سياسة الدولة على أعلى مستوى، فعملا على خلق تنظيم خاص سياسي لتنفيذ إرادتهما ، وكان «حزب الإمبراطورة» يعمل على أساس الرعاية والوساطة ، وكان راسبوتين يحصل على الوظائف ومراتب الشرف لمريديه ومقاولات أميرية أو معلومات خاصة لأتباعه الماليين ، وكانت صحابته في آخر أيامه تشمل الوزارء — وشملت في الواقع رئيسي وزارة — ومطارنة وضباطاً وقواد جيش ، كما شملت اثنين من رجال المصارف وجواهر جيا يهوديا من الإقليم ، صار بفضل راسبوتين من المرابين السريين الطبقة العليا في بطرسبرج وصاحب ناد الهيسر .

وكان الجنرال فلاديمير سوخوملينوف وزير الحرب للرتشى وزوجته الصغيرة

الجيلة ذات السمعة القذرة من أعضاء الجماعة \_ وكان الكونت سرجيوس ويت رئيس الوزراء عند قيام ثورة سنة ١٩٠٥ هو العقل المدبر السياسي لهم . ووضع ضابط قديم من ضباط الشرطة يدعى ستيفن بلتسكى ، وكان في وقت ما من الشخصيات البارزة في الجماعة ، ووضع هذا الضابط لحساب راسبوتين في كشوف مصاريف أو كرانيا السرية ثلاثة آلاف روبل أي نحو ثمانمائة جنيه شهرياً .

وقام راسبوتين بمهمته كرئيس سياسى بعزم قوى . فإذا كان أحد الأعمال. الهامة أو العقود الدسمة الخاصة ببعض أفراد الجماعة يخشى ضياعه حصر فكره فى المشكلة، مستعيناً بعدة قارورات من الماديرا ـ الشراب المفضل لديه ـ وأخذ حماما بخارياً وكتب لنفسه مذكرة يضعها على وسادة نومه (وكان قبل تعلمه الكتابة بستعين بعلامات يحفرها على عصا لتساعده على الذكرى) ، حتى إذا أقبل الصباح تناول المذكرة وقال « لقد صحت إرادتى » ثم طلب أنا فيروبوفا بالمسرة لتنبى " تناول المذكرة وقال « لقد صحت إرادتى » ثم طلب أنا فيروبوفا بالمسرة لتنبى " القيصرة حتى تدلى هذه بتعلياتها إلى القيصر .

ولكى ينفض راسبوتين عنه عناء العمل كان يسهر مع أصحابه سهراته الحمراء، ثم يعتلى سريره يتمرغ عليه مع عدد مذهل من النساء . وعلى خلاف ما يروى. كان قليل من هؤلاء النسوة من الطبقة الأرستقراطية ، ولكن «كشف الأسماء» الذى يشمل أسماء من يقعن في شباكه إذا جاز لنا استمال هذا اللفظ ، كان يشمل سيدات من دانة بالفراء والجواهر من الطبقة الأرستقراطية ، وزوجات بعض أرباب الأعمال المحترمين أو الموظفين جئن ليعملن على رعاية مصالح أزواجين . ولقد أقام راسبوتين ممرة بمناسبة عيد ميلاد له مهرة حراء في مسكنه في بطرسبرج كادت أن تنتهى بمأساة ، عندما حضر زوجا اثنين بمن لا يكففن عن الشراب طول. كادت أن تنتهى بمأساة ، عندما حضر زوجا اثنين بمن لا يكففن عن الشراب طول. الليل ، و دخلا المسكن في الصباح وفي يد كل منهما سيف مساول . ( وأمكن الحرس المكافيين بحراسة القديس أن يحولوا دون دخولهما بعض الوقت، تمكن فيه من المرب هو وضيوفه من السلم الخلفي).

وفى مناسبة أخرى أحدث راسبوتين جلبة كبيرة فى أحد حمامات سيبيريا. عندما استصحب عدة موظفات فى الكنيسة من بطرسبرج لتدليك جسمه - وكان. هذا نوعا من الرياضة الروحية كما قال فيما بعد لبعض الصحفيين .ومع أن راسبوتين كان يفضل نساء الطبقات الراقية لأنهن - كما يقول - أزكى رائحة ، إلا أنه لميفقد . الاتصال بنساء الطبقات الدنيا . وكانت تقارير الشرطة تذكر خروج سيل لاينقطع من العاهرات الصاخبات البذيئات والمومسات والخادمات وغيرهن من حجرة نومه الصغيرة المجاورة لحجرة طعامه فى سكنه .

ولم يكن من اليسير حمل القيصرة ولا أنا فيروبونا - رغم مشاهدتها بعض هذه . المناظر - على الاعتقاد أو الإقرار بأن القديس كان يسلك مسلكا منافياً لقداسته وكانت القيصرة تقول « إنهن يقرأن الإنجيل ويقبلن كل إنسان من باب التحية والسلام» ، محاولة بذلك نفى النهم البذيئة التي كانت تنسب إلى صديقها ، وعندما الهمت مرضعة ولى العهد راسبوتين بأنه خدعها نفت القيصرة قولها على أنه أضغاث أحلام و أما أصحاب راسبوتين القدامى والراهب إليودور وهرموجن التقى السليم النية ، فهؤلاء أقل صلابة فى الدفاع عنه أمام القرائن القوية .

وعندما اقتنع الراهب فائلا « إنك تهشم سفينتنا للقدسة »، وضرب راسبوتين وانتزعمنه اعترافا، ثم صاح الراهب فائلا « إنك تهشم سفينتنا للقدسة »، وضرب راسبوتين على رأسه بصليبه الكنسى. وعقابا لهجعله يقسم أمام الأيقونة القدسة أنه لن يمس أية أنى مستقبلا . وفى اليوم التالى سمع راسبوتين يصيح بشكل هستيرى « أنقذونى » ( ولر بما نبهه تفكيره فى أثناء الليل إلى ماجره إليه قسمه أمام هرموجن ) وحاول أن يحظى بمعونة إليودور ، ولكن عندما عاد إلى حجرة هرموجن أولاه . ظهره وقال « لا محل للتحلل من القسم أبدا » .

ولم يبلغ إفراطه الجنسى ولانفوذه السياسى ذروته إلا بعد قيام الحرب العالمية

ومن المصادفات العجيبة أن راسبوتين ومعه أنا فيروبوفا وصلا إلى كييف عندما حلبها القيصروستولين لحضورحفلرسمى فى نوفمبر ١٩١١ . وبينما كانر ئيس الوزراء يخترق شوارع المدينة خلف عربة القيصرقيل إن راسبوتين صاح فجأة بأعلى . صوته «الموت وراءه! الموت يعدو وراءه!» .

وفى الليلة التالية أصيب ستولين بطلق نارى من يد إرهابى فى دار أوبرا المدينة على مرأى من القيصر وابنتيه الكبيرتين. لقد كانت جريمة من أخطر الجرائم السياسية فى التاريخ الحديث - لأنها أزالت العقبة الإلهية الوحيدة من طريق راسبوتين ، ولكنها أمدت بحجة ذات سلاحين المؤرخين الذى يعتقدون أن

القيادة الفردية العديمة الكفاية هي انتي تشيد الدور النهائي في التاريخ . وإنه لحق أن تاريخ روسيا — وتاريخ العالم معه — ربما تغير لو طالت حياة ستولين . ولكن كل الظروف كانت ضد بقائه على قيد الحياة . إن القوى المظامة التي كانت تسوق روسيا إلى مصيرها الخطر كانت أقوى من أن بقضى عليهارجل واحد ، وقد أفلتت من يدى ستولين قبل وفاته كل فرصة واتته للقضاء عليها . وكل جهوده للاصلاح كانت تغفل رؤية معظم مناطق الفساد الخطيرة . وفشل ستولين كان جزءا من قصة الفشل الذي لحق بالدنيا القديمة كلها . وعوامل الفساد الاجهاعي التي كانت مبها في وفاته — على الأقل بطريق غير مباشر — كانت في الوقت نفسه تهدم أسس المدنية — كما تهدم معها فرص السلام الدائم . — في كثير من نفسه تهدم أسس المدنية — كما تهدم معها فرص السلام الدائم . — في كثير من أنحاء أوربا .

## الفت العاشر قبت ل وفوضى وَخب اع

إن الدلائل المؤيدة بالمواثيق المكتوبة عن بعض نواحي « الحرب الجافة » - التي تذكر نا « بالحرب البارحة » في أيامنا - التي سبقت حرب سنة ١٩١٤ قليلة قلة محسوسة ، ولايزال بعضها مطوياً في الملفات السرية ، وكثير منها لا شك قد أتلف عن عمد ، وأغلب الظن أن جزءا غير يسير منها لم يدون مطلقاً ، ومع ذلك فقد أُخذت المعلومات تتجمع شيئًا فشيئاً في ربع القرن الأخير . وفي ضوء ما شاهده حيلنا الحاضر نستطيع أن نرى أكثر من آبائنا ، وأن نقيم بصدق أكثر بما يمكن أن يعبر عنه بالمنظر الخلفي للحرب الأولى الماوءة بالمؤ امرات . و بعض الأحداث البارزة حينذاك ربما بولغ في تأثيرها بقصد الدعاية ، ولكن الزيادة المطردة في الجاسوسية والتدمير ، وحوادث العنف السرية والغش العام في أوربا بين سنتي ١٩١٤و١٩٠٠ كانت ظاهرة تستوجب الدراسة العميقة . وإنا لعلى علم بالأمثلة القريبة إلى وقتنا الحاضر . عندما يقلد رجال الشرطة الوسائل التي يتبعيا الجرمون . ويتخذ الثوريون مظاهر رجال الشرطة ، فإن هذا يكون من أعراض المدنية المختلة أو المنحلة .

وهذه الأعراض التي كانت عاملا هاماً في القضاء على نظام الحكم الملكى في أوربا ظهرت بوضوح قبل سنة ١٩١٤ ، وبشكل سيء جداً في بلاد المسا وروسيا، وأكثر من هذا في جهود كل من الإمبراطوريتين المتنافستين لاستغلال كل منهما الحركات الثورية في الأخرى . والخصومة القائمة بين الإدارتين السريتين في أسرة هابسبرج ورومانوف لعبت دوراً هاماً في إيجاد جو موبوء ، ترعرعت فيه أسرة هابسبرج ورومانوف لعبت دوراً هاماً في إيجاد جو موبوء ، ترعرعت فيه

مذورالحرب الأوربية . وعندما وصل الطرفان المتنازعان إلى الدرجة الواضحة الى دفعت كلا منهما إلى مؤ امرات البلقان فيه فقد أشملت فعلا نار الحرب .

وتمدنا فضيحة جاسوسية ظهرت في النمسا قبيل الحرب بمدة وجيزة بموضوع تاريخي نبدأ به في سرد الأحداث . نشرت الصحافة النمسوية يوم ٢٩ من مايو سنة ١٩١٣ أن الجنرال ألفرد ردل - وكان يومئذ الرئيس العام للجيش الثامن في براج - انتحر من خسة أيام . لقد ضبط - كما اعترفت السلطات باشمتزاز -يبيع أسراراً حربية لدولة أجنبية - اتضح طبعاً أنها روسيا . وزيادة على خطورة هذا الموضوع من وجهة النظر الحربية – كان ردل مأجوراً من روسيا مدة سبم سنوات على الأقل – فقد استهوى رجال الصحافة إلى حد غير مألوف . وقد تصرف هذا الضحية سيىء الحظ وعملاء العدو الذين قاموا برشوته ، وضباط الخابرات الذين اكتشفوا خيانته ، تصرفوا كلهم تصرفا يتفق مع أدق تقاليد الجاسوسية . وقد أكد صدق الرواية لدى الجمهور الأمثلة الكثيرة التي يراها في الحياة أو عنى الشاشة . وكانت التفاصيل جميعها كاملة : من القصافة الصغيرة التي توقع أمهر المجرمين - وقد كانت في قضية ردل مبراة سقطت عفوا في عربة – إلى الزيارة الليلية التي قام بها بعض الضباط الزملاء ذوى الوجوه للتحجرة، والمسدس الملقي بإهال ، والسهر الطويل خارج حجرة نوم الخائن في انتظار إطلاق النار. وهذا الانتحار الرسمي الذي تم محافظة على الشرف العسكري أدى إلى القطيعة بين رئيس الهيئة النمسوية كنرادكوتزندورف الذي وافق عليه ، ورئيسه السابق الدوق فرانسيس فرديناند ، وكان فرديناند وريث العرش النمسوى له أحطاؤه . ولكنه بوصفه كاثو ليكيًّا متدينًا في عصر تختلط فيه الحقيقة بالخيال هاله أن يرى دولة كاثو ليكية شريكة في جريمة انتحار، ولما كان بمن يضطلعون بعمل رئیسی بالدولة المسویة ناله لوم شدید ، عندما اکتشف أن ردل سمح له

والانتجار قبل الإدلاء بمعلوماته عن نظام الجاسوسية الروسية . وتحت ما تضمنته تضية ردل من مظاهر رومانتيكية كاذبة ، لم تكن قضية منحطة فحسب، بل كانت غير موفقة في موضوعها سياسيًا وأدبيًا ولو لم يكن لهذه القضية أغوار سحيقة لم تكتشف بعد ، لا يسع الإنسان إلا أن يرى ردل في منزلة عالية من حب الظهور ، كا يراه نسيج وحده في الدور الذي قام به . وهو في الواقع لم يكن يمثل الطراز المسوى أو الفيني للجيل الذي يعيش فيه ، ولكن يبدو أن وراء جريمته حفرة ايس لما قرار من التفاهة ، التي هي أخص أخطاء المجتمع الهابسبرجي في تلك الأيام ، وليس من المكن أن نقول إن ردل كان أحمق ضعيف الخالق ، إنما يبدوا أنه مثال فريد الفوضي الأخلافية . وحسما وصل إليه علمنا لم يكن بطبعه متهماً بالهدم ، وأو بأية نقيصة أخرى . كالم يكن واقعاً عت تأثير المواطف أو الدافع القوى الذي يدفعه لحيانة وطنه ، وهذا هدف غامض لدى معظم رعايا فرانسيس يوسف ، أو الحنث بالقسم الذي أداه للامبراطور ،

لقد كان مصابا بالشذوذ الجنسى . والروسى الذى جنده أو أوقعه كان البيلاً روسياً له علاقات كثيرة بالرجال الذين يعشقون (المودة) في ذلك العهد . ولكن العلاقة المشوبة التي بينهما يبدو أنها لا تزيد على اتفاق في الاهتمام بلعبة التنس أو جمع طوابع البريد . إنها لم تكن إلا مناسبة للجمع بينهما . وربما كان في الأمر تهديد بأمر ما لا بتزاز بعض المال . ولكن ليس من المحتمل أن يكون الأمر ملزما قبل وقوع أول عمل ينطوى على الحيانة . وكان الجيش الممسوى يتساهل الله حد ما في أخطاء ضباطه الخاصة طالما أنها متصلة بالجنس . ومع ذلك فالرذيلة التي بها ردل كلفته مالاً كثيراً . كان له خليل من الذكور ضابط في الجيش حسن الهندام ، ولكنه طائش مبذر أذاع عنه أنه من ذوى قرباه ، وكان سبباً

فى كثرة ديونه . وكان ردل نفسه يحب ركوب السيارات ذات المظهر الجميل وأن يظهر فى مستوى أعلى من حقيقته . وكان أجر الخيانة طيباً . ولكنه لم يخرجه عن الوسط اللائق بالمهمة الموكولة إليه . وكان ردل يتقاضى مرتبا من الروس . يظهر أنه لم يكن يتجاوز بضع مئات من الدولارات شهريا – عدا بعض المكافآت – وكانت تسلم إليه بالصورة المزرية التي يرشو بها مقاول عام أحد المهندسين المحليين . وكان مرتبه السرى يرسل إليه في ظرف كبير في أوقات محددة إلى أحد صناديق البريد في فينا ، من قرية معينة على الحدود الروسية ، وكان هذا التصرف من أسباب اكتشاف الجريمة .

وكان هناك خلاف فى مدى أهمية الأسرار التى أفشاها ردل، ولكنها كانت. أسراراً هامة على أبسط تقدير . كان منها وثيقة على مستوى عال من الأسراز الحزبية — كانت تعرف بالخطة الثالثة فى هجوم النمسا الخاطف على الصرب — ومعلومات حربية مفصلة ذات أهمية عظمى ، كالوصف الدقيق لبرزميل ، القلعة النمسوية الكبرى التى فى غاليسيا . وأخيراً وليس آخراً ، ما يهم الروس معرفته عن نظام الجاسوسية النمسوية ، والأنشطة المضادة للجاسوسية .

ولقد كان ردل منذ سنة ١٩٠٠ إلى ما قبيل إلقاء القبض عليه الرئيس. النمسوى لمقاومة الجاسوسية ، ومما أداه من الحدمات إلى رؤسائه في أعماله السرية ، ما كشفه لهم من شخصية الخائن الروسى الكبير - وقد كان من ضباط الهيئة ، الحربية الروسية - وقد أخذ يبيع معلومات حربية هامة الى الملحق الحربي النمسوى . في وارسو (وقد شجع هذا الروسي رؤساؤه على ارتكاب جريمة الانتحار المشرفة . التي ارتكبها ردل فيما بعد) . ولم تذع هذه المعلومات للكافة في ذلك الوقت ، ولكن الذي عرف بصفة عامة أو كان موضع تخدين ، كان كافياً لزعزعة الثقة العامة . في الحكومة الإمبراطورية ، بل في الأسرة نفسها .

وفي الوقت نفسه كان دعاة الحرب في الجيش النمسوى والحكومة النمسوية يرون أن تجسس الروس على النمسا عمل عدائي. ويطالبون بالانتقام الشديد واستبعاد مسألة الصرب فوراً، لإمكان توجيه الجيش النمسوى بكامل قوته نحو الروسيا إذا حان الوقت المناسب. ولم يكن هذا الإجراء منطقياً من جميع الوجوه. ولكن له مايبرره، وبخاصة إذا أدركنا وقع فضائح الجاسوسية الكبرى على السياسة الخارجية في البلاد الأخرى ، كالولايات المتحدة وروسيا السوفييتية. والتجسس أحد جوانب معركة القوى بين الأمم منذ وجودها. وإذا كان محصوراً في حدود معقولة فإنه للايعكر صفو العلاقات الدولية إلا كما تعكر الدعارة أو الجريمة النظام الأسامى المجتمع . ولكن إذا خرجت الجريمة أو الدعارة عن النطاق المقول فإنها تصبح مرضاً اجتماعياً خطيراً، فكذلك الجاسوسية، إذا ما انسع نطاقها أو قام القائمون بها معتجاهلين التقاليد التي تقضى بها العلاقات الدولية ، فإنها تعد — بحق — نوعاً من الاعتداء ولذلك كان النشاط الرومي المبنى على خيانة ردل هو قضية من هذا الاعتداء ولذلك كان النشاط الرومي المبنى على خيانة ردل هو قضية من هذا النوع الأخير .

ولر بما كان لدى الإدارة السرية الروسية فكرة غامضة عن المسئوليات الهائلة التى جلبتها على نفسها ، باتخاذها رئيس الهيئة السرية النمسوية عيلا لها . لقد عرض الكولونيل التيوشين القائم برياسة الإدارة الحربية في روسيا - بسبب الإهال أوالبطء - زميله النمسوى إلى أخطار قاسية وغير ضرورية ، ولكنه احتمل أخطاراً أجسم في سبيل وقايته . وتقول بعض المصادر المعقولة المعاصرة إن باتيوشين كان يدل ردل بانتظام على كبار الجواسيس الروس الذين كانوا يقومون بالتجسس في البلاد النمسوية ، ليتمكن من القبض عليهم، فتقوم سيرته على الكفاية المقدرة . وهذه التضحية المتعمدة ببعض المواطنين، لها سوابق في تاريخ الجاسوسية . ولكن الروس نفذوها في قضية ردل عني نطاف لم يسبق له مثيل ، وبمنتهى القسوة .

وفى القطاع الصغير الهام من الدولة القيصرية الذى تمثله إدارة النكولونيل...
باتيوشين للجاسوسية الحربية ، يمكن أن يقال دون أدنى مبالغة ، إن إحدى دعامات المدنية الهامة قد انهارت ، وإنه قد حدث رجوع إلى القيم القديمة فى عبود البربرية . وأخطر من هذا أن هذا الانهيار لم يكن مقصوراً على قطاع واحد ، بل شمل كل مايسمى قطاع الشرطة فى روسيا القيصرية ، وكل الأجهزة الدبلوماسية القيصرية التى تتفق مع الشرطة فى الرأى ، وهذه البربرية الحكومية تستحق دراسة أعمق . . ولحل قد ترينا بوضوح أكثر دراساتنا لماسبق من رجوع المثل العليا القهقرى ، بعدأن استقرت بعد سنة ٥٠٥ بين الثوريين المعارضين للحكومة القيصرية، ومخاصة : بين من قدر لهم أن يخافوها آخر الأمر ، ونعنى بهم البلاشفة .

ويرجع اسم « البلشفيك » الى مؤتمر الحزب الديمقر اطى الاجماعي الروسي . (المسكون من الماركسيين الثوريين) الذي عقد في لندن في سنة ١٩٠٣ . والمشعبة الى كان لينين يرأسها الذي هرب سنة ١٩٠٠ إلى غرب أوربا بعد مدة قضاها في السجن . وفي المنفي في سيبيريا - كانت تنال الأغلبية (بو لشنستغو بالروسية) في كل أمركان . موضع مناقشة وخلال المسائل الفنية كانت هناك مسائل أساسية أمام الحزب . أيسير الحزب وفق الخطوط العرلمانية المألوفة أم يجبأن يكون الحزب جماعة منظمة المتعال تحت قيادة ثوريين محترفين مثل لينين نفسه ؟ . وهل الحزب يمتقد بحق أن الثورة العنيفة هي الطريق الذي لا مفر منه إلى الاشتراكية ، أم يكتفي بمجرد الشقشقة بالمبادئ الاشتراكية كمظم الاشتراكيين في الغرب ؟ . وأخيراً هل يقبل مبدأ لينين أم لا يقبله - ذلك المبدأ الذي يقضى بأنه عند نجاح الثورة بجب إقامة مبدأ لينين أم لا يقبله المطلقة ، حتى يمكن إقامة القطاع الاشتراكي

وكان بين المـاركسيين الروس خلاف في الرأى . وزاد من حدة الخلاف .

أنه بينها نال لينين أغلبية المندوبين الذين تمكنوا من الوصول إلى لندن ، كان خصومه المنشفيك ( الأقلية ) يمثلون بلاشك الأغلبية فى الحزب ككل . وكان هناك جماعة ثالثة فى الماركسية الروسية ، وهذه تنتظم الديمقراطيين الاشتراكيين اليهود الذين يدعون « البوند » ، وهذه الجماعة أقرب إلى المنشفيك من البلشفيك فى مبادئهم .

وبعد ثورة سنة ١٩٠٥ اتسعت شقة الخلاف بين البلشفيك والمنشفيك ، عندما أصبحت نظرية لينين في الثورة بمرور الزمن أكثر صرامة وأشد عنفاً . ولم يكن لينين حسبا كان يجول في خاطره إلامطبقا مبادئ الماركسية الصحيحة ، أو كان على الأكثر متوسعاً فيها إلى آخر ما تحتمل تلك المبادئ . وكان في الواقع يضع أسس فلسفة جديدة ، كان مقدراً لها فيا بعد أن تعرف – بعد أن استبدل بجزء منها عامل غامض قوى – بامم اللينينية . ولكي تفهم هذه الفلسفة يجب أن تدرس شخصية منشئها . واو أن لينين نفسه سوف ينكر بلاشك هذا بكل إباء .

ولينين من أعظم العجائب البشرية فى جميع العصور ، لا لأنه مجموعة من المتناقضات فحسب ، بل لأن هذه المتناقضات فى أخلاقه امتزجت بحيث تحولت إلى انسجام عجيب فى العمل والفكر . بل لقد كان فى تركيبه البدنى شى، من التناقض . و لقد كان فى نظرات هذا السلاف—الضئيل الجسم، المتين التركيب، برأسه المتكور الأصلع منذ الشباب، وأنفه المنبعجة ، وعظام خديه البارزة التترية ، وعينيه البغية المقلقة ، و لحيته وشاربه القصيرين الحمراوين — ما يدل على الثورى الراجح العقل . و لحكن كان فيه كثير من أثر البيئة التي نشأ فيها .

أما ملابس لينين - زهيدة المن القديمة أحيانًا، النظيفة دائمًا - فتضفى عليه طابع

البورجوازيين. وفى أثناء مدة نفيه ـ من سن الثلاثين إلى السابعة والأربعين ـ كان أغلب مايرى فى قبعة عريضة منه فى سترة العامل وقبعته .

ولقد كان لينين في حياته أو مظهره في ميوخ أو جنيف أو لندن أو باريس أو زيورخ يشبه البورجو ازيين . وكان يقضى أيام الأسبوع في المكتبة أوالتأليف . أما أيام الآحاد فكان يقضيها هو وزوجته نادجدا كونستانتينوفنا كروبسكايا في التنزه على الدراجات في الضواحى ، أوسائرين خارج المدينة ، محملان أكياسا خفيفة . وكان يقضى في بعض الأحيان وقتاً طويلا يلعب الشطرنج في مقهى مجاور مع أحد الأصدقاء ، ولكنه كان حريصاً على تجنب أمكنة الاجتماع البوهيمية في مقهى دوتوند الشهير ، ومنطقة فناني الشاطئ الشالى في باريس ، حيث كان كثير من المهاجرين الروس بجتمعون ليلا و مهاراً يدخنون ويشربون ويتحادلون جدالا لا ينتهى في السياسة والفن .

ولم يكن في حياة لينين الشخصية المستقيمة الجادة إلا هنة عجيبة واحدة ، وكانت بارزة إلى حد بعيد . وهي علاقته بثائرة فرنسية المولد أسمت نفسها إنيسا أرماند ( وهناك شيء من الغموض في أصل هذه المرأة . فالبعض يدعوها إليزاييث يبشو دربنفيل . والبعض يدعوها إنيس ستفان ) وكانت إنيسا هذه قد تربت في روسيا على يدعة لها ، كانت مربية لدى إحدى العائلات الروسية الغنية . وكانت تصغر لين بخمس سنوات . و كانت بمشوقة القد جميلة شقراء ، وإن كانت ملامحها تدل على البرود . (وكانت كروبسكايا زوجة لينين بسيطة المظهر ، يعوزها تاك الفتنة المعروفة في أوساط المهاجرين الماركسيين ) . وكانت إنيسا قد هجرت زوجها ، وهورجل ميسور في أوساط المهاجرين المراك على قدر من رجاحة التفكير ، بعد أن أنجبت له خمسة أطفال ، وكانت قد انضمت للبلاشفة في أثناء ثورة ١٩٠٥ وربما قبلها . وقد حكم

عليها بالسجن ونفيت إلى سيبيريا، ثم هربت سنة ١٩٠٩ إلى الغرب، ولا يعرف على وجه التحقيق أول لقاء لها بلينين ، ولكنها منذ سنة ١٩١٠ إلى انتهاء مدة نفيها ظلت داخلة في إطار حياته و ( وقد عادت معه إلى روسيا في القطار المقفل المشهور، وتوفيت بعد إصابتها بالكو ايرا في القوقاز في أثناء الحرب الأهلية ) وكانت دائمة التردد على مسكنه ، وكثيراً ما رؤيت مع زوجته أو معه في نزهته أيام الأحد.

وكانت كروبسكايا تعامل إنيسا معاملة الأخت الصغرى. وبعد وفاتها كانت تتجنب ذكرها أو تذكرها فى شىء من الود والحبة. وكان رأى نينا جورفنكل – التى كتبت موجزاً عن حاة لينين جزء مما جاء فيه مبنى على اتصالاتها ببعض صحابته فى أثناء المننى – أن إنيسا كانت هدف حبه العظيم.

ولاشك في أنه كان في صداقتها عنصر رومانتيكي وروسي قوى ، ففضلا عن مساعدتها له في مكاتباته الفنية ، خففت ثقل أوقات فراغه بمقطوعات من شوبان وبتهوفن على البيانو ، وكان لها اهتام مشترك بالأدب ، وكان هذا في قصة روسية ذات شهرة تسمى « ما العمل » .وقد اختار لينين عنوان القصة ، وهي عن امرأة ثورية تعيش حياتها المتحررة اثنالية مع رجلين ولكن في شرف مع كليهما ، وكانت نشرح لها مشكلاتها ولا تجد وقتاً تقضيه مع غيرها ، وحسب رواية مدام جورفنكل قرأ لينين هذا المؤلف الثوري للعبر عن الإحساس الشعبي ما لا يقل عن شمس مرات . ولقد أوحى هذا المؤلف إلى إنيسا تأليف رسالة في الحب المطلق .

ويظهر بشكل واضح خلق لينين فى رده على خطاب لها خاص بالكتاب الذى كانت تزمع إصداره، إذ لامها بنغمة تنطوى على الغروركما لوكان يوبخ بعض المارقين من الحزب قال: (أنت تكتبين «حتى الماطفة قصيرة البقاء أو الارتباط أكثر نقاء وأبلغ شاعرية من القبلات الخالية من الحب بين الأزواج العاديين ». هل هذا التباين، منطق حقيقة ؟ ولماذا العاطفة لا الحب ؟ ولماذا قصيرة البقاء ؟ ألم يكن من الأفضل في هذا الكتيب الشعبي المقارنة بين الزواج العادى الخالي من الحب الذي يتم بين. البورجوازيين والفلاحين والمثقفين وبين الزواج المثالي المقرون بالحب الذي يتم بين الطبقة العاملة ؟).

هذا هو لينبن المروف - الثورى الشديد المتعصب. صاحب الدعاية الدقيقة: المنظمة . العاقل الذى يفخر فوق كل شيء بأنه من العاملين . ولكن الإنسان. يرى وراء ذلك المثالى ، المكبوت الذى يحتقر « العاطفة المجردة في مقابل الحب » ويتطلع إلى ماهو « باق» لا إلى ماهو « زائل » ، كما يرى فيه الرجل المتدين الذى يعتقد في مراسيم الزواج المدنى ، كما يعتقد فيا يروقه في رجل الطبقة العاملة من قدرة على الحب واستحقاق للحب، وهو صورة القرن العشرين لرجل الطبيعة الذى ابتدعه على الحب واستحقاق للحب، وهو صورة القرن العشرين ، الذى ربما أثاره في نفسه فيال روسو . وأخيراً نرى ازدراء الضعف البشرى ، الذى ربما أثاره في نفسه ذكرى انصراف من يظن بينهم الحرية والإنسانية من الأصدقاء من أسرته ، عندما قبض على أخيه - وهو مادعا لينين إلى أن يتنكر لإنسانيته .

والاينينية – وهى جماع مالاينين من آراء وأعمال – لاالجثة المحتطة من نظرية الينين التى نشرت بعد وفاته – تنقل كل الخلافات التى تدور حول شخصيته إلى المستوى السياسى . لقد زادت حدتها ثم وضعت فى إطارها العملى عندما أنجهت الدعوة الناجمة عن الإرادة البلشفية إلى الحياة البطولية . وكان هؤلاء المفكرون الريفيون قصيرو النظر المنكمشو الأكتاف ، لايقلون نزوعا إلى الخطأ عند تنفيذ أفكارهم عمليا من رجال الطبقة الوسطى المعاصرين ، أمثال روزفلت وتشرشل.

أو سسل رودس . ومع هذا فبفضل تكوين أفكارهم على تمط ماركس لم يكونو الم مؤمنين العمل للعمل نفسه ، بل لعله لأمر أكثر خطراً — كانوا متحمسين للعمل. \_ المنتج . لعلهم كانوا معجبين بالعمل إلى حد التقديس .

وكانت المؤامرات في روسيا القيصرية شرطاً أساسيا لنجاح الأعمال الثورية ، أو هكذا كان البلاشفة يعتقدون . ولكي يكون الإنسان ثورياً محترفاً لابد أن يكون قديراً في تدبير المؤامرات وانكب لينين في عمد وإصرار بل في غبطة على عمله . وكل خطاباته ومقالاته في الصحف فيها نصائع فنية في تحضير واستعال المداد السرى ، وعمل القنابل ، والانتصار في حرب الشوارع ، وغير ذلك من الموضوعات الماثلة . وفي أثناء ثورة سنة ١٩٠٥ كاد لينين أن يقضى على الخلاف . بين الثوريين والماركسيين في روسيا ودعاة الإرهاب ، كالثوريين الاشتراكيين والفوضويين . بل إنه أدهش بعض ذوى العقول الممتازة من الإرهابيين بقنظيم والفوضويين . بل إنه أدهش بعض ذوى العقول الممتازة من الإرهابيين بقنظيم عليات السطو على المصارف ، و بما قام به من عليات النهب الأخرى – مماسماه نزع عليات السطو على نفقات الحزب .

غير أن مؤتمر الديمقر اطبين الاشتراكيين الروس الذي ضم البلشفيك والمنشفيك ، الذي عقد في استكرام في سنة ١٩٠٧ حرم عملية « السطو » بعد ذلك ، ولكنه أخطأ في السماح للينين أن ينشئ المكتب الفني الحربي ليتولى الدفاع ضد هجات فرق الهين المتطرفة . وعلى أساس هذه الرخصة المنوحة له أخذ لينين وكثير بمن يتق فيهم من الضباط الذين بقوا في روسيا - ينظمون عليات نزء الملكية على مستوى أوسع وأجرأ ، مستعينين بفرق كانت تسمى «البويفيكي» ، وهؤلاء كانوا من الوجهة الرسمية غير تابعين للحزب أو مؤتمرين بأصره . ولتأكيد هذا الاتجاه وجه ما يحصل عليه من مال من هذا الطريق إلى الصرف على تقوية نظام فريقه لا إلى خزينة الحزب .

وهؤلاء البويفيكي الذين قاموا أيضاً بعمليات سطو جريئة في موسكو وفي العاصمة نفسها، كانوا أكثر نشاطاً في القوقاز، خيث كانوا يعملون تحت إشراف أحد أهالي جورجيا البارزين، الذي كان من قبل أحد رجال الدين، واسمه يوسف فيساريونو فتش جو جاشفيلي، واسمه الثوري كوبا، واسمه فيا يصدر عنه من مقالات ستالين. وكان ستالين يشترك أحياناً في عمليات السطو . كما كان مشتركا في مؤتمر استكلهم الذي عدم خارجين على الفانون – ولكن القائد الحربي كان شابا من جورجيا قوياً جريئاً أحول، واسمه بتروسيان كامو، وكان له دور هام في الحركة الثورية الروسية و

ودرب كامو فرقة من المحكوم عليهم من المقيمين في الجبال ، تبلغ عدتهم بضع مثات ، وفقههم إلى حد ما في مبادئ الماركسية . وكان بعضهم غير مرتاحين بعض الشيء إلى الناحية المادية ، ولكنهم يستطيعون أن ينجحوا فعلا في عمل كمين للانقضاض على ضحيتهم وعلى إلقاء القنابل . وقام كامو على رأمهم بعدة انقضاضات على القطارات والمصارف ومراكز الشرطة ، وعدة مناوشات على رءوس التلال . وقد قبض عليه عدة مرات واستجوب مع التعذيب الشديد . وحكم عليه مرتين بالشنق ، وأجبر مرة على أن يحفر قبره بيديه . وأفلت مرة من الإعدام بادعاء الجنون ، ونجح في هذه الخدعة أربع سنوات . وأخيراً هرب من مستشفى الأمراض العقلية للمسجونين في القوقاز وأخيراً هرب من مستشفى الأمراض العقلية للمسجونين في القوقاز

وكان كامو فى غير وقت العمل الرسمى شخصًا ظريفًا متحمسًا، ينظر إلى لينين نظرة الطالب إلى أستاذه الكبير. وكان لينين وكرو بسكايا يقدران حبه لهما. وكان أثيرا لدى والدة كرو بسكايا. وعند ما كان لينين مختبئًا فى فنلندا

بعد فشل ثورة سنة ١٩٠٥ . كان كامو يقضى عدة ساعات فى مطبخ السبدة العجوز يأكل الاوز ويفخر بالببغاوات التى استأنسها عند ماكان فى السجن . ثم كان يعلق إلى جسمه جعبة مملوءة بالسدسات والقنابل ، ويعود فوراً إلى بطرسبرج فى مأمورية سرية . وقصت كروبسكايا كيف أشاع كامو الذعر مرة بين صحابته من المهاجرين، عند ماكان لينين فى فنلندا، بأن مشى أمامهم فى زهولابساً ملابسه القوقازية ، وحاملا تحت إبطه طرداً مستديراً لم يشك أحد ممن رأوم فى أنه بطيخة أرسلتها إليه عمته من القوقاز ، وهربها عبر الحدود لإهدائها إلى لينين .

وأشهر ما قام به كامو نهب عربة المسرح فى تفلس ، قام به تحت إشراف. ستالين شخصياً فى يونية سنة ١٩٠٧ ، وكان فيها مائة ألف ريال من العملة الروسية ، وكانت تجتاز شوارع المدينة إلى المصرف فى حراسة حرس حربى وعدد من جنود القوزاق . فألق رجال كامو قنبلة على العربة من سطح أحد المنازل ، ثم هاجموها بالمسدسات والقنابل اليدوية . واستولوا على النقود وهربوا بها وهرب. كامو ببعضها إلى برلين .

وقد لاقوا بطبيعة الحال بعض الصعاب في مبادلة الأوراني المالية التي غنموها ، فقد أصدر الروس منشورات بأرقام الأوراني المسروقة . وقبض على ماكسيم لتفينوف الذي صار فيا بعد مدير العلاقات الخارجية السوفييتية ، وهو يحاول ترويج هذه الأوراق في باريس . وفكر أحد زملاء لينين — وهو أحد العقول المفكرة وراءعملية النهب في إخفاء أرقام الأوراقي التي كانت مع كامو .

وللقيام بهذه المهمة ، أو في محاولة إضافة جريمة الندليس إلى جريمة السرقة. للحصول على المال، اشترى بعض الوكلاء البلشفيك بعض الأوراف المرقومة من ألمانيا. واستطاع جواسيس الحزب رشوة الشرطة الألمانية ، فتغاضوا عن الجريمة . ولكن كامو قبض عليه ومعه الأوراق التي نهبها في تفليس . وبينما كان يتوقع النفي نصحه أحد المحامين الألمان بادعاء الجنون .

وأظهرت تحقيقات الشرطة فى برلين أن البلاشفة استغلوا بطريقة مضلة . قاسية زملاءهم البروسيين السايمى النية . والأوراف المعلمة التى أريد بها التدليس صدرت بدون علم الديمقراطيين الألمان إلى صحبتهم فى برلين ، وكانت هناك . دلائل على أن كامو كانت لديه نية « الاستيلاء » على مضرف مندلسون ، فى برلين .

وأخيراً انهى لينين إلا أن فرقة البويفيكي خرجوا عن طاعته ، ولذلك عمد الجاعة . ويبدو أنه أحس أن كراسين يرى أن المؤمرات جزء من برامجه . وفي سنة ١٩٠٩ اختلف الرجلان ، وانقطع كراسين عن مزاولة أعماله الثورية . حى إذا عاد إلى حظيرة البلاشفة سنة ١٩١٧ ، كان سفيراً لهم في لندن وباريس .

ورغم قطع صلته بكراسين والقضاء على البوينميكي لم يتخل لينين كلية عن عقيدته ، وهي أن سلب المصارف إجراء قانوني من مستلزمات الثورة .

وفى سنة ١٩١٢ أرسل كامو – الذى هرب من السجن سنة ١٩١١ – فى مهمة سرية إلى البلقان لشراء أسلحة ، ثم دعاه للعودة إلى روسيا لعملية استيلاء جزئية ، ولكنها كانت غير موفقة .واستمر فى استغلال أشخاص عديدين ممن لا وزن لهم ، وكان من بينهم أناس يعرف أنهم يخدمون جهات أخرى .

وكان من مبادئه ما عبر عنه مرة (على ما رواه الكاتب دافيد شوب)

بني قوله « بأن اللجنة المركزية بجب أن تكون مكونة من كتاب موهوبين ومنظمين مقتدرين، وبعض الأفاقين الأذكياء » .

وهذه القاعدة كانت تنطبق على اللجنة البلشفية المركزية . التي كان عدد الجواسيس فيها لا يقلون عن ستة أشخاص ·

وكانت نظرة لينين الساخرة للأمور وقسوته وتصرفاته الدكتاتورية في إدارة مشؤون الحزب ، مما عدها الديمة راطيون الروس والديمقراطيون في الغرب مخالفة للمثل العايما الاشتراكية الحقة . ومما قاله عنه شارل رباپورت الاشتراكي الترنسي الروسي ، الذي صار فيها بعد أحد مشاهير الصحفيين الشيوعيين « لايوجد حزب تحت سيطرة هذا القيصر الاشتراكي الديمقراطي ، الذي يعد نفسه الماركسي الأعلى ، وليس هو في الواقع إلا مغامراً كبيراً . حتى تروتسكي المعجب القديم بلينين الذي نفض يديه من النزاع بين البلشفيك والمنشفيك ، لم يستطع بلينين الذي نفض يديه من النزاع بين البلشفيك والمنشفيك ، لم يستطع بالتغاضي عن بعض تصرفات لينين» . ومما كتبه إلى أحد رؤساء المنشفيك « إن صرح اللينينية الآن لا يعتمد إلا على المغالطات ، ويحمل في ثناياه جراثيم الحلاله » .

ومن العجيب أن الاشتراكيين الأوربيين المعاصرين لم يتناولوا بالنقد مايعد اليوم من أهم تصرفات لينين التي تستوجب المؤاخذة ، وهو سفره من باريس إلى غاليسيا النمسوية سنة ١٩١٢ .

وفى كراكاو - أول بلدنزل فيهاهو وكرو بسكايا وإنيساأ رماند - وفي ورونين، كان قريباً من الحدود الروسية . وسواء أكان ذلك اللاتصال صراحة بمثلى البلشفيك فيروسيا - وكان هذا مباحاً قانوناً منذسنة ١٩٠٧ - أم لهريب الدعايات السرية

والتعليمات للجاعات السرية ، فقد كانت غاليسيا قاعدة أفضل من باريس أو من جنيف . وكانت أيضاً أكثر أنحاء أوربا حساسية ، وبخاصة بعد قضية ردل .. وكانت هيئة الشرطة وهيئة الجيش في الدولة الثنائية قويتي المراقبة على كل ما يرد أو يصدر عبر الحدود الروسية . هذا ولو أنهم أقل شكا من الروس ، فإن هؤلاء الحراس للامبراطورية التي لا تزال تحترم فيها تقاليد مترنيخ ما يشتهروا الا بعطفهم على الحرية ولا بسذاجتهم وضعفهم .

ولا شك فى أن لينين كان فى حاجة إلى تصريح من السلطات النمسوية قبل أن ينزل غاليسيا هو وزوجه ومساعدوه .

والذى حصل له على التصريح ، صديق من أعجب أصدقائه ـ ديمقراطى. اشتراكى بولندى ـ متمتع بالجنسية النمسوية . واسمه يعقوب فويرستنبرج ، وهو الذى أدى فيما بعد دوراً هاماً في حياة لينين .

وكان منطق النمسويين - وهو منطق صحيح - أن الساح للمهاحرين. البلاشفة بإقامة قاعدة لهم للعمل - وهو ما لم يتعدوه فعلا - على حدود روسياء سيساعدهم في حربهم الباردة مع روسيا . وتقدير النمسا لمركز غاليسيا الحربي دلت عليه المساعدة التي منحت فريقاً آخر من الثوريين المنفيين من روسيا الذين تلقوا بعونة بعض أصدقائهم في هيئة الحرب النمسوية تدريباً في حرب العصابات في بعض المحسكرات السرية في غاليسيا . وكان النمسويون على اتصال كذلك بجاعة الوطنيين السريين في أو كرانيا . ومهما كان تقدير قائدة البولشفيك ، فقد كان بعيد السريين في أو كرانيا . ومهما كان تقدير قائدة البولشفيك ، فقد كان بعيد الحمال جداً - على أساس ما نعلمه من عقلية الإدارة النمسوية - أن يكون مسموحاً لهم بالعمل عبر الحدود الروسية إلا تحت رقابة نمسوية متيقظة . وعلى الأقل منع عمليات النهب والاستيلاء من أن تتم عند الحدود . ولعل النمسويين.

كانو أيضاً فى حاجة إلى مراقبة الإدارة السرية الروسية حتى لا تدس بعض عملائها بين من يسمح لهم بزيارة لينين من الزوار القانونيين أو السريين .

ولا شك فى أن السلطات النمسوية ربما قامت بمراقبة النشاط الثورى الينين دون علمه . من المحتمل ذلك وإن كان أقرب إلى عدم الاحتمال . وتصوير لينين بأنه من عملاء الإمبراطور فرانسيس يوسف أكثر سخفاً من محاولة تصويره فيا بعد بأنه من عملاء غليوم الثانى ، علماً بأن لينين لم يكن يوماً عميلا لأحد أو لأى شىء إلا ما يحلم به دائماً من القيام بالثورة . وهناك احتمال قوى بأنه في سبيل تحقيق أحلامه هذه عمل في الهيئة السرية النمسوية ضد روسيا ، وإلى هذا الحد يحمل لينين قدراً متواضعاً من المسئولية — هو والحكومات المطلقة وتجار الأسلحة — مسئولية الحرب العالمية الأولى .

وكان فى روسيا صحيفة يومية واحدة لها مشترك واحد — هو القيصر . تصدرها وزارة الداخلية . ولم يكن بها إلا أنباء عن نشاط الشرطة السياسية ، والإدارة الجنائية للمسجونين السياسيين . وكان بها كل شىء مهم يعرفه وزير الداخلية نفسه ، ولسكن كان عليها رقابة شديدة شأنها شأن سائر الصحف الروسية فى العهد القيصرى . وبعض أنباء الشرطة كانت تعتبر غير لائقة للنشر حتى ولو كانت فى صور مرتبة ليطلع عليها الفيصر دون غيره .

وكان يقوم بهذه الرقابة – بطبيعة الحال – رجال الشرطة أنقسهم ، أى ضباط الشرطة السرية السياسية ( الأخرانا ) ، وكانت التقارير تكتب لوزير الداخلية اسمياً ولكن الأخرانا كانت هيئة مستقلة وكانت إحدى الإدارات السرية الروسية العديدة . فإذا تركنا الإدارات غير الرسمية والإدارات الحربية – مؤقتاً – فإن الإدارة العامة للشرطة التي كانت خاضعة لوزير الداخلية ،

يتبعها بعض الإدارات السرية ، وشرطة البلاط القيصرى المستولة عن حماية القيصر وأسرته لها فرع سرى هام يستعين بعدد من الجواسيس ، وزيادة في التعقيد كانت الأخرانا – الشرطة السرية السياسية – تتبع نظام اللامركزية ، وكان لها فروع في كثير من المدن الروسية الكبرى وفي العواصم الأجنبية ، ولكل من هذه الفروع شبكة من الخبرين السريين الخاصة بها .

والأخرانا كانت موجودة - في شكل ما - منذ عهد القيصر بطرس الأكبر. ولكن اتساع رقعة أعمالها بدأ بعد مقتل اسكندر الثاني في عام ١٨٨١ ومنذ سنة ١٩٠٥ أخذت تتسع اتساعاً هائلا. وما حلت سنة ١٩٠٤ حتى قيل إنها تستخدم ٢٠٠٠٠٠ ضابط وعيل، وكانت ميزانيتها حوالي مليوني ريال سنوياً خصص بعضها الصحافة والدعاية. وكان لها - إذا لزم الأمر - أن تصرف على ميزانية سرية تبلغ خسة ملايين ريال خاضعة الأوامي القيصر الخاصة . وقد تبدو هذه المبالغ قليلة بمعايير الوقت الحاضر، ولكنها كانت في الواقع مبالغ طائلة في مجتمع يبلغ مرتب الموظف في المخابرات السرية ١٥ ريالا فقط في الشهر .

وحاولت الأخرانا — كسائر إدارات الشرطة السياسية السرية فى أوربا فى ذلك الوقت ، كإدارة الأمن الفرنسية العامة مثلا — أن يكون لها مخبرون سريون فى مختلف المنظات الثورية . وكانت منفردة فى اتساع مدى نشاطها وفى تشجيع مخبريها على أن يكون لهم دور هام فى الجماعات التى يتغلغلون فيها ، ولو أدى ذلك بهم إلى الخروج على القانون .

وقد ذكر الجنرال جراسيموف – وكان أحد رؤساء الأخرانا السابقين من سنة ١٩٠٦ إلى سنة ١٩٠٩ – أنه لم يكن لديه يوماً ما أقل من١٢٠عميلاسرياً في المنظات الثورية اليسارية . وأضاف في شيء من المكر السيء أن معظمهم بلا يزالون يعملون في الحكومة السوفيتية . وكان من أهم رجال الأخرانا السريين ألمحد عمال المعادن وأحد منظمي العمال ويدعى رومان مالينوفسكي ، كان جاسوسا أولا على المنشفيك ، ثم انضم بموافقة الشرطة إلى البلاشفة ، وسرعان ما احتضنه لينين . وكانت سيرته في الحزب ملفتة النظر ، كان أحد الشياطين الأذكياء في اللجنة البلشفية المركزية ، وأخذ يرقى حتى صار زعيم البلاشفة في البرلمان الإمبراطوري ، ويقال إن الأخرانا مهلت انتخابه نائباً بأن قبضت على كبار منافسيه . وعينه لينين مديراً لبطرسبرج ومحرراً لصحيفة پرافدا البلشفية ، وكان ميعرض على لينين وعلى رؤسائه في الأخرانا نسخا منها دلالة على الولاء والإخلاص .

وبمعونة مالينوفسكي كان لدى الأخرانا أنباء هامة عن خطط البلاشفة اللورية ونشاطهم ، ولكن رغم أنها كانت تقبض من حين إلى آخر على بعض منظمى حزب البلاشفة السريين، فإنها لم تستعن بمعلوماتها الخاصة على إضعاف الحزب . بل على النقيض من ذلك عملت على تقدمه ، لا تتزيد من نقوذ رجلها مالينوفسكى . فسب، بل لأنها كانت تعتبر البلاشفة - بحق - أحد عوامل النفرقة في صفوف الماركسيين الروس ، وتقول بعض المصادر إن الأخرانا مكنت لينين - استجابة . لاقتراح مالينوفسكي - من الحصول على الأغلبية في مؤتمر للحزب عقد في براج . سنة ١٩١٢ بالقبض على ثلاثة من خصومه البارزين ، والارتباط بين الأخرانا . وأعدائها البلشفيين لم يكن عن طريق مالينوفسكي وحده ، بل عن طريق عدد كبير . وأعدائها البلشفيين لم يكن عن طريق مالينوفسكي وحده ، بل عن طريق عدد كبير . من العملاء الصغار أيضا الذين يلعبون على حبلين، وكان ارتباطاو ثيقاً ، حتى إنه ترك أثراً . لا يمحى في الاتجاهات العملية لدى الهيئتين ، فحوف البلاشفة من الجواسيس الذي الشتد بدرجة مريعة في عهد ستالين كان دون شك بعض ميراث الأخرانا .

ولم تكن علاقة الأخرانا بالجماعات الإرهابية أقل غموضاً من علاقتها

بالديمقراطيين الاشتراكيين . ولقدكان رئيس فرق الاغتيال الثورية الاشتراكية وهو رجل ملتح ينم مظهره عن الشر واسمه إفنو أزيو - عميل الأخرانا .. ولا شك في أنه قد وضع في المركز القيادي المناسب، فما كانت أعظم منظمة: إرهابية في روسيا لتستطيع الشروع في قتل أحد قبل أن تحصل الأخرانا على تحذير سابق. وكان لهذه الخطة - بلا شك - شيء واحد يؤخذ عليها،وهو أنه إذا لم. يسمح لأزيو بعدد معقول من حوادث القبل فإن شهرته المهنية تتزعزع ، ويستبدل الإرهابيون به من هو أقدر منه وأكفأ على القتل . ومن جهة أخرى كان. هناك شعور لدى بعض دوائر الشرطة بأن أزيو قد أعطى مجالاً أوسع في سنة ١٩٠٤ عندما أعان على تدبير قتل - من أقامه بعمله - وزير الداخلية بليف . وزاد هذا الشعور عمَّاً في السنة التالية عندما ألتي زملاء أزيو القنابل على عم القيصر. الدوق سرجي في موسكو . ومن الإنصاف القول بأن أزيو كان غير ماوم في هذه. الحادثة المروعة . إذ أنه أبلغ عنها في الوقت المناسب لمنعها ، ولكن الأخرانا؛ خشية افتضاح أمر عميل لها - إذا هي كانت صريحة في التبليغ - أدلت إلى الإدارة الحلية بتحذير غامض لا يفهم منه أى مدلول .

وعندما أبلغ أزيو فيا بعد عن مؤامرة بقتل القيصر نفسه صمم الجنراله جراسيموف أن يتولى الأمر بنفسه خشية وقوع أى خطأ من صاحبه المعروف. بكفايته ، والمعروف أيضاً باحد ل وقوعه في الخطأ .

وقد فشلت المؤامرة بفضل مراقبته الدقيقة دون أن يحدث أى ضرو القيصر ولا لأزيو. وأخيراً انكشف أمره ، ولكنه لم يقدم للمحاكة . ولما أصبح الاتهام قوياً أعانته الأخرانا على الهرب خارج البلاد، وبقى في عزلته الهادئة حتى مات سنة ١٩١٨.

واستخدام الإرهابيين في عليتين متعارضتين على يقوم على الخبث والحداع ومخاصة في روسيا ، حيث المزاج الوطني يسمح بعلاقات معقدة ومستورة بمهارة حين الولاء المطلق والخيانة التامة وربما كان في المنظات الثورية من عملاء الأخرانا ـ وأربو كان واحداً منهم ـ من لا يعرفون أي الطرفين كانوا يخو نونه ، أو يخو نونه أكثر . وزادت الشكوك في هذا المجال بسبب تشعب القرق التي الأخرانا واختلافها فيمن هو أولى بالإبقاء على حياته ،إذا كان لا بد من التضحية بشخص التستر على العميل في الجمعية الإرهابية . وقدمنعت التعليات الصادرة سنة ١٩٠٧ العملاء من رجال الأخرانا من الاشتراك في الأعمال الإرهابية دون أن يصرح العملاء من رجال الأخرانا من الاشتراك في الأعمال الإرهابية دون أن يصرح ملم بذلك رؤساؤهم . لقد أدت هذه التعليات إلى تقليل الأخطاء التي كانت محدث ، ولكنها لم تحل نهائياً مشكلات الشرطة الخاقية والعملية ،الذين يحاولون حماية الدولة ولكنها مع أعدائها .

ومساوى مذا النظام بدت بشكل واضح عند مقتل رئيس الوزراء بيتر ستوليين سنة ١٩١١، وقد أصيب على مرأى من القيصر في أثناء أحد الاحتفالات في دار الأوبرا في كييف.

وكان فرع الأخرانا الخاص بهذه المدينة قد بلغه تحذيرا عن مؤامرة لقتل مستوليين من أحد عملائه السابقين ـ اسمه ديمترى بوجروف ـ كان على اتصال بالدوائر الثورية ، ولم تر الأخرانا القبض على الإرهابيين الذي عينهم بوجروف أملا منهم في أن يقفوا منه على تفاصيل خطتهم . وأحالت التحذير إلى وزارة الداخلية التي أمرت باتخاذ احتياطات شديدة في قوى الأمن لوقاية القيصر وكبار المسئولين المقرد زيارتهم لكيين .

ووضعت الشرطة نطاقاً من القوة حول دار الأوبرا، زودتهم بعدد من

الخبرين، وفتشت كل بطاقات الدعوة وبطاقات المرور بكل دقة ، حتى لقد بدا أن المي إرهابي لا يمكن تصور وصوله إلى المبنى ، ولكن بوجروف الذي سمح له . بأن يدلى إلى رئيس الأخرانا الحلى بموجز عن الترتيبات النهائية التى قام بها أصحابه - استل من جبيه مسدساً عندما وقع نظره على رئيس الوزراء وأراده قتيلا .

ومن آن لآخر كانت الأخرانا تنظم تهريب بعض العملاء وكسر السجون. لتغطيتهم . ومع أنها كانت تتمسك بأن المبلغين عن الحوادث سلبيون علموا بها عن طريق السهاع ، إلا أن المؤكد أن كثيراً منهم كانوا عملاءها بأدق ما يحمل هذا اللفظ من معنى . ومع أن لجنة التحقيق التى باشرت عملها فى عهد كرنسكى . لم تجد دليلا ثابتاً على أن الآخرانا هى التى أثارت المظاهرات فى الشوارع وأهاجت . الاضطرابات، إلا أن هناك أدلة كثيرة على أنها فعلت ذلك و بخاصة فى ثورة موسكو . سنة ١٩٠٥ ، وفى الهياج العنيف الذى حدث فى كرونستاد وفيبرج .

وفى ثورة سنة ١٩٠٥ كانت الأخرانا تعمل باتفاق تام مع اليمينيين المتطرفين. المناهضين للارهابيين ، وكان رؤساؤها لا يقرون قتل السياسيين الأحرار الذين. لم يوافقوا على فعلهم ، والذي كانت فرق المائة السود اليمينية تقوم به ، ولكنهم. تعاونوا معهم في تنظيم مذابح اليهود بالجملة ، التي كانت أهم سبب لقيام الفرق المتطرفة .

وأظهر مثل على هذا التعاون ـ بل لعله أكبر دليل على الرجعية الأدبية: التى أثارتها ثورة سنة ١٩٠٥ ما حدث فى كييف سنة ١٩١١ . فإن المنظات الوطنية ـ أى المتطرفة ـ المهمت يهودياً يدعى مندل بيليس بقتل صبى مسيحى. الحصول على دمه للقيام ببعض الشعائر الدينية .

ولماكان الدليل على الجريمة الذي قدمه الوطنيون المحليون ضعيفًا ، طلبت-

الإدارة الحلية فى كييف مساعدة بطرسبرج، واهتم وزير العدل ـ شساوفيتوف ـ شخصياً بالموضوع، فلم يكفه أن بين لسلطة الاتهام أنه يتوقع ثبوت النهمة، بل عمل على أن ترسل الأخرانا عدداً من العملاء إلى كييف ليساعدوا على جمع أدلة الاتهام، وليعملوا ـ على ما يظهر ـ على التأثير في المحلفين.

وفى مذكرته إلى القيصر أكد أن المحقق فى كييف وصل إلى علمه من مصدر لا يرقى إليه الشك ما يؤكد ثبوت الهمة على بيايس وجابت الأخرانا بمصاريف من خزانها السرية أحد المتعصبين الدينيين الجمولين من طشقند النائية ليكون شاهداً ماهراً فى المحاكة ، وكان هذا الشاهد أحد البابوات الأرثوذكس ويدعى برابيتيس، وكان حجة فى التاريخ اليهودى، فقرر فى ثقة فى الحكة أن القتل لا تدعو إليه كثير من النصوص الدينية السرية فحسب، ولكن المهدالقديم يباركه . ورغم الكلام الذى لا معنى له ، والذى كان على الحلفين أن يستمعو اله، أو بسبب هذا الكلام أعلن الحلفون أخيراً براءة المهم .

وفى أحد مجالس التحقيق الذى عقدفى سنة ١٩١٧، عندما اعترف شساوفيتوف بدوره فى التهمة ، سأل أحد المحلفين وزير العدل السابق سؤ الاعميقا ولكنه فى الموضوع «ألم تدرك أن اتهام بيليس هو فى الوقت نفسه اتهام لعقيدة الملايين من مواطنينا ؟. ألم تلحظ أن هذا الاتهام فضيحة لروسيا لأنها \_ فى القرن العشرين \_ جعلت منه أساسا لححاكمة جديرة بالقرون الوسطى ؟ »

فأجاب شساوفيتوف قائلا : « لا » .

ومع ذلك فهذا الحارس على القانون ، المحدوع غير النزيه، لم كَ الغابات المتعصبين . لقد كان من رجال القانون البارزين، وكان مهذباً ، وكان فيا مضى رجلا متمديناً ، وكان قبل سنة ١٩٠٥ من

وعارض بكل شجاعة أكثر من مرة المؤسسة القيصرية التي طبعت أعمال لجنة سنة ١٩١٧ وكتب تعليقاً فطنا عليها .

ويقول عنه ماكلاكوف وهو يعرفه شخصياً «تحول شساوفيتوف إلى يمينى لما هالته الفوضى المنتشرة فى البلاد،وصمم على أن يهدم تقاليد نظامنا القضائى وأن يخضعه للرقابة السياسية ، لقد أرهب القضاء وصار أكبر هدام للعدالة » .

لقد كانت روسيا منذ نشأتها إلى الآن دولة الشرطة ، ولا شكفأن الشرطة القيصرية ، السرية منها أو العادية ، كانت مستودع الأعمال والتقاليد البربرية ، تتوارثها الأجيال مع شيء من التهذيب القليل منذ عهد إيفان الرهيب . ومع هذا فلم يكن الذين فتحوا أبواب البربرية على مصاريعها في روسيا في القرن العشرين هم قداى الروس \_ الحفريات الأدبية المطمورة في الطبقات المظلمة . من الإدارة القيصرية \_ كا في سائر الحكومات الاستبدادية المتفككة ، بل هم الرجعيون الذين جعلوا من أنفسهم برابرة أمثال شسلوفيتوف . ولقد رأينا نفس الظاهرة تشكر مراراً منذذلك الحين ، غير مقصورة على البلاد التي تحكمها الأسرات الملكية .

ولم يكن تغلغل الشرطة في الحكومة الروسية ورجال المخابرات في الشئون الخارجية أقل منه في الشئون الداخلية . وكانت الأخرانا نشيطة بصفة خاصة في البريس التي كانت مركزاً كبيراً ينشاط المهاجرين الثوريين ، وكان كبير العملاء ملحقاً في العادة بالسفارة الروسية بدرجة مستشار فيها ولم يكن مسئولا أمام السفير ، ولكن كان مسموحاً له بالاتصال برؤسائه عن طريق الحقيبة الدبلوماسية . وكان التعاون قائماً بين الأخرانا وإدارة الأمن الفرنسية في السنوات التي سبقت الحرب العالمية ، وقد ساعدت إدارة الأمن أحد أفراد الأخرانا على إقامة منظمة .

قرنسية روسية خاصة - تحت ستار أنها وكالة سرية خاصة التجسس على المهاجرين . كما أقامت الأخرابا - دون احتجاج من الحكومة الفرنسية - فرعاً من المنظات الروسية « الوطنية » يسمى « جماعة إنقاذ الوطن » ، وكان يعمل متعاوناً مع المتطرفين المينيين الفرنسيين .

ولكى تقضى الأخرانا على احتجاج الاشتراكيبين والأحرار الفرنسيين على نشاطها فى الأرض الفرنسية ، عمدت إلى رشوة الصحف الفرنسية ورجال الصحافة من أحزاب اليمين، الذين كانوا على استعداد للسيرعلى المنهج الروسى . واستنادا على تقرير عن الأخرانا ظهر فى سنة ١٩١٩ كتبه أحد موظفيها السابقين يدعى أجافونوف أنها أمدت بالمال نادياً للصحافة فى باريس كما دفعت إعانات منتظمة لعدة صحف فرنسية، منها الإكو والجالوا والفيجارو، وقد حصلت الفيجارو شهريا على مارواه أجافونوف على ٢٤٠٠٠ روبل أى حوالى ١٠٠٠٠ ريال من الأخرانا .

وعندما عين أزفو لسكى سفيراً فى باريس عقد اتفاقاً مع الحكومة الفرنسية التأثير فى الرأى العام الفرنسى، وهو أمر يعد ذا صبغة رسمية أكثر من أعمال الأخرانا السرية، ولكنه ليس أبعد منها عن مجال الدس والمؤامرات. وبهذا فتح الروس اعبادات خاصة من ميزانية القيصر السرية تدفع للحكومة الفرنسية لتقوم بشراء ضمائر الصحفيين الفرنسيين وأقلامهم لصالح الدولتين. وقد أشار خطاب أرسله رئيس وزراء روسيا فى أكتوبر سنة ١٩١٢ إلى زميله رئيس وزراء فرناسوكان يومئذهو المسيو بوانكاريه إلى إحدى منها الخطة المقترحة: وزراء فرنسا و تكبح جماح « ذوى الشهية والمنافسة » فى الصحافة الفرنسية، الذين علم الروس من خلال تجاريبهم القاسية أنهم كانوا على استعداد لأن يثوروا عندما يتصاون مباشرة بالصحف الأجنبية).

وكان لهذه الخطة مزية أخرى لم تصرح بها الهيشات الروسية ، ولكن في استطاعة المسيو بوانكاريه أن يستنتجها. وكان إزفولسكي ينظر إلى يوانتكاريه \_الوطني النيور على مصالح وطنه\_كأنما هو مبعوثالساء ليكون قطب السياسة: الخارجية الروسية في فرنسا . وبما جاء على لسانه تحذيراً لبطرسبرج قبل الإنتخابات. الفرنسية في سنة ١٩١٣ «إذا فشل بوانكاريه فإنفشله يكون نكبة علينا»وكان. أحد الأغراض السرية للحملة الصحافية التي كانت روسيا ترى تمويلها هو محاربة « عناصر السلام» أو العناصر المعادية لبوانكاريه في الحياة الفرنسية العامة. كتب. إزفو لسكي مرة لرئيسه في سانت بطرسبرج يقول: « لاتنس أن على بو انكاريه أن. يقاوم عناصر قوية جداً في حزبه، وهم الذين يقفون موقفاً عدائيـاً في أغلب. الأحوال من روسيا . ويدعون في صراحة أن فرنسا يجب ألا تنزلق إلى حرب. تشتعل بسبب مشكلات البلقـان» . وقد أثرت الدعاية الروسية في مساعدة. يو انكاريه في معاركه ضد العناصر القوية في حزبه ، وبالتالي في نجاحه في حياته السياسية ، وكان الأمريصل إلى أداء رشوة شخصية إليه كأداء الرشوة إلى. الصحفيين الذين يأخذون النقود .

ورغم هذه الصلة غير الشريفة فإن بوانكاريه وهو عادة رجل ليس من. السهل إرضاؤه - استقبل أحد موظفى الخزانة الروسية وتم الاتفاق بينهما وبين إزفو لسكى على أن تدفع روسيا سراً مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ فرنك ذهبا(٢٠٠٠٠٠ ريال)، وعين موظف من وزارة الداخلية الفرنسية ليعمل مع الروس فى هذا الشأن، وكان. لابد من مرور وقت طويل حتى يتفقوا على تفاصيل العمل. وكان من رأى للوظفين. الروس أن زملاءهم الفرنسيين كانوا مسرفين فى الأموال الروسية ، حيث اقتر حوا؟ من حمد ريال شهريا ولمدة ثلاثة أشهر لمحررى بعض الصحف اليومية غير الواسعة: الانتشار ، ممن لهم علاقات قوية ببعض أصحاب أو صاحبات عدد من السياسيين.

الفرنسيين . ولما قامت الحرب البلقانية الأولى فى أكتوبر من سنة ١٩١٢ بلغ; من خوف إذفو لسكى من نشوب حرب أوربية عامة ، أن ضعفت حماسته ، وألح على, أن يعطى الفرنسيون ٢٠٠٠٠ ريال دون بحث دقيق فى وجوه صرف هذا المبلغ •

وفى السنة التالية لم توافق سانت بطرسبرج على إرسال ٢٠٠٠٠ ريال أخرى. التغلب على حملة متوقعة من الجناح الأيمن على قانون التجنيد الجديد، الذى جعل التجنيد ثلاث سنوات ، ولتدعيم الوزارة الفرنسية فى مركزها الحرج . إلا أن إزفو لسكى تدخل لتيسير الأمر بأن افترح ألا تنفق المنحة فى الأغراض الفرنسية المتفق عليها فحسب، بل ولتدعيم « مصالحنا فى مشكلات البلقان مثلا » .

وعمل إزفولسكى - بطبيعة الحال - بالاشتراك مع من هم على شاكلته من. السياسيين الفرنسيين والهيئة الفرنسية العليا، وعدد من السياسيين الذين يشاركون. پوانكاريه وطنيته التي لاتلين. وكان منهم مليران الذي كان رئيس الجهورية. الفرنسية قبل پوانكاريه ثم وزيراً للحربية، ودلكاسيه الذي كان وزيراً للبحرية من ١٩١١ - ثم سفيراً لفرنسا في سان بطرسبرج حتى قبيل الحرب. العالمية الأولى.

وكتب إزفو لسكى سنة ١٩١٢ « لو وقعت الأزمة – لاقدر الله – فسيتخذ. القرار الثلاثة الكبار الأقوياء الذين يترأسون الوزارة: بوانكاريه وميلران. ودلكاسين. ومن حسن الحظ أننا سنتعامل مع هؤلاء الثلاثة ».

ورغبة فى التأكد من أن القادة الثلاثة الفرنسيين متمسكون بالموقف المقرر ... لم يكن لدى السفير الروسى أى مانع من استخدام نفوذه — بما فى ذلك النفوذ. الذى حظى به بفضل سخاء القيصر والأخرانا — على الصحف كالماتان، لإضعاف.

نفوذ منافسيهم الأقل وطنية أو الأكثر اعتدالا (وكما هي العادة في مثل هذه المؤامرات لم يكن المتآمرون صريحين مع بعضهم البعض، ولم يكن إزفو لسكي واثقاً من بوانكاريه الثقة التي يرتاح لها . وكان في بعض الأحيان يهمل إبلاغ حلفائه الفرنسيين عن النشاط الروسي في البلقان ، مع أنه كان ذا أهمية حيوية لجميع أعضاء الحالفة ).

ولقد نشر السوفييت بعد الثورة ما دعوه بحق الكبتاب الأسود لخابرات إزفولسكى السياسية، وكان المراد من نشره الكشف عن السياسة السرية الى كانت سببًافى انهيار الدنيا القديمة . ولاشك فى أن الهمة قاسية ، ولكن ربما كان تعليلها فى غاية القوة .

لم يكن إذ فولسكى يمارس سياسة سرية فى باريس، ولكنه كان يتوم بمؤامرة سياسية . وكانت الوسائل التى ياجأ اليها ، كاكانت الأغراض التى يسعى لتحقيقها كلها شريرة . ولم يكن هو ولا بوانكاريه يتآمران على إشعال نار حرب أوربية ، ولكن نظراً إلى أن علاقاتهما كانت تشكل نوعا من التآمر المستمر الخافى عن الرأى العام وغير الخاضع للاشراف النيابي فى كلتا الدولتين، فقد كان لهذا أثر كبير فى قيام الحرب وتعذر تجنبها بأى حال . وسموم المؤامرات التى تولدت عن الحكم الروسي المتداعي أفسدت العلاقات بين وسيا وحلفائها ، كما أفسدت العلاقات بين الحلفاء أيضاً والمعارضة الثورية فى البلاد . وفضلا عن نتائجها الأدبية السيئة ، الحلفاء أيضاً والمعارضة والمؤامرات المضادة لها كانت من عوامل انحلال الحكومة في الدولة القيصرية وتفتيت سلطان الحكومة .

وكما عجز القيصر عن القبض على زمام الأخرانا ، لم تستطع الأخرانا السيطرة على عملائها، ولو أنها كانت مسيطرة على بعضهم ممن كان لينين يظن أنهم رجاله .

وكان الوذير في سان بطرسبرج المسئول رسمياً عن إدارة الشئون الخارجية الروسية -خاضعاً لمرءوسه سفير روسيا في فرنسا ، ولكن سفارة باريس لم تستطع - ولومن. الناحية الشكلية - أن تكون الهيئة المركزية للأعمال الروسية السياسية المنتظمة .

ولربما كانت السياسة القيصرية بما تستعين به من شبكات الجاسوسية والدعاية أقل اهتماما بتحرى الحطأ والصواب من معظم البلاد الأوربية قبل الحرب، ولكن الخطأ الأكبركان عدم الاضطلاع بالمسئولية الذي كان يتغلغل ربما اضطراراً في جميع التنظيات التي يتطلب العمل فيها ساسلة من الأوامر ومجاصة الأوامر المتعددة . والمؤامرات لا تسمح لليد اليني أن ترى ما تفعل اليد اليسرى، وفي بعص الأحايين يكون هذا مفيداً ، ولكن في أحيان أخرى قد يكون. خطراً ، ومثال ذلك عندما تشعل اليد اليسرى عود ثقاب بينا تكون اليد اليني عسكة ببعض المفرقعات. لقد كانت تصرفات روسيا الدباو ماسية وشبه الدباو ماسية في البلقان بين سنة ١٩٠٩ و١٩١٤ مثلا رائعاً للوصف المذكور .

والذى وضع سياسة روسيا الحديثة فى الجنوب الشرقى من أورباكان. إزفو لسكى قبل مغادرته سان بطرسبرج. ويبدو أنه رأى فيها نوعا من الانتقام. السياسي لما أوقعته النمسا وألمانيا من الإذلال لروسيا بعد أزمة ١٩٠٨—١٩٠٩.

ولم يفقه القيصر ولا سازونوف وزير الخارجية الروسية الجديد - على. مايظهر - ما في هذه السياسة من روح عدوانية اولكن السفير الروسي في بلغراد - هارتوج - كان - بلاريب - على علم بها . كان من أنصار الجامعة السلافية ، وقد اختاره إزفولسكي لهذه الوظيفة الجديدة . وقد كان الغرض الظاهر من هذه السياسة هو تحسين العلاقات بين الصرب وبلغاريا وما ينجم عن هذا من استقرار في البلقان. أما الغرض الحقيق على الأقل في تفكير هارتوج - فكان:

آبسط من هذا ، وقد عبر عنه فى ملحق سرى للمعاهدة الدفاعية التى وقعت بين هاتين الدولتين للتنافستين فى مارس من سنة ١٩١٢، وكان الغرض من هذا الملحق مسلخ مقدونيا التركية وتقسيمها بين بلغاريا والصرب. ونص أحد بنودها على أن تحكيم القيصر يجب أن يقبل فى أى خلاف خاص بأملاك الدولتين . وهو إجراء أملاه شىء من بعد النظر بسبب ما هو معروف عن أحوال البلقان .

وعند ماعلم بوانكاريه فى زيارة رسمية له لروسيا فى أغسطس سنة ١٩١٢ النص الكامل لهده المعاهدة وما أضيف اليها من اتفاق حربى ، انفجر قائلا لبازونوف « إنهذه الاتفاقية لاتطابق النص الذى سلم لى . والحق لمنه اتفاق على الحرب . وفضلا عن ذلك فإن المعاهدة لا تشمل بذور الحرب ضد تركيا فحسب ، بل ضد النمسا كدلك » .

وأراد سازونوف أن يطمئه بإبلاغه أن روسيا لها الحق فى منع أى عدوان من جانب حلفاء البلقان، وهى لا تحجم عن تنفيذ ذلك. وبالرغم من ذلك فقد وسعت الصرب وبلغاريا نطاق تحالفهما بضم اليونان والجبل الأسود إلى الحلف، وذلك على أثر هزيمة تركيا فى الحرب الإيطالية (التى بدأت بالغزو الإيطالي لطرابلس سنة ١٩١١)، وشنتا الحرب فى سنة ١٩١٢ دون أن تستعمل روسيا حق الفيتو ، ودون أن يبدى بوانكاريه أية علامة من علامات الاستياء .

ولقد كان الرئيس الفرنسي صادق الفراسة في ناحية ما، ولكنه كان مبالغاً في الخطر من ناحية أخرى . لقد سببت الحرب البلقانية أزمة أوربية عنيفة وأتاحت القيصر ألمانيا فرصة لإسماع العالم صليل سيوفه ، وجعلت الموقف العام في أوربا أخطر منه في أي وقت آخر . ولكن الحرب التي تسببت عن هذا الموقف لم تكن إلا الحرب الثانية التي اشتعلت في البلقان . وانتهت الحرب الأولى بهزيمة تركيا . وطردها فعلا من أوربا ، ولكن الحلفاء المنتصرين — كما كان متوقعاً ـ أخذوا

يتنازعون الغنيمة . فأغارت بلغاريا على الصرب واليونان . وأغارت رومانيا ـ الني لم تشترك في المنزاع الأولد على بلغاريا، واشترك تركيا بطبيعة الحالفي الحرب طمعاً في استرداد بعض خسائرها . وفي نهاية الحرب كانت تركيا قد خسرت فعلا جزءاً كبيراً من أملاكها وكسبت بلغاريا والجبل الأسود ورومانيا، ولاسيا عليونان ـ بعض الأراضي . وزاد سكان الصرب مليون نسمة، ولكن حلما في الحصول على ميناء على البحر الأدرياتي تبخر بإصرار النمسا على إنشاء دولة ألبانيا. لقد تغيرت الخريطة البلقانية ولكن الجو السياسي في البلقان لم يتغير . كل فرد في البلقان يكره الآخر ولر بما يكرهه أكثر من أي وقت مضي .

وكانت أخطر آثار الحروب البلقانية غير مباشرة ، فألمانيا خوفاً من وقوع هجوم جديد على تركيا ينتهي بالقضاء عليها \_ أخذت تتقرب من النمسا، التي أثارت سياستها في البلقان شيئاً من القلق . وأرسلت بالاتفاق مع شباب الأتراك عَائدًا أَلمَانِيا – ليمان فون سأندرز ، لتنظيم الجيش التركي على أسس حديثة . وهذا الإجراء أحنق وأخاف روسيا . فلو أن الجيش الألماني ــ في حالة تغاضي الحكومة التركية الضعيفة - توطد مركزه على ضفاف الدردنيل فلن يكون في .هذا وقوف أمام مطامع روسيا فحسب، بلسيكون فيه تهديد لسلامتها. وفي المجلس الإمبراطورى الذي عقد في سان بطرسبرج في ٢١من فبراير سنة ١٩١٤ كان آخر ما استقر عليه رأى المجلس هو ألا سبيل إلى تحقق أهداف روسيا التاريخية إلا بحرب أوربية عامة ، وهي الاستيلاء على القسطنطينية والسيطرة على المضيقين،ومع ·ذلك – فقد قدر المجلس – أن روسيا لا تكون مستعدة الاستعداد الكافي لأن تشتبك في حرب كبرى إلا بعد عامين أو ثلاثة ومع أن هذا التقدير لم يعدل من سياسة روسيا في البلقان، إلا أنه أدخل فيها جانباً وانعياً، وبخاصة في بلغراد. ومن الأسف أَن هذا لم يكن صحيحاً إلا في السياسة الروسية الرسمية ، أي سياسة اليد اليمني . أما سياسة اليد اليسرى فقد ظلت هوجاء كعادتها – وبخاصة في بلغراد.

ولقد ظل هارتوج الوزير الروسى يعمل عدة سنين بكلتا يديه ليؤلف بين. البلاد البلقانية ضد تركيا ، ولتشجيع الآمال الصربية في وحدة سلاف الجنوب تحت القيادة الصربية ضد سياسة النمسا . فباليد الميني كان يحاول الوصول إلى هذه الأغراض باتصالاته السياسية العادية - بالملك بطرس وولى العهد اسكندر وبالحكومة الصربية. وباليد اليسرى - وبخاصة عن طريق الكولونيل أرتامانوف. ملحقه الحربي - كان يمنح معونات مالية وشبه حربية وغير ذلك إلى منظات خصة في الظاهر ، وهي في الواقع منظات شبه رسمية لما كان يسمى من باب التعمية المواطنين الصربيين . (وفي نظر النمسويين والترك والبلغار هم أمبرياليون. صربيون) .

وكان أخطر هذه الجماعات الثائرة التي يؤيدها الروس في الصرب جمعية سرية تسمى نفسها الاتحاد أو الموت ، ولكن اسمها الذي اشتهرت به اليد السوداء نظراً لعقليتها وتنظيما المبنية على الدس والمؤامرات. وبناء على قانون هذه الجمعية تهدف اليد السوداء إلى وحدة « جميع الصربيين » بما فيهم بطبيعة الحال صربيو مقدونيا التركية ومقدونيا البلغارية والمقيمون منهم في البوسنة أو في الدولة الثنائية . ويقتضى الشاطها في الوطن الضغط الشديد لمهيئة الدوائر الرسمية الصربية والرأى العام الصربي للرسالة الصربية المرموقة، على أساس « بيدمونت سلاف الجنوب» أي الماء الدور الذي لعبتة سافوى في الوحدة الإيطالية بوحدة سلاف الجنوب. وفيا وراء حدود الصرب كانت اليد السوداء تسمى إلى بلوغ أهدافها بالعنف المصحوب بالإرهاب ، مع ازدراء ما كانوا يسمو نه الدعاية العقلية . و بمثل هذا المنهج كانت نعمل اليد السوداء على أساس الخطط التي تنطوى على المؤامرات ، ولو أن ولع نعمل اليد السوداء على أساس الخطط التي تنطوى على المؤامرات ، ولو أن ولع البلقانيين بالمؤامرات اذاتها كان سبباً لبعض أعالها المخزنة، وكان الأعضاء يعرف

بعضهم بعضًا بأرقامهم، وكانوا يقسمون أغلظ الأيمان على التكتم الشديد وعلى الطاعة العمياء . وكانوا يرعون الطقوس التي استعاروها من الجمعيات المـاسونية ومن منظات الكاربو ناري الإيطالية في القرن التاسع عشر ومن مصادر أخرى . ورغم هذه المظاهر المسرحية كانت اليدالسودا، منظمة جدية ، أعضاؤها رجال من ذوى الحزم والنفوذ، وكانوا شديدىالتعصب، ولكن التعصبالسياسي في البلقان لم يكن عجيباً أو منتقداً وكان الجيش ممثلا في الجمية تمثيلا قوياً، ولم يكن رئيسها إلا الـكولونيل دراجوتين ديمتريشفيك رئيس المخاىرات الحربية في الجيش الصرى . وقد لبثت اليد السوداء حقبة طويلة ملحقاً غير رسمي للحيش الصربي ، وإلى درجة أقل كانتماحقاً أيضاً لإدارة الشئون الخارجية الصربية. وديمتريشفيك - الذي كان يدعى في ميدان المؤامرات باسم أييس-كان منعادتهأن يخلط بين. عمله في الجيش وعمله في اليد السوداء بلا اهتمام، حتى لا يعرف زملاؤه ولا أعضاء. الجمعية ولا رؤساؤه في الجيش أي عمل يعمله . وأمكمنه بخلط عمله هنا بعمله هناك أن يقوم بأعمال جسيمة لكل من الجهنين دون أن يتعرض للمراقبة من أية واحدة منهما — وكان هذا يروق له كثيراً.

وأبيس - اسم أنسب له وأفضل من اسمه الطويل - كان رجلا عريض الكتفين ضخم العنق كبير الرأس ، كث الشارب على نمط ضباط الجيش الصربى في ذلك العهد . وكان شجاعاً وقد ينقلب إلى وحش و لكنه من نمط ضباط الجيش البيروقر اطبين ، ويبدو من صورته أنه ليس حاد الذكاء ومن المحتمل أنه كان كذلك . ولكنه كان دؤوبا على العمل وذا شخصية قوية . وكان متفوقاً في التخطيط الحروب ، كاكان ممتازاً في حرب العصابات وأنواء أخرى غيرها ، في التخطيط الحروب ، كاكان ممتازاً في حرب العصابات وأنواء أخرى غيرها ، ولا يبدو عنيه أنه واسع الخيال ، كا يبدو أن حماسته الوطنية ذات طابع عادى .

ومما قاله أييس بعد الحسكم عليه بالإعدام في سنة ١٩١٧ في تهمة غامضة بالخيانة « إنى أموت بريئاً ومعتقداً أن موتى من أجل الصرب لأسباب أسمى » . وهناك ما يحمل على الاعتقاد بأن لدى أييس أسباباً خاصة - وهي مناسبة في رأيه - للاسهام في تنفيذ حكم الإعدام فيه . ولكن استعاله لهذه العبارة التقليدية في مثل هذا الوقت العصيب فيه شيء من التظاهر .

ولم يكن لأبيس خارج دائرة عمله أو دائرة أعماله إلا اهتمامات قليلة ، وكانت حياته الخاصة عادية ومعتبدلة . ويذكر ابن أخيه أنه محبوب فى الوسط العائلى . وليس فى مسلسكه على مايبدو ما يحمله جديراً بالقيام بدور النجم التاريخي الشرير، ولكن الظروف هى التي جعلت منه الرجل الذي عهدنا .

والسفارة الروسية كانت عاملا هاماً في هذا المقام . فقبل حرب البلقان ، وفي أثناء اشتعالها \_ وهي الحرب التي كان لليد السوداء دور هام فيها وهو تنظيم حرب العصامات وراء خطوط العدو \_ كان الروس يمدون هذه المنظمات بالمعونة المالية والمعونة السياسية ، وكذلك ساعدها اسكندر ولى العهد . ولم يكن الاتصال الوثيق قائماً بين الملحق الحربي الروسي وحده وبين أبيس وقتاً طويلا ، بل كان هذا الاتصال قائماً بين أبيس والسفير هارتويج ، ولا توجد دلالة على أن أموالا روسية وصلت إلى يده ، ولكن الروس كانوا يعدونه صديقهم الحاص ، إن لم يكن أحد عملائهم . ومن الطبيعي أن يعملوا على تقوية نفوذه .

وكان نجاحهم بما محبه من أعمال اليد السوداء في مقدو نيا باهراً وقد زادت حروب البلقان من مقام طبقة ضباط الصرب ، كما زادت من شجاعتهم وإقدامهم . وكان دذا بخاصة شأن من كان ينتمي إلى اليد السوداء منهم وأولهم أبيس .

لقد أصبح أبيس شخصية هامة في الحياة السياسية الصربية، وبلغ من أهميته

أنه اختلف مع ولى العهد ومع رئيس الحكومة ، وكان خلافه مع ولى العهد على إحدى الروايات أن اسكندر لم يغفرله ضنه عليه برياسة اللجنة التنفيذية اليد السودا . . واشترك أبيس في مؤامرة قتل آخر ملوك أسرة أبرينو فتش . وكان حبه للأسرة التي ساعد على ارتقائها العرش غير حماسي ( ولوأن محاولة وصفه بأنه المرسى المزعة أو ثورى ماركسي لم تكن مقنعة). وقد اتهم بأنه كان على وشك القيام بانقلاب ضد الحكومة عند قيام الحرب .

ولهذه الأسباب جميعاً وبسبب الفوضى فى البلقان التى جاءت على أثر الحروب البلقانية ، والتى أخرجته من مسرح الأحداث التى كان يجيدها \_ أخذ هارتوبج البتداء من سنة ١٩١٤ يصغى إلى النصائح التى كان يتلقاها من سان بطرسبرج والتى .قضت عليه أن يبتعد عن أبيس .

ومع ذلك لبث أرتمانوف الملحق الحربي يرى زميله وصديقه الصربي كل يوم تقريباً . ومن الطبيعي أنهما كانا يقومان بعمل سرى مشترك عبر الحدود النمسوية بمعونة سلسلة من مفقشي الجمارك الصربية وحرس الحدود الذين كانوا من عملاء أبيس . وكانت مساهمة أرتمانوف في المهمة تقتضي دفع ١٦٠٠ ريال وهو مبلغ مغر بالنسبة لمستوى الأحوال في البلقان \_ لتمويل الشبكة السرية التي أقامها أبيس في دولة النمسا والمجر ، ومخاصة في البوسنة . وكان عملاؤه يتصيدون الأخبار الحربية ، و لكنهم كانوا يعملون كذلك في الدعاية لأعمال إدهابية ومما يدعو المثلا النشرة الشهرية لليد السوداء التي كانت تسمى بيدمون . وكان يوزعوا مثلا النشرة الشهرية لليد السوداء التي كانت تسمى بيدمون . وعما يدعو المحال الإرهابية المحلية . وحسما كان متبعاً مع شركاء أبيس السابقين كان الرتمانوف على علم تام بالجانب السرى من المشروع ، وليس من غير المؤكد أنه النه ذلك إلى سان بطر سبر ؟ وإلى هارتوج ، وعلى كل حال لو أن أى

موظف روسى أبدى دهشته لهذه النار للوضوعة بجانب فتحة برميل البارود البلقاني، لأجاب أرتمانوف أنه ليس إلاجنديا بسيطاً يقوم بواجبه في جمع المعلومات. الحربية المتعلقة بأحد أعداء دولته الأقوياء ، ولا شكف أن أبيس كان يعيد إليه من وقت إلى آخر بعض التقارير الهامة من رجهة النظر الحربية ، وعند ذلك يستطيع أرتمانوف أن يرسل إلى رؤسائه خرائط للنمسا مؤشراً عليها بالأعلام، الروسية والصربية ، مما يدل على التقدم المستمر الإدارة المخابرات الصربية التي كان يعمل على تقدمها .

ومن الآن سنسير في ميادين ملغمة . إن بعض الجدل القديم الذي دار حول. أسباب جريمة سراجيفو قد انتهى عند ما ظهرت للمؤرخين معلومات جديدة في الموضوع ، ولكن لا يزال هناك شيء من الغموض في بعض التفصيلات الهامة: يكني لبقاء خلاف في الرأى .

والرأى القائل بأن الاغتيال كان أصلا مؤامرة محلية نشأت تلقائياً في عقول ولرنسيب الشاب وبعض زملائه ، وساعدتها بعض العناصر الوطنية غير المسئولة مساعدة مرتجلة ـ لا يمكن رفضه رفضاً باتاً . كا لا برفض الرأى المقابل الذى يتلخص فى أن قتل ولى عهد عرش آل هابسبرج كان موضع دراسة عميقة على مستوى حكومي عال فى بلغراد أو فى سان بطرسبرج ، ولكن أكثر الآراء إقناعاً على الأقل للصحفى الذى كانت لديه القرصة للتحزى ودراسة حوادث القتل السياسي التي وقعت فى أوربا فى أوقات لاحقة \_ هو الرأى الوسط بين الرأيين السابقين المتطرفين، والذى يعتمد على ما انتهى إليه المؤرخ الإيطالي لويجي ألبرتيني بعد دراسة عميقة للوثائق ولآراء الشهود .

وبناء على هذا الرأى يكون أبيس هو الذى دبر مقتل فرانسيس فردينانلد

وصوفى هوهنبرج فىسراجيفو. وقد اعترف بهذا هو اعترافاً مطولاً سلمه إلى القاضى في أثناء محاكته فى سالونيكا (قاعدة الجيش الصربي فى أثناء الحرب). وإذا كان مانشر بتصريح من الحكومة الصربية فى عام ١٩٥٣ على أنه النص المزعوم للاعتراف يحتوى على أجزاء توهم أنه دعاية من الرئيس تيتو \_ فإن هذا لاينفى أن به أجزاء مطابقة للحقيقة . وفضلا عن هذا ، فهناك شهادة الكثيرين الذين أدلى إليهم أبيس بأحاديث حول هذا الموضوع .

لقد قال أبيس إلى أحد الضباط الذى كان يصحبه فى العربة إلى المكان الذى تنتظره فيه الفرقة المكلفة بإطلاق النار « يبدو لى الآن كما يجب أن يتضح لك أيضاً أنى اليوم سأقتل بالبنادق الصربية دون غيرها لأنى أنا الذى دبرت حريمة سراجيفو » .

وهناك عدة دلائل مستمدة من الظروف تؤيد هذه الشهادة المباشرة . ومن حجمة أخرى توجد دلائل كثيرة تدل ـ إن لم تكن تقطع ـ على أنه كان يتصرف دون موافقة الهيئات الصربية العليا ، وربما دون أن يدرك أن هذا العمل قد يجر إلى حرب أوربية . ومن المشكوك فيه أنه كان يمتنع حتى لو كان مدركاً فتائج عمله .

إذن ماذا كان الدافع لدبه؟. إنا كبر دافعهو أن أبيس كان يعتقد أن فر انسيس فردينا ند عدو خطير لما تهدف إليه اليد السوداء بين وحدة السلاف. فإذا ما ولى العرش بعد عمه العجوز فقد يقوم الإصلاح الذي يقضى على ما يسبب سخط الصربيين والمكروات من رعايا الدولة الثنائية الذين يقيمون في البوسنة وغيرها فلا يرغبون حينتذ في الانضام إلى الصرب، فمن المهم إذن أن يموت ولى المهد قبل الإمبراطور العجوز، وكانت زيارته لسراجيفوهي التي هيأت له الفرص لعمل ترتيبات قتله.

والجامعة الصرية — أو اليوغوسلافية الناشئة — كانت جذورها عيقة في البوسنة والهرسك اللتين انضمتا حديثاً . وفي سنة ١٩١٤ بدئ في مقاومة هذا الشعور في كرواتيا التي تحكيها المجر . وكان الرأى العام في الصرب المستقلة يعطف على المضطهدين في النمسا . ويجب ألا يغيب عن البال كذلك أنه بعد ضم البوسنة إلى النمسا — وهو في ذاته تحد الشعور الصربي — كانت سياسة إبر نتال . في نظر كثير من الصربيين الوطنيين إهانة موجبة إلى شعورهم الوطني ، ولم يكن م جميع الصربيين أو الصربيين الكروات داخل الدولة الثنائية أو خارجها يحملون الروح العدائية التي كانت لدى أمثال برنسيب أو أبيس ، والتي كانت مدفعهم إلى تحقيق مطامعهم أو الدفاع عن شرفهم أو حاية استقلالهم . وكان من ... المعقول أن يكون كثير من الصربيين الكروات سواء في الصرب أو في النمسا والجر راضين — ولو مؤقناً — عن الإصلاح الذي كان فرديناند يحاول القيام به وائن كان من المشكوك فيه نجاحه في تنفيذه ) .

وعلى هذا فلوكان الرأى الذى أبداه أبيس هو الرأى الصحيح - كما يبدو. محتملا - فإن جريمة سراجيفو تتفق مع نمط الجرائم الوطنية السياسية الذى. أصبح معروفاً لدينا . لقد كانت هي الجريمة التي تعبر عن سخط الأقلية المتحمسة . لتحول دون التوفيق وجمع الكلمة ، حتى تحمل الأكثرية المعتدلة على اعتناق . وجبة نظر الفريق المتطرف .

وفوق كل هذا كانت سراجيفو - من حيث فكرتها ، والدافع إليها - أحد نماذج الهيئة السرية التي كان الغرض الأصلى منها محجوباً حتى عن الدين . قاموا بتنفيذها . ولم يكن برنسيب وشركاؤه الطابة إلا ضحايا مثل ضحايا الجريمة . أنفسهم ، فإن أبيس - الذي أناب عنه أحد الضباط الذين يثق فيهم - لم يقم .

بمعونة فريق برنسيب فحسب أو يمدهم بالسلاح أو يوصيهم ، وإنما وجهم إلى العمل الذي طلبه منهم .

وهؤلاء الأولاد، سواء نظرنا إليهم على أنهم أبطال أو مجرمون، كانوا من ذوى النية الحسنة، دفعوا أو خدعوا بأحد المثل العليا الوطنية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر . وأبيس الذي كان يشاطرهم مثلهم الأعلى لم يشاركهم في عملهم ، ولم ينظر إليهم على أنهم أداة أو بيادق في شطرنج المؤامرة . ربما كانت حاستهم الساذجة لا تفيده في شيء .وكان يرجو أن يحجب شغفهم بمثلهم العليا ، التخطيط الفني الذي دبر هذا العمل .

وكان أبيس فى حاجة إلى إخفاء دوره فى هذه الجريمة عن حكومته بخاصة . وهذا هو السبب الذى جعله يستخدم هواة بدلاً من قتلة محترفين بمن هم لا شك تحت تصرفه فى البوسنة . ولقد كانت سراجيفو نتيجة مؤامرة هيئة سرية غير مسئولة ، ولم يكن أبيس فى ملابسه الحربية يوم أرسل فريق برنسيب فى هذه المهمة الخطيرة . بل لم يكن من المؤكد أنه كان يعمل بوصفه عضو اليد السوداء وطبقاً لبعض الروايات ، عندما علمت اللجنة التنفيذية لليد السوداء بالغرض الذى أرسل أبيس جماعة برنسيب من أجله ، أمرته بناء على رأى الأغلبية بأن يستدعيهم ولو أن أمراً كهذا كان قد صدر فعلا لأهمله أبيس ) .

ورئيس الحكومة الصربية - وهو عدو أبيس - علم بمؤامرة القتل من أحد الخبرين السربين الذين أدخلوا في عضوية اليد السوداء واتخذ فعلا الإجراءات الرسمية لوقف تنفيذها . وأرسلت التعليات إلى السفير الصربي في فينا عن طريق البرق لتحذير الحكومة النسوية . ولم يكن في التحذير ما يستدل منه على دور اليد السوداء ، أو يشير إلى وقائع تساعد على القبض على القتلة قبل تنفيذ المؤامرة ،

وإلا فقد حكم رئيس الحكومة الصربية والسفير الصربي على نفسيهما بالموت . ومن باب المصادفات أو على أى أساس آخر أفسد السفير الصربي التعليات الواردة إليه من بلغراد بسبب أسلوب التحذير الغامض . والموظف النمسوى الذى أرسل إليه وهو وزير المالية المسئول عن حكومة البوسنة لم يقدر ما فى التحذير من خطر ، مع أنه وجهه الوجهة الصحيحة ، إلا أن الفوضي الإدارية في حكومة هابسبرج المنحلة والروتين الحكومي اتفقا مع النظام المتخلف في الحكومة الصربية الحديثة .

وإن أعمق مشكلة مستعصية على الحل في سراجيفو هي مقدار نصيب .روسيا المباشر في القتل . هل كان هارتويج الوزير الروسي أو أرتمانوف الملحق الحربي يعلمان مقدماً بالخطة التي كان أبيس يضعها . وهنا يقرر ألبرتيني مؤكداً أنه من غير المحتمل مطلقاً أن هارتويج كان على علم بموامرة القتل. أما أرتمانوف فله قصة أخرى ، قصة غريبة جداً ومتناقضة . فإحدى الشهادات تقرر أنه لم يكن يعرف أن أبيس كان يدبر القتل فحسب ، بل طلب موافقة سان بطرسبرج وحصل على هذه الموافقة . وبعد الحرب وبعد الثورة الروسية التقي ألبرتيني وسعيه لمعرفة أسباب الحرب أشبه بإحدى القصص البوليسية - بأرتمانوف بعد إحالته على الاستيداع في يوغوسلافيا ، وسأله إن كانت له يد في إشعال نار الحرب . ولا بد أن هذا اللقاء كان لقاء عجيبًا . واعترف أرتمانوف بتعاونه الوثيق مع أبيس ، ولكنه نني أنه استشير في القتل ، وقال إنه كان بعيداً عن بلغراد في أجازة قضاها في سويسرة وإيطاليا قبل وقوع الجريمة . وتأييداً لهذا القول سجل هذا المؤرخ الإيطالي المدقق يوميانه في يونيه ويوليو سنة ١٩١٤ .وليس بها إشارة إلى مأساة سراجيفو ، ولم يكن فيها من إشارة لذلك اليوم المشنوم ـ يوم ٢٤ يو ليو ـ إلا العبارة الموجزة « إنذار نمسوى للصرب » ، وبعدها كلة أرتمانوف، من مصروفاته اليومية « قهوة ٢ ليرة » .

وعاد ألبرتيني من المقابلة غير مقتنع بما قيل له . واقتنع بأن الجنرال ليس حاد الذكاء ، وأنه ليس على خلق عظيم ، وظل مدة لا يفقه معنى لغياب أرتمانوف المستمر من بلغراد بعد الجريمة ، وفي أول المدة العصيبة التي خلفتها هذه الجريمة . والواقع أنه كان غياباً طويلا عجيباً . قد يكون على قيد الحياة من يعلم المقصة كلها ، إنه الملحق الحربي الروسي اسكندر ورشوفسكي الذي حل محل أرتمانوف في أثناء غيابه . ويقول صديق له بولندي يسمى بورزينسكي في مذكراته التي طبعت في إيطاليا سنة ١٩٢٦ إن حادث القتل (في سراجيفو) دبر بمعونة الملحق الحربي الروسي في بلغراد المكابتن ورشوفسكي . وورشوفسكي هذا عين الملحق الحربي الروسي في بلغراد المكابتن ورشوفسكي . وهو شاب أعرفه معرفة تامة بعد ذلك وزيراً للحربية في وزارة كرينسكي . وهو شاب أعرفه معرفة تامة من مدة طويلة ، وقد أخبرني بكل صراحة عن أصل المؤامرة ووسائل الاستعداد من مدة طويلة ، وقد أخبرني بكل صراحة عن أصل المؤامرة ووسائل الاستعداد ملها وتنفيذها » .

ومن سوء الحظ أن ورشوفسكى لوكان على قيد الحياة اليوم لا يحتمل أن يزيدنا علماً بهذا الموضوع . وآخر ما نعلمه عنه أنه كان يشغل وظيفة كبيرة . في الجيش الأحمر ، وهو نبأ غريب في حد ذاته .

وآخر ما انتهى إليه ألبرتيني أن أرتمانوف علم بالمؤامرة ولم يعمل شيئًا لمنعها .
ولا يعتقد المؤرخ الإيطالي — على خلاف كثير من المصادر — أن أرتمانوف
أكد لأبيس أن الصرب لا يمكن أن يعتمد على معونة روسيا الحربية إذا
ما أدت هذه الجريمة إلى نشوب الحرب مع النمسا .

أما مسألة إبلاغ أرتمانوف أو ورشوفسكي مشروع القتل لأى فرد في سان

بطرسبرج فلا ترال موضع بحث ودراسة ، وربما بلغ أحدها أو كلاها الموضوح المجترالسو كمنينوف وزير حربية روسيا ، الذى لم ير إبلاغه للقيصر لأسباب لديه مد ولعل من تلقى الخبر — لو كان هناك من تلقاه — كان رجلا من غير رجال الحكم ذا شخصية قوية غير رسمية في روسيا . كأن يكون دوقاً كبيراً من دوقات الحرب ، وقد يكون دوقة منهم كذلك ، وقد يكون قد ضاع بين متاهات الحكومة الروسية الواسعة . كل شيء جائز ، بل من المعقول أيضاً أن . أرتمانوف قرر بقاء الموضوع كله سراً بينه وبين صديقه أبيس . إن انهيار روسية في عهد أسرة رومانوف أدبياً وإدارياً قد بلغ مداه في منتصف سنة ١٩١٤ . ليس فقط عندما أمكن اليد اليسرى أن تقوم بأخطر الأعمال دون علم اليد اليمنى ، بل عندما كانت إحدى أصابع اليد اليسرى تجذب وحدها مستقلة عن سائر أصابع عندما كانت إحدى أصابع اليد اليسرى تجذب وحدها مستقلة عن سائر أصابع اليد ، الزناد الذي أشعل نار الحرب العالمية .

وشيئًا بهذه الخيانة ، برهن سفاحوسر اجيفو ودسائس أز لوفسكي ومؤامرات الأخرانا ، أنه وراء الفراغ الحلى في السلطة في الجنوب الشرق من أوربا — بسبب عجز أو ضعف إمبراطورية آل هابسبرج أو الإمبراطورية العثانية — فراغ في المسئولية يخيم على مساحة أوسع ، لقد أخذت الحكومة المسئولة تنهار تحت ضغط عوامل العصر الحديث ، كما أخذت المدنيات أيضًا في الانهيار في البلاد ذات الحكم المطلق وفي بلدان بعض حليفاتها المتمتعة بشيء من الحكم النيابي - ذات الحكومات النيابية لم توجد مطلقاً في البلقان — على الأقل لعدة قرون ) من لحكم النيابية لم توجد مطلقاً في البلقان — على الأقل لعدة قرون ) معلى بضع بلاد ، والتقهقر إلى عهد الفوضي حل في قطاعات معينة . ولقد ظل الفلاسفة يتفلسقون ، وعمال الرصاص في أعمالهم دائبون . والقطر على طرقاته المنائرة ، ورسائل البريد إلى أصحابها واصلة ، والضرائب مجاوبة ، والسكاري إلى سائرة ، ورسائل البريد إلى أصحابها واصلة ، والضرائب مجاوبة ، والسكاري إلى سائرة ، ورسائل البريد إلى أصحابها واصلة ، والضرائب مجاوبة ، والسكاري إلى سائرة ، ورسائل البريد إلى أصحابها واصلة ، والضرائب مجاوبة ، والسكاري إلى ما

السجون مسوقة ، والعاهرات بطاقاتهن بالتصريح ممهورة . إنما شيء واحد هو الذي تأثر ، ذلك هو المركز الرئيسي الذي يقبض على أزمة الأمور في الدولة .

وكم كان الأمر محزناً - لا بسبب حادثة سراجيفو وحدها - ولكن. كما سنرى فيا بعد من فشل السياسة العالمية القديمة في منع الأزمة التي تولدت. عنها . وجرت إلى الحرب الأوربية العامة التي لم يكن أي إنسان راضياً عنها أو راغباً فيها .

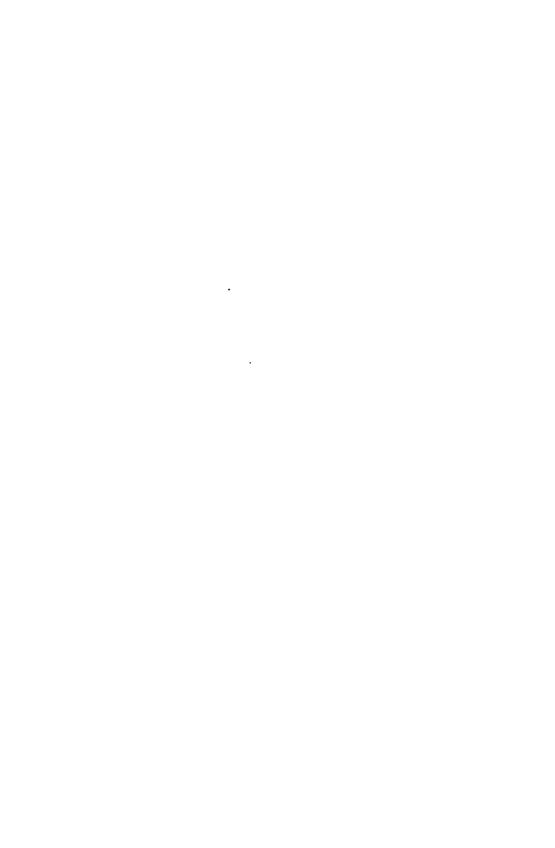

الفصل لحادى عيشر فيست كاليست كالسيسة



إذا كان هناك شي واحد تفوق فيه آل هابسبرج وأجادوه فهو دفن موتاهم. إن الأسرات الأخرى تستغل حفلات التتويج أو القران أو اليوبيل لتجدد بهاء صورتها العامة وتقوى روح الولاء عند رعيتها . أما آل هابسبرج فقد كان جل اهتمامهم موجهًا نحو الجنازات،وحتى في الأوقات العادية كانت وفاة أحد أباطرة الأسرة أو أحد أولياء العهد أو أي عضو قريب من أفرادها هي الفرصة المناسبة لاحتفال جنائزى فخم موحش رهيب. لقد هيأت مأســـاة سراجيفو الفرصة اللدولة لاحتفال بأمجادها على مستوى فرعونى عظيم ، وعلى نمط سياسى فريد . ومع أن فرانسيس فرديناند لم يكن يوماً ما مجبوباً لدى الشعب، إلا أن موته في ميدان الشرف من رصاصة قاتل ثورى - ذلك الموت الذي زاد من قسوته اقترانه بموت زوجته وهي بجانبه — قد أيقظ ما خمد من وطنية النمسويين للوالين. وهز ضمائر عدد عديد من بينجماعات الأقلية في الإمبراطورية، عن يدينون بالحرية أو تقرير المصير أو القومية السلافية الجنوبية ، ولا يؤمنون بالقتل (لا يزال معظم الشعوب في بلاد الدنيا القديمة – ما عدا روسيا والبلقان – متأخرة في هذه الناحية ) .

ولم يكن وقع هذه الجريمة على ضمائر الأسر الحاكمة أمراً هيناً، وهى الى يحكم رباطها نظرية الحق الإلهى . ومنه عام ١٨٤٨ فقدت الروابط العائلية بين الأسرات الحاكة فى أوربا وكذلك عناصر الأيديولوجية المشتركة الى يعتنقونها أهيتها كموامل سياسية، والكنها كانت لا تزال مرعية فى سنة ١٩١٤

ولربماكان فى إمكان مترنيخ جديد أن يستغل هذه الموضوعات التي كانت سائدة فى دبلوماسية القرن التاسع عشر ، ليكسب للنمسا تأييداً لرغبتها فى توقيع العقاب على الصرب، نظير اشتراكها فى الجريمة ، وإخماد الأعمال العدوانية التى قد تنجم عن ذلك .

ولربما أعان على السياسة المترنيخية الجديدة إعداد موكب جنائزى رسمى للدوق. الشهيد ، يشترك فيه في فينا اشتراكا جاداً جميع الرءوس المتوجة في أوربا ، بل ربما على الأقل قد قضى على حالة التوتر التي كانت بين الدول ، التي سببتها، حادثة سر اجيفو. وربما أعانت بريطانيا أو أية دولة أخرى على إيجاد حل لمنع وقوع. الأزمة القادمة .

ومما يؤسف له أن الإمبراطورية ـ رغم ما لديها من الدباوماسيين الذين. يعتنقون مبادئ مترنيخ ـ لم يكن لديها من له مهاراته في وضع الأمور في نصابها ، بل لم يكن فيها مدير جنائزى ذو كفاية . وإن التناقض والعجز اللذين أوديا بحياة فرديناند، وبعثا به إلى مقره الأخير تلك الرحلة القميئة الخالية من مظاهر الاحترام، لم يكن أمراً ينتظره هو وسائر أفراد أسرة هابسبرج العتيدة ، بل لم يكن ينتظره النظام الملكى القديم في أوربا مع كل مظاهر المدنية التي بنيت على أساسه .

ووصلت رفات فرانسيس فرديناند ودوقة هوهنبرج فينا في الساعة العاشرة في الثانى من يوليو ، واستقبل الرفات الدوق تشارلز الوارث الجديد للعرش، وابن أخى الدوق المقتول ، كما استقبله ضباط الحرس في فينا الذين شيعوه إلى كنيسة هو فبرج، حيث وضع صندوقا الميتين الواحد بجوار الآخر . ولكنهما لم يكونا في مستوى .

واحد. وزين صندوق الدوق بما يتناسب مع مقامه ودرجته بتاج ولاية العهد وقبعة القائدوسيفه، ولم يكن على صندوق الدوقة إلا مروحة وقفاز، وهمامن مخلفات العهد الذي كانت فيه وصيفة لإحدى الأميرات.

وفى اليوم التالى سمح للشعب بأن يرى جُبانى القتيلين .

وعند الساغة الثانية عشرة أقفلت الأبواب على تجل، وبقى الصندوقان فى الكنيسة حتى أقيمت الصلاة الدينية فى الساعة الرابعة على روح الميتين. وقد حضر الإمبراطور الصلاة ، ولكن أحداً من الملوك أو من ممثليهم لم يحضر ولو أن طاقات الزهور التى أرسلوها أغنت عمافات الإمبراطور والبلاط تقديمه من الزهور فى هذه المناسبة .

ولم يسمح الملوك بالحضور على أساس العذر الرسمى بأن الإمبراطور لاتمكنه سمحته إلا من احتمال احتفال قصير . وعندما أراد غليوم الحضور «كصديق» أشير عليه بلباقة أن جماعة من الفوضويين السفاحين يتآمرون على حياته . ( وأعلن رسمياً أن عدم حضور قيصر ألمانيا راجع إلى إصابته بمرض اللمباجو ) وكان بجوار صندوق الموتى باقة من الورد الأبيض ممهورة بأسماء صوفى وماكسى وإرنست ، ولكن أبناء الزوجين المتوفين لم يحضروا ، ولم مدق الأجراس، ولميسر حملة الشموع وراء النعشين في الموكب . وكان فرانسيس فرديناند قد أوصى بأن يرقد جينه بجوار جين زوجته في قلعتهما على نهر الدانوب عند أرتستن، لأنه كان يعلم أنه لا يسمح لزوجته صوفي شوتك — أن ترقد بجواره في مقيرة كابوشين ، حيث ينتظر قدومه فيها ١٣٧ من أعضاء الأسرة العظيمة بنا فيهم ولى الديد رودلف الذي انتحر .

وكانت فينا ساخطة على هذا الإجراء الذي لايليق. وعرف كل الناس صاحب الذنب المسئول عن ذلك: الأمير منتنوفو حامل أختام الإمبراطور (ولم يكن معروفا بين كل الكافة أن الإمبراطور المعجوز أقر الخطة التي وضعها منتنوفو). وكان عدم رضاء منتنوفو عن صوفي أقرب إلى الكره - ربما لأنه كان هو نفسه وليد زواج غير متكافئ في أسرة هابسبرج، فقد كان ابنا لزوجة نابليون الثانية مادى لويز ،التي تزوجت المرة الثانية بعد انفصالها من زوجها ونفيه إلى إلها .

ولكنه فشل فى تقديره ، فما إن وصل الموكب إلى العاصمة التى كان يسعى إليها الظلام حتى اندفع ما يزيد على مائة ألف من أبناء الطبقة الأرستقراطية النمسوية والمجرية بملابسهم الرسمية واشتركوا فى الاحتفال •

ولوكان أى فرد من أفراد الحاشية الصغيرة التى رافقت الموتى فى القطاد إلى المقر الأخير على علم بما سوف يحل بالعالم بسبب نكبة سيراجيقو، لكانت الرحلة إلى أرتستان فى نظره حلماً مزعجاً لا يمكن تصوره . فنى الساعة الثانية صباحا عند وصول القطار إلى محطة بوشلان الصغيرة حيث ينقل الصندوقان فى القوارب عبر الدانوب، هبت عاصفة شديدة حملت كل إنسان على دخول حجرة الانتظار الصغيرة الرطبة . واشتد البرق الخاطف والرعد القاصف حتى أصبح الليل مزعجاً . وكل من أحسوا بما أرسلته السماء عليهم من خوف بدائى لم يتمكنوا من أن يهربوا منه بشراب أو بسث، لأنهم كانوا فى جوار الجثتين المبجلتين. وعندما حل النعشان فى باكورة الصباح الأغبش إلى القارب، قصف الرعد المرة الأخيرة، فو ثبت الخيل ثم وقعت، وكادت أن تقع عند ذاك مأساة مروعة .

وظلت السياسة النمسوية تتأرجح دون قرار حاسم أكثر من أسبوع بعد مأساة سراجيفو . وأخذت فينا ترغى وتزبد من القلق . وزاد الشعور المعارض القومية الصربية ، يقويه ما يكتب في معظم الصحف . وقامت عدة مظاهرات أمام السفارة الصربي شيئًا من الرياء المثير . السفارة الصربي شيئًا من الرياء المثير . بوعاد فر انسيس يوسف إلى مقره الصيني في أشل بعد الجنازة ببضعة أيام ، وبتى فيها الم تحركه الاضطرابات التي في العاصمة .

سئل ياور الإمبراطور الكونت باريوم وقوع الجريمة « لاشك في أن الإمبراطور يعتقد أن جريمة اليوم قد يكون لها نتائج سياسية ؟ » .

وأجاب السيد العظيم « أبدا ... ولماذا ؟ ماهذا إلا أحد الأحداث المؤلمة التي تتكرر وقوعها في عهد الإمبراطور الأأظن أنه لا ينظر إلى المأساة إلا هذه النظرة » .

ومن المحتمل جداً أن الإمبراطور الذي يتمتع بحضور البديهة ـ رغم موضعه الخطير في الأخيرة ـ لم يبحث السياسة العليا معياوره الذي كان في سنه، والذي كان النوم أحب ما يصرف فيه وقت فراغه .

وكان كل من زار الإمبراطور في الأيام الأولى من يوليو يرى رغم عدم تأثره بموت ابن أخيه أنه كان يشارك فينا الشعور العام بأن الأمور لا يمكن أن تظل هكذا . وأسر إلى السفير الألماني بأنه يرى مستقبلا شديد الظلام . واستنادا إلى كل ما نعلمه من خلق فرانسيس يوسف، لم يكن له إلا مطمع واحد ، وهو قضاء الأيام الباقية من حياته في سلام . لم يكن حسن الحظ فيا خاض من الحروب ، وكان فوق هذا رجلا مستا متعباً . إلا أن الثورة و تفكك الإمبراطورية ها النتيجة الحتمية - فيا يبدو - إذا لم توقع النسا العقاب على الصرب .

قال الإمبراطور لكبير قواد الجيش الجنرال فراند كنرادفون هوتز ندورف « لوكان مقدراً سقوط الإمبراطورية فليكن سقوطها كريماً » . وكان يحاول انتراع أمر من الإمبراطور باتخاذ إجراءات حربية ضد الصرب، وكان من رأى الإمبراطور يعضده رئيساوزراء النمسا والحجر التريث على الأقل حتى تثبت الجريمة على الصرب بصفة قاطعة. (إن موظف وزارة الخارجية صاحب الضمير الحى الذى أوفد ليحق فى اشتراك الصرب فى الجريمة، قرر فى النالث عشر من يوليو فى عبارة سيظل نادما عليها طول حياته « لا يوجد أى شيء يدل \_ أو فيه أية دلالة على الاتهام — على أن الحكومة الصربية تعرف شيئًا عن الجريمة أو الأعمال التحضيرية للرتكابها أو حيازة أسلحتها »

ومع هذا, كان الجنرال كنراد يحاول الخروج من هذا المأزق ، وهيأت له الأحداث الفرصة الوحيدة — الأخيرة فيما يعتقد لقضاء على الصرب ولاسترداد. هيبة الإمبراطورية ، و لقد فشلت خطته مرتين قبل ذلك . إلا أنه قال إن خطة منة ١٩١٨ — ١٩١٣ ه كانت مكشوفة . أما في سنة ١٩١٢ — ١٩١٣ ه كانت الظروف في صالحنا . إننا نقامر اليوم » ولكن لابد من للقامرة ، إذ إن الوقت كان يعمل في غير صالح الإمبراطورية .

وكان كنراد رجل الحرب الصريح في مقدمة رجال الحرب النمسويين ، كان أقوى الشخصيات في الإمبراطورية ، وأكبر شريك له ليوبولد برشتولد. (بولدى عند أصحابه) أزهد الناس في الحروب ، وكان أرستقر اطياً مالكاً لخيل. السباق، عالما بمحاسن النساء مدنياً ، حائزاً للصفات الساحرة، يجمع بين الغرور والمظاهر الخلابة ، وكثيراً ما صوره المصورون المعاصرون في قبعته الحريرية العالية . وكانت . ضالة تفكيره وضعف خلقه أخطر على العالم مما لسلقه إير نتال من التواء في تصرفه . لقد كان صورة مشوهة لعدم كفاية رجل السياسة في ذلك الوقت . وتعيينه وزير خارجية النمسا والمجرف سنة ١٩١٢ كان داياد - لايقل في مدلوله عن خيانة ردل -

حلى أن إمبراطورية آل هابسبرج كانت فعلا في أخريات أيامها ،

وكان كنرادمصدراً لإزعاج برشتولدعدة سنوات، بما كان يبعث إليه بمذكرات سرية في موضوع اعتداء الصرب، ولكن بعد حربي البلقان اللتين كانت النمسا فيهما مكانة غير مشرفة، وتعرض فيهماوزير الخارجية إلى نقد شديداً صبح متفقاً مع كنراد في الرأى ، بما ارتاح له رجال الحرب الذين كانوا يشغلون وظائف وزارة المخارجية ، والذين كانوا يقلدون جنون بولدى في شرب القهوة المثلجة ، في جميع أوقات النهار . هذا وقد قزيت عزيمة برشتولد الذي لا يميل الحرب بما وصل إليه من تقارير دلته على أن ألمانيا الحليفة التي كانت تنهرب في أثناء حروب البلقان غيرت المعاونة .

وكان فرانسيس بوسف أيضاً في حاجة لأن يكون الحديث إليه بالطريقة الصحيحة . ولكنه كان أبعد عن سهولة الاقتناع بالرأى المعارض من غليوم . . حاول كنراد مرة أن يقنعه بأن حرب الصرب لامفر منها ، ولما قابله في الخامس من يوليو وجده في حالة من الشك مؤثرة في تفكيره . وقال الرجل العجوز

متسائلا « حسناً وْلــَكن كيف نشن الحرب إذا كان الجميع سوف يهجمون علينا"، ومخاصة روسيا ؟ »

فقال كونراد « ولكن أليس لدينا تأكيد من ألمانيا؟ » .

الإمبراطور من مجراً وقد بدا الشك في عينيه «هل أنت واثق من ألمانيا؟» ...
والحصول على جواب لا ابس فيه عن هذا السؤال ، سافر الكونت اسكندر

وللحصول على جواب لا ابس فيه عن هذا السؤال ، سافر المحونث اسكندر . هو يوس مدير مكتب برشتولد إلى برلين يحمل مذكرة عن الحالة في البلقان وخطاباً . إلى التيصر ممهوراً بتوقيع الإمبراطور .

وكانت العاصمة الألمانية يوم الأحد الخامس من يوليو بلداً خالياً . كل الناس . في أجازة « لو أن سر اجيفو حدثت من شهر مضى في إبان الموسم الاجهاعي لدى . العواصم الأوربية الذّكبرى . فلربما كانت مباحثات المسئولين في الحكومات . المختلفة ، سواء المتحالفات منها وغير المتحالفات أيسر ، وكانت الفرصة أنسب لحفظ السلام . إن عادة العمل في المجالات العالية الرسمية التي لا تزال تتأثر بالتقاليد . الأرستقر اطية في الراحة والفراغ من العمل ، قد أبطأت كثيراً \_ ما أسماه المؤرخ الفرنسي دانيل هاليني \_ من سرعة التاريخ — الناجة عن التقدم التكنولوجي . والاجهاعي في القرنين الماضيين ، وأصبحت لا تتناسب مع زيادة تطور الطبقات . والاجهاعي في القرنين الماضيين ، وأصبحت لا تتناسب مع زيادة تطور الطبقات . العاملة ، وكان وزير الخارجية في الخارج يمضي شهر العسل ، وكان تربتز يستشفي . في سويسرا، وذهب رئيس الهيئة الحربية للعلاج في كار لسباد ، و دان المستشار في . الدن ، و اكنه عاد في نفس الهيئة الحربية للعلاج في كار لسباد ، و دان المستشار في .

نه م تسدام ، وكان يشهد سباق القوارب.

فى كيل يوم مأساة سراجيفو ، والأنباء الفجعة بمقتل صاحبه أفسدت جو السباق ، ودعت إلى عودة القيصر إلى العاصمة .

وعندما سمع القيصر أنرسولا خاصاً قدم من فينا يحمل وثائق هامة، أمر بأن يحمل السفير النمسوى الأوراف إليه في بونسدام وأن يبقى للغداء معه.

وجرت المحادثات فى القصر الجديد لآل هو هنزولرن وفق النقاليدالكلاسيكية فى الدبلوماسية غير الرسمية سهلة ولطيفة ، وأخيراً مميتة .

ويذيا كان القيصر يستعد السفر فى اليوم التالى فى رحاته الصيفية السنوية فى البحار الشااية، استقبل الكونت ماريشى زوجيينى فى أدب ينم عن الصداقة م شىء من التحفظ، يزيد على ما تعود أن يقابله به. وعندما أخذ يقرأ الرسائل الواردة إليه من فينا ، وكأنها رسائل متعلقة ببعض الأعمال، حرص على أن يعلق بصوت مسموع بتحفظات على عبارة فى الخطاب الخاص الوارد إليه من ابن عمه الذى جاء فيه .

فعلق القيصر عليها قائلا « إن هذا يقتضى مضاعفات فى السياسة الأوربية». وعلى هذا لا يستطيع أن يدلى برد صريح ما لم يستشر مستشاره ( بتمان هو لفيج) وكان زوجيينى رجلا محبوباً ابن العريكة ، كما كان رجلا دبلوماسياً يفهم غليوم ، وعندما كان يحس بما يخيب الرجاء فى موقف غليوم كان حريصاً على أن يخفيه عن أعين الناس .

والغداء — الذي حضرته القيصرة وبعض الأصدقاء — كان أمراً ساراً. وكان الحديث — كما علمنا — يتناول موضوعات عامة ، وكان القيصر لطيفاً ، ويبدو أن ما أكل أو شرب أو قيل كان له تأثير سيء على سياسة التحفظ التي كانت عند القيصر .

وكانت عادة القيصر إذا كان الجو صحواً أن يروح عن ضيوفه ، وأحياناً ينجز بعض أعماله - في الحديقة . ولذلك رافق السفير الممسوى لشرب الشاى والتدخين فيها . وبينها كانت القيصرة ووصيفتها في ركن بعيد ، واختنى الضيوف بشكل ما ، حلس الرجلان على أحد مقاعد الإمبراطور واستأنفا حديثهما المشئوم . لقد غير الغداء نظرة القيصر إلى الأشياء . لقدصار أكثر تحمساً وأقل تمسكا بالتقاليد النيابية . ودون أن ينتظر قدوم مستشاره الذي يعلم علم اليقين أن آراء متفقة مع آرائه ، أكد السفير - بناء على الرسالة الرسمية التي جاء بها - « أنه إذا وصلت الأمور إلى حد الحرب بين النمسا والمجر وروسيا فنحن واثقون أن ألمانيا التي تحافظ دائماً على الولاء لحليفها ستبقى إلى جانبنا » . ومع أنه لم يذكر في أية رسالة مما ورد من النمسا شيء عن الإجراءات موضع التفكير التي تتخذ ضد الصرب ، فقد أضاف القيصر نفس العبارة الواردة في تقرير السفير :

« وقد فهم جيداً أن صاحب الجلالة الإمبراطورية والعظمة الملكية مع حبه المعروف للسلام مسيجد من الصعوبة الهجوم على الصرب ، و لكن إذا كنا مصممين على وجوب اتخاذ إجراءات حربية ضد الصرب فهو ( القيصر ) لاشك سوف يحزن إذا لم نستغل الفرصة الحاضرة الني تلائمنا كل الملائمة » .

وعند الأصيل — عندما طالت الظلال فى البستان أخذالقيصر يتجول تحت الأشجار مع بتمان هو لفيج ، الذى استدعاه من ضيعته، وأنبأه بما جرى بينه وبين السفيرالمسوى من حديث . وإذا كان للمستشار اعتراضات فإنه لم يعلنها ، ولم يكن لدى وزير الحربية ولا رؤساء الجيش ولا وزير البحرية الذى رآه غليوم فى اليوم التالى قبل سفره إلى كيل أى اعتراض .

وقال لرجل البحرية « أنا لا أعتقد في أية تطورات حربية جدية . إن قيصر

روسيا لن ينضم إلى قاتلى الملوك. فضلا عنأنه لافرنسا ولاروسيا مستعدةللحرب » ورغبة منه فى ألا يخلق شيئاً من القلق رجاـبناء على نصيحة المستشار ـ أن يسافر .

وهكذا بعد أن فرغ من المسائل العادية أقلع فى سفينته ليغيب ثلاثة أسابيع بعيداً عن العاصمة دون أن يستشعر القلق، حيث علق فى ميزان القدر أرواح عشرة ملايين نسمة لا يعلمون ما يحرى لمد يد المعونة لإعداد حملة نمسوية تأديبية لم يسأل عن طبيعتها، وحاول أن يغمض عينيه حتى لا يرى نتيجتها القد تنفست وزارة الخارجية ورجال الجيش الصعداء.

وعندما عاد إلى فينا السكونت هويوس ومعه الأمر العام الصادر من غليوم ، تنهد فرانسيس يوسف وقال « لن نستطيع بعد الرجوع . إنها ستكون حرباً طاحنة » .

قليل من القادة الأوربيين أو المراقبين لسير الأمور من كان له صدق نبوءته . .

لقد بلغ السفير الإنجليزى فى فينا السيرموريس بونسن شدة كره النمسا الصرب، فى الوقت الذى عاد فيه هو يوس من مهمته الميتة وفى حديث بين بونسن والسفير الروسى جاء «يشك المسترشبوكوإذا كانت العداوة متعلقلة فى صميم الشعب النمسوى» . إن البلاد لا يمكن أن تندفع إلى الحرب، لأن الحرب « التى تكون مقصورة عليها وعلى الصرب مستحيلة ، فإن روسيا ستكون مجبرة على خوض غار الحرب دفاعا عن الصرب » .

وكتب سير آرتر نيكاسون وكيل الخارجية البريطانية الدائم تعليقاً على الرسالة قال:

« أشك فى أن تتخذ النمسا أى إجراءجدى. وأعتقد أن العاصفة سوف تهدأ .. إن مستر شبوكو رجل بعيد النظر ، وإبى أقدر كل رأى يبديه » .

ربما كان بونسن سياسياً مظلم العقل ولكن نيكلسن لم يكن كذلك. إن نظام، كتابة التقارير الدبلوماسية بما فيها من عموميات مشوشة ، وتجريدات غير واضحة ، وسذاجة فنية واجتماعية ، كان ولايزال إلى حد كبير يجرى فى القرن العشرين على ، ماكان يجرى عليه قديما .

وأسوأ من هذا، أنه نظراً لطول مدة السلام، لا يكاد يوجد أحد بمن. يقامرون بأرواح جيل كامل له دراية بفظائع الحروب. إن فرانسيس يوسن يذكر ويلات ميدان القتال في سلفرينو، ولكن معظم معاصريه في البلاد الأوربية للايعرفون الماسي الإنسانية والاجتماعية في الحروب الحديثة ، كما يجهلون معداتها الفنية.

أما الملايين المجهولة الاسم الذين لا يعرفون موعدهم القريب معالموت ، فلم يسمع ، لهم صوت في الأيام الأولى من يوليو . ويبدو أن صدى حادث سر اجيفو لم يبق . له أثر في آذان عامة الشعوب في أوربا . بل كثير من الناس الذين لهم اتصال . ببواطن الأمور شاركوا هؤلاء أملهم السعيد .

كتبت مارجوت أسكويث حرم رئيس وزراء بريطانيا في مذكرات تاريخ ميلادها « إن الموسم اللندني في سنة ١٩١٤ خيب آمالي . ولم يكن فيه شيء يسر الميزاييث ( ابنتها ) .وكان يهمني أن تجد قليلا من الهدوء والمرح . وقد بعثت بها وحدها في الخامس والعشرين من يوليو لتقيم مع المسز جورح كيبل في البيت الذي . حصاوا عليه في هو اندة » وحتى سير جورج بوكانان سفير بريطانيا في روسياكتب في مذكراته «هاقد مضت ستة أسابيع على حادثة سراجيفو ، والمأمول أن تكون . المساقد تخلت عن فكرة الحملة التأديبية . لقد منحت أجازة وحصلت على تذاكر السفر إلى إنجلترا » .

كانت لندن تختنق من الحرق ذلك الوقت، وكان قراء الصحف اللاهنون. أميل إلى قراءة أخبار السباق منهم إلى قراءة الأخبار السياسية التي تصور يوماً بعد يوم الجانب المظلم من حياة إنجلترا في ذلك الوقت للسألة الإيرلندية. وفي باريس كانت الصحف تسلى قراءها بأجل تسلية بمكنة: « جريمة عاطفية ذات مغزى سياسى » في أبدع أسلوب لذلك العهد . وكانت بطلها زوجة وزير الما لية السابق جوزيف كايو ، إذ رأت أنه من الضرورى زيارة جاستون كالمت رئيس جريدة الفيجارو الوطنية والقضاء عليه ، لتمنعه من نشر الخطابات التي كتبها . زوجها لصديقته — وهو نوع من الكياسة الزوجية التي ضمنت لها البراءة من . المحلفين الفرنسيين ذوى المروءة .

وكانت الحكومة الفرنسية ذاتها هائلة بجهلها لما يكتبه القدر ويعده في هدوء ولكن في دقة شيطانية ، بين رشفات القهوة في وزارة الخارجية الألمانية . وفي يوم ١٥من يوليو سافر المسيو پوانكاريه رئيس جمهورية فرنسا مصحوباً بالرئيس رينيه ففياني إلى سان بطرسبرج ، ليقوما بزيارة رسمية قاما بإعدادها من قبل . في هذا الوقت كان الإنذار النمسوى النهائي إلى الصرب ، قد قارب صيغته النهائية ، ولم يكن يعرف إلا قلة من الناس الصيغة النهائية التي سيكتب بها هذا الإنذار . وقد تبين هذا العالم من الاندفاع الشديد على البيع في بورصة فينا بعد ١٢من بوليو، وريماكان أكثر المضاربات جنو ناتلك التي أجراها في بورصة باريس بين ١٢ و ١٥ من يوليو أحد المضاربين المسويين المشهورين .

ويبدو أن إدارات الخارجية الأورينة لم تقرأ الصفحات المالية في صحفها . وربما لم تقرأ الأخبار العادية كذلك . وإنه لمن غير المعقول مطلقاً ألا يكون. أي ماحق في السفارة الفرنسية أو الإنجليزية أو الروسية في فينا في ذلك الوقت.

صديقًا لزوجة وزير نمسوى أو رئيس مصلحة أو مدير مكتب لا يكون صديفًا مشتركًا مع أحد كبار الموظفين النمسويين لإحدى المغنيات فى الأوبرا ، كما كان من غير المعقول كذلك ألا تعرف إحدى هؤلاء السيدات ما يجرى حولها،أو أنها من الحرص بحيث لا يتسرب منها شىء من الأنباء .

وعندما أطلقت القنبلة أخيراً فى الثالث والعشرين من يوليو كان الساسة قليلى الدهشة لأن الكاتبة القصصية إلينور جلين وكانت فى ذروة شهرتها ، علقت بمنتهى القسوة على أخلاق السفير النمسوى لخروجه مندفعاً من اجتماع عطلة الأسبوع فى أحد القصور بجوار باريس ، حيث كان بعض الأصدقاء مجتمعين . ويروى أنتونى جلين فى تاريخ ميلاد جدته الممتع أن سائق عربتها عندما نشر اختفاء السفير على أنه دليل على قرب وقوع الحرب « أخذ كل واحد يفتش بلمفة فى الصحف ماذا يعنى السائق ومع أية دولة تقوم الحرب » .

ونظرة إلى الوراء إلى ما كان يحدث خلف الكواليس فى فينا وبلغراد ، 
عينا كانت سائر البلاد الأوربية مسترسلة فى كسلها العادى ، قد تساعد فى هذا المجال ، فهنذ اللحظة التى قرر فيها القيصر تعضيده غير القيد بأى شرط، صمت حكومة النمسا والجر أن تقوماً بعمل حربى ضد الصرب ، ولم يكن وزراء الإمبراطور وكبار مستشاريه الحربيين متفقين فى الرأى على نوع هذا العمل الحربى ، وكان من رأى كنراد الحرب العقلية مع أقل ما يمكن من التحذير العدو ، ولكن الكونت كولومان تزا رئيس وزراء المجر ، العظيم النفوذ الأرستقراطى ، الكث اللحية ، الرفيع فى مستوى معيشته ، الصائب الرأى إلى حد كبير ، كان يخشى أن هذه الخطةقد تدعو إلى دخول روسيا فى الحرب . وكان رأى برشتولد ، وهو الرأى الذى تغلب آخر الأمر — التوفيق بين

سياستين متعارضتين . واقترح ماسبق أن اقترحهالسفير الألماني وم ١٤من يوليو إرسال مذكرة للحكومة الصربية في أسلوب يجعل قبول الصرب لها ضرباً من المستحيل . وفي نفس الوقت ترك الباب مفتوحاً قليلا ليسمح محل غير الحرب إذا ما أظهرت الصرب في اللحظة الأخيرة ما يدل على التعقل . وعند العمل على إثارة الصرب بجب أن تبذل كل الجهود لتجنب ما يثير غضب روسيا أو فرنسا . ولهذا رؤى أن يؤجل إنذار النما إلى بلغراد إلى أن يعود رئيس جمهورية فرنسا إلى بلاده بعد زيارته لروسيا . ولن يكون هناك فرصة لوجود أخوة حربية « يقسم بها في سان بطرسبرج على الغزو بتأثير بوانكاريه وإذفو لسكي وكبار الدوقات » .

وقع حادث مؤلم في بلغراد ربحا كان سبباً في زيادة الخطر الذي ينطوى عليه اقتراح برشتو لد . فني العاشر من يوليو استدى البارون فلاديمير فون جيزل السفير النمسوى في بلغراد للمشاورة ثم عاد إلى مقر عمله . وفي الساعة التاسعة مساء وصلته دعوة غير منتظرة من السفير الروسي هارتويج . وقال السفير الروسي إنه جاء لتقديم عزائه بمناسبة « الجريمة الفظيعة » (سراجيفو) وأن لديه مسائل أخرى يود أن يتحدث فيها . وان نعرف مطلقاً هذه المسائل . وفي الساعة ٢٠ر٩ بينها كان جيزل يفسر موقف النمسائحو الصرب تفسيراً كاذباً فيه شيء من التهدئة ، سقط هارتويج فجأة على الأرض فاقد الوي وفارق الحياة ، وعدما فحصه طبيبه بعد ذلك بدقائق ظهر أنه كان يشكو من النهاب من مدة طويلة ، وتلا هذا منظر مؤلم عند وصول لودملا ابنة هارتويج . لقد رفضت بشدة العطف الذي أبداه لها أفراد أسرة جيزل . وأخذت تفنش في زوايا الحجرة وتشم زجاجة العطور التي كانت في الحجرة وتحدق في بعض الزهريات اليابانية الموجودة فيها . لم يدخن والدها إلا لفافتين روسيتين من الطباف ، ولكن ابنته لفت أعقابهما فيها . لم يدخن والدها إلا لفافتين روسيتين من الطباف ، ولكن ابنته لفت أعقابهما

بووضعتهما في حقيبتها . وسألت سؤالا لا يخفي ما فيه من اتهام . قالت ألم يأكل أو يشرب والدها شيئاً ؟ وفي حالة التوتر التي كانت سائدة في الجوحينذاك انتشرت الإشاعة بأن جيزل وضع له السم ، بل اتهمته الإشاعات بأنه جلب معه من فينا كرسياً كربياً يقتل في الحال من يجلس عليه .

وكان هار تو يج يعرف معرفة تامة اليد السوداء الصربية ووسائل العمل فيها .

( ومن عجب أن النمسويين لا يعرفون شيئاً عن هذا الموضوع، ولوأن السفير الفرنسي كان قد أبرق إلى حكومته عن دور اليد السوداء في سراجيفو ) ومن المعتقد - كا .

ذكرنا في فصل سابق أنه فصم علاقته معرأس الجاعة الكولونيل أبيس، وأنه أخذ يضع الفر امل لوقف نشاط القومية الصربية بعد أن كان يشجعها من قبل . لقد كان نفوذه في الحكومة الصربية عظيا . فلو كانت نظرته إلى المشكلة البلقانية تقد تغيرت كثيراً كما يعتقد كثير من المؤرخين ، فإن موته في هذه اللحظة الحرجة للشك جناية جسيمة . إن جيزل نفسه يعتقد هذا الاعتقاد . لقد كتب فيا بعد لو أن هار تو يح عاش إلى ما بعد « يومي ٢٥ و ٢٦ من يوليو الحرجين » لما اشتعلت نار الحرب .

ويبدو - مع ذلك - أن فى هذا شيئًا من المبالغة . إن تعايات فينا النهائية الى جيزيل لم تترك له حرية التصرف . فقد جاء فيها أن على السفير النسوى أن يقوم بزيارة البيت الأصفر (وزارة خارجية الصرب) فى الساعة السادسة مساء ٢٣ من يوليو - حدد اليوم والساعة لضان وجود بوانكاريه وفيقيانى على ظهر السفينة المتجهة إلى عرض البحر - وأن يسلم مذكرة الدولة الثنائية إلى حكومة الصرب، سواء أكان رئيس الحكومة بازيك حاضراً أم لا ، وفوق هذا كانت

التعليات إلى جيزل تقضى بأن الجواب يجب أن يكون قبولا غير مشروط بأى شرط فى الوقت المحدد الذى لايتجاوز ٤٨ ساعة . ولا يمنح أى تأخير لأى سبب من الأسباب .

وهذا الإنذار النهائى النمسوى إلى الصرب — الذى يعده اللورد جراى وذير الخارجية البريطانية أقوى إنذار وجهته دولة إلى دولة أخرى —وضع بكل دقائقه وبكل كبة فيه فى وزارة الخارجية النمسوية ، وأخيراً أقره مجلس الوزراء المزدوج فى ١٩من يوليو ، ولقد وصف سفير ألمانيا أهم ما كان يشغل الكونت برشتولد فى صراحة تامة فى رسالة له إلى برلين ،

« لو قبل الصربيون كل المطالب فلن يكون هذا هو الحل الذي يرضيه ، ( أى يرضى الكونت برشتولد ) وهو يقلب فى رأسه المطالب ليختار منها ما يكون قبوله لدى الصرب مستحيلا استحالة تامة » .

وانتهى تفكير برشتولد إلى اختيار عدة شروط سيترتب على قبولها تقيح الدستور الصربي . والنقطتان الخامسة والسادسة بصفة خاصة اللتان تتطلبان اشتراك شرطة النمسا في تحقيق الجريمة في الأرض الصربية ، لا يمكن لأية دولة مستقلة قبولها ، حتى إنهما قو بلتا في البرلمان النمسوى بابتسامات عريضة تدل على الرضا . والتشفى وتقرر نقطأ خرى هي أن تستنكر الصرب « الدعاية المغرضة » التي تنطلق من الأراضي الصربية وتوجه إلى رعايا الدولة النائية ، وفض الجمعيات التي تقوم بهذه الدعاية تحت إشراف موظفين نمسويين -

وكانت بملكة الصرب سنة ١٩١٤ تشبه من بعض الوجوه الشعوب نفسها، وآمنت بالاستقلال الرسمي التي تعودناه منذ الحرب العالمية الثانية . وكان عجزها عن مباشرة سيادتها الحقيقية على بعض موظفيها \_ أبيس مثلا \_ في غاية الوضوح.

ولكن مهما نقص الدولة الصربية من مقومات الوحدة الإدارية عوضه. الشعب الصربي بمحاولة السير قدماً في طريق القومية الوطنية . وكانت المذكرة. النمسوية ، بما لا يمكن أن يقبلها بنصوصها أى رئيس يحترم نفسه ، وليس من. المؤكد - مع ذلك - أن برشتولد عند ما أقر الصيغة النهائية للاندار انضم إلى معكر من يقول بالحرب مهما كانت الظروف في فينا ، وربما كان يحول. بخاطره بعض الأعمال البهلوانية الخطرة التي لا شبيه لها. ويظن ألبرتيني أنه بإظهار شيء من الصلابة في القول في أساوب غامض ، يستطيع أن يزلزل الأرض تحت. أقدام دعاة الحرب من النمسويين الذين يغريهم بها - في غياب القيصر - قادة الجيوش الألمانية ، ووزارة الخارجية الألمانية . والقيصر الذي كان يجوب. البحار الشمالية ، لم يكن واقفاً على ماكان يحرى بين فينا وبرلين ، ولكنه لم ينزعج من الإنذار المسوى عند ما وصلته أخبار الإنذار ، وهو في الهوهنزولرن. يلعب الورق بعد الغداء ليلة الرابع والعشرين من يوليو . وقال لياوره البحرى. الأميرال فون مولر وهو يتمشى على ظهر السفينة صباح اليوم التالى « إنها مؤامرة. قوية — أليس كذلك ؟ » .

ولما كان رئيس وزراء الصرب خارج العاصمة مشغولا بالانتخاب في ٢٧ من يوليو، تسلم وزير المالية الإنذار النهائي من يد البارون جيزل، وقد لاحظ – في شيء من الجزع – أن معظم الوزراء خارج العاصمة بسبب الانتخابات، وأن اجتماع مجلس الوزراء مستحيل في مثل هذا الوقت المحدد. فأسرع جيزل بالإجابة بأن العصر عصر سكك الحديد والمسرة، وأنه إذا لم يتم قبول الصرب. في الساعة السادسة من يوم الأحد الخامس والعشرين من يوليو سيغادر بلغراد هو ورجاله.

وبعد أمان وأربعين ساعة قبل الساعة السادسة ببضع دقائق ، كان رجل طويل.

ذو لحية شائكة يتقدم نحو السفارة المسوية . إنه كان بازيك رئيس وزراء الصرب، يحمل تحت إبطه مظروفاً فيه رد الحكومة الصربية . ولم تكن الوثيقة أنيقة ، فإن المجلس ظل مجتمعاً دون توقف يغير ويبدل فيها إلى آخر وقت . ونظراً لما كان من إرهاى الكتاب واضطرابهم ، فلم يحسنوا كتابها على الآلة وأكلوا كتابها باليد . ولم تكن العادة أن يسلم الرسائل رئيس وزراء أصغر وأكلوا كتابها باليد . ولم تكن العادة أن يسلم الرسائل رئيس الوزراء عندما سأل الدول وعلى قدميه مهما بلغ نشاطه . ولكن الحقيقة أن رئيس الوزراء عندما سأل منذ نصف ساعة من يتولى تسليم الذكرة ، أقنعته نظرة الأسى في وجوه زملائه ، أن عليه هو أن يقوم ، بهذه المهمة وقد سلم الظرف للنمسوى المنتظر ، وقال في لغة ألما نيةضعيفة « بعض مطالبكم قبلناها . . وأما ما يختص بالباقي فنحن نضع آمالنا في إخلاصك و مروء تك بوصفك قائداً تمسوياً » .

وكان جيزل في الواقع ضابطاً سابقاً في الجيس ، ويبدو أنه رجل طيب الفلب ، ولكن التعليات لم تترك مجالا لمروء في والقبول المعلق بشرط أو القبول الجزئي يعتبر رفضاً للانذار . لقد كان يعرف رد الصرب المنتظر قبل قراءته ، ووصلت الصرب أنباء مشجعة من سان بطرسبرج في الصباح الباكر جعلت القادة الصربين يشعرون أن رفضهم الشروط الذلة لا يعني حمّا الحكم بالموت على دولهم الصغيرة . وعند المساء غادر بلغراد قطار به مستندات الدونة الهامة وماليها ، وعند ما وصل بازيك إلى المفوضية الممسوية استقبله جيزل بملابس السفر . وكانت كتب الشفرة الحاصة بالمفوضية عبارة عن كومة من الرماد ، وكانت الأمتعة معدة لنقلها في السيارات المنتظرة .

وبعد ساعة من سفر رئيس الحكومة الصربية ، اجتاز جيزلالحدود هو وزوجته وحاشيته ، يبلغ وزارة الخارجية تليفونياً أنه قطع العلاقات السياسية مع الصرب . وقبل الساعة السابعة بيضع دقائق من مساء الأحد ذاته ، أبلغت وزارة الحرب في فينا الأنباء تليفونياً إلى باد إشل حيث يقيم الإمبراطور ، وتلقى الأنباء البارون مارجوتي أحدرجال حاشية الإمبراطور، وقرأها أمام الإمبراطور الذي كان يستمع إليه وهو شارد الذهن .

ثم قال « هكذا بعدكل ما حدث! » وهو تعبير له معنى قليل وقد يدل على معنى كبير . وبعد أن عثر على منظاره بيد مرتعدة جلس الرجل العجوز إلى مكتبه ليدرس نص الرسالة ، وبينما كان يعبث بيده ويأتى بها حركات لا إرادية ، كأنما يبعد عنه حاماً ثقيلا ، أصاب الإمبراطور بيده حوضاً من الزجاج .

قال مارجوتى فيا بعد « إن هذا الصوت المزعج - كأنما هو صوت شىء قد كسر.. سوف لا أنساه » . ولكن فرانسيس يوسف لم يفقد الأمل ، فقال وهو يتنهد « حسناً . إن قطع العلاقات السياسية لا يعنى نشوب الحرب » . وحين حل المساء أقنعه برشتولد بأن يوقع أمراً بتحرك الجيش ( وكانت الصرب قد أمرت بمسير جيوشها قبل ذلك ) .

وقد أحدث إعلان الإنذار النمسوى وما تلاه من أنباء الخلاف مع الصرب وتحرك الجيشين هزة عنيفة من الرعب فى أوربا، ولكنها لم تسبب الفزع السريع، فبعض الأوربيين ومنهم فرانسيس يوسف حاولوا إقناع أنفسهم أن الخلاف وتحرك الجيوش لايدى الحرب حما، ولكن البعض أحسوا أن الحرب واقعة لا شك فيها، غير أنهم توقعوها محصورة فى حدود البلقان – حرباً لا تكاد تشتعل حتى تخمد في الحال.

والحرب المحلية كانت فى الواقع على كل لسان فى برلين وفينا ، وكا أسرعت فى نشوبها كانت خيراكما يقول الخبراء .

فال الهرجوتليب فون ياجو وزير خارجية ألمـانيا «كباكانت النمسا أكثر حرِأة وكان أملها في المعونة أقوى، كان الأمل أقوى في عدم دخول روسيا الحرب». واستناداً إلى هذه النظرية، أخذ بتمان هو لفيج - وهوسياسي من الوزن الخفيف في مستوى أعلى قليلا من برشتولد — وياجو والمجلس الحربي الأعلى يحرضون النمسا على الاعتداء قبل تدخل أحد ، والتدخل الذي يخشونه كثيراً هو في الغالب أنباء تدخل سيدهم القيصر . وقد حرصوا على أن تكون أنباء تطور الأزمة اللَّتي وصلته على ظهر الهوهنزولرن قليلة ومتأخرة على قدر استطاعتهم . ( وهذا دلالة جديدة على مقدار ما تخيله القيصر من وهم في مسئوليته عن الحرب ) ولم يكن لأنانيا مصالح مباشرة في هذا النزاع بين المسا والصرب، وكانت الدوائر الرسمية الألمانية تحاول أن تدفع حلفاء ألمانيا النمسويين إلى الحرب لصالحهم الخاص ولتقوية التحالف. إن إمبراطورية المابسبرج كانت تنهار بشكل واضح، ومن رأى وزارة الخارجية أن الانتصار في ميدان الحرب على الحركة السلافية الجنوبية تجول دون أنهيارها ، وأن الوصول إلى هذه النتيجة ليبرر خوض هذه الحرب الأوربية العامة ، وقبول ما تتمخض عنه هذه الحرب .

وإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلا، وجدنا أن سياسة جماعة الموظفين الألمان غير المسئولين تنطوى على الإجرام – ولكنه إجرام الإهمال وعدم المبالاة أكثر منه إجرام التدمير وسبق الإصرار، وكان منطق زمرة الحرب أن المسا إذا واجهت العالم بسياسة الأمر الواقع في تصرفها الحربي مع الصرب فسيخفف تصرفها هذا من أخطار مضاعفات أوربية .

وقد تحتج روسيا وقد تزمجر فرنسا، ولكنعندما تبين ألمانيا أنها واقفة إلى جوار حليفتها فسيتراجعان كما فعلامن قبل في سنة ١٩٠٩. ولوساءت الظروف فرضاً أكثر من ذلك ، فستبقى إنجلترا على الحياد ، بينما إيطاليا — تبعاً لالتزاماتها في الحلف الثلاثي — وربما رومانيا المحايدة أيضاً — قد تنضان إلى دول الوسط.

وقد برهنت الأحداث على أن كل المقدمات التى بنيت عليها سياسة ألما بنيا المحربية المحلودة كانت خاطئة ، وكانت النمسا غير قادرة على السبق لتواجه العالم الأمر الواقع، لأن قواتها كانت غير مستعدة ، وكان من رأى الجنرال كونراد أنه لا يستطيع أن يبدأ الهجوم قبل ١٢ من أغسطس كا طلب ألا تعلن الحرب رسمياً لا في ذلك الميعاد (كان برشتولد والألمان يحلون بهجوم بمسوى خاطف قبل يحرك الجيوش) ، وروسيا - على لسان وزير خارجيتها سازونوف أعلنت في سان بطرسبرج ،

« أن روسيا لا يمكنها أن تسمح للنمسا أن تقضى على الصرب وتصبح هي. صاحبة النفوذ في البلقان » .

والرأى العام الفرنسي أخذ يقف موقفاً جريثاً ، والرأى العام الروماني أصبح أميل إلى الحياد ، والإيطالي أكثر عزلة وبعداً .

وأسوأ مانى الأمر أن إنجلترا ابتداء من الرابع والعشرين من يوليو أخذت تظهر اهتماماً بالموقف، جعل السفير الألمانى البرنس لخنو فسكى — وهوأ حدالقلائل الذين أحسنوا التصرف فى أزمة سنة ١٩١٤ — يبلغه بأمانة وسرعة إلى برلين .

والقيصر نفسه بدأ يظهر عليه الاضطراب، وقلق وزارة الخارجية الألمانية المفاجئ الذي له ما يبرره جعله يقطع رحلته البحرية، والتقرير الملتوى الذي وصله من المستشار ومافيه من تعليقات وإضافة وحذف، وما انتهى إليه من أن الموقف السياسي غير واضح، جعل القيصر في حالة نفسية مضطربة لدى وصوله إلى العاصمة في السابع والعشرين من يوليو.

ولر بما كان هذا يوماً حاسماً فى الأزمة، نفيه وصل نص الرد الصربى على الإنذار المسوى إلى وزارة الخارجية الألمانية - التى لم تهتم بالسؤال عنه قبل ذلك - بعد ظهر ذلك اليوم ، مع وصف لوقع هذا الرد فى البلاد الأجنبية .

وقد سبب الرد شيئًا من الذهول ، وكذلك كان وقعه في فينا ، حيث وصفه موظف وزارة الخارجية الذي كتب بنفسه الإندار المسوى بأنه «أعظم مثل الكفاية الدباو ماسية » صادفه في حياته .. لقد قبل الصربيون في عبارة معقولة ومعتدلة معظم المطالب الممسوية، وأبدوا محفظات على بعضها، ولم يرفضوا إلاالنقطة السادسة التي طلبت اشتراك الشرطة الممسوية في التحقيق في الأراضي الصربية . ومثل لهذا التصرف الحكيم من جانب الصرب قد يكون له تأثير على القيصر . إذن فيجب ألا يطلع على مذكرة الصرب إلا بعد أطول مدة ممكنة ، ولذلك أبطأ مجلس الوزراء في الحصول على الرد وقد مضى يومان على إرساله — في لموتسدام، فلم يطلع عليه القيصر إلا في صبيحة اليوم التالى — إنه تأخير قاتل .

وحدث تطور آخر هام فى لندن . كانت الحكومة البريطانية بطيئة فى تقدير خطورة الأزمة . فوزير الخارجية السيرإدوارد جراى — ذلك الرجل الطويل الصامت الرقيق الإحساس العاكن على الوحدة الريفية — كان بطيئًا فى إدراك المامى الى تجرها على إنجلترا سعب الحرب التى أخذت تتجمع فى سماء أوربا . وتقارير سفرائه فى القارة غير الوافية لم تحرك له ساكنًا . ولم يهتم كثيراً مجعجعة الألمان حول وجوب منع الروس من حرية التصرف. أما الفرنسيون الذين كانت أعذارهم من أجل ارتباطات أكثر دقة ، فقد كانوا منزعجين أا يقرب من عشر منوات . وكان من الواجب تحمل بهدوء .

ولكن التهديد الذي جد من جراء قطع العلاقات بين التمسا والصرب شيء آخر. ولأن كان من عادة الإنجليز أن يتجنبوا معالجة المشكلات قبل أن تتطلب البت السريع، فإن حرج الموقف في البلقان أصبح حقيقة مؤكدة، والأمر يتطلب مرعة التصرف إذا أريد حفظ السلام. وكان جراى أعظم سياسي أوربي في ذلك

الوقت يشغله حفظ السلام. ولم يكن من السهل العمل، وهناك خلاف في الوزارة: والبرلمان على عدم وجود رأى عام مستنير للجهل بحقيقة الموقف، وجهل الخصوم. والحلفاء جميعاً لموقف إنجلترا من هذه الأزمة.

وفي هذه الظروف عد جراى إلى ماظنه أعظم عمل بمكن تقضى به الشجاعة .. لقد استدى السفير الألماني كارل لخنوفسكي وتحدث إليه بصراحة عما يقلقه .. وطلب رسمياً أن تستخدم ألمانيا مكانتها في فيينا لنسهل قبول الرد الصربي على الأقل كأساس لمفاوضات مقبلة . وكانت هدده المحادثة ، مضافاً إليها ما أذاعته الصحافة في نفس اليوم من أن الإجازات ألغيت في البحرية البريطانية - وهو عمل ايجابي شخصى قام به وزير البحرية ونستن تشرشل - أعظم تحذير صرمح يدعو إلى عدم الاعتماد على حياد بريطانيا ، فما كان من لخنوفسكي كأى سياسي عازم يقدر الواجب إلا أن أدرك المغزى وأبرق إلى برلين .

ووصلت رسالة لخنوفسكى إلى وزارة الخارجية الألمانية ، في نفس الوقت الذي وصلت فيه رسالة من فينا تنبئ الحكومة الألمانية أن النما استعلن الحرب عنى الصرب في اليوم التالى أوفي يوم ٢٩ من يوليو على الأكثر . عند ذلك ارتكب بنمان هو لفيج إما خطئا لا يصدق وإما غشا لا يصدق كذلك ، على ما يرى ألبرتيني وبعض المؤرخين الآخرين . فبناء على تعليات من القيصر قدم الى فينا مقترحات السير إدوارد جراى الخاصة بمكانة ألمانيا ، ولكنه أغفل من تاقاء نفسه \_ جزءاً هاماً من الرسالة التي وصلت إليه من السفارة الألمانية في لندن، وهي التي تؤكد أهمية التحذير البريطاني ، كما فاته بيان أي تأييد ألماني للاقتراح . ولم يزد على السؤ ال عن رأى المسافيه . بل لقد سمح لزميله ياجو أن يستدعى . ولم يزد على السؤ ل عن رأى المسافيه . بل لقد سمح لزميله ياجو أن يستدعى . السفير النمسوى وبنضحه بألا يهتم المسويون بأية اقتراحات بريطانية ترى براين هو لينه وسلت بريطانية ترى براينه

أنها ملزمة بتقديمها . (وما لبث السفير ـ بطبيعة الحال ـ أن نقل النصيحة إلى فينا ) .

وخطورة محاولة المستشار الألمانى القضاء عنى اقتراح الوساطة البريطانية خفت حدثها فى اليوم التالى، عند ماوصل القيصر فى نفس الوقت التقرير الخاص بمحادثة سفيره مع وزير الخارجية البريطانى، ونص رد الصرب على الإنذار النمسوى وكثيراً ما كان يتصرف غليوم دون مبالاة بالمسئولية ـ ولكنه ليس بالأحمق ولابالجنون ـ لقد أدرك فى غاية السرعة ـ خبراً من المستشار ووزارة الخارجية مايهدد حلم الألمان والنمسويين فى قصر الحرب على البلقان بما أبداه البريطانيون من اهتمام بالموقف .

ولما كان غليوم يجهل ثلاثة أيام كاملة الجهد الذي كان يبذله مستشاره ووزارة خارجيته لدفع النمسا إلى إعلان الحرب على الصرب، وضع منهجاً جديداً للسياسة الألمانية في تعليقه على المذكرة الصربية:

« عمل باهر في مدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة ! إنه أكثر بما كان منتظراً » . إنه درس أدبي للنمسا حسب رأيه .

« لم يبق سبب للحرب، وكان على حيزل أن يبق هادئاً فى بلغراد! وبعد ذلك كان يجب على ألا آمر بالتعبئة » .

إن ذلك يخالف التعليقات الثائرة التي كانت تنص على القضاء على العصابات الصربية ، التي زين بها غليوم الرسائل التي وردت إليه على ظهر الهوهنزو ارن . ويقول بيلوف عن القيصر وكان يعرفه تماماً «إن غليوم الثاني لا يريدا الحرب. إنه كان يخشاها . إن مذكر اته وتعليقاته الحربية لا تدل على شيء » . لقد فات الوقت ولا يمكن تغيير

الطريق. واستغلت وزارة الحارجية الألمانية غياب الإمبراطور: ، كما لعب الدور نفسه صاحبهم برشتولد على الإمبراطور العجوز. لقد غادر المدينة منذيومين - أى يوم ٢٧ من يو ليو - ليتحنب لقاء السفير الروسي الذي كان لديه اقتر احات للتوفيق بين الطرفين.

ومما ذكره السفير الألمانى متحدثاً عن وزير خارجية النشا ، كأنما يتحدث عن تلميذ نابه ، قال « إن الكونت برشتو لد شخصية ممتازة . وهو فحور جداً بكثرة ماورد إليه من برقيات النهنئة من جميع أنحاء ألمانيا » .

وفى نفس يوم ٢٧ من يوليو المشئوم حصل برشتولد على توقيع فرانسيس جوزيف على إعلان الحرب على الصرب . والتغلب على التردد الذى كان يلازم الإمبراطور البالغ من العمر ٨٤ عاما ، أرسل برقية إلى باد إشل يبلغه بهجوم صربى وهمى على فرقة الحدود المسوية (ولم يتقرر بشكل قاطع ما إذا كان رئيس الوزراء تعمد اختراع هذا الحادث ليخدع الإمبراطور) . وهكذا ، في صباح ٢٨ من يوليو استقبل برشتولد السفير البريطاني — في نفس الوقت تقريباً الذي انتهى فيه القيصر في بوتسدام إلى أن الحرب بين المسا والصرب غير ضرورية فضلا عن خطورتها — ليبلغه أن الوقت قد فات لسوء الحظ، فلا أمل في بذل أي جهد الوساطة ، حيث إن ليبلغه أن الوقت قد فات لسوء الحظ، فلا أمل في بذل أي جهد الوساطة ، حيث إن

وأبرق إعلان الحرب إلى بلغراد بغد الساعة الأولى بعد الظهر بقليل في نفس اليوم ، (وهذه أول مرة في التاريخ تعلن فيها الحرب عن طريق البرق ،) وبعد مغادرة السفير المسوى بلغراد ، كان برشتو لد في حيرة ، كين يبلغ إعلان الحرب ولم تقبل بر لين أن يقوم الوفد لألماني بتبليغه، « محجة أن ذلك قد يؤدى إلى اعتقاد الشعب – وهو غير خبير بالأعمال الدبلوماسية – أننا دفعنا النمسا والمجر دفعاً إلى الحرب »).

وامتلأت فينا ــ عاصمة العبث والمرح ــ بالهستيريا الوطنية ، عند ما ظهر على حو ائط المدينة الإعلان الرسمى للحرب، ممهوراً بتوقيع الإمبراطور. وقد لاحظ أحد الأمريكيين « أن المدينة كلها رقصت طربا واحتضن الناس بعضهم البعض من غبر ذوى قرباهم . لقد نفضوا عن أنفسهم الخنوع والمذلة » .

ومع هذا فني اللحظة التي عرض فيها إعلان الحرب على الإمبراطور اتوقيعه لم تعلن التعبئة . ولم تعد العمليات الحربية مدة أسبوعين كاملين . ولعل برشتو للد كان يرجو أن تحول إحدى المعجزات في اللحظة الأخيرة دون قيام الحرب . . ولكن الذي لايدركه برشتو لد ووزارة الخارجية أنهم بإعلان الحرب ولو في هذه المنطقة النائية غير المهمة من أوربا قد سلموا قيادة الأمور في كل مكان إلى رجال الجيش، وهؤلاء سوف ينزلون الدمار بأيديهم التقيلة على جميع ميادين أعمالهم السياسية .

ومع أن صليل السيوف ظل طيلة عشر سنوات أحد الفنون السياسية العالية ، 
إلا أن رجال الدولة في سنة ١٩١٤ كانوا بجهاون إلى حد كبير معنى تعبئة الجيوش . 
والمسويون — وهم في حالة حرب، وعاجزون عن تحريك فصيلة و احدة ضد العدو — كانوا أول من اكتشف هذه الحقيقة ، ثم فهم الروس أنهم سوف لا يحنون أية . 
ثمرة من خطط تعبئة الجيش .

وكان نقولا الثانى \_ كصاحبيه الحاكمين المطلقين \_ يخشى الحرب. قال مرة لأحد المقربين إليه بعدتسلمه برقية من القيصر « يجب أن يعمل كل ما يمكن لإنقاذ السلام . ولن أصبح مسئولاً عن مجزرة وحشية»: ومن سوء الحظ \_ رغم أن القيصر كان حاكماً مطلقا أكثر من أى ملك آخر في أوربا — لم تكن له سيطرة على الأحداث أكثر من أى واحد منهم. والرجعيون ومحبو الحرب وجماعة

الجامعة السلافية المتحمسون الذين يعتمد عليهم نقولا لحماية ملكه المطلق ، كانوا يضمون كثيراً من الضباط والموظفين ذوى النفوذ الذين كان من دأبهم دفعه إلى حرب طاحنة .

وأبرق إلى ابن عه «ولى» يرجوه أن يتنى حليفه النمسوى عن الحرب. قال «إنى. أتنبأ بما سيقع على قريباً من الضغط، الذى يدفعنى إلى أتخاذ إجراءات مشددة. تؤدى إلى الحرب » .

والواقع أن الضغط انهال عليه بسرعة مذهلة، فإنه بعد إعلان الحرب في ٢٨ من يوليو لعبت الفوضى دوراً هاما في توليده . وقد حدث من ذلك قدر غير يسير في كثير من البلاد. والاستشارات بين الحلفاء والتنسيق بين الحكومات الوطنية أخذت وطأتها تثقل كا زادت البرقيات العاجلة الهامة على مكاتب رجال السياسة في أوربا . وأصبحت البيروقراطية في الدنيا القديمة غارقة فيا تراكم عليها من الأنباء . ولم تقو أذكى العقول وأقواها منطقاً على هضم أو تمثيل المعلومات التي ترد إليها . وصارت الأحداث لاتتبعها القرارات اللازمة ، كما كانت كل حركة خاطئة والشاة من أي جانب تزيد من الفوضى العامة . ولم تكن هذه الحالة ذات النتأمج السيئة أكثر ظهوراً في أي بلد منها في سان بطرسبرج، حيث الإدارة الحكومية في كل مكان .

وحتى قبل أن تصبح سرعة الأحداث المتلاحقة عبئاً غير محتمل ، ارتكب سازونوف - وهور جل ضئيل الجسم بسيط الفكر حى الضمير، له لحية منظمة ووجه دقيق أشبه بوجه الثعلب، يوهم الناظر إليه أنه أمكر وأخبث من حقيقته - ارتكب غلطة جسيمة . إذ بعد الإنذار المسوى إلى الصرب حصل على موافقة مجلس

الوزراء والقيصر على مبدأ التعبئة الجزئية للجيوش الروسية، الى تشمل ما يزيد قليلا على مليون جندى ، على طول الحدود النمسوية . وكان سازونوف يرى أن هذه الحركة ترعب النمسويين ، فيحجمون عن غزو الصرب . ولكنها لن يكون فيها تهديد لألمانيا ، وعلى كل حال فإن مذكرة مهدئة إلى براين يمكن أن تصحب إذاعة التعبئة .

وكان المفروض أن تنفذ أوامر التعبئة الجزئية في أربع مناطق جنوبية في ٢٩ من يوليو ، وهو اليوم التالي لإعلان النمسا الحرب على الصرب . ومع ذلك فالمجلس الأعلى الروسي كان له رأى آخر في التعبئة الجزئية . إذ قال رئيس المجلس المازانوف إن هذه الإجراءات المحدودة ستقضى على نظام العمليات الحربية الآلية ، وتؤثر على التعبئة العامة إذا اتضح فيا بعد أنها ضرورية . عند هذا كان يجب على سازانوف وهو رجل السلام أن يسحب اقتراحه الأصلى ويصم على إلغاء التعبئة على أي وضع . ولا شك في أن القيصر سيؤيده في هذا . ولكنه بدلا من ذلك غير اتجاهه إلى وجهة النظر الحربية ، وانضم إلى القواد في تحريض القيصر على إعلان التعبئة العامة في الحال ، ووافق نقولا أول الأمر ، وفي منتصف الساعة . العاشرة من مساء ٢٩ من يوليو ، عندما كانت آلات البرق تستعد لإبلاغ البرقيات التي تأمر بالتعبئة العامة إلى جميع مراكز رياسة الجيوش ، أرسل ضابطاً في مكتب البرق الرئيسي لوقفها وإرسال الأمر الأول الذي ينص على التعبئة الجزئية .

وتلخيصاً للأحداث التاريخية فى ذلك اليوم ــ مع شىء من عدم التنسيق ــ كتب نقولا فى مذكرته عن يوم ٢٩ من يوليو ما يأتى:

« لعبنا التنس فى ذلك اليوم وكان الجو رائعاً . ولكن ساد اليوم اضطراب غريب . لقد استدعيت مراراً عديدة إلى المسرة . فضلا عن اتصالى المستمر عَى محادثات تليفونية مع عليوم . قرأت في المساء ثم استقبلت تاتيشيف ( قائد روسي ملحق بحاشية القيصر الشخصية ) وسأوفده غداً إلى برلين » .

وقبل ذلك بيومين سجل وزير الحربية الروسية سوكوملينوف انطباعاته الشخصية لمقابلة له مع قيصر روسيا جاء فيها :

« استناداً إلى هدوء القيصر، أوبعبارة أضبط، استناداً إلى اطمئنانه الذي أبداه بعند إنصابته إلى سرد الأحداث الجارية، يمكن أن نستنتج أنه لا يوجد ما يكدر الحياة العامة في روسيا . لقد أدهشني هدوءه وقلة اهمامه بما يقضي الواجب أن أقوله » ..

ولا شك في أن تقولا ليس له من الخلق ولا من العقل ما يتناسب مع هذه المسئوليات الجسيمة التي يواجهها . ولكن عزلته واشتغاله بتوافه الحياة العادية في أثناء الأسيوع الأخير الحرج من شهر يوليو سنه ١٩١٤ وقاه من الاضطراب العصبي الذي أصاب معظم وزرائه وقواده . وفي أثناء الأسبوع الأخير من عهد السلام كان «نكي» «وولي» مشغولين بالتليفونات والتلغرافات التي لا علاقة لها عما تعمله حكومة كل منهما . وأخيراً قام نقولا بمحاولة أخيرة ليضطلع بعمل المحمد أن مسئوليته . وفي الهزيع الأخير من ليل ٢٩ من يوليو بعد أن أصدر أمره المسرخي بإلغاء التعبئة العامة، أبرق قيضر ألمانيا إليه محذره منعوامل الضغط التي كلدت أن تطغي عليه ، واقترح إحالة النزاع النمسوي الصربي إلى مجلس لاهاي ،

واقتراح إحالة النزاع إلى محكمة العدل لم يكن الموقف ليسمح به . وكان توقيع «ولى» على هامش الرسالة «كلام فارغ ». ولكن في هذه اللحظة المعينة

فى تاريخ الأزمة الأوربية كان كل تصرف فيه أمل فى تأجيل النتيجة النهائية. له أهميته .

وبرقية قيصر روسيا هذه جاءت فى أثر برقية وردت من لندن لم تهزكيان. القيصر فحسب، بل اهتز لها بهان هو لفيج ووزارة الخارجية جميعًا: لقد أبلغ جراى. سفير ألمانيا «طالما بتى النزاع محصوراً بين النمسا وروسيا فى وسعنا أن نلتزم الحياد، ولكن إذا تورطت فرنسا وألمانيا فى النزاع عند ذلك تكون إنجلترا مجبرة على التصرف السريع ». ولو كان قيصر روسيا قد استمسك بعدم تعدى. التعبئة منطقة الجنوب، فلربما أمكن استتباب السلام (ومع هذا فقد تعدى القادة. الروسيون سراً أوامر القيصر).

وبينها كان بتمان هولفيج في برلين يكتب ما بين الثالثة والرابعة بعد ظهر يوم ٣٠من يوليو تعليات جديدة لسفيره في النمساء ينبثه بأن ألما نيا « يجب ألا تساق بطيش إلى حرب عالمية دون أن تلقى بالا إلى نصائحنا » ، استقرت إرادة نقولاً المتأرجحة فحأة .

وكان سازونوف هو الذى ارتكب هذه الناطة القاتلة . لقد جاء مصحوباً بأحد ضباط مجلس الحرب إلى قصر بترهوف على بعد ١٧ ميلا من العاصمة ، ليقنع القيصر بأن التعبئة العامة لا يمكن تأخيرها ، ولبث أكثر من ساءة في حديث يحاول فيه إقناع القيصر بضرورة التعبئة العامة . وكان له في حديثه حجتان قويتان إحداها تقرير غامض شيئاً ما بأن ألمانيا بدأت التعبئة ، والثانية لهجة الاستعلاء التي عبرت عنها برقية القيصر بأنه لا يستطيع التوسط في فينا إذا بادرت روسيا إلى التعبئة الجزئية ضد النسا .

ومع هذا فقد كان يبدو على نقولا أنه صلب لا يتزحزح . فبيها كان جالساً جوراء مكتبه المزركش بالبرونز والمغطى بالمصورات الجغرافية فى حجرته فى الدور الأرضى بقصره المطل على خليج فنلندا لم يبد عليه أنه يستمع إلى حديث وزير خارجيته ، وكان وجهه الملتحى ، رغم شحوبه وإرهاقة ، لا ينبى عن أى شعور .

وكانت عيناه الحالمتان لا تتحولان عن الأفق الأزرق البعيد .

وأخيراً قال « تصور عظم المسئولية التي تدعوني إلى تحملها إذا اتبعت خصيحتك، . تصور نتيجة إرسال آلاف الآلاف من الرجال إلى حتفهم » .

ومن سوء الحظ أن الجنرال تاتيشيف زميل سازونوف اختار في تلك اللحظة أن يتكلم .

قال تاتیشیف « نعم ، إن القرار الذي يصدر قرار خطير» .

فرد نقولا بصوت مرتفع « أنا الذي يقرر » .

ومنذ تلك اللحظة كان يبدو أنه منصت للحجج التي يدلى بها سازونوف ، واهتم بصفة خاصة برأى وزير خارجيته — وهو رأى خاطئ كما نعلم نحن الآن—أن ألمانيا كانت مصمه على الحرب وستبادر إلى الحرب، سواء عبأت روسيا جيوشها أو لم تفعل ، وأخيراً بعد ما يشبه الجدل الشديد بينه وبين نفسه سلم القيصر ، وقال «حسناً! يا سرج ديمتريفتش ، أخبر رئيس مجلس الحرب الأعلى تليفونياً بأنى قررت التعبئة العامة » .

وكان سازونوف في حجرة التليفون في الدور الأرضى من قصر بترهوف حالمًا سمحت له قواعد الأتسيكيت بذلك ، وهناك تحدث مع الجنرال عن الأخبار السارة ثم قال: « والآن أيها الجنرال . . اقطع صلة التليفون » .

ولكن النصيحة كانت غير ضرورية ، فإن القيصر بادر إلى محادثة ابن عمه «ولى» بأن جنو ده لن تقوم بأعمال استفزازية ، ويحبذ له استمرار المفاوضات « حفظاً للسلام العام الحبب إلى قلوبنا » . ولكنه لم يصدر أى أمر يلغى الأمر السابق ، وفي صبيحة يوم ٣١ من يوليو (هو يوم أغير يتفق مع من اجي ) كما كتب نقولا في مذكرته ، كانت إعلانات التعبئة العامة في صحائف حمراء ملصقة على جدر المبانى العامة في جميع أنحاء الإمبر اطورية الروسية .

وهذه التعبئة الروسية قضت على آخر أمل لدى الدعاة فى مكاتب المستشارين الذين يريدون الوصول إلى أهدافهم السياسية بصلصلة السيوف، أو عن طريق الحرب المحلية . ولقد ظل رجال السياسة يقنعون أنفسهم أو يتمنع بعضهم بعضاً بأن التعبئة لا تعنى الحرب ، ولسكن الجنود فى كل مكان يعلمون أنهم كانوا على خطأ .

إن التعبئة تقتضى تعبئة مضادة لها. فإذا تم ذلك على مستوى القارة في أوربا، المنقسمة حقبة طويلة من الزمان إلى معسكرين كل منهما في عداء شديد مع المعسكر الآخر، فإن عدم الاطمئنان المتبادل بينهما، وهو ليس في درجة واحدة في المعسكرين، يكني وحده للانزلاق إلى حرب لامفر من قيامها بينهما. هذا فضلا عن أن الموسم كان ملائماً للحرب، وفي أوربا كلها كان موسم الحصاد قد انتهى. وكانت الجيوش في تلك الأيام تعتمد عنى الخبز المتمادها على المدافع، وكان صوامع الغلال مماوءة بالغلال، وأخيراً هدأ إحساس رجال الحرب الذي كان يؤذيه أن تطأ الأقدام المحتذية النباتات الخضراء الضعيفة، مهما حدث لأصحاب هذه الأقدام أو البلاد التي بدأت السير منها هذه الأقدام، وانكشفت الحقول التي بها جذور النباتات من جبال الأورال إلى الحيط جرداء صفراء تحت أشعة التي بها جذور النباتات من جبال الأورال إلى الحيط جرداء صفراء تحت أشعة

الشمس تدعو الجيوش إلى التقدم . ولما كانت الحرب ممكنة فقد أصبحت ضرورية .

والدولة التى تلى روسيا فى قوتها والتى يمكنها أن تأمر بالتعبئة العامة هى المساء وقد أعلنت فى ٣١ من يوليو ، بعد نشر الإعلانات على جدران المبانى ببضع دقائق . وصدر قواد التعبئة فى اليوم السابق دغم المحاولات الجنونية التى قام بها بمان هو لهيج فى برلين لتأييد اقتراح جديد لبريطانيا وافقت عليه روسيا بوقف الحرب بمجرد استيلاء المساعلى بلغراد (وهى فعلا على الحدود) . ولو كان لدى برشتولد أى شك فى صواب قرار التعبئة ، فقد زال عندما هرع رئيس المجلس الحربي الكونت كونراد يوم ٣١ من أكتو برإلى وزارة الخارجية وبيده برقية وصائعه من زميله الألماني مولتكه يدعو المسا إلى رفض الاقتراح البريطاني و تحرك جيوشها فوراً ضد روسيا . وجال فى خاطر الكونت الظريف « هذا عجيب . من الذى يدير دفة الحكم في برلين بمان هو لفيج أم مو اتكه ؟ » .

لقد كان السؤال ساذجاً . فني روسيا وفي ألمانيا وفي المساكان القواد في ذلك الوقت هم أصحاب السلطة . وكان عملهم الحروب ، والحروب في أفضل الظروف ، وكان كل ما ترك لرجال السياسة هو أن يحسنوا الاعتذار عما تتمخض عنه الخطط الحربية .

والقيصر نفسه كان لايقطع برأى حاسم فى جميع أغراض العملية ، والتحذير الجاد الذى وردمن جراى فى ٢٩من يوليووأرهب وزارة الخارجية الألمانية، ملأغليوم بالغضب والثورة عندما قرأه فى اليوم التالى .

وعلى هامش البرقية الى ذكرفيها جراى خوفه من وقوع الحرب بأن الحرب

ستكون « أخطر نكبة نمنى بها العالم فى كلّ عهود التاريخ » . كتب القيصر « هذا يعنى أنهم سيقومون بالهجوم شدنا » .

وكان اعتماد غليوم ومستشاره في معونة المسا أو تشجيعها - على فرض صبياني - ناجم عن عقيدة خرافية لدى غليوم مبنية على فكرة وحدة الملوك . زادها قوة ملاحظة أبداها جورج الخامس على مائدة الغداء للبرنس جورج أخى غليوم ، مؤداها أنه في حالة وقوع حرب أوربية ستبقى إنجلتزا . فثار غليوم ودون في آخر التقرير الذي بعث به إليه سفيره قال :

«تظهر لنا إنجلترا يدها عندما تظن أننا في مركز حرج، وبعبارة أخرى .. إننا انتهينا. إن هؤلاء الإنجايز الأخساء يحاو اون أن يخدعو نا بالولائم والخطب إن أكبر خدعة لهم كانت رسالة الملك إلى موقعة باسم هنرى . . . . إنجلسرا وحدها هي المسئولة عن الحرب أو السلم . لا نحن الآن » .

وفى آخر النهار صاح غليوم فى أحد أخصائه «لقد انتهى على». ثم إن بمان هو لفيج الذى زاد اشتعال النار بسذاجته بما ارتسكب من أخطاء سابقة ، اعترف اعترافاً مؤلمًا بفشله فى كبة ألقاها فى مجلس الوزراء الألمانى فى ٣٠ من يوليو، قال «كل الحكومات بما فيها حكومة روسيا ومعظم شعوبها ميالون للسلم ، إلا أن الناس ضلوا الطريق، والحجر ماض فى طريقه » .

وبينها كان بتهان هولفيج يلقى كلاته كانت الجموع الآدمية تموج فى ذهاب وإياب يرددون « ألمانيا فوق الجميع » يؤيدون بها كلاته . وكانت ملاحظته عميقة وبخاصة لأنها صدرت عن عقل بسيط، إلا أنها كانت من أحد حوانبها على الأقل غير صحيحة . إن مؤيدى السلام فقدوا فى الواقع كل نفوذ ، وكان رجال الحرب غير صحيحة . إن مؤيدى السلام فقدوا فى الواقع كل نفوذ ، وكان رجال الحرب

هم القابضون على النفوذ ، ولم يعد الشعور الجماهيرى عاملا من عوامل الموقف . ما هو إلا من علامات رغبة الموت الظاهرة التي تتضمنها خطط الحرب التي ترسمها مجالس الحرب المختلفة .

وخطط الألمان غير للمرنة التي تواجه بها الأزمات السياسية الكبرى ـــ التي هي صورة لنظرية السن بالسن البدائية بعكس مبدأ الانتقام الرادع – كانت تكنى للقضاء على كل أمل في السلام فيما لو بتي أمل واحد بعد تحرك الجيوش الروسية . وكان الجنرالهموت مولتكه ابن أخي مولتكه الكبير مريض بمرض عصبي ، ولكن أسلوب تفكيره كان بروسيًا كما كان جسمه الضخم بروسيًا كذلك . ولوكان له أعصاب هادئة والحرب على الأبواب لكان لواضعي الخطط الحربية فرصة للعمل في هذا المجال . وقد أصبح واضحاً أن ألمانيا ليست الديها خطة للتعبئة ، ولكن لديها خطة للحرب العامة . إنها تستعد للهجوم على فرنسا عن طريق بلجيكا ( التي ضمنت ألمانيا حيدتها في معاهدات سابقة ) لتضمن وقوف الجيش الألماني على القنال الإنجليزي . وعلى هذا فعندما تأكدت برلين من التعبئة الروسية قبل ظهر يوم٣١منيوليو ، وبعد أن أعلن مولتكه حالة الطوارى - وهي الحالة الأخيرة التي تسبق التعبئة وإعلان الأحكام العرفية -أشار على وزارة الخارجية أن ينشط رجالها لعمل ما يبعد عن ألمانيا تهمة التوسع والاعتداء ، فأرسل إنذاران ألمانيان نهائيان بعد ظهر يوم ٣١من يو ليو ، أحدها إلى روسيا يطلب منها وقف كل إجراءات ضد النسا وألمانيا في مدى اثنتي عشرة ساعة . والثانى إلى فرنسا يدءوها أن تلتزم الحياد إذا قامت الحرب بين روسيا وألمانيا . ( والإنذار الذي أرسل إلى بلجيكا بطلب حق المرور للجيوش الألمانية سبق إرساله السفير الألماني في بلجيكا على ألا يسلم إلا يوم ١٢ من أغسطس). وكانت الإنذارات في توقيتها وصياغتها أشبه بالمذكرة النمسوية إلى بلغراد – في أسلوب

يجعل قبولها مستحيلاً ، ويعطى لألمانيا العذر في إعلان الحرب . وهكذا أخذت الآلة التي أعدت لتدمير أوربا تدور .

وفى اليوم الأول من أغسطس فى الساعة السابعة بعد الظهر دخل حجرة سازونوف الذى كانوجهه متوتر الأعصاب بدرجة غيرعادية الكونت فردريك بورتاليس السفير الألمانى فى روسيا ووجهه محتقن بعد عمل مجهد استمر طيلة أسبوع لم بيغمض له فيه جفن . وسأل الألمانى فجأة عما إذا كانت الحكومة الروسية مستعدة للرد على ألمانيا رداً مرضياً على إنذارها الذى وجهته فى اليوم السابق وحددت له ظهر اليوم . ولما كان الرد غير صريح أعاد السؤال بنبرات متقطعة . فرد سازونوف بأن روسيا لا يمكن أن تلنى أمر التعبئة ، ولكنها مستعدة كشأنها السابق بأن روسيا لا يمكن أن تلنى أمر التعبئة ، ولكنها مستعدة كشأنها السابق بأن تستأنف المفاوضات حتى تصل إلى حل سلى . ثم وقن الرجلان وأخذالكونت يبحث فى جيبه ، وأخرج إعلان الحرب الذى أصدرته ألمانيا ، وقرأه فى أنفاس لاهثة يبعث فى جيبه ، وأخرج إعلان الحرب الذى أصدرته ألمانيا ، وقرأه فى أنفاس لاهثة عندما وصل إلى الفقرة الأخيرة « إن صاحب الجلالة الإمبراطورية مليكي العظيم يقبل التحدى باسم الإمبراطورية ، ويعد نفسه فى حالة حرب مع روسيا » .

ثم جرى – بعد أن فقد أعصابه – إلى النافذة المطلة على القصر الشتوى الذى اصطبغ بلون الشفق الأحمر، وأدار ظهره لسازانوف وذرف الدموع . ولما ربت سازونوف على كتفه قال : « ما كنت أعتقد أنى سأترك سان بطرسبرج على هذه الصورة » واحتضن كل من الرجلين للمرة الأخيرة زميله الذى كان .فى الوقت نفسه صديقاً له من زمن طويل .

وكان قيصر روسيا أقل تأثراً لقطع العلاقات مع ابن عمه « ولى » . فني ساعة متأخرة من تلك الليلة بعد أن شرب الشاب وتحدث مع القيصرة، وكانت حينداك

فى فراشها، صم على الاستحام ، وما كاد يدخل فى حوض الاستحام حتى نقر رسول على باب الحمام وأنبأ القيصر أن قيصر ألمانيا أرسل إليه برقية هامة .

وفي حديث لاحق مع سفير فرنسا قص قولا عليه القصة التالية قال: « لقد قرأت البرقية عدة مرات دون أن أستطيع فهم شيء . أما زال غليوم يدعى أن في وسعى تجنب الحرب . ويرجوني ألا أسمح للجيش أن يتخطى الحدود . هل أصابني مس من الجنون ؟ ألم يأت لى وزير البلاط – فردركس – منذ أقل من ست ساعات بإعلان الحرب الذي سلمه له سازونوف السفير الألماني ؟ وعدت بلى القيصرة وقرأت لها برقية غليوم . وأرادت أن تقرأها هي لتتأكد من عبارته ، ثم قالت إنهال ترد عليها . أليس كذلك ؟ . لن أردعليها . وعندماغادرت حجرتها أحسست أن كل ما بيني وبين غليوم قد انتهى إلى الأبد . ونمت نوماً عميقاً » .

ولم يكن من ناموا نوماً عيقاً في تلك الليلة من رجال الحكومات في أوربا الا قلة من الناس . ولربما كان منهم فرانسيس يوسف لأنه كان مسناً ، وكان متعباً ، وليست المصائب بجديدة عليه ، ولأنه قام بواجبه كا يعتقد ، وربما نام نوماً عيقاً جافريلو برنسيبقاتل ولى عيد النمسا في زنزانته ، إن لم يكن لا يزال متألماً مما أصابه من أذى على يد الشعبوالشرطة عندالقبض عليه . لقد أدى ما كان عليه من عمل . وكذلك رئيسه العجيب الذى لم يره في حياته الكولونيل أبيس ، وصديق أبيس الملحق الحربي الروسي الكولونيل أرتمانوف ، وقد عاد إلى عمله بعد إجازة مدتها شهران، وصديق إزفو لسكي صاحب الدسائس تيوفيل دلكاسيه وزير الخارجية الفرنسية السابق .

كتب أبل فرى وكيل الخارجية القرنسية في مذكرته السرية بعد مقابلة له مع دلكاسيه عشية الإنذار الألماني « ظننت أني رأيت عمل العنكبوت الصغير:

الذي ألقت ألمانيا بنفسها في شباكه ، لن تستطيع ألمانيا أن تعيش بعد ذلك في الدنيا التي أعدها لها دلكاسيه، ولأول مرة فهمت ألا أحد بعد بسمارك يسيطر على الأحداث الأوربية مثل هذا الرجل الضئيل الذي لم ير في حياته السفراء الفرنسيين ولم يهتم بالبرلمان ، ولم يشغله إلا عمله . لم يعد وزيراً ولكن الشبكة أعدت وسقطت فيها ألمانيا كما تسقط الذبابة السمينة » .

وكان غيره من غالبية أسحاب التيجان ورجال الدولة والدباوماسيين في أوربا الذين كانوا يعملون للحرب وهم لا يشعرون، يتعثرن في أثناء الساعات الأخيرة من عهد السلم فيا يشبه كابوس اليقظة، وفي ليلة ٣من يوليو صمت الحكومة الفرنسية على رفض الإندار الألماني الذي سلم إليها في الساعة ٢مساء، وأمرت بالتمبئة العامة . وبينا كان الوزراء وعلى رأسهم بوانكاريه يتدارسون حول المائدة المستديرة في قصر الإليزيه ، وصل إليهم نبأ مقتل جان جوريه رئيس الاستراكيين الفرنسيين والعدو المبين للحلف الفرنسي الروسي وآخر أمل لدعاة السلام الأوربيين، أرداء وطنى متحمس كان الموقف رهيباً حول مائدة الوزراء، وأعقب ذلك صمت طبغ ، ولو كانت المبادئ الاشتراكية عيقة الجذور في عقول الطبقة العاملة في أوربا كان يتخيل جوريه وأسحابه، لكان موته منجاة للسلام في اللحظة الأخيرة ، وقد كان يظن في فترة وجيزة من الوقت أن كل شيء عمكن ، وبناء على ما رواه أبل فرى ملاً مدير الشرطة قلوب الوزراء بالرعب عندما طلب من قصر الإليزيه أن يبلغ الوزراء أن الثورة معتقوم في العاصمة بعد ثلاث ساعات .

ومع ذلك كان الإندار الروسى لا أساس له . لقد كان فى الشوارع مثلا بعض العال ، ولكن الناقمين على الحرب ابتلعهم العدد الأكبر المتحمس من الشعب ، الذى كان يصبح وبغنى . والصبحات القليلة التى يسمع منها فلتسقط

الحرب، تجولت إلى نشيد المارسيليز، وأخيراً . إلى برلين . وفي اليوم التالى . - أول أغسطس عندما علقت إعلانات التعبئة الصفراء وعليها العلم ذو الألوان . الثلاثة على الحوائط في جميع أنحاء فرنسا - في نفس الوقت الذي أعلنت التعبئة . العامة في ألمانيا - كان عمال فرنسا وفلاحوها يلمعون أحذيتهم ويحملون متاعهم . دون أية مبالاة كعادتهم دائماً . وكانت الجموع تحييهم بالمتاف وتلويح الأعلام ، وإهداء الزهور وتندفع إلى المحطات لوداعهم ، ومن لم يستطيعو افقدود عوهم في نوافذ الدور الى كانت تكتظ بهم وهم يغنون ويلوحون .

ومثل هذه المناظر كانت ترى فى كل مكان تقريباً فى أوربا . إلا فى البلات الحايدة وفى إيطاليا – التى رغم محالفتها الطويلة الأمدمع ألمانيا والنمسا صممت على أن. تظل على الحياد .

وفى ألمانيا كانت تحية العاصمة البروسية للحرب حماسًا منقطع النظير . وكان، شعور الألمان « إن سنى الاستعداد التى قضوها قد أثمرت الآن » كما يقول السفير الأمريكي جيمس جيرارد .

ولم يشارك ببمان هلفيج ولا القيصر مواطميهما أفراحهم .

· سأل البرنس بيلوف المستشار السابق ببان المستشار الحالى بعد نشوب الحرب. ببضعة أيام « كين حدث كل هذا ؟» .

فكان رد بيمان « آه لوكنا نعلم » قال ذلك وقذف بذراعيه إلى أعلى معبراً عما يشعر به من اليأس .

وقال فون نربتز « ما رأيت وجها أكثر حزناً وأشد إنهاكا من وجه إمبر اطورنا في تلك الأيام » .

وفي أول أغسطس يوم إعلان التعبئة الفرنسية وعلى مسمع من هتاف الاستحسان المتزايد الصادر من الرعية، حلس غليوم الثانى في حجرة النجم في قصر برلين على مكتب مصنوع من أخشاب سفينة لورد نلسون ليوقع الأمرالذي يندفع بمقتضاه جنوده عبر لكسمبرج وبلجيكا ، التي لا تزال حيدتها مضمونة بمعاهدة دولية مرعية عبر عنها بهان هو لفيج بعد بضعة أيام بأنها قصاصة ورق . وعندمة قام غليوم واقفاً قال ــ وكأنمايتكم بما أوحى إليه كما يحدث عادة لمن كان في موقفه وقد حدق في وجوه الرؤساء الحربيين والبحريين «أبها السادة : ستعيشون وتندمون على كل هذا » .

وبعد يومينوقف جراى مكتوف اليدين عند نافذة حجرته في وزارة الخارجية بينما كان الظلام ينقذ لندن من الحرالشديد، وقد عراه نفس شعور الوحشة الذى أخذ يحل بالقارة كلما والنظام الاجتماعي كله .

قال اللورد جراى ، « إن المصابيح أخذت تنطفى ، فى جميع أوربا . ولن نراها: موقدة ثانيًا طوال حياتنا » .

وفى الحق لقد بدأت تنطقء المصابيح قبل أن يدرك ذلك جراى أو غليوم. أو أى معاصر بوقت طويل. وسيكون ظلام الدنيا القديمة أدهى وأمر بما يتصوره أكثر الناس غفلا وأشدهم خوفاً.



## الفصل الثاني عشر \_\_\_

مسيث ل محروب

إذا قيست الحرب العالمية الأولى بمقاييس الوقت الحاضر، فإنها تبدو لنا معركة علية ومعركة من الدرجة الثانية من الناحية الآلية الفنية . ولم يتأثر بها إلا المنطقة الغربية من أوراسيا ، أما من الناحية الطوبوغرافية ، فهى لم تكد تتأثر بها . ولكن نظراً لما أحدثته في أوربا من الناحية الإنسانية — و نظراً لمكانة أوربا في العالم — ستظل حرب سنة ١٩١٤ أعظم جرح في تاريخ الغرب منذ الحروب الدينية . وربما كانت المخاوف الى عبر عنها رئيس الولايات المتحدة وو درو و لسن عقب نشوبها « بأنه استؤخر المدنية قرنين أو ثلاثة قرون « فيها مبالغة ، ولكن لم يثبت أنها على غيراً ساس . لقد تسببت الحرب الأولى في موت عدد من الضحايا أقل من الحرب الثانية ، وهدمت من المبانى أقل منها ، واجتثت ملايين لاعشر ات الملايين ، ولكنها خلفت جروحا أعرق في الفكروعلى خريطة أوريا ، ولم يبرأ العالم القديم مطلقاً من أثر هذه الحرب . .

وينسب بعض ما حل بالبلاد من خراب إلى الاضطرابات الثورية التى عدثت في أعقاب الحرب. وإمبراطوريات وسط أورباوشر قها التى تحكمها الأسرات الملكية — التى أدى انهيارها الأدبى والسياسي إلى وقوع هذه الحرب — كانت — كانت سنرى في ابعد — أولى محايا هذه الحرب، ولم يكن انهيارها إلا حدثاً هاماً خطيراً. ومع ذلك فقد كان هذا السبب هو نتيجة أيضاً. وهذه الحرب كانت طوفاناً بمعنى المكلمة غريباً على مسمع من رجال الحرب الحنكين القدامي في شاطئ أماها أو مونت كازينو أو ستالينجراد، أو لدى من يقى على قيد الحياة بعد قنبلة هيروشيا — مونت كازينو أو ستالينجراد، أو لدى من يقى على قيد الحياة بعد قنبلة هيروشيا —

-فإن حرب الخنادق سنة ١٩١٤ — ١٩١٨ ربما كانت أقسى تجربة كبرى احتملها عقل الإنسان وجسمه منذ العصر الجليدى .

والمعارك الأولى في فرنسا وفي الجبهة الشرقية الى كانت أعظم مما اضطربت . لها الجيوش في جميع العصور ، كان فيها ما ينبي عن المستقبل المظلم . كانت معارك بطولة و لكنها كانت قتلا وسفك دماء .

وفى بروسيا الشرقية -حيث كانت الجيوش الألمانية ثلث الجيوش الروسية - كان جنود المدافع الألمان يصفون مدافعهم متلاصقة فى كل ثغرة توجد بين البحيرات التي تحيط بها المستنقعات أو فى غابات البلوط المظلمة ، ويصوبونها على فصائل القوزاق المتراصة . ومع هذا فقد تقدمت الجيوش الروسية . وفيا بين تلال اللورين الألمانية - حيث اتخذ الفرنسيون خطة الهجوم - كان المشاة في سراويلهم المنتفخة الحراء يقودهم شبان حديثو التخرج من كلية سان سير ، وفي أبديهم قفازات بيضاء، وعلى قبعاتهم ريش يتطاير فى الهواء، قد ثبتوا الحراب فى بنادقهم واندفعوا مماجمين .

وفى الشهالوالغرب فى غابات الأرجن المتشابكة، وفى سهول الشامبين المنحدرة، حيث أشجار الكرم ذات الثمار الناضجة، انتقم الفرنسيون - بما ألقو امن المفرقعات على الصفوف التى انحدرت إليهم من بلجيكا على طول الطرق التى تظالمها أشجار الحور، في هجات متوالية، مزودين بالمدافع الفتاكة التى تبلغ فوهتها ٧٥مليمترا.

ووقف مولتكه ، الذى عقدت له القيادة العليا \_ موقف المدافع فى بروسيا المشرقية . كما وقف بالمرصاد للفرنسيين فى اللورين ، واتبع خطة شليفن بتعديل بسيط، فأرسل معظم قواته تخترق بلجيكا وبيكاردى لتلتف حول الجناح الفرنسي من ناحية الشمال في خركة التفاف كبيرة. وكانت خطته تقتضى حصر الجزء الأكبر من قوة العدو وهزيمهم ـ وكانت عبارة عن ستة جيوش فرنسية وفرقة إنجليزية أرسلت على عجل عبر التناة ـ بين باريس والحدود الألمانية . وكاد مو لتكه أن ينجح في خطته . فبعد شهر واحد من إعلان الحرب ـ وقد كانت الطلائع الألمانية تستطلع المنطقة شمالي باريس أمام جيش مو لتكه المتقدم — شدت أزمة الخيل وحدقت في رهبة في برج إيفل الذي انطبعت صورته في الساء الزرقاء .

وكان أمل مو لتكه أن يهزم فرنسا ومخرجها من الحرب بعد ستة أسابيع ، ثم يلتى بكل قوتة وقوة النمسا ضد روسيا . ولكن سوء تقديره واختلال أعصابه ساعدا على ضياع النصر الذي كان في يده ، بعد أن أضعف القوة الضاربة التي كانت لديه في الغرب ليقوى الجبهة الشرقية التي زاد الضغط عليها . ثم إن الجنرال . جو فر القائد العام الفرنسي — الذي كان كاثور في بلادة شعوره وكاد ألا يمتاز عنه في سعة الخيال — تقهقر بأسرع ما في وسعه تحتضر بات العدوالشديدة ، ثم لما أحس . محفة الضغط طأطأ رأسه قليلا وانسحب وكان الهجوم الفرنسي المضاد الذي استمر ثلاثة أيام ( من ٢ - ٩من سبتمبر ) على ثهر المارن وفي جبهة نانسي فردان الذي قام . به القواد الذين تحت إمرته ، قدأرهب القوة المهاجمة الألمانية ، وقبل ذلك بأسبوع . استدعى الجنرال هند نبرج من الاستيداع ، وهو بروسي ذو أعصاب حديدية ، لأنه عدير بالاعتماد عليه في الجبهة الشرقية ، كما سبق أن رد الروس في الموقعة التي عرفت باسم تاندبرج .

أما الغزو النمسوى للصرب فقد بدأ بداية حسنة وانتهى بفشل مند . (وف. إبان الحرب ـ بعد مدة ـ اجتاحت الدول المتحالفة الصرب جميعها، واضطرت القوات.

التي بقيت من جيشها إلى التقهقر تفهقراً مشهوداً إلى الشاطئ ثم ، أزموا عبالجلاء ) .

وعند ما حل الشتاء بوحله وضبابه فى الغرب وزوابعه وعواصفه فى الشرق موقفت الجيوش المتقاتلة عن الحرب من سويسرة إلى بحر الشمال، ومن البحر البلطى إلى جبال الكربات . لقد بدأ وقت الترقب الرهيب .

وحاولت عبثاً الدبلوماسية عن طريق الدعاية والمؤامرات قلب ميزان القوى، وانضم الى هذا المعسكر أو ذاك حلفاء جدد أغروا بمعاهدات سرية أو بمعونات سرية، كما فتحت جبهات جديدة للقتال، وامتدت جبهات القتال القديمة، فدخل الجبل الأسود مع الصرب تقريباً منذ أول الحرب. وانضمت اليابان للدول الغربية في أغسطس، ولكنها اكتفت بالاستيلاء على الممتلكات الألمانية في شاطئ الصين بوفي المحيط الهادى. وانضمت تركيا الى دول الوسط في نوفمبر. وأعلنت إيطاليا الحرب على حلفائها السابقين في مايو سنة ١٩١٥. وأنحازت بلغاريا الى جانب الحرب على حلفائها السابقين في مايو سنة ١٩١٥. وأنحازت بلغاريا إلى جانب الحلفاء سنة ١٩١٦.

وكان التدخل الحاسم عند ما أعلنت الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانيا . في السادس من أبريل سنة ١٩١٧ نتيجة لحرب الغواصات التي حاولت بها ألمانيا اليائسة فك الحصار البحرى المضروب عليها من الحلقاء . وبدخول أمريكا الحرب احتشد معها إلى جانب الحلقاء عدد كبير من الحاربين \_ أغلبهم لنصرة المبدأ \_ تأييداً للحلفاء .

وكانت آخر دولة انضمت هندوراس -- يولية سنة ١٩١٨ . وفي هذا الوقت بلغ

عدد الدول التي دارت في فلك الحافاء ضد دول الوسط الأربعة ٢٧ دولة: منها البونان والبرتغال والبرازيل والصين وسان مارينو، ودول كان دخولها اسمياً دون اشتراك فعلى في الحرب مثل ليبيريا وسيام وبوليفيا .

وبلغ عدد القتلى لدى الدول المتحاربة الكبرى - من الجيوش المتقاتلة وحدها ٢٧٥٠٠ وهو نصف عدد الجيوش المتحاربة، منهم أكثر من ٢٧٠٠ ومره و ٢٧١٤ وهو نصف عدد الجيوش المتحاربة، منهم أكثر من ٢٥٠٠ ومرة جنود اقتلوا أو ماتوا من أثر الجروح أو المرض. ومات واحد من كل عشرة جنود اشتركوا في الحرب من جيوش فرنسا وإنجلترا وألمانيا وروسيا والنمسا وتركيا وإيطاليا. ولكن نسبة الإصابات في الحوادث كانت بطبيعة الحال أعلى كثيراً منها في خطوط القتال، وبخاصة في الجيوش الروسية والنمسوية. أما فرنسا وغيرها من البلاد الصناعية المتقدمة التي فيها المواليد نسبة ضئيلة، فقد أصاب ذكورها الأقوياء عقم لمدة جيل من الزمان. بينما تأثرت البلاد المتخلفة كثيراً بوفاة الصفوة المتعلمة من أبنائها و

وفى الحرب العالمية الثانية — ربما باستثناء الجيوش اليابانية والسوفيتية — كانت الروح المعنوية تتأثر كثيراً عند ما تفقد عشر عددها وعتادها فى الموقعة .

وفى الحرب العالمية الأولى كانت الكتائب بل والفرق تفقد - بعد تعرضها لنار العدو عدة أسابيع - ثلاثة أرباعها فى الساعات الأولى من هجومها، وينتظر منها الاستمرار فى القتال . ولما كانت علية إلقاء القنابل من الجولم تصل الكفاية فيها إلى مستوى رفيع لحداثتها . كانت إصابة جنود الميدان كالمدنيين من السكان فيها إلى مستوى رفيع لحداثتها . كانت إصابة جنود الميدان كالمدنيين من السكان في الحرب العالمية الأولى أقل منها فى الحرب العالمية الثانية .

ولكن الحرب فى الصفوف الأمامية فى معركة هامة كانت أشد خطراً كما كانت أكثر ضرراً. وفى القطاع البريطانى منالجبهة الغربية بين يناير سنة ١٩١٥ وسبتمبرسنة ١٩١٨ كان يقدر للجندى في مثل هذه الوحدة خمسة أشهر في الخنادق، كما كان كل جرح يترتب عليه إعفاؤه من القتال يسبب الوفاة في ربع حالات الإصابة . وفرص الحياة كانت أكثر في الجانب الألماني إلا عند القيام بالهجوم الكبير . ولكنها كانت قليلة إلى حد مزعج في الفرق المتازة عند الروس والنسويين .

وتفوق الهجوم على الدفاع الناتج غالباً من قوة إصابة المدافع لأهدافها أجبر المتحاربين على الكف عن القتال، وعلى قدر المدة التي يقف فيها القتال بين. الطرفين تتحسن وسائل الدفاع عندهم . وعلى كلا الجانبين في الجبهة الأمامية تمتد صفوف منتالية من الخنادق العميقة تتصل بمرات جانبية، ويقوى جدرانها أكياس. من الرمل، وأمام هذه الخنادق أسلاك شائكة. وكانت المساحة المحايدة بين الفريقين المتحاربين لا تتجاوز ٥٠٠ وياردة، وكثيراً ما تكون ١٠٠ ياردة أو مائتين، وأحيانًا لا تزيد على سعة الشارع العادى. وكل فريق لا يسهل عليه مطلقاً أن ينزل للعدو عن قدم مربعة من الأرض التي كسبها بجهد عظيم أو حصنها بنصب كبير. وعلى. العكس كانت المعارك الدموية الصغيرة قائمة بين الجانبين لكسب بضع ياردات، أو لاحتلال موقع غير هام، يعد خسارة للعدو . وفيا بين هذه المعارك العقيمة كان كل من الفريقين ــ رغبة في حفظ الروح المعنوية وعملا بمقتضى الأصول الحربيةــ يصب علىالفريق الآخر النار آناء الليل وأطراف النهار بلا القطاع، وهكذا ظهرت في تاريخ الحروب ظاهرة من أسخف الفظائم وأفظع السخافات : ظاهرة القتـال المستمر الذي لا طائل تحتِه، الذي يشترك فيه ملابين من البشر بلا انقطاع حوالي. ۱٤٠٠ يوم .

والخنادق - كما وصفها الشاعر البريطاني روبرت جريفز ـ كانت أشبه بالخابي \*

التى تقام على مجل للوقاية من الغارات الجوية فى منطقة من الطين تحميها شبكة من الأسلاك الشائكة . معرضة لا للغارات الجوية القوية فجسب ، بل وللهجمات المستمرة المفاجئة من السفاحين المحترفين ، دون أية وقاية من مياه الأمطار الغزيرة .

والحياة فى هذه الجحور المعدة للموت التى يشارك فيها الإنسان الهوام والحشرات وجيوش الفيران السمينة بلغت « درجة الصفر فى الراحة » كما وصفها جريفز . فما أحط الحياة فيها وما أشقاها . « نحن نأكل كالخنازير ولنا رائحة الخنازير » .

ووصف حياة المحاربين الشاعر الشاب الأمريكي ألان سيجر الذي قتل في سنة ١٩١٦ قائلا: « البرد والقذارة والتعاسة هي الحالة الدائمة . وحياة الجندي أصبحت تعنى بالنسبة له اختباراً في أتعس ما يمكن أن تحتمله حياة الإنسان . . . إن مثل هذه الحرب حرب حقيرة . نحن لا نعيش كما يعيش الناس مطلقاً . بل نحيا حياة الحيوانات في جحور في الأرض ، ولا تظهر رءوسنا إلا للحرب والغذاء » .

وسيجر مؤلف المقطوعة الشعرية التي كانت ذات شهرة في بعض العهود واسمها «لى موعد مع الموت » تطوع في الجيش الفرنسي سنة ١٩١٤ . وآلاف أخرى من الشباب الأمريكي ، الذين جاءوا إلى فرنسا بعد سنة ١٩١٧ ، مع فرقة القائد برشنج الأمريكية ، لقوا نصيبهم من الصعاب والأخطار في الحرب . ولكن قليلا منهم من وصل في الوقت الذي كابد فيه الفرنسيون والبريطانيون ما كابدوا من حياة الخنادق ، أكثر من ثلاث سنوات كاملة .

وكانت الغاز ات السامة التي استعملها كلاالطرفين بعدأن جربها الألمان عند إيبر سنة (م - ٢٤ الأسر)

١٩١٥ أشنع جو انب حرب الخنادق . وأشنع من ذلك صعوبة نقل الموتى فى المنطقة الحماية بين صنى الخنادق . ولقد ظلت الجثث المتعفنة أو القطع الممزقة من الأجسام الآدمية عالقة بين أسوار الخنادق أو الأسلاك الشائكة عدة أسابيع وأشهر ، وبخاصة بعد العمليات الحربية الثقيلة ، تسمم الجو وتملؤه برأتحتها الكريهة . ولقد جاء فى إحدى الأغنيات الإنجليزية الجماعية الحربية الشعبية .

إذا أردت أن تجدى حيبك، سليني فإنى أعرف مكانه مرقاً معلقاً في شائك الأسلاك

ولاشك في أن أقسى مايكا بده الناس في حرب الخنادق ، الاضطر اب الذي يتزايد يوميًّا في عقولهم ، والضغط الذي يرهق أعصابهم ، ينَّما تصب عليهم النيران جملة أيامًا متوالية . وقد بلغ متوسط ما سقط على بعض القطاعات فى الجبهة الغربية طناً من الصلب والفرقعات القوية لكل ياردة واحدة . وفي موقعة فردان ، ولعلها أشد الوقائع هولاً ، وأكثرها عدد قتلي ، أطلق الفرنسيون وحدهم أكثر من اثني عشر مليون قنبلة من جميع الأحجام ما بين ٢١ من فبرايرو١٦ من يو نية سنة١٩١٦. وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً من انتهاء الحرب — وقد كنت مراسلاً صحفياً شاباً في فرنسا - تهيأت لي فرصة زيارة ميادين الحرب السابقة ، وكانت هناك مساحات كبيرة وبخاصة حول فردان وريمس ، في أرضها حفر تشبه الحفر التي تشاهد على وجهالقمر، ومنجبالها زالت رءوسها، وكأنما الأرض هيكل يكشف عمافي جسمه من جروح. ومع هذا فقد عرفت أن بعض هده المنطقة القاحلة كانت يوماً ما مزدحمة بالسكان كأى شارع في المدينة . إن الخيال ليعجز عن أن يتصور الحياة في أثناء هذه الأحداث الركبة التي سببت هذا الدمار . إن تجربة وقوع القنابل الكبرى فى الخطوط الأمامية تجربة قاسية ، وحتى الطلقات النارية اليومية التى تتوهج من وقت إلى آخر فى الخطوط الأمامية هى أيضاً ذات تأثير شديد على أعصاب أى إنسان بعد أن عاش وقتاً يعانى وقع عدد كبير منها .

وقد سجل دوجلاس ريد ، وهو صحنى إنجايزى زار جبهة القتال وصفاً للحالة « وبلغنا حالة عصبية ، لقد شاطرت واحداً من فرقة الوورشستر النشطة الحازمة ما لقيه من جحيم ، واتسخ وجهى من غبار المعركة وأصيب أننى بشظية ، وطلب منى هذا الجندى ألا أخاف ، ولم أكن حينئذ شديد الخوف . ثم قال : ما دمت شاباً وفي صحة جيدة ، ولم تضرب بالقنابل كثيراً ، فإن وجودك فى نار المعركة ليس أمراً صعباً » . ثم يقول الصحنى «إنى لمعجب بهؤلاء المحادبين إنجابى بهذا الجندى ، أو لئك الذين يرون القنابل تتساقط من حولهم ولا يعرف الخوف سبيلا إلى قاوبهم » .

لقد كان توتر الأعصاب الذى لا ينقطع ، وتعاسة الحياة فى الخنادق، سبباً فى محاولة المشاة فى الحرب العالمية الأولى أن يتخطوا خنادقهم ويجتازوا المنقطة المحايدة التى أمامها بينما يدوى فى آذانهم قصف المدافع ، ويحيط بهم ستار ممايتناثر من المعادن التى تقذفها تلك المدافع ، ويبدو أن سوء الحالة يستحق المضى بين صفوف الأعداء ومصارعة الموت ، إذا كانت هناك فرصة لاختراق هذه الصفوف ، الذى يعنى الخلاص ، إن لم يكن من الحرب فعلى الأقل من الحياة فى الخنادق .

وكان يبدو المرة بعد المرة أن الأمل أوشك أن يتحقق لهذا الجانب أو ذاك فى فردان وفى شبه جزيرة جاليبولى ، وفى غاليسيا النمسوية ، وفى منطقة شمبانيا ، وفى حوض الإيزونزو والسوم والإيزد . وفى كل مرة إلى فصل الربيع من سنة ١٩١٨ كان الهجوم يتلطخ بالوحل والدماء ، وربما كانت كبرى هذه المذابح التى لا طائل تحتها ، المعركة البريطانية فى الأراضى المنخفضة فى أثناء الصيف والخريف من سنة ١٩١٧ ، وهى تعرف أحياناً باسم باسشنديل ، وهى القرية التى وقعت عندها

الموقعة الأخيرة من ذلك الغزو . وقد فقد فيها الجانب المهاجم ٤٠٠،٠٠٠ نفس ، ولم يحصل منها على أية نتيجة ذات أهمية .

وقد فشل الهجوم البريطاني فعلا في مبدأ الغزو تقريباً. فإن المدفعية التي رأت من الضروري تقطيع أسلاك العدو، وتحطيم مواقع سياراته الأمامية، أتلفت أيضاً نظام الصرف في سهول نهر إيزر ،وهكذا تحولت المنطقة كلها إلى مستنقع وفي الظروف القليلة التي يستطيع فيها الجيش المهاجم أن يفتح ثغرة في جبهة العدو – وهو ما نجح فيه الروس مرتين في الجيوش النمسوية – فإن صعوبة سير المدفعية الثقيلة والمؤن في الوحل والحفر الناتجة عن سقوط القنابل في أرض الموقعة ، تعطل تقدم الجيش المهاجم وتسمح للدفاع أن يصلح من عيوب المنطقة وينشئ الخنادق الجديدة .

إن روح الهزيمة والرعب واليأس ما ترتب على الحرب على مثل هذا المستوى الكبير وفي مثل هذه الظروف، أخذت تسع دائرتها، فانتقات من ميدان المحركة حى استولت على عقول سكان الغرب جميعاً في القرن العشرين ، كما أثرت حرب السنوات الثلاثين في العصر الذي وقعت فيه — ولم تكن الحرب في ذلك الحين حرباً على جميع مرافق الدولة — فأحداث كوفترى ، وهامبورج ، وليديس ، وبوشنفالد ، وهيروشيا ، لم تزل في عالم المستقبل — ولكن الحاجة إلى تهيئة كل جهد في البلاد ، وإعداد المقاومة السرية يقوم بها السكان المدنيون في البلاد المحتلة ، وتشجيع الخيانة والتخريب ، كل هذا أوجد حالة من العنف والقسوة لم تشهدها أوربا منذ أكثر من ثلاثة قرون . وإن هذه الفظائع التي كانت ترتكبها الحكومات نفسها ، كانتهاك الألمان لحياد باجيكا ، وقلتهم للرهائن المدنيين في بلجيكا وفرنسا المحتلة ، والهجوم المستمر الذي قامت به الغواصات الألمانية على السقن غير الحربية بعيداً عن ساحة القتال ، وعدم رفع الحصار عن الألمانية على السقن غير الحربية بعيداً عن ساحة القتال ، وعدم رفع الحصار عن

الأهالى الألمان والنمسويين المدنيين وهم واقعون تحت تأثير المجاعة العامة بعد إلقاء السلاح ووقف القتال . كل هذا ليدل دلالة سيئة على سرعة الانحدار عن المستوى الحضاري.

وفى مبدأ الحرب ، عندما كان هناك اعتقادسائد بأن الحربسوف تنتهى فى بضعة أسابيع كانت الحماسة الوطنية منتشرة فى كل مكان فى البلاد المحاربة . واشترك كل من فى البلاد من عناصر طيبة وشريرة فى النشوة التى كانت لدى عامة الشعب .

وبما كتبه أدولف هتار « لا يخجلنى أن اعترف اليوم بأن حماسة تلك الآونة ( إعلان الحرب ) أثارت فى شعوراً قوياً ، وأنى ركعت على ركبتى وشكرت الله من صميم قلبى على أنه وهبنى نعمة الحياة فى مثل هذه الأوقات » •

وهذا الشعور الجنونى نفسه أصاب شارل بيجى أنبه الشعراء الفرنسيين الحديثين ودفع به إلى الموت فى موقعة المارن. وها هو ذا المنظر الذى يصفه واحد ممن يقى على قيد الحياة من الفصيلة التى يقودها هذا الشاعر المحارب قال:

« لقد أنحنينا لنتمكن من الإصابة ، وتعثرنا في جذور البنجر وكتل الأرض واندفعنا للهجوم .

فصاح بيجى: اضرب وأطلق الرصاص . . وظل واقفاً يوجه الجند ناحية إطلاق النار ، ثم صحنا : انبطح أرضاً ، ولكن هذا المجنون المفتون بشجاعته ظل واقفاً على قدميه . وإنا لنسمعه يصيح : أطلق النار . . وفي هذه اللحظة عينها أصابت رصاصة قاتلة ذلك الرأس النبيل » .

ولم يكن ألان سيجر أقل نشوة عندما ذهب للقتال لأول مرة - كتب لأمه من ميدان القتال في أكتوبر سنة ١٩١٤ يقول : « إنى أتجه إلى الميدان وقلبي يطير فرحاً . . . وأعتقد أنك تعتمدين على رؤيتي في الصيف القادم في فيرلى . وسأعود بكل تأكيد بعد الحرب لأراكم وأعود إلى حالتي الطبيعية . أنا سعيد وقلبي مفعم بالسرور لما أتوقع من أيام بديعة قادمة » .

حتى إديث وارتون - تلك الروح الحساسة المتمدينة ، القصصية الأمريكية ، والتي كانت تعيش وقتذاك في فرنسا ، رأت في أول الأمر هذه النار المتأججة طريقاً إلى تنقية النفوس . كتبت تقول « إذا نظرنا إلى الماضى من أيامنا القاسية الحالية نرى تلك الأيام الخوالي في باريس وقد از دهرت از دهاراً مفاجئاً الحياة الوطنية، وعت كل الأعمال الدنيئة التافية ، ونقت الجو الأخلاق كما تنقي الشوارع من أوضارها ، وجعلت الناظر إليها يشعر أنه يقرأ قصيدة بليغة من الشعر عن الحرب درن أن يعيش أيام الحرب ذاتها » .

ومع طول مدة الحرب وزيادة الوفيات الناجمة عنها وشلل وسائل المعيشة وزيادة نسبة الفقر والحرمان المتسببة عنها تغيرت الأحوال . فني سنة ١٩١٥ نحت مؤلف روسي يدعى جريجوري ألكسنسكي في تقرير لناشر فرنسي عن دور دولته في النزاع – نحت تعبيراً جديداً يصف حالة أخذت تظهر في بطرسبرجوفي موسكو .

وهذا التعبيرأسخط النحاة المعاصرين، ومع ذلك اتخذ سبيله إلى لغة الصحفيين في بلاد كثيرة. أما هذا التعبير فهو «دعوة الهزيمة ». وكانت دعوة الهزيمة كركة منتظمة مقصورة في أول الأمر على روسيا والحسا ولكن في جميع البلاد المتحاربة تغيرت النظرة إلى الحرب من اعتبارها محاولة هادفة إلى بلوغ أمجاد بطولية إلى اعتبارها نكبة طبيعية عامة ، أو كما وصفها الشاعر الألماني رينر ماريار لكه «القضاء المبرم على مصير الإنسانية ».

وقد ظل الجندى البريطانى بطلا إلى النهاية وكذلك الجندى الفرنسى والألمانى . ولكنه أخيراً رأى وهو ساخط أنه بعض مأتحشى به آلة تقطيع اللحم التي تتغذى بأجساد الأحياء وتقذف بهاجثثاً هامدة وهى لاتزال ثابتة فى مكانها لاتريم.

وزادكره جندى القتال للكسالى والنفعيين، وغير هذا الكره نظرته إلى الحرب. هذا فضلاً عن أن تبعد عنه

كارثة الحرب، وإيمانه بالقيادة العسكرية التي عجزت عن كسبها، قد تحول أولا إلى شك ثم إلى سخطوياً س. ثم تولدت خرافة «القبعة النحاسية»، المي تقضى على الرجال دون شفقة أو رحمة. ثم بانت الأمور ذروتها بعد الحرب فيا ألف من الكتب والمسرحيات مثل. « الوداع لكل هذا » لروبرت جريفز و « وداعاً للسلاح » « لهمينجواي . و «كل شيءهادئ في الميدان الغربي » الإريش ماريا ريمارك و «ما ثمن المجد » للورانس ستالنجز وما كسويل أندرسن . « ورحلة إلى نهاية الليل» للويس فرديناند سياين . وكلما تمثل الانعدام الأدبىالتام فأقصى درجاته ، وخرافة القبعة النحاسية - ليست كغيرها من الخرافات من حيث إنها تعبر عن يقتاون بالجلة -لها أساس في الواقع . فبعض القواد أقل كفاية أو أشد قسوة من غيرهم ــ فالألمان كانوا أكفأ من غيرهم كماكانوا أحرص على حياة رجالهم ـــ ولكن جميع طبقة رجال الحرب في أوربا قبل سنة ١٩١٤ — مثل طبقة السياسيين وطنقة الحكام، ليس لهم من الكفاية الفنية ولا من الكفاية العاطفية ما يمكنهم من احتىل مسئوليات الحرب الحديثة ، ولا بد من مرور بعض الوقت حتى يتكيف الناس مع الأحوال الجديدة ، علماً بأنه لم ير الناس أو يتخيلوا من قبل ما يشبه الحرب العالمية الأولى ( عندما وقعت الحرب العالمية الثانية كانت القيادات الحربية في معظم البلاد متمشية مع الزمن ، أو على أسوأ الفروض كانت متأخرة بالنسبة لحرب واحدة بدلا من حربين أو ثلاث حروب كما في حرب سنة ١٩١٤ ). وكان قصور عقول القيادات الحربية في الحرب العالمية الأولى عن تفهم النواحي التكنيكية والسيكلوجية لحرب الخنادق مسألة أحسها جمهور من شهود اللقة المعاصرين من جميع المستويات .

ومن تعليق جريفز « وأغلب هؤلاء ( القبعات النحاسية ) على مايظهر أكفاء لارتكاب مالا نهاية له من الحماقات . أعرف واحداً منهم أمر بإطلاق الغاز من خنادقنا « مهما ترتب على ذلك من نتائج » مع أن الرياح كانت تهب في وجوهنا. لم يجرب واحد منهم حياة الخنادق لحظة واحدة حتى يعلم الظروف التي يعيش فها جنودهم » .

ولم تكن الأحوال بأفضل منها لدى الجيش الفرنسى . ويقول أبل فرى الوزير الفرنسى الشاب الذى هجر وظيفته فى كيه دور ساى ليعمل فى الخنادق « إن الخراب الذى حل بالجيش ، والذى نجم عن فشل هجوم ١٦ من أبريل . كان مخيفاً » ، مشيراً بذلك إلى الهجوم الذى قام به الجنرال نيفل فى شمبانيا فى سنة ١٩١٧ . ويستطرد أبل فرى قائلا « لقد ثارت فرق وكتائب بأجمعها . والأسباب التى أدت إلى هذه الحالة عديدة: منها الإفراط فى الشراب ، وقلة الغذاء أحياناً ورداءة ، مواطن الاستراحة خلف الخطوط ، وعدم إتاحة وقت كاف للراحة ، وأخيراً فشل الهجوم . ومن المحزن أن نتيجة سياستنا الحربية فى ثلاث سنوات كانت مائتى مليون قتيل و ولا شىء يحمى حياة الجندى الفرنسى من قواده الدين مائتى مليون قيا تصرفا سيئاً ، أو من حلفائه الذين يطمعون فى الكثير منه . لقد عرف دلكوثار على هذه الأوضاع . إنا نسير نحو السلام عن طريق الثورة . وكل الأمم سواء الحاربة منها وغير الحاربة في طريقها إلى الثورة، والشعوب تهدد بإجراء الصلح على غير إرادة حكوماتها » .

ويبدو أن فرى الذى قتل فى سنة ١٩١٨ من إصابته بقنبلة ألمانية كان على حق فى كلامه الخاص بفرنسا . فقد أخذت كتائب متمردة عديدة من جهة شمبانيا تسير متجهة إلى العاصمة وهى تنشد النشيد الاشتراكى «الإنترناسيونال» ولكنها أوقفت فى الوقت المناسب، ورغبة فى إعادة النظام إلى الجيش الفرنسى المفكك أصدرت الحاكم العسكرية ٢٥٣ حكما بالإعدام — بعضها دون تحقيق دقيق رغما عما قيل منأن الذى نفذ منهاكان ٢٥ حكما . وفى سائر أنحاء أورباكانت دعوة دعاة الهزيمة آخذة فى الانتشاركما تنبأ فرى مذلك .

وكان أن فقدت الجماهير الأوربية الثقة في قيادتها ، وهي نتيجة حتمية لواقع الحال ، وتطلعت إلى السلام ، حتى إذا مضى جيل من الزمان ، نجحت دعوة النازية الماكرة إلى التعايش السلمي في سنة ١٩٣٨ وشلت الدعوة المقاومة البريطانية والفرنسية للتوسع النازي في سنة ١٩٣٩ . وقد تأثرت عواطف الأوروبيين حين ذاك ، ولم تعد القيادات مناسبة الزمن ، كالأسرات التي كانت تتمسك بنظرية الحق الإلهي ومن يؤيدها من الحكومات الأرستقراطية ، وقد أصبحت لاتقوى مطلقا على صد زوابع الشك والثورة التي كانت تهب عليها من ميادين القتال . وأمكن قليل من الملوك الحاكين — ومخاصة اسكندر الأول ملك الصرب الشاب وألبرت الأول ملك بلجيكا — إنقاذ مكانة أسراتهم بمشاركتهم الماسي التي كانت تتجرعها شعوبهم ، ولسكن آل ها بسبرج وآل هو هنزوارن وآل ومانوف لم يكن لهم صلة بالشعوب — إلى غير ذلك من العيوب .

ومنذ نشوب الحرب أجبر أصحاب الحسكم للطلق على أن ينزلوا عن معظم سلطانهم إلى قواد الجيش الذبن كانوا يعملون اسمياً مستشارين لهم . وانتقال السلطة كاد أن يكون تاما في النمسا والمجر .ومما قاله فرانسيس يوسف إلى صاحب حاجة « لاأستطيع أن أعمل لك شيئا . ألا تعرف جاويشاً له نفوذ؟» .

ونزل الميدان قيصر ألمانيا قائدا أعلى للجيش عند بدء الحرب، ولكن هذا لم يزد على انتقاله إلى مقر رياسة الجيش فى شارلفيل . وهى مكان آمن وراء الخطوط ،حيث شارك الجنود تقشفهم بأن اقتصر على أربع وجبات فى اليوم وعلى شرب البيرة بدلا من الشمبانيا . ولم ير إلا نادراً جداً فى منطقة الخنادق ، ولكن هذا يعد عملا طيباً من وجهة النظر الأدبية . وبعد أن ابيض شعر غليوم وظهرت التجاعيد عهيقة فى وجهه مع ضعف الحركة فى ذراعه بعد سنة ١٩١٤، لم يعد شيها

بالصورة العسكرية التى ظلت مسيطرة على خيال الشعب حقبة طويلة من الزمان . ولم يحاول محاط أوقات الحرب وظل معظم أوقات الحرب قانعا بالاستاع إلى موجز أنبائها . وبعد سنة ١٩١٦ لم يكن القيصر إلا رمزاً للرياسة . وكان الحاكم المطلق الحقيق لا في الشئون العسكرية وحدها بل وفي الشئون المدنية كذلك هو الجنرال لودندورف - إلا في الأمور السياسية - الشئون المحكم بالسين الذي يتحكم في رئيسه الأسمى القائد الأعلى الجنرال هندنبرج .

والصور الرسمية للودندورف في أوج رفعته فيأثناء حياته العجيبة نماذج بمتازة يمثل حقريات التاريخ الأوربي . وهو يبدو منتفخًا كأنما يملؤه الإعجاب بنفسه . وسحنته سوقية دون أدنى شك . ولو دندورف من القادة البروسيين القليلين الذين ينحدرون من عامة الشعب دون أن يكون فيه مسحة إنسانية . وإنا نرى في عينيه الباردتين المنتفختين وفي فكيه البارزين وفي ذقنه السمينة التي تشبه ذقن المرأة وفمه الذي يشبه فم سمكة المحيط الكبيرة ، ما يدل على التطور الملحوظ في أبناء جيل الدم والحديد أيام بسمارك ، أو لئك الذين أسسوا الإمبراطورية الألمانية . ولودندورف الذي كان يبلغ التاسعة والأربعين عند نشوب الحرب يعد من أوائل من قضوا على المدنية الأوربية في الجيل الذي وجد فيه . وقبل أن يخمد نشاطه ويدخل في طورالشيخوخة في أثناء الثلاثينيات من عام ١٩٣٠، كان عليه أن يدفع أسرة هوهنزولرن إلى مصيرها المحتوم ، بدعوة النازى للقيام بدورهم في التحكم في العالم وتأكيد انتصار البلشفية في روسيا . والحرب لاشك هي التي هيأت له هذه الفرصة . فهو الذي وضع خطة الهجوم على حصن لييج ، كما كان رئيس الهيئة الحربية لهندنبرج، ولكن صعوده السريع إلى ذروة النفوذ الذي لاحد له ولا مسئولية فيه يفسر مااعترى المجتمع في عهد غليوم من تقوض، والروح

الحربية الألمانية من فتور ، كما أنه يفسر النقائص التي كانت في أسرة هوهنزولرن .

وكان ابنا القيصر وكثير من أمراء الأسرة الذين يلونهما في المنزلة يتولون مراكز حربية . ولكن هذه المراكز أصبحت عبئاً علىأسرتهم أكثر بماهي ميزة لها . وكانت حياة ولى العهد الحربية بخاصة مصدر شقاء ، و إن كانت قد بدأت بشيء من الأمل . فني بدء الحرب وضع ولى العهد في مركز قيادة الجيش الألماني الخامس في جبهة اللورين، وأكسبه نجاحه في عمله في أول الأمر تقدير القيصر الذي منحه نيشان الصليب الحديدي من الدرجة الأولى ، وبهذه المناسبة أرسل القيصر للقيصرة برقية تهنئة جاء فيها « أشاركك البهجة للنصر الأول الذي أحرزه غليوم و لقد كان الله معه » وبعد ثمانية عشر شهراً تخلى عنه حليفه الساوي. كان ولى العهد القائد الأسمى للجيوش الى كانت تحاول الاستيلاء على فردان . ورغم أنه انتقد بكفاية ممتازة خطة الهجوم التي وضعها رئيس للهيئة والى كان مجبراً على إقرارها ، فقد علقت به مسئولية كبرى في إحدى الهزائم والباكرة للقوات الألمانية .

ومماكتبه ولى العهد بعد انتهاء الحرب « وقعت معارك قاسية وهجات شديدة عدة أسابيع وعدة أشهر بعد هجوم فبراير الذى قمنا به بشجاعة ، ثم أعقب ذلك وقف الهجوم بسبب تفرق قواتنا . ثم تلت ذلك وقفتان لم تنقدم فى أثنائهما قواتنا، وترتب عليهما انتزاع جزء كبير من ميدان الحرب الذى روته دماؤنا . ولأول مرة أحسست مرارة الهزيمة . وقد أثقل قلى وأجهد عقلى عدم الثقة بالنفس وتوبيخ الضمير والإحساس بمرارة الفشل والأحكام الظالة للوجهة للغير . ولم تعد إلى نفسى الطمأنينة والإيمان إلا بعد وقت طويل »

ولم يعد الإيمان إلى الجيش الألماني ولا إلى الشعب الألماني بعد ذلك .

ولم يكن الإيمان بالنصر النهائى فحسب هو الذى ضاع منا بل ضاع منا الإيمان فى النظام الاجتماعى وفى الأسرة التى كانت سببا فى مجازر كانت فى فردان .

أما بالنسبة للشعب الروسى والجيش الروسى الذى فقد حتى عام ١٩١٧ تسعة ملايين رجل بين قتيل وجربح وأسير ، فالمسألة ليست فى تفسير سبب ثورتهم آخر الأمر ، ولا فى الاتجاه الذى أخذته، بل فى السبب الذى أدى إلى تأخير قيام هذه الثورة .

الفصل لثالث عشر ابنجار للككيّد في رُوسِيكا

سارت معظم الشعوب التي اشتركت في الحرب إلى ميدان القتال سكرى بالشعور الوطني . ولكن روسيا القيصرية سارت إلى الحرب في وعي تام وخطى ثابتة • والاحتفال الذي حدث بعد ظهر يوم٢منأغسطس كانجليلا ومؤثرا معاً، ولربماكان أهم لحظة في تاريخ روسيا الحديث . وكان رجال الحسكم الذين قاموا . به جديرين بهذه المأساة التي لم يقوموا بها إلا مرة واحدة في تاريخ البلاد . وهكذا كان المنظر الذي يبدو للعيان . وكان قلب بطرسبرج الإمبراطوري وهو في أوج عظمته ، عليه جمال الشفق الغارب الذي ينذر بالفناء . كتب جورج كنان أحد كتاب الغرب الحديثين الذين تأثروا بسحرها قال « هذه المدينة من أغرب المراكز الريفية في العالم ، ومن أجلها وأشدها رعبا وأعظمها سحراً . فسماؤها متسعة ودائرة الأفق فيها بعيدة وممتدة . وتحت مثل هذه السماء يبدو أن أصابع القدر تستطيع أن تصل من بعيد كما تصل أشعة الشمس لتجد الناس فتشكل حياتهم وأعمالهم، ومنشأن الأحداث أن تقع وأن تنتهي إلى مواقف لم يرسمها أو يخططها أحد ، ولكن يعترف بها بعد حدوثها كل الناس على أنها أمور واقعة لامحالة، وإلى حد مامعروفة معرفة غير دقيقة ».

ولقد كان المنظر الذى بدا للعيان فى عصر ذلك اليوم من أغسطس سنة ١٩١٤ فى قصر الشتاء وخارج هذا القصر يخالف تماما ما فى المؤامرة المبيتة . ولقد وصفه شاهد عيان فى الغرب كان فى وسعه الوقوف على مافيه من مظاهر وما ينطوى عليه من شعور .

وفى رأىالسفيرالفرنسي موريس باليولوج أن الإخراج المسرحي كان رائعاً .

قال: « اجتمع فى فناء كنيسة سان جورج المطلة على نهر النيفا حوالى ٠٠٠٠ أو ٢٠٠٠ شخص ، وكان الجميع فى ملابس الاحتفالات الرسمية . وكل ضباط الحرس فى ملابس لليدان، وكان المذبح مقاما فى الوسط ، وأيقونة عذراء كازان العجيبة التى رفعت بضع ساعات من المزار الوطنى نقلت إلى هنا . . . وفى صمت دينى رهيب اخترق الركب الإمبراطورى المكان ووقف على يسار المذبح .

وبدأت الصلاة وسمعت معها الأناشيد الدينية الأرثوذكسية ، وأخذ نقولا الثانى يؤدى صلاته فى خشوع تام أضفى على وجهه الأصفر تعبيراً غريباً . ووقفت ألكسندرا فيدروفنا مجانبه منتصبة القامة مرفوعة الرأس داكنة الشفاه ثابتة النظرات براقة العينين ، وكانت تغمض عينيها من حين إلى حين ، وفى تلك الأثناء يبدو وجهها وكأنه مغطى بغطاء الموتى » .

وبعد ذلك أخذ القسيس يقرأ بيانا من القيصر ، ثم اقترب القيصر من المذبح ورفع يده نحو التوراة التي قدمت إليه . وفي نبرات هادئة بطيئة مؤكدا كل كلة يلتيها قال « ياضباط الحرس الماثلين في هذا المكان ، أحيى في أشخاصكم كل الجيش وأباركه . وأقسم قسما عظيا أنى لن أوقع على صلح طالما بقي في أرض الوطن فرد واحد من الأعداء » .

وهذا القسم هو نقسه الذي حلفه القيصر اسكندر الأول سنة ١٨١٢ عندما غزا نابليون روسيا . وبعد إلقاء القسم أمام جموع الشعب المتحمسة المهلة في فناء كنيسة سان جورج، خرج القيصر إلى الشرفة المطلة على ميدان قصر الشتاء، وهو نفسه المكان الذي فيه – في يوم آخر من أيام الآحاد سنة ١٩٠٥ – أخذ جنوده يضربون المتظاهرين وهم عزل من أي سلاح . وفي هذه المرة ملأت الجماهير الميدان في أوروبا من حيث سعته – يلوحون بأعلامهم الميدان – وهو ثالث ميدان في أوروبا من حيث سعته على حيودون بأعلامهم

ويرفعون عالياً أيقوناتهم وصور إمبراطورهم — ولكن في هـذه المرة كان الإمبراطور وشعبه يشعران نفس الشعور الذي ينطوى على الفخار والاعتزاز، وعندما أعاد القيصر قسم أجداده التاريخي جثث الجماهير عني ركبها وأنشدوا النشيد الإمبراطوري «حفظ الله القيصر » وأتبعوها بنشيدهم «ياإلهي احفظ الثعب، وبارك نعمتك عليه » ودعوا ربهم أن يقيهم شر الحروب ».

ثم يعلق باليولوج قائلا: «وفي هذه اللحظة كان القيصر لدى هذه لآلاف من المنظر حين على الأرض هو حقاً الحاكم المطلق الذى اختاره الله لهم، وهو الرئيس الأعلى السياسي والديني والحربي لشعبه ، كما كان هو الحاكم المظلق المتصرف في الأبدان والأرواح ».

ولم تكن هذه الحماسة الوطنية المتقدة وهذا الولاء للأسرة الإمبراطورية الذي شهده باليولوج وغيره في سان بطرسبرج هو الظاهرة الفريدة فيها . إنه كان متفقا مع الحالة التي كان عليم الشعب الروسي كله حين ذهب إلى ساحة الحرب (وكان بعض مظاهر هذه الحالة تغيير اسم العاصمة إلى بتروجراد ، وهو اسم سلافي لاعلاقة له مطلقاً بالروح الألمانية) . ولم يكن الأمر مقصوراً على الشعور الوطني الفياض الذي وحد بين جميع الطبقات ماعدا قلة من أصحاب الرأى المتطرفين ، بل عاد الصفاء بين أسرة رومانوف والشعب الروسي . وكان يبدو في تلك الفترة أن ذكرى أحداث سنة ١٩٠٥ قد محيت بقوة سحرية من العقل الروسي، وأن القدر الذي هيأ للحكومة الانتصار على الثوريين قد أقر لها النصر . وأن التاريخ قد منح نقولا الثاني فضلا قلما يجود به — لقد منحه فرصة ثانية .

ومما جعل الموقف فريدا ، أنه منذ أن قتل ستو لين سنة ١٩١١ كان حكم القيصر يسير من سيى و إلى أسوأ في حمأة الرجعية ، بينما يزيد السخط العام زيادة (م ٢٥ – الأسر )

مستمرة. ولأن هدأمن عنف الحركة الثورية رخاء الطبقة المتوسطة بسبب ماجلبته حركة التصنيع المباركة لهم من الخير، وظهور طبقة جديدة من أصحاب الأرض المزارعين نتيجة للقوانين الزراعية التي أصدرها ستولين، إلا أن شعور عمال المصانع عاد إلى الناحية الثورية على أثر نسيانهم الإجراءات التي أتخذت لقمع ثورة سنة ١٩٠٥. وفي السنة السابقة للحرب بالغ عدد الإضرابات والاضطرابات نسبة عالية . ولو تأخرت الحرب سنة واحدة لوقعت في روسيا عدة اضطرابات جديدة .

ولقد قلبت سراجيفو الحالة الاجتماعية والوضع السياسي رأسا على عقب . وفي نظر متطرفي الطبقة الوسطى - فضلا عن كل العاملين في الجيش والإدارة - كانت الحرب هي الفرصة المواتية لحجو عار الهزيمة التي مني بها الروس في الحرب الروسية اليابانية، ولتحقيق هدف الروس العتيد بالاستيلاء على الدردنيل ، وفي نظر أصاب الرأى في البلاد ودعاة الجامعة السلافية كان الأمر أشبه بالجهاد المقدس لتحرير السلاف الذين هم في البلقان ، وفي نظر الأحرار كانت الحرب حرباً عادلة إذا كان الروس في جانب فرنسا وإنجلترا ، وها الحليفتان المستنيرتين، وها القدوة التي تحتذي في الإصلاح الجذري في روسيا عندما يتم النصر للدول الثلاثة المتحالفة. وفي نظر كثير من الثوريين اليساريين - باستثناء البلاشفة طبعاً - كانت الحرب حرباً تقدمية تقضى على الروح الألمانية العسكرية التي تؤيد الحكم المطاق الروسي، وتمنح العال والفلاحين كثيراً من المزايا الجديدة .

ولقد أظهرت الحرب بين رجال الحسكم وفى أفراد الشعب كله كنوزاً من الولاء والبطولة والتعاون الاجتماعي، لم تكن لتظهر من قبل بسبب الفساد والنوضى فى نظم الحسكم المتداعية . ولقد تطور نقولا نفسه من جملة وجوه . ودرست

ألكسندرا منهجاً في الحضانة ،وانخرطت في كثير من الأعمال الحربية . ومع أن الحرب قد أيقظت القوة الكامنة في روسيا القيصرية ، إلا أنها أظهرت بجلاء مع الأسف الشديد عيوب نظام الحكم . ولم تكن المثل العليا نادرة في روسيا ولكن التنفيذ هو الذي كان يعوزها . ولقد قضت على القيصر الروسي وعلى الأحرار الروس فضائلهم كما قضت عليهم نقائصهم . ولم يكن لدى المحافظين ولا المجددين في روسيا من الآراء الصائبة ما يمكنهم من مواجهة نجربة الحرب الحديثة .

ولقد بعث جريجورى راسبوتين ـ وكان يوماً ما الملك الموكل برعاية الدولة لا شيطان الشرفيها ـ من سيبيريا إلى صديقته القيصرة الحميمة أنافيروبوفنا عند ماسمع بنبأ الأزمة قال: « ليتجنب بابا نقولا الحرب . فالحرب توصل روسيا إلى نهايتها . وأنتم كذلك إلى نهاية ـ كم . وستحل بكم الخسارة إلى آخر فرد فيكم » .

وأخذت تظهر تدريجاً حالة الضعف المربعة في نظام روسيا القيصرية من أثر ويلات الحرب، وكان يبدو في أول الأمرأن الجيش الروسي استفاد من الدوس الى تعلمها من هزيمته في الحرب اليابانية قبل ذلك بعشر سنوات، وكانت روسيا لا تزال متأخرة في قوة المدفعية الثقيلة والمدافع الآلية كسائر الدول المحادبة، ولكن قوة المشاة كانت جيدة التدريب، وقيادتها في أيدى ضباط مقتدرين في علمهم ذوى نصيب كبير من الشجاعة. والذي أدهش الأجانب بصفة خاصة تلك العلاقات الطيبة التي شاهدوها منذ بدء الحرب بين الفلاحين الذين كانت تألف منهم معظم القوة المحادبة، وبين الشبان الأرستقر اطيين الذين تولوا قيادتهم، وفي الفرق المحادبة على الأقل، لم يعد الضباط هم الشباب العابثون في الملابس الرسمية كما كان الحال من قبل، ودغم نظام الجيش وقو اعد الإتيكيت البالية التي كانت في الجيش الروسي كان القادة على علم مجنودهم وكانوا موضع احترامهم، التي كانت في الجيش الروسي كان القادة على علم مجنودهم وكانوا موضع احترامهم، التي كانت في الجيش الروسي كان القادة على علم مجنودهم وكانوا موضع احترامهم، التي كانت في الجيش الروسي كان القادة على علم مجنودهم وكانوا موضع احترامهم، التي كانت في الجيش الروسي كان القادة على علم مجنودهم وكانوا موضع احترامهم، التي كانت في الجيش الروسي كان القادة على علم مجنودهم وكانوا موضع احترامهم، التي كانت في الجيش الروسي كان القادة على علم مجنودهم وكانوا موضع احترامهم،

وكان يمثل فضائل الطبقة العربية الأرستقراطية وأخطارها عام ١٩١٤ القائد الأعلى للجيش الدوق نكولاس عم القيصر . وكان رجلا فارع الطول عريض الكتفين، يدل مظهره على صراحته و نشاطه ، ولوأ نه لم يكن « الجندى العظيم وواضع الحطط الحربية الكفء » الذى أضنى عليه هذا الوصف لو دندورف ، وإنما كان صاحب مهنة أتقن أصولها وواجباتها . وكان موهوباً في القيادة وفي تقديره الواجب العسكرى وفي شجاعته الأدبية والخلقية . ولم يكن حديثاً في أفكاره الفنية ، كما كان يرى في أعماله العسكرية أموراً يمكن الرجوع فيها إلى رياسة أركان الحرب ، وفوق ذلك نسى أو لعله كان يجيل الأمور السياسية والاقتصادية والإدارية . وأكثر من كل ذلك كان كسائر الروس في عصره — نظرياً متحساً يخلط دامًا بين الآمال المرجوة والحقائق المطلقة . وعندما زاره باليولوج بناء على تعليات جاءته من باريس بعد قيام الحرب ببضعة أيام ، يرجوه القيام بهجوم على تعليات جاءته من باريس بعد قيام الحرب ببضعة أيام ، يرجوه القيام بهجوم على الجبهة الشرقية ، هاله الحاسة العجيبة التي أجاب الدوق بها السفير .

لقد أجاب السفير المذهول بأن الله وجان دارك كانا معيم . « إن النصر سيكون من نصيبنا، أليس من رضا الله أن يكون للحرب هذا الهدف النبيل ؟ » إنه سوف يأمر بالهجوم ويستخدم كل ما لديه من قوة وقال « وقد لا أنتظر حتى يتم تجميع كل الجنود الذين تحت قيادتى . وبمجرد شعورى بكفاية القوة التى لدى سأقوم بالهجوم » .

ولم يرفض القيصر مطلقاً ولا الدوق أى طالب من حلفاء روسيا للتضحية بأرواح الجنود الروسيين لتخفيف ضغط الألمان على الجبهة الغربية. وكان هذا الهجوم الذى يؤمر به لتخفيف ضغط الألمان على الغرب ، يتم بكل قوة — وإن كان ينقصه الكفاية — بشكل انتحارى في بعض الأحيان . ومن

الأمثلة العنيفة ما قام به الروس من هجوم في قطاع البحر البلطي خول محيرة ناروك شرق، وقلنا رغ قسوة الجو نقد أمر القيضر بالهجوم. يقسر باليولوج الموقف عَبَّان القيصر أمر به « إرضاء للضمير العام » الذي أيقظه الدفاع الفرنسي الجيد عن فردان ، فبعد استعداد سريع للمدفعية قام المشاة الروس بإحدى هجالها . ودون اهتمامه بما لحق الجيش من خسائر فادحة وصل إلى جميع أهدافه الأولية . ثم حدث ذوبان مفاجئ وسريع للثلوج حوّل ساحّة القتال إلى مستنقع . ونزلت المدافع الروسية في قراره . وبهذا حرم المشاة من معونة المدفعية ، وأصبح من غير المكن نقل مطابخ الميدان مع الجنود المتقدمة ، وجاهد المشاة الروس في التقدم تحت وابل من النيران ، وقد ابتلت ملابسهم وخلت أيديهم من الطعام والمؤن ، سأتربن في الوحل الذي غاصت سيقانهم فيه ، وكثيراً ما تلطخ فيه الجرحي بعد مقوطهم فيه . ثم هبت عليهم الرياح الباردة من جانب القطب الشمالي عملة بالثاوج . وكل من أمكنهم من الجرحي الهرب من الغرق في الوحل وقعوا في الثاوج وماتوا متجمدين فيها قبل بمكنهم من الإفلات . والقلة التي أمكنها النجاة ينفسها ذاقت مر العذاب من تأثير الثلوج في أجسامها . وأخيراً فقد الروس-في آخر أبريل كل ما كسبوه من الأرض عندما خفت شدة القتال . ومن وجهة نظر الحلفاء يمكن أن يعد الهجوم الروسي الذي استمر خمسة أسابيع ذا أثرطيب، فإنه تسبب في تخفيف للمجوم الألماني على فردان . وكانت خسارة الروس ٠٠٠ر ٢٥٠ من القتلي والجرحي والمفقودين . وكان في وسع الضمير العام الروسي أن يكون في غاية الاطمئنان .

وعندما نستعرض تاريخ الأحلاف لا نلقى إلا قلة من الأمم أظبرت من الإخلاص لحلفائها ما أظهرته روسيا بإصرار ، من أغسطس عام ١٩١٤ إلى أكتوبر عام ١٩١٧ . وقلة من الأمم أيضاً لقيت من حلفائها من قلة التقدير ونكران

الجميل ما لقيه الروس من حلفائهم . وكان على الروس الفقراء في آلات الحرب الثقيلة ، الأغنياء فيا لديهم من الرجال أن يستخدموا الأجساد البشرية في كل ما يستخدم غيرهم من الحاربين والألمان بصفة خاصة الصلب والمفرقعات . وكان الروس يعوزهم السكك الحديدية . وكان على القواعد الصناعية أن تمد العمليات الهجومة المستمرة بما يلزمها من المؤن وكانت القوة الروسية في كفاية أعدائهم النسويين ، إذا وازنا بين الوحدات الحربية لدى كلتا الدولتين ، ولكنهم كانوا دون الألمان في التنظيم والتدريب والإعداد وعمليات الهجوم .

ومع هذا فكان الأعضاء الغربيون من الحلف والفرنسيين بخاصة يلحون على الروس أن يتبعواسياسة الهجوم ،سواء أكانوا في وضع مناسب الهجوم أم لا، وأن يقوموا بالهجوم على أشد الأعداء بأساً وفي أشد قطاعات الحرب منعة وقوة . ولقد كانت مطالب الغرب الملحة هذه من إلى الجيش الروسي عاملا قوياً ،بلكانت هي العامل الأقوى الذي سبب أخيراً وقوع الثورة . وربما لم يكن لذلك هذا الأثر السيء لو أن العقل الحربي القيصري - مع ما اختلط به من الحاسة ورعوبة فرق الفرسان والشعور بالقبعة - لم يكن مستسلماً لعوامل الضغط . إن روسيا سنة ١٩١٤ كانت بلاداً متخلفة ، وكان هناك شعور بالرغبة في النصحية لدى كثير من الروس إرضاء لحلفائهم الغربيين «المتفوقين »، وكان هذا الشعور في غاية الظهور في عهد كرنسكي قال ساز انوف وزير خارجية روسيا لباليولوج بعد موقعة تاننبرج « نحن مدينون بهذه المتضحية لفرنسا » . وكانت هذة الموقعة متيجة وعد الدوق أن يقوم بالهجوم دون تأخير في بروسيا الشرقية ، وهو الهجوم الذي كان روسيا مدينون بهذه والمجوم الذي كان روسيا الشرقية ،

وزيادة على ما نتج عن القيادة الطائشة والحلفاء القصيرى النظر ، أصيب الجيش الروسي بخسارة فادحة بسبب ما لاقي من العقبات والصعاب ،

والىمنها ضعف القيادة.والعتاد وهوما ذكرناه فيما سلف،وزادفى شدة وقعه ماصاحبه من عوامل أخرى إضافية .

وكانت الجاسوسية الألمانية أحد هذه العوامل. واتهام ألمانيا بعد ثورة فبراير بأن لها عملاء بين الحاشية الإمبراطورية وفى الإدارة على مستوى الوزراء لم يكن ثابتاً ثبوتاً قاطعاً. ولكن الذي لاشك فيه أن شبكة جاسوسية كبيرة أساسها التوغل التجارى الألماني أقيمت في روسيا قبل نشوب الحرب، وكانت الأنباء الحربية التي تقوم بإبلاغها في غاية الأهمية . ولربما كانت من أهم العوامل القاطعة في هزيمة روسيا في موقعة تانبرج.

وأشد من هذا خطراً ما كان يعاب على الروس من ضعف كفايتهم وانتشار الرشوة بينهم ، مما كانشائما في القطاعات الهامة في الإدارات القيصرية ، وترتب عليها حرمان الجبهة الحماربة من المؤن والعتاد الذي كانت روسيا قادرة على صناعته وتوريده . ولا شك أن من الخطأ النريع أن يكون هناك نقص في المدافع الثقيلة أو مدافع الميدان، بلكثيراً ما كان على رؤساء الكنائب أن يقومو ابرد العدوان الموجه إليهم ، أو بهجوم على العدو دون أن يكون معهم قنابل لما في أيديهم من آلات، أو خراطيش لما معهم من بنادق، وأحيانًا لم يكن لدى المشاة بنادق مساوية في عددها للجنود المحاربين . ومما عرف عن الروس أنمن بين كل ثلا ثة جنو دجنديان لا يحملان من الأسلحة إلاحربة مربوطة في عصا. ولقد أعدم وزير الحربية الجنرال فلاديمير سوكولينوف \_ وكان من حاشية راسبوتين \_ أعدم سنة ١٩١٥ لأنه سمح بوجود هذه الحالة، ثم تحسنت حالة التموين بعد ذلك بعض الشيء و لكن بعد أن سبق السيف العزل . لقد فقد الجيش الروسي ٢٠٠٠-٢٥ رجل في السنة الأولى من الحرب ، وكان مجموع خسارة روسيا في الحرب ٢٠٠٠،٠٠٠ رجل ، أى ٧٦/ من مجموع من اشتركوا في الحرب من الجنود . قال أحد المشاة الروس المؤرخ البريطانى بيرز عند زيارته لجبهة الحرب سنة ١٩١٥ « لا يخفي عليك يا سيدى أنه ليس لدينا أسلحة إلاصدورنا »وقال له جندى آخر « ليست هذه حربا يا سيدى و لكنها مجزرة » .

ومماكتبه هندنبرج فى مذكراته ولم يكن له إحساس المشاهد المرهف يصف الحازر التى روعته قال « فى بعض الحالات التى كنا نحارب فيها الروس كان علينا أن نزيل تلالا من الحث الملقاة أمام خنادقنا حتى تتمكن من تصويب الدران إلى أعدائنا فى موجات الهجوم الجديدة » . وكثيراً ما تخلق الهزيمة فى الحرب الحلقة المفرغة من الظروف التي يجد الجيش المهزوم كل صعوبة فى التغلب عليها .

وهذا عين ماحدث للروس في الحرب العالمية الأولى، فإن هزيمهم في عشرة الأشهر الأولى من الحرب قضت على جيل كامل من شباب الضباط ذوى الكفاية، الذين كانوا ذخيرة روسيا الكبرى كاكانوا عمادها في منع الثورة . وأعقب هذا الحطاط في كفاية القيادة الروسية فنيا وأدبيا وفي كفايتها السياسية كذلك ، فضلا عن زيادة في الخسائر ، بما كان من المكن تجنبها ، وفقد أن الثقة بين الجنود وضباطهم مع ضياع كل أمل عندهم في بلوغ النصر . هذا إلى أن توالى الهجوم الألماني في ربيع سنة ١٩١٥ وصيف السنة نفسها ـ وهو الذي أجلى الروس عن معظم أنحاء بولندا وعن جزء من أوكرانيا وبعض مناطق البحر البلطى ، مما حرمهم من خير سككهم الحديدية \_قد زاد من مصاعبهم وضاعف من سوء أحوالهم .

وكان من نتيجة محاولة الروس القضاء على الصعاب التى فى جبهة القتال أو تقليل حدتها ما جلبته القيادة الحربية الروسية على سائر أنحاء البلاد من الفوضى الخلقية والفوضى الإدارية . فقلت السكان المدنيين ومعظمهم من اليهود ، من إحدى المناطق المتسعة وراء خطوط القتال إلى مناطق داخلية من دحمة جداً

بالسكان، دون أى اهتمام بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية السيئة الناجمة عن ذلك ولا بالبؤس الذى خلقته بهذا التصرف. ودون أى تبصر بالمواقب كذلك زاد الجيش من استياء الشعب بإجبارهم على الرضى بما يخسر ونمن متاع أو حيوان معد للنقل. وكان أقسى نصيب من الخسارة ما وقع على كاهل الفلاحين الذين أصبحوا من ملاك الأراضى نتيجة لقانون الإصلاح الزراعى الذى صدر فى عهد ستولبين. وهؤلاء أصبحوا عاجزين عن العمل فى حقولهم بعد تشريد أبنائهم، والاستيلاء على دوابهم، وهكذا عطل الجيش – بلاتعقل ـ منهج الإصلاح الذى ربما كان حائلا دون ثورة البلاشفة – وتروتسكى – على الأقل – إن ذلك كان بمكناً.

إن أخطر خطأ ارتكبته القيادة القيصرية بين سنة ١٩١٤ وسنة ١٩١٧ عدم الحياولة دون وقوع الحرب. وكل خطأ وقع بعد ذلك كان بطريقة أو بأخرى متيجة لهذه الغلطة الكبرى. ومن الطبيعى أنه كلا زادت الآلام والمصائب زادت أخطاء القيادة وكبرت آثارها.

وامل الحكومة الاستبدادية الروسية قد لاقت في محاولة التغلب عليها أكثر مالاقت أية حكومة أخرى في التاريخ . وتذكرنا الأيام الأخيرة من عهد أسرة رومانوف ببعض حالات الانتحار الحتمية ، حينكان يبتلع فيها الضحية السم ويقطع شريان معصمه ، ويتساق أسوار جسر النهر قبل أن يصوب الرصاص إلى رأسه والدلائل التي لا يتطرق إليها الشك على انتهاء أيام أسرة رومانوف ، كانت واضحة في الطبقة العليا من الحكومة الأتوقر اطية ، لقد مر بنا ذكر المسرحية السياسية السيكلوجية التي كان أبطالها القيصر والقيصرة ، ومنكان يدعى رجل الدين أو جر يجورى راسبوتين . ولقد حانت المناسبة لرواية الفصل الأخير من هذه المسرحية .

هذا ولو أن نفوذ القديس ، كان آخذاً فى الزيادة منذ وفاة ستوليبن سنة ١٩١٥ . وقد وقع حادثان فى وقت واحد فى سبتمبر من نفس السنة ، أكد سلطته كما مهد الطريق لتقويض أركان هذا العهد .

الحادث الأول نقض الهدنة السياسية القائمة المفهومة منذ بدء الحرب بين القيصر وبين الأحزاب الديمقراطية أو أحزاب الإصلاح في البرلمان وفي سبتمبر وحد قادة هذه الأحزاب نفوذهم لينشئوا ماعرف بعد بالكتلةالتقدمية ، التي كانت أقوى جماعة متحدة في البرلمان على أساس موحد ، يهدف إلى الإصلاح المتحرر المعتدل ، كما يهدف إلى زيادة المجهود الحربي ولم يكن في هذا المنهج أى اتجاه ثورى إذا نظر نا إليه من وجهة النظر الدستورية . ولكنه كان يتطلب من القيصر تعيين وزارة جديدة تثق فيها البلاد .

فاو أجاب نقولا هذا المطاب لكان مدعاة إلى زيادة حب البلاد له ، إلا أن هذا المطلب كان في الوقت نفسه ضد مبدأ الحكم المطلق الذي كان يشعر في قرارة نفسه أن عليه التمسك به وحمايته وكانت النتيجة الحتمية أنه تردد ولكن اسكندرا المشغوفة بالحكم المطلق لم يكن لديها أدنى شك فيا سوف يقرره رداً على هذا المطلب. وعندما حبذ أغلبية الوزراء قبول اقتراح الكتلة التقدمية ، وصفتهم اسكندرا لزوجها بأنهم شياطين من أعضاء الدوما . ثم إن راسبوتين الذي قد يكون رأيه فيهم أساسه الإخلاص كان مؤيداً لها . و تحت تأثيرها رفض نقو لا الالتماس الخاص بتميين « وزارة الثقة » . وعطل انعقاد الدوما ، وهكذا خلق أزمة دستورية ظلت قائمة دون حل إلى مارس سنة ١٩١٧ .

والحادث الثاني لم يكن له أي علاج حدث في سبتمبر سنة ١٩١٥ عندما

قررالقيصر إعفاء الدوق نقولامن مهام القيادة العليا، وهو رجل له مكانته وممن يمكن الاعتماد عليهم . وتولى هو قيادة الجيش في الميدان . وكان القيصر يغار من الحب الذي يتمتع به عمه من جميع الناس ، واستطاعت اسكندرا بتحريض من راسبوتين إشعال نار الغيرة في قلبه. وكان لها لدى الدوق قضيتان أرادت أن تنتهى فيهما معه: ظهوره بمظهر المتفوق على القيصر وعدم احترامه للقديس . (عندما أراد راسبوتين زيارة مركز القيادة العام ليعلق أيقونة كان قد نذرها ،أرسل إليه الدوق وقداً صبح لا يثق فيه .. هذه البرقية الشديدة اللهجة « أقدم إلى وسأشنقك » .

وإذا نظرنا إلى تغيير القيادة من وجهة النظر الحربية فالمسألة ليست بذات أهية: فقد كان رئيس الهيئة الجنرال ميخائيل ألكسين يتصرف تصرفاً حسناً نيابة عن القيصر، وكان نقولا يبدى منتهى الحزم بعدم التدخل مطلقاً في تصريف الأمور. والادعاء بأن القيصر كان فعلا يقوم بأعباء القيادة العامة، وهو ما عل ألكسين المستحيل لتأكيده، لم يكن من الأمور التي تزيد من منزلة الأسرة الحاكة، فإن أحوال الحرب سائرة من سيء إلى أسوأ ، والحروب التي قضت بالتغيير في القيادة العليا أغضبت أو أيأست العناصر المستنيرة في البلاد، ووسعت شقة الخلاف بين القيصر والبرلمان، وفضلاعن ذلك كانت هذه القيادة الصورية سبباً في تغيب القيصر بعيداً عن العاصمة مدة طويلة، وفي أثناء غيابه تمكنت اسكندرا من أن تقيم ما يشبه الوصاية على القيصر، وأن تجعل راسبوتين المستشار الحربي، وما كتبه نقولا إلى اسكندرا في أول خطاباته إليها وهو في موجبليف على نهر الدنيبر، تلك الكلمة البعيدة عن الحكة قال: « فكرى: يا زوجتي ألا تحضرين لمساعدة زوجك في أثناء غيابه الآن؟».

وكانت اسكندرا لاتني أبدأعن مساعدته ءويدل على ذلك ما جاء في أحد خطاباتها

إليه (لا تهزأ من زوجك . إنها تابس « البنطاون » الآن ) . ثم إنها تركت الحكمة والتعقل جانباً ، ولم يكفها ما كانت عطر به زوجها من النصائح وما تشير به من توظيف الموظفين حتى تدخلت فعلا في أعمال الحكومة . بل لقد كانت تفخر في لباقة في أحد خطاباتها إلى نقولا بأنها أول إمبراطورة تستقبل الوزراء بانتظام بعد كاترين العظمى – التي استولت على عرش زوجها وخظيت بقاتله في سرير نومها . ثم صار مكتب اسكندرا البنفسجي في القصر القديم في زارسكو هو مصدر الأوامر السرية في الإمبراطورية .

وكان لراسبوتين مثل نشاط الإمبراطورة، ورغم معارضته للحرب فى أول الأمر فإنه أظهر الاهتمام بالشئون الحربية بعد ذلك كما يبدو منخطابات اسكندرا إلى زوجها .

١٩١٥ أكتوبر عام ١٩١٥ . . هو «راسبوتين» يقول إن عليك أن تصدر الأمر بعدم السماح بمرور العربات إلاما كان منها محملا بالدقيق والزبد والسكر و بجب ألا تسير قطارات السكة الحديد ثلاثة أيام . لقد رأى ذلك في أحد أحلامه ».

٨من نوفمبر « أبانني أمس أنه رأى المسيح يصلى من أجل رومانيا واليونان وأن جنودنا تخترق هذه البلاد » .

١٥من نوفمبر .. «رأى راسبو تين حلماً حربياً في أثناء الليل و بناء عليه يأمر بالهجوم عند ريجا ، بناء على مارآه ليلا » .

۱۸ من نوفمبر .. تنقل اسكندرا آنباء جديدة من صديقنا و تذكر أن هناك نبأ جديد « وهو لا يذكره الأسف الشديد » ، ومع ذلك فهى تختم حديثها بأن الواجب يقضى علينا « أن نفعل كل ما يشير به » .

ورغم عدم ارتياح القيصر والمجلس الحربى كان راسبوتين يصر على معرفة موعد كل حركه هجومية قادمة . وكان المبرر الذي يبديه رغبته في الدعاء لنجاح الهجوم . ومع هذا فقد كان تشوقه لمعرفة الأنباء القادمة ناجما عن اعتبارات دنيوية ، كما يدل على ذلك الشهادة التي ادلى بها فوستوف وزير الداخلية السابق أمام لجنة التحقيق المركزية .

«ذهب راسبوتين إلى زارسكوسيلو وسأله روبنشتين (وهو مصرفى متهم بأنه جاسوس ألمانى) عما إذا كان الجيش سيقوم بهجوم قربب، وقد أنبأ أصدقاءه أن رغبته فى المعرفة بسبب حاجته إلى شراء قطعة أرض فى مقاطعة منسك (وكان الألمان فى ذلك الوقت يحتلونها) ،وإذا كانت النية متجية إلى القيام بهجوم هناك فإن ثمن الأرض سيرتفع ويكون من المصلحة الشراء. وقد علمت أن راسبوتين قام بمهمته وعند عودته روى ماقاله فى زاركوسيلو » .

وكان راسبوتين يلقى دائماً جزاء طببا على الأنباء أو الخدمات التى يقدمها للانتهازيين من أصحابه ،ومنهم لاشك بعض الجواسيس الألمان .ومع أنه لم يكن ساذجا فى المسائل المالية كما يقال عنه أحياناً ، إلا أنه كان لايهتم بجمع المال لنفسه . وكما زاد نفوذه زاد تبعا لذلك استخدام هذا النفوذ ، وكان معظم مايتقاضاه المقابل العينى من صاحبات المصالح اللآبى يرغبن فى إعفاء رجالهن من الخدمة العسكرية ، أو بعض المطالب الشخصية لهن . وكثيراً ما يتقابل راسبوتين مع إحدى العاهرات التى لا تتقاضى منه أجراً إلا توصية مكتوبة تتقدم بها إلى أحد الوزراء .

ومنذ نهاية عام ١٩١٥ كان فى تصرفات راسبوتين التى أسرف فيها شىء من الجنون، الذى أخذ يقوى على مر الأيام. وظهرت بشكل جلى رغبته الجامحة فى الدل بسلطانه، لا يإذلال خصومه فحسب، بل بإذلال أصحابه كذلك. وكان في بعض الأحايين يبدو أنه يعمل على إلحاق الأذى بنفسه . فمرة أشاع في أحد الأندية الليلية في موسكو أنه قوى العلاقة بالقيصرة، وردد هذا القول في عبارة توهم أنه شاركها فراش النوم . وسواء أكانت تصرفات راسبوتين الخارجة عن المألوف سيبها عقدة العظمة أم اليأس أم الضمير الآئم أم من بج روسي من كل ذلك ، فهو أمر جدير بالبحث والتفكير . وعلى كل حال كان يحميه من تصرفاته الجريئة عدد من الأوغاد الذين يرون فيه مصدرا لجمايتهم أو إعانتهم ، ولذلك لا يرضيهم أن يصيبه أى أذى . ومعظم هؤلاء كانوا على اتصال ما بهيئة الشرطة السرية الذين يهمهم أن يكون القديس في مأمن من أى ضرر . وأحد أعضاء هذه الشرطة وقد جعل من نقسه حارساً لراسبوتين - كان صعلوكا يسمى مانا سيفتش مانو باوف، وهو أحد أعضاء الأخرانا أرسل مرة إلى روما ليؤسس شبكة للجاسوسية في الفاتيكان ، ثم أرسل بعد ذلك إلى باريس لتوصيل بعض المال من الأخرانا بصفة سرية .

وكان في ماناسيفتش هذا نقطة ضعف هجيبة . فقد كان مغرما بأن يفضح نفسه مااستطاع إلى ذلك سبيلا ، قال لأحد الصحفيين المعروفين وكان من المناوئين القيصر و أما رجل طالح . أنا أحب المال وأحب الحياة » . وكان في شعره المرسل وعينيه المبراقيين وخواتمه اللامعة وملابسه الأنيقة ما ينم عن الدور الذي اختار تأديته على مسرح الحياة . وكان يهودي المولد ، ثم أصبح من أتباع لوثر ، ثم أرثو ذسكي العقيدة، وبدأ حياته تابعاً لأحداليمينيين المتعصبين، وقام فعلا بجملة مذابح في روسيا ثم اتضح أنه شديد العبث حتى بالنسبة للأخرانا أنفسهم فطرد من خدمتها . وكسب قوته بعد ذلك بأن عمل صحفياً يستغل الصحافة أسوأ استغلال . وكان يبتز المال أحياناً عن طريق التهديد، وقد بجح في عمله هذاو لكنه لم يتخل عن تعلقه بعمل الشرطة . وكان أمله في الحياة أن ينشئ في روسيا إدارة سرية عليا حديثة ، وأن يكون هو رئيساً لها . وسعياً وراء هذه الغاية أصبح أحد جماعة أنافيروبوفا ، كما اتصل

براسبوتين وعمل سكرتيراً سرياً له . وعمل ماناسيقتش على أن يصل إلى القديس نصيبه اليومى من الشراب والنساء، ولكنه عرف كيف يخفى مجونه بحسن تصرفه . وحتى الأخرانا لم تكن لتستطيع معرفة علاقاته الجنسية وأعمله المشبوهة . وأمكن مكرتيره السرى الجديد من باب الاحتياط أن يحصل لاستعاله الخاص على سيارة حربية قوية ، لا تقوى وسائل النقل لدى الأخرانا على اللحاق بها . وفي الحيط السياسي شجع ماناسيفتش راسبوتين على نزواته الجنونية وأعانه على تشكيلها بحيث ترى في غاية الخطورة . وكان يبدو من وقت لآخر أنه على اتصال بالقيصرة كذلك . وبنفوذه فقدت القيصرة وراسبوتين تلك الصلة الضئيلة التي كانت لها بالوجود السياسي ، وبدآ حياة لا تنطوى إلاعلى العبث والاستهتار .

وكل وزير وكل موظف كبير أبدى نقداً للقديس أو معارضة له أشير بطرده. ومن أوائل من طردوا الجنرال بو ليفانوف وزير الحربية النشيط الكف الذى جاء بعد سوكوملينوف . بل لعله أولى جميع الناس بالبقاء فى وظيفته من وجهة نظر الجهود الحربى الذى اضطلع به وعندما ماتردد نقولا فى أن يحرم الجيش من ذلك الموظف الكف الذى نجح لأول مرة منذ بدء الحرب فى أن يمد الجبهة الحاربة بالمؤن الكف الذى نجح لأول مرة منذ بدء الحرب فى أن يمد الجبهة الحاربة بالمؤن الكف أخذت المكندرا تطعن فيه فى خطابات متتالية حى استسلم لها آخر الأمر. كتبت له فى التاسع من يناير سنة ١٩١٦ « تخلص من بوليفانوف » وبعد بضعة أسابيع كتبت له فى التاسع من يناير سنة ١٩١٦ « تخلص من بوليفانوف » وبعد بضعة أسابيع كتبت له ثانية « ياحبيبي لا تحجم ولا تتأخر » .

وسازانوف وزير الخارجية الشريف الأمين الذى كان موضع ثقة حلفاء روسيا، سرعان ما طرد أيضاً كما طرد بوليفانوف من قبل. وفى اوائل سنة ١٩١٦ أقنعت اسكندرا نقولا أن يعين بوريس ستومر رئيسا للوزارة ، وهو رجل مغمور غير نابه محاط بشرذمة من الأصحاب الدنسين . وطلبت أن يضطلع يوزارة المخارجية زيادة على رياسة الوزارة . وكان ماناسيفتش هو الذي عثر على ستورمر وأمكنه أن يوحد في عمل له صلة شخصية بستومر لتسهل عليه مراقبته ، ولكي يزيل راسبوتين ما قد يحدث من سوء التفاهم دعا ستورمر إلى اجتماع ليلى في دار أحد أصحابه ، وألقي إلى رئيس الوزراء بأوامره « إياك أن تسمح لك نفسك بالتدخل في خطط ماما ( اسكندرا ) . اعرف موضع خطوك . إذا وقعت فقد انتهيت » .

وكانت أعجب التعيينات الوزارية وأخطرها تعيين بروتوبوبوف وزيرأ للداخلية ورئيسًا عامًا لشرطة البلاد . وكان عضواً في البرلمان ، ومن فضل القول إنه لم يحظ باحترام أحد من زملائه . كان مختالا أحمق عصى المزاج جداً من أثر مرض خبيث . ويما زاد الطين بلة أنه اقحم نفسه في محادثات غير مأمونة بل تكاد تنطوى على الخيانة مع بعض الألمان في أمر الصلح بين البلدين . وفي نظر بعض أصحاب راسبوتين كان هذا أمرا محموداً . وسواء كان هذا ينطوى على مؤامرة للوصول إلى صلح منفرد دون علم القيصر لإخراجروسيا من الحرب كايرى بعض المؤرخين فقد كان ذلك من عمل دعاة الهزيمة . ومن مزايا بروتو بوبوف في أعين مريديه ولاؤه للقديس وولعه بإرضاء أصحابه وقدرته على الكفعن توجيه الأسئلة السخيفة يقول پول مليوكوف السياسي والمؤرخ الحر في وصفه إلى السير بر ناردبيرز «كان بروتو بو بوف نموذج الرجلالنبيل المدين المستعد للقيام بأيعمل يطلب منه . وكان له تأثير طيب في نفس القيصرة» . إنها كتبت مرة إلى القيصر فی سبتمبر عام ۱۹۱۹ تقول : « پرجوك جريجوری رجاء حاراً أن تعين بروتوبوبوف » . وعندما توقف نقولا قليلاعلى غيرعادته وقال« إن أراء صديقنا في الناس قد تكون غريبة في بعض الأحيان » . أخذت تلح عليه حتى انتهى الأمر بالموافقة .

وكتبت مرة إلى نقولا مشيرة إلى مجلس البرلمان تقول « هم أجلاف غلاظ. لا بد من قيام الحرب بيننا وبينهم ولا بد من أن نكون أشداء معهم » . وعندما ظهر منه بعض التردد عادت إلى الهجوم قائلة « إن كل ثقتي في صديقنــا الذي لا يفكر إلا فيك وفى طفلنا وروسيا . ولا بد لنا بمعونته من أن نجتاز هذه المحنة . ستكون الحرب ببننا قاسية ، و لكن رجل الله أقدر على أن يقودك في أمان بين العقبات ، والصغيرة ( وهي تعني الإمبراطورة ) واقفة وراءك كالصخر لا تخضع ولا تلين » . ورغم هذا العرض المغرى آثر نقولا الصلح . وتخلى عن ستورمر واستبدل به أحدالوزراء المعارضين لراسبوتين (وزير المواصلات ريتوف) وأنقذت إسكندرا بروتو بوبوف في آخر لحظة بزيارة خاطفة إلى زوجها في رياسة أركان الحرب. وفهمت ألا أمل في الاتفاق مع البرلمان أو مع أحداً صحاب النفوذالسياسيين المستنيرين في روسيا إذا أبتي القيصر وزير الداخلية ، فهو فضلاً عن تفاهة شخصيته يمثل كل ما تمقته المعارضة في الحكومة. ولكن هذا لم يكن ليهمها. بل على العكس كانت تريد أن تكشف موقعها مع البرلمان وكان هدفها الأكبركما وضعه أمامها راسبوتين ومانويلوف هو حل البرلمان وإلغاء دستور عام ١٩٠٥ وإقامة حكم مطلق جديد له مظاهر الحكم الشعبي ويبدو أنها لم تثق كل الثقة بزوجها ولكن نيتها تتضح من روح كتاباتها إليه فى ديسمبر من عام ١٩١٦

« ليكن حكمك مبنياً على العزم والقوة ... الخيرقادم إليك لقد جاء دوره.. بجب أن نترك لابننا دولة قوية ولا بجوز أن نستسلم للضعف من أجله .. اقبض على أزمة الحكم بشدة فإنك تقبض عليها في استرخاء . . . روسيا تود أن تذوق وقع السياط ... ما أشد رغبتي في أن أصب إرادتي في عروقك . إني متألمة من أجلك كما آلم لطفل ضعيف برىء ... كن الإمبر اطور . كن بطرس الأكبر . كن إيفان الرهيب ... الإمبراطور پول. اسحقهم جميعاً تحت قدميك ... والآن لا تضحك يا شتى ... انف لفوف ( البرنس جورج لفوف أحد أعضاء البرلمان الأحرار ) إلى سيبيريا ... وكذلك مليوكوف وجوشلوف و يوليفانوف» .

فى أحد هذه الخطابات كان التوقيع « أمروسيا التى يباركها صديقنا » وفى أحد الخطابات يقول نقولا « أشكرك كثيراً على التأنيب الشديد . . . صديقك الصغير الضعيف »

وإذا نظرنا بعين المعاصرين من رجال الغرب إلى مسرح الأحداث الروسى مع شيء من التحامل جدير بالأحرار ومن خلال منظار متأثر بألوان الدعاية يبدو أن السياسة التي كانت تتبعها القيصرة ومن يتصل بها فيها القضاء على كل الجهود الحربية . ونحن اليوم نعتقد اعتقاداً تاماً أن القيصرة لم تكن عميلة ألمانية ولا كانت تؤيد ألمانيا بعنى أنها كانت تتمنى في سريرة نفسها النصر لألمانيا ويبدو أكثر احتمالا أن راسبوتين نفسه كان مخلصاً بطريقته الخاصة لقضية الوطن . ومع هذا المتناف كان كلاها يضع قضية روسيا في كفة وقضية الأسرة الإمبر اطورية في الكفة الثانية ، ومع أنهما كانا يدركان أن الهزيمة الحربية ستكون سيئة الأثر في النظام الإمبر اطورى إلا أن لديهما من الأسباب ما يقنعهما بأن النصر له نفس هذا الأثر .

وساسة الروس الذين كانوا أقوى من يعتمد عليهم فى سير الحرب كثيراً ما كانوا أقل من يعتمد عليهم فى الدعيم قوائم العرش . وكان كثير منهم فى الواقع يعملون بكل همة على إضعاف الإمبراطورية أوعلى الأقل إضعاف الحكم المطلق . وربما كان نفيهم إلى سببيريا كما اقترحت القيصرة غير ممكن . ولكن لم يكن الحقد دون غيره – أو عقدة العظمة – هوالذى جعلها تفكر فى هذا الاقتراح . وكان الموقف فى رأى من يؤمنون بالحكم المطلق حرجا أيا كان الاتجاه الذى ينظرون

اليه - وربما كان هذا هو سبب مسلك راسبوتين الجنوبي - وكان من المعقرل البحث عن علاج ينقذ الموقف. ولكن كل علاج تخيلته إسكندرا أو راسبوتين أو بروتوبوبوف كان فيه القضاء عليهم حتى من وجهة النظر الأتوقر اطية ففسها .

ولم يكن بعيداً عن الاحبال مطلقاً أن إسكندرا كانت ترى أن آخر مرحلة في الضربة التي توجهها إلى الدستور هي إقامة راسبوتين رئيساً الوزارة بصفة رسمية ، هول بما كان لدى راسبوتين — كا يعتقد ما نوياوف — هدف أشد ثورية هو خلع . هولا وإقامة إسكندرا وصية عليه على نحو ما كانت كاترين العظمى من قبل . ولم يكن من المؤكد وجود مثل هذا الاقتراح إلا في هذيان راسبوتين وهو مخمور ، ولم يكن من المؤكد وجود مثل هذا الاقتراح إلا في هذيان راسبوتين وهو مخمور ، ولم كان موجوداً فعلا فالذي اقترحه هو ما نوياوف غالباً . ولكنه كان متوقعاً ، بل سرت إشاعة عنه في ذلك الوقت ، ولكنه كان ضربة قاضية موجهة إلى سلطان الحكومة الأدبى . ومن عجب أن الضربة الأخيرة هي التي وجهت إلى راسبوتين . بقتله في التاسع والعشرين من ديسمبر عام ١٩١٦ .

وكان لدى الروس كلهم على اختلاف صفاتهم ، من أزواج مطعونين فى شرفهم ، أو وطنيين غير ذوى أغراض خاصة ، الأسباب القوية للرغبة فى قتل القديس (وكثيرا ما كانت هناك مؤامرات غير متحمسة لارتكاب هذا القتل) وكانت الجماعة الصغيرة العدد التى نجحت أخيراً فى إنهاء حكمه غير الرسى مكونة من ملكيين من أقصى الهين ، وكان مثلهم الأعلى هو نفس المثل الأعلى الذى يدعيه خييتهم - أن تكون روسيا آمنة فى ظل الحكم المطلق . ولما كان راسبوتين يعمل على هدم دعائم الحكم المطلق ويقوض كيان الأمة نفسها كان لا مد موته .

والذى تولى اغتياله فعلا هو البرنس فيلكس يوسوبوف ، وهو شاب من رجال الحاشية متزوج من ابنة أخت القيصر ، وقد نفذ مهمته المائلة بأساوب الهاوى الأرستقر اطى . وكان موت راسبو تين لذلك — متفقاً مع حياته كلها المعلوءة بالقوضى وسوء المصير . أغرى يوسوبوف راسبو تين بالذهاب إلى داره . ليحظى بالشر اب أثناء الليل . وقدم اليه نبيذاً به سيانيد البو تاسيوم ، وانتظاراً لسريان السم وتأثيره ظل يلمب على الجيتار لتسلية الرجل الذى سيقضى عليه ، وكان سائر المتآمرين فى الطابق الأعلى يحاولون تهدئة أعصابهم بالرقص على نغمة الحاكى . وعندما اتضح أن السم لم يؤثر فيه استعمل يوسوبوف المسدس ، ووقع راسبوتين على ظهره كما لوكان قد مات . ثم تنبه أخيراً ، ولم يمت إلا بيد أحد زملاء البرنس بعد مشادة عيفة . وحملت الجئة الملطخة بالدماء وأسقطت في فتحة في الثلج المتجمد في خير النيفا .

وكانت الآثار التي ترتبت على هذه الجريمة الشنيعة مختلفة إلى أبعد الحدود عن النتأمج التي كان يهدف اليها أصابها . لقد ثأروا لشرف الدولة بقتل أكبر مفسد فيها . واكنهم بعملهم هذا قد قالوا من شأن ما في أداة الحكم من فساد في نظر الرأى العام . وكان ما أصاب الحكومة في مكانتها الأدبية بما لا يمكن إصلاحه . إن قتل راسبوتين وسع الخلاف في نفس الوقت بين رءوس الحكم في الدولة ، ولقد كانت العناصر التقدمية في البلاد وحدها في المعارضة . أما الآن فقد اتضح أن المحافظين المعقولين والرجعيين الشرفاء أصبحوا يعدون جميعاً من أعداء الحكومة . قال الشاعر الثائر إسكندر بلوك الذي يؤيد قوله تروتسكي « إن الرصاصة التي أودت به ( براسبوتين ) أصابت صميم الأسرة المالكة » واتضح أن هذه الرصاصة أشد فتكا ، لأنها — على نحوما — لم تصب الهدف الحقيقي . أنها بقتلها راسبوتين قد قوت الراسبوتينية وجعاتها أقوى شراً . لقد تعلقت القيصرة .

أكثر من أى وقت مضى بفكرتها الانتحارية التي تقضى بمقاومة جديدة لدستور سنة ١٩٠٥ . وكان القيصر لا يزال مقيداً بآرائها ولم يكف رجال الحاشية عن الدس والانتهازية والاستفادة منها . وظل بروتو بوبوف باقياً في مركزه وزيراً ظلااخلية وبفضله ظل راسبوتين بعد مماته يتحكم في تسيير أمور الدولة من العالم الآخر . فإنه في إبان الأزمات كان يستشير روح راسبوتين يعاونه وسيط محترف . لقد اتضح أن الأسرة لا مفر لها من لقاء مع الموت ، ولم يطل انتظارها لهذا اللقاء .

## الفصلال العمشر الشورة الصسّلالم

أبلغ سفير بريطانيا في بتروجراد حكومته في التاسع من مارس سنة ١٩١٧ رسالة قال فيها « وقعت اليوم هنا بعض الاضطرابات ، ولكنها ليست خطيرة » وقد يرى من يكون أبعد منه نظراً أن أي اضطراب يحدث في الشتاء الثالث من أيام الحرب المريرة فى العاصمة القيصرية لابد أن يكون ذا خطر جسيم . ولكن رسالة السفير البسيطة التي أعلنت دون تفكير عميق عن قيام أشد ثورة سياسية في تاريخ الغرب منذ الثورة الفرنسية ( والواقع بدأت الثورة في اليوم السابق ) لم تكن خرقاء كما تدل عبارتها . فيلم تبكن الاضطرابات أو الإضرابات أموراً جديدة فى بتروجراد طول مدة الحرب . ولكن في آخر أكتوبر عام ١٩١٦ كانت عنيفة حتى إن الفرقتين من الحرس الحلى اللتين استدعيتا لإقرار النظام انضمتا إلى الثورة وأطلقتا النار على الشرطة بدلاً من إطلاقها على الغوغاء ، وحتى هذ، الاصطدام الدموى لم يمنع ثورة عامة علما بأن ١٥٠ من الحرس الثائرين أعدموا رميا بالرصاص . ولم يدر بخلد السفير البريطاني أن هذه الاضطرابات البسيطة التي مدأت في الثامن من مارس ستنتهي هذه النهاية . وحتى قادة الأحزاب السياسية أنفسهم لم يكونوا أقدر على كشف الأمور .

ويقول المؤرخ تروتسكى: كانت الحكومة وأعداؤها . كل منهما يستعد للثورة ، ولكن كلا من الفريقين فاجأته الثورة حين وقعت الاضطرابات . ولا شك فيأن هذا المؤرخ البلشفي على حق حين يقول إن القيادة الحقيقية للثورة أتت من يد الشعب . ولكنه بعيد عن الإقناع عندما يحاول أن يثبت أن قادتها كانوا في الغالب من الثوريين المحترفين وإن كانوا من الثوريين المحمورين غير

المعروفين . وربما كان المحترفون — سواء من الأحرار أو من الماركسين — هم الذين فكروا فيها ولكن الظاهر أن الهواة هم الذين دبروها . وثورة مارس منذ بدايتها لم تسر وفق الطريق المرسوم لها سواء من حيث مبادئها أو وقائعها وكانت علاقها الجذرية بالفهوم التاريخي ملتوية . بمعنى أن الملكية الروسية انهارت قبل أن توجه إليها الضربات التي تسقطها . وخنقتها الثورة تحت أنقاضها .

إن الأساة الخاصة التى يشعر بها الاشتراكيون الديمقراطيون مثل إسكندر كرنسكى . أو الملكيون الأحرار مثل بول مليوكوف أو المحافظون المستنيرون مثل إسكندر جوسكوف الذين ظلوا عدة أسابيع أو أشهر يتآمرون القيام بانقلاب ضد الحكم المطلق هى أنهم قبل بدء العمل يجدون أنفسهم وقد عقدت لهم قيادة الشرف لثورات معدة لم بكن لهم يد فى إعدادها (دعاكرنسكى علناً فى فبراير الإزالة القيصر «بوسائل إرهابية إذا لزم الأمر»). وكان لدى رئيس أركان الجيش الجنرال الكسيف خطة للقبض على القيصرة وإجبار نقولا على تغيير الحكم المطلق تحت تهديده بإطلاق النارعليه . ويعتبر تروتسكى وغيره من المؤرخين البلاشفة أن زعماء المعارضة من البورجوازيين يستحقون اللوم لأنهم يمثلون الطبقة المقهورة وعجزها إبان الانقلاب الاجتاعى .

ولكن فى ضوء ماشهدناه فى نصف القرن الأخير يستحق هؤلاء الرجال العاجزون شيئا من الصفح . وفضلاً عن ذلك لم يكونوا أقل فاعلية من الزعماء — أياكان وسطهم الاجتماعى — الذين كانوا يقاومون النظام النازى فى عهد هتلر • ثم ماأجرأ وأشجع حكام روسيا السوفيتية الحاليين فى عهد ستالين الذى يشبه كاليجولا حاكم روما إبان سطوته . ثم أى قوة عجيبة أفقدت تروتسكى ذكرياته عن الثورة عندما أخذ الحزب يقص مخالب الأسد العجوز . إن الدرس

الصحيح الذى يلقنه لنا التاريخ أنه بيما لا ينجح الاستبداد أبداً في القضاء التام على المعارضة القوية، إلا أنه قادر دائماً على التنكيل بالمعارضين في صورة ما . وإنه كلا زادت ، قاومتهم السلطة المطلقة كان التنكيل بهم أشد . ومن الطبيعي أن العبيد عندما يحاولون التخلص من ربقة الاستبداد وتكسير سلاسل الأسر فإنهم يلقون مقاومة أقل مما يلقاه من خلقوا أحرارا أو من هربوا إلى ميدان الحرية الفسيح ليعيشوا عيشة الطلقاء .

والآن ، فإحقاقاً للحق ، ومن باب الإنسانية ، بجب أن نقر أن الدور الذي قامت به الصفوة الروسية في المعارضة ـ سواء من الضباط أو الأرستقر اطيين أو أصحاب الرأى من الطبقة الوسطى ـ قبيل ثورة شهر مارس كان دوراً يستحق الرئاء . كما كان بعد ذلك .

وكان اضطرابهم عاملاً قوبا فى شل حركة النظام القديم عندما قامت الثورة ولكنهم كانوا هم أنفسهم معية الفوضى التي كانوا هم جناتها

وكان الارتباك الذي أصابهم أشبه شيء بحالة العروس غير الخبير الوجل الذي يفضى تردده السخيف إلى إثارة أحاسيس عروسه المراهقة إلى حد يدفعها إلى أول أفاق يدق بابها تاركة المتردد المسكين مسئولية تنشئة الثائر الصغير الذي تلده في بعد . ولقد كان الأفاق في ثورة مارس وبخاصة في إبان الفوضى التي جاءت في أعقابها هو الجندى الذي فقد الروح المعنوية أو الجندى السابق الذي ابتعد عن ميدان القتال ، إما هروبا وإما بسبب المرض ، وهو مستعد عواء عرف أو لم يعرف لئن يمزق المجتمع إرباً ، بدلاً من أن يعود إلى ميدان القتال .

لقد حذر راسبوتين القيصر تحذيرا صائباً عندما حثه على وقف المذابح التي يقوم بها الجنرال برسيلوف في خطته الهجومية على غاليسيا قال: « سيعود الجند

وهم كالحيوانات الضارية ». لقد أسر القائد في هذا القتال الذي استمر من يونيه إلى سبتمبر سنة ١٩١٦ ٢٧٥٠٠٠ أسير وكان الروس ٥٥٠٠٠٠ رجل دون أن يحصلوا على نتيجة حاسمة .

والجند - سواء أكانوا من الثائرين من وحدات حامية بترو جراد أم من المتخلفين والهاربين من جبهات القتال – كانوا الخميرة التي أثارت الحركة الثورية في وسطالغوغاء الساخطين في بتروجراد وسائر المراكز الصناعية . ومع أن الأجور زادت منذ قيام الحرب إلاأن أنمان الحاجيات زادت ثلاثة أضعاف ماكانت عليه ، ومع أن إنتاج الطعام كان كافياً للشعب كله فقد كان يحدث هناك عجز في حاجيات المعيشة في بعض المناطق وفي بعض الظروف. ( ولقد اقترح راسبوتين مرة أن تبيع الخابز خبزاً مقطعاً حتى لا يطول انتظار ربات البيوت في ضفوف طويلة منعاً للتذمر الجماعي وإشاعة السخط بين العامة )وكانت قلة الفحم والخشب مصدراً للسخط الشديد وبخاصة فى العاصمة التي يسبق البرد القارص فيها الرطوبة الشديدة والوحل الكثير • وبما يزيد وقع هذه الآلام الجسمانية المريرة كثرة القتلى في ميدان القتال والربح الفاحش الذى يحصل عليه البعض بسبب ظروف الحرب وفضائح راسبوتين ، وإجراءات بروتوبوبوف التعسفية ضد العمل المنظم . ولقد جاء في تقرير أحد رجال الشرطة ملحوظة لماحة فى نوفمبر سنة ١٩١٦ «إن أصحاب الأيدى العاملة في العاصمة على حافة اليأس. ولا بدأن يؤدي أقل استياء بينهم إلى أشد الاضطرابا*ت »* .

وكانت الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة كثيرة وغير وانحة · كان منها نزاع في مصانع بوتياوف الصلب انتهى بطرد ٣٠٠٠٠ عامل . ومنها عدم كفاية الخبز في العاصمة بما نتج في الغالب من تراكم الثاوج في شهر مارس وتعطيل وصول

الوقود إلى الخابز ( ويبدو أنه لم يكن هناك نقص في الدقيق ) . وسبب ثالثأدى إلى قيام الاضطراب هو الحرص على الاحتفال بيوم المرأة الدولى وهو تقايد حديث مستمد من فكرة اشتراكية غامضة . واستغل بعض أسحاب الحركات الثورية هذه المناسبة للقيام بمظاهرات ضد الحرب . وكان لشاب بلشني في منطقة فايبورج الصناعية يدعى كايدوف نشاط ماحوظ فى تنظيم صفوف عاملات النسيج والغزل وسيرهن في الشوارع يرددن شعارات ثورية مثل « لتسقط الحرب » «وأمدونا بالخبز» • ( معظم قادة البلاشفة كانوافي هذا الوقت إما في السجن و إما في المنفى ). وقد حذر كايدوفالمشتركات في المظاهرةمن حمل ما من شأنه أن يهيىء للشرطة الأسباب لإطلاق الرصاص عليهن . ولنفس هذا السبب كأن معظم القادة اليساريين يعارضون الإضراب العام . وما إن بلغ الأسماع نبأ هذه المظاهرة في منطقة فايبرج حتى صمم كثير من الرجال وكثير من النساء على أن يشتركوا فيها . وعندما كانوافي الشوارع في الثامن من مارس نسو االنصيحة الحكيمة الي وجهما إليهم كايدوف وغيره من الخبراء وأخذوا ينهبون المخابز وحوانيت الخبز، وهكذا كانت الثورة الروسية في أول أمرها اضطرابات متفرقة تتصل برغيف الخبز في عاصمة البلاد.

وكان الحكومة بطبيعة الحال قلقة بشأن ما تتوقعه من المظاهرات القادمة . وكان جواسيس الشرطة قد بكروا فى الإبلاغ عن ذلك ولكن رجال الحكم لم يقدروا خطر الموقف ولم يعبأ القيصر برجاء بروتوبوبوف - الذى لم يصبر عليه - فى أن يظل فى العاصمة . وسافر إلى موجيلف مبكراً صباح الثامن من مارس (وكتب يوم وصوله إلى القيصرة ينبئها بأنه سيقضى فراغه فى لعب الدومينو) وكانت مسئولية حفظ النظام فى العاصمة ملقاة على كاهل بروتوبوبوف وعلى قائد المنطقة الحربية ، وعلى رئيس المدينة وأخيراً على رئيس

الوزراء المتهدم البرنس نقولا جولتسين الذي عين رئيساً منذ بضعة أسابيع ، (ولم يكن البرنس المسن يرغب في مركز الرياسة ولكنه قبلها ليكون له في حياته «على ما ذكره تروتسكى» بعض الذكريات الطيبة ) ، وكان حرس العاصمة مكوناً من ١٦٠٠٠٠ رجل غير ٣٥٠٠ شرطى منودين بالسلاح الثقيل . ورغبة في تقليل إراقة الدماء كانت الخطة الموضوعة تقضى بالاعتاد على الشرطة وحدهم لوقن أي اضطراب يحدث في العاصمة ، فإذا عجزت الشرطة عن أن تقبض على أزمة الأمور أرسلت في الحال فرقتان من فرسان القوزاق القضاء على المظاهرات وكان على المشاة ألا يقوموا بأي عمل إلا عند الضرورة القصوى وفي الحالات المستعصية . وكان قرار القائد منع الحرس من الاتصال بالغوغاء ، خوفاً من قيامهم بعصيان على نحو مافعلوا في أكتوبر الماضي قراراً معقولا ، ولكنه كان قيامهم بعصيان على نحو مافعلوا في أكتوبر الماضي قراراً معقولا ، ولكنه كان سيء التصرف في شدة التمسك به . وقد ارتكب فعلا خطر أ خطيراً بمنعه العظيمة من وقف الثورة قبل استفحال الأمر وبعدم الساح لهم بحمل كرابيجهم العظيمة الفائدة عندما سمح لهم أخيراً بالعمل .

وفي نهاية اليوم التالى – التاسع من شهر مارس – أصبح واضحاً أن حشود الشعب الثائر أخذت تتجمع في بتروجراد. ويمكن أن يقال ما قاله السفير البريطاني في برقيته أن حدثاً هاماً لم يحدث ولم يستول أحد على المباني الحكومية الكبرى ولم يقم الجند بأي عصيان . وبلغت الحوادث التي أحصتها الشرطة في اليومين حوالي ثمانية وعشرين رجلا أصيبوا إصابات خفيفة من قطع الثلج والصخر التي كان المنظاهرون يقذفونها . وأخذت الجموع تزداداً عدادها شيئاً فشيئاً كما زاد توقع الشرمنها . وبدأت أعلام سنة ١٩٠٥ الحراء تظهر ثانياً وأخذت الصيحات تدوى في الطرقات التي كانت الشاوج تكسوها مرددة « فلتسقط الحكومة المطلقة » الطرقات التي كانت الشاوج تكسوها مرددة « فلتسقط الحكومة المطلقة » و «التسقط المرأة الألمانية» وأخذ الطلبة والعال من ذوى البنيقات البيضاء ينضمون

إلى المتظاهرين أو إلى المتشاحنين مع الشرطة الذين لم يقتصر نشاطهم على المناطق الصناعية . وعند ما ظهرت هذه الروح الثورية بين الجماهير أخذت القيادات العليا للمنظات اليسارية – الاشتراكيين الثوريين والبلاشفة والمتشفيك وجماعة الماركسيين الحربيين التي تدعى مزرايونكا – أخذ كل هؤلاء يصدرون البيانات الصاخبة ويؤ لفون الجمعيات الى تعمل لتنسيق العمل بينها وأعلنوا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام . وقبض فوراً على عدد من القادة اليساريين ولكن كان نتيجة ذلك على ما رأى تروتسكي – إفساح المجال للضباط القادرين على النضال مثل كايروف على مستوى المنطقة أو المصنع . وأسهمت الهيئات البلشفية المحلية في تنظيم الثورة في بتروجراد ولكن لم يقم أى دليل على أنه كان لها الدور الرئيسي في هذا التنظيم .

وكان يوم السبت العاشر من شهر مارس هو نقطة التحول في الاضطرابات فهو الحد الفاصل بين الاضطراب والثورة ، ففي هذا اليوم تحولت الاضطرابات إلى ثورة . والتحول \_ إذا أوقف قبل أن يستفحل الأمر لايكون له مضاعفات مياسية دائماً ، وفي أول الأمر قدلا يزيد من العنف أوسلطان الغوغاء ، وأحيانا يصحبه هدوء خادع . وقد رأى معظم الصحفيين الذين وجلوا في المناطق المضطربة من هذا العالم إبان نصف القرن الأخير هذه الظاهرة مرة على الأقل في حياتهم ، وما شهدوه ليس من السهل نسيانه ، ولكن وصفه من الصعوبة بمكان . فالجو ثقيل حتى إنه أشد ثقلا وأقسى أثرا من جو المعركة الحربية . تتغير فيه مناظر الأشياء وتكبر وخدامها طلقات الرصاص وتكسير الزجاج وفرقعة كل شيء وتهدم كل شيء وتحدامها طلقات الرصاص وتكسير الزجاج وفرقعة كل شيء وتهدم كل شيء وتخداما وعناما أصوات الناس وصهيل الخيل بما قر في الآذان من دوى وغوغاء . وعندما تتداعي سلطة الدولة يختني حكم العقل الذي يضبط وسائل الحياة ويمنع تعقيد الأمور . ويتحول العالم المعقول الذي نعيش فيه إلى خليط من المتناقضات .

ويصبح المنظر صورا متلاحقة متنافرة لايجمع بينها المكان ولا يؤلف بينها الزمان . فهذا ثورى فى قبعة من الفراء يخطب الجماهير بصوت جهورى وحركات بهلوانية وماأسرع ماتتفرق الجموع المحتشدة . ثم تتجمع الجموع مرة ثانية أو لعلها جموع أخرى غير الغوغاء السابقين . فهذه جماعات من النساء اللائى تغطى أجسامهن الشيلان وهؤلاء جماعة من الرجال فى سترات طويلة وسراويل منبعجة ، سائرون فى صفوف غير منتظمة ، وهؤلاء صن من الجنود قبعاتهم ذات حافة ضيقة وستراتهم رمادية اللون ، وفى أيديهم بنادق طويلة وقد اصطفوا ليسدوا الطريق . وها هو ضابط على كتفه شارات رتبته يهدد آلة التصوير . وتنفيذا لأمره يركم الجنود على إحدى ركبتيهم ويصوبون بنادقهم نحو القادمين من المتظاهرين . ولا يمكن أن نعرف إن كانوا أطلقوا بنادقهم أم لم يطلقوها . ثم نرى خليطا من الجنود والمدنيين ملتفين حول نار موقدة . على رءوسهم أو أكتافهم الثلج وقد حان وقت الشفق وبدء الظلام .

هذه بعض صور ثورة مارس التى بقيت لنا . وإن عدم الانسجام بينها ، مهما كان مرجعه إلى المصادفة ليعطينا فكرة قريبة الشبه بالحقيقة أكثر بما تستطيع أن تعبر عنها الألفاظ . والعالم العقلى عند الدهاء الثائرين — كما قال الفيلسوف الاجتماعى الفرنسي جوستاف لوبون في القرن التاسع عشر — لامنطق فيه ، والعامة أنفسهم يمثلون مجتمعا عنى عليه الزمن ، أكثر بما يمثلون الفوضي الاجتماعية ، يسوده الكره والخوف وينقاد بدافع سحرى إلى الخضوع للقيادة وله قدرة كقدرة النمل على الانتظام ولديه موهبة الفن الحربي كوهبة حيوانات الصيد ، وهذه هي المزايا بين الجمهور السياسي العادي مهما كان سخطه ومهما كانت ثورته . ولكنها تظهر أحياناً في مفاجأة عجيبة أثناء القوضي المدنية الطويلة المدى عندما تزول عن الحكومة هيبتها من كثرة اصطدامها بالتائرين ومناوأتها لمم . إن هذه كانت الحالة المحكومة هيبتها من كثرة اصطدامها بالتائرين ومناوأتها لمم . إن هذه كانت الحالة

فى روسيا إبان اليوم النالث فى النورة الروسية عندما بلغ عدد المتظاهرين فى الشوارع ٢٤٠ ألف ثائر .

كتب تروتسكى رغم عدم مشاهدته هذه الوقائع لأنه كان يومئذ في نيويورك يصف ذلك وصفاً دقيقاً رائعاً فيقول عنها:

« في وقت الظهيرة ( ١٠ مارس ) تدفق عشرات الآلاف من الناس إلى كاتدرائية كازان والشوارع المجاورة . ثم حدثت اصطدامات مع الشرطة . الخطباء يوجبون كلامهم إلى الجمادير المحتشدة حول تمثال اسكندر الثالث ( وهذا يعنى أنهم وصلوا إلى صميم المنطقة الحكومية في العاصمة ) . يطلق فرسان الشرطة النار . يقع أحد الخطباء بعد إصابته . وطلقات الجماهير تقضى على أحد مفتشى الشرطة وتحدث جروحا في جسم آخر من رؤساء الشرطة وتاقي الزجاجات وقنابل اليد على رجال الجيش . وهذا فن نقله المتظاهرون عن الحروب ، والجيش لا يعبأ بما يحدث لرجال الشرطة وأحياناً يظهرون لهم العداوة . وأشيع في شيء من المحاسة أنه عندما أخذت الشرطة تطاق النيران عند تمثال اسكندر الثالث أطلق القوازق نيراناً قوية على « الفراعنة » ( وهو لقب الشرطة ) واضطر هؤلاء إلى الميدان .

والإشاعة المتعلقة بالقوازق قد تكون تصويرا لما يملأ قلوب الجماهير من الآمال والمخاوف . ولكن تروتسكى يعتقد أنها خبر صحيح . وعلى كل حال يروى حادثة صحيحة وقعت في آخر النهار رواها كايروف التأثر البلشني وهو من القادة الشعبيين القايلين الذي سجل مدكراته . ذلك أنه عندما فرق الشرطة الثائرين الذي كان كايروف يشجعهم مستخدمين في ذلك الكرابيج على مرأى من إحدى فصائل القوزاق قصد هو وبعض رفاقه إلى القوزاق وخاطبوهم بتواضع بينها كانت فصائل القوزاق قصد هو وبعض رفاقه إلى القوزاق وخاطبوهم بتواضع بينها كانت

قبعاتهم فى أيديهم قائلين لهم «أخواننا القوزاق ساعدوا العال فى محاولتهم الحصول على مطالبهم السلمية . إنكم ترون معاملة هؤلاء الفراعنة لنا نحن العال الجياع . ساعدونا » . ذكر تروتسكى أن الجواب الذى ذكره كايروف نفسه هو أن القوزاق نظر بعضهم إلى بعض بطريقة خاصة « وما كدما ننحرف عن طريقهم حتى اندفعوا إلى المعركة » .

لقد كان ذلك نصراً مبيناً للثورة . لقد كان القوزاق الذين كان ينعتهم تروتسكى بأنهم « هؤلاء الحاكمون والمعاقبون » كانوا سند الحكومة الأخير . لقد أظهروا بعض السخط فى اليوم السابق وطاردوا الغوغاء تنفيذا للأوامر الصادرة إليهم . ولكنهم سمحوا المتظاهرين أن ينجوا بأنفسهم تحت بطون خيولهم وأن تروتسكى كان محقاً عندما امتدح حسن تصرفات كايروف الثورية . وفى اعتقاده أن القوزاق ملوا الحرب وملوا مقاومة الثورة كغيرهم من الناس . ولكن قصة كايروف تؤيد أكثر من كل شئ استعداد الجماهير للعدوى من بعضها البعض دون نظر إلى الأسباب التي أدت إليها . إن هذه القوة السحرية — قوة كسب خصمك دون نظر إلى الأسباب التي أدت إليها . إن هذه القوة السحرية — قوة كسب خصمك الى جانبك — تبدت كثير امرة بعدم ق أثناء ثورة بتروجراد واعتمد عليه اللتظاهرون كثيرا واستفادوا منها وقدموا التحية إلى نفس الجنود المتقدمين لمطاردتهم .

وكما أتيحت للجنود الفرصة للاتصال المباشر بالجمهور عادوا إلى تمكناتهم ، وقد حلوا معهم روح التآخى والعطف على الجماهير ، وفى العاشر من شهر مارس أبرق نيقولا من موجليف « آمر أن يقضى غدا على الاضطراب » ولم يكن الأمر ينطوى على الحمق فحسب ، بل كان فى منتهى الحطورة . فنى سبيل تنفيذه نجح الجنرال كابالوف تقريباً فى تطهير الشوارع من الثورة ، ولكن الثورة اشتعلت فى ثكنات الجند . وبعد ظهر يوم الأحد الحادى عشر من مارس أبرقت

السكندرا إلى زوجها «كل شيء هادئ في المدينة » . وفي الوقت الذي أعلن فيه كايروف في شيء من الأسى أن الثورة آخذة في الهدوء ، أعلنت العصيان إحدى فرف الحرس الإمبراطوري الذي كان تحت قيادة بافلوفسكي عند ما علمت أن إحدى وحدات الفرق أطلقت النار على جمع من العال . وفي تاك الليلة تعددت الاجتماعات الهائجة في جميع تكنات المدينة . وأخذ المثيرون دون أن يكون المديم أي فكرة سابقة عن الثورة — وهم السباقون إلى الثورة دائما والجمولون دائما الذين يقدر تروتسكي دورهم الكبير فيها — أخذوا يشجعون زملاءهم ويرددون شعارات الإخاء التي كانت الجماهير ترددها طول الهار .

وهذه الظاهرة التى يسميها تروتسكى « المفاعل الذرى » المثورة كانت المرحلة المفاصلة فى ثورة مارس التى مهما حاولنا أن نتفهم كيمياء التاريخ ستظل ظاهرة خافية غير مفهومة . ولا يوجد إلا دلالات قليلة على ما دار من المناقشات فى برلمانات الثورة التى اجتمعت فى ثكنات الجند تلك المناقشات التى كان لهما هذه الآثار البعيدة فى مستقبل العالم كله . ولكن بين سحب الطباق المعقودة فى المشكنات ومن خلال رائحة أجسام الجند التى لم تغتسل نرى ومضات ضئيلة فى المحوار الخالد الذى كان قائما حول الثورة نفسها . وكان جنود الحرس فى بتروجراد معرضين لكثير من الدعايات المختلفة .التى منها دعاية الجماهير البدائية فى بتروجراد معرضين لكثير من الدعايات المختلفة .التى منها دعاية الجماهير البدائية منها . لهذك أنوا يقلبون آراء بعضهم البعض لا كالآلات ولا كالمفكرين ولكن منها . لقد كانوا يقلبون آراء بعضهم البعض لا كالآلات ولا كالمفكرين ولكن كان لهما الحكم الأخير .

كان العامل الأول الشعور بالإخاء الإنسانى: الامتناع عن قتل الأخ لأخيه. ومعظم الجنود في تكنات بتروجراد – حتى جنود الحرس – كانوا مدنيين

والتحقوا بالجندية حديثا . ومهما كان رأيهم في القيصر أو في الحكومة أو في الجيش — والواقع أنهم لم يكونوا ذوى غيرة عليهم جميعا — فقد كان يؤلمهم أن يؤمروا بالنزول إلى الشوارع ليطلقوا النار على غيرهم من المدنيين الذين معظمهم لا سلاح في أيديهم فضلا عن الصداقة التي تجمع بينهم وبين جنود الحرس. وبينهم كثير من النساء والأطفال . لقد كان شعورهم هذا شعوراً صادقاً وطبيعيا ووانحا ، وكان من الضرورى أن ينتهى الأمر إلى رأى صريح في بضع ساعات .

وكان للفراعنة - الشرطة - خبرة طيبة فى تنفيذ أوامر القتل ولكنهم كانوا قلينى العدد لا يكفون . فإذا جاء الصباح وقامت الاضطرابات حل الجنود محلهم ومعنى هذا ضرب النار لا فى الهواء ولكن فى أجسام المتظاهرين لقتلهم .

وهنا يأتى العامل الثانى : الفكرة المقابلة للنجاة ، وغريزة الجندى التى توحى . إليه بالابتعاد عن الخطر العام . وقد يكون من الخطر الامتناع عن طاعة الأمر ولكن قد لا تقل الطاعة عن ذلك خطراً . وهذه الفرقة مستعدة لإطلاق النار على المتخلفين والعصاة . ولكن للجاهير وسائل أقوى فى إنزال العقوبة بأعدائهم وهو ما تبينه الفراعنة — . وقد يكون من السهل أن يخرج الجندى على طاعة ضباطهولكن بعض الضباط ظهرت فى أعينهم نظرات متقدة جنونية ، فإن اختيار أحد الخطرين شاق عليهم ، وهم فى موقف دقيق ، فإنه سواء طال الأمد أو قصر وسواء قام الجنود بواجبهم أو لم يقوموا به فإن الضرورة وحدها سوف تدعو إلى . إرسالهم إلى ساحة القتال .

وهكذا اعترك في نفوس الجندالشيطان والملاك. وخرجامن للعركة \_ كالعادة \_ على وفاق. وتغلب الحب والكره والإخاء والأنانية والشجاعة والجبن على حكم العادة الاجتماعية. وفي السابعة من اليوم الثاني عشر من مارس بعد ليلة صاخبة

من المناقشات والمجادلات . خرجت فرقة فولنسك تحت قيادة جاويش يدى كربكنيكوف وضابط تحت التمرين يدى استا كوف \_ ولم يظهر أحدهما بعد خلك مرة على مسرح التاريخ — خرجت من شكنات سلحة بينا كانت موسيقاها تصلح « المارسييز » . وأما ما جرى لضباط الفرقة فلا يدرى به أحد . ورأى الحصاة أن في زيادة عددهم منجاة لهم فقصلوا شكنات فرقتين قريبتين ونادوا زملاءهم. ومنذ تلك اللحظة أصبح من العسير وقف الثورة . لقد تفكلك الجيش الإمبراطورى في بتروجراد . وخرجت فرقة وراء فرقة على ضباطها — وأحيانا قتلت ضباطها — أو خرج الجند أفرادا حتى لم يبق للفرقة بعدذلك أثر . والقوزاق وبعض العناصر في الحصن ظلوا في معزل عن الحركة . مترددين في الانضام وبعض العناصر في الحصن ظلوا في معزل عن الحركة . مترددين في الانضام وبعض العناصر في الحصن ظلوا في معزل عن الحركة . مترددين في الانضام والى النوار و لكن غير راغبين في إطلاق النار على زملائهم .

والعجنود سواء أكانوا عصاة أم متخلفين انضموا المدنيين الاستيلاء على مراكز الشرطة المحلية حيث تحصن الفراعنة بمدافع اليدان في معظم الأحوال. ثم أخذوا بعد ذلك يكرون على غيرها من المبانى الحكومية . وفي صباح اليوم الثانى عشر من مارس قاموا بهجوم ناجح على دار الصناعة ومنذ تلك اللحظة كان في إمكان كل ثائر أن يحصل على بندقية إذا ما أراد . وفي مساء اليوم نفسه نهب الشوار المركز العام للأخرانا وأشعلوا الناز في مبنى المحكمة المركزية . وأخيرا الستولوا على الجزيرة المنيعة التي بها حصن سانت بيتروسانت بول ، وكانت باستيل الدولة الروسية واقتحمت معظم السجون وأفرج عن المسجونين . وفي نهاية اليوم مقره حول قصر الشتاء ودار البحرية .

وهذا منظر للشارع فى العاصمة القيصريةفىهذه اللحظة الخيالية كماوصفه وصفاً

موضوعياً شاهد عيان هو الأستاذ جرانديج الهولندى فى صحيفة إلليستراسيون الفرنسية قال: « فى الساعة الرابعة بعد الظهر أصل إلى شارع نفسكى الذى يبدأ فى ميدان البحرية بجانب النهر أسمع صوت إطلاق النار فى كل مكان. وفى اللحظة التى أخذت أرق فيها الدرج الذى يتصل بجسر النهر يتفرق الجند الذين كانوا هناك وما كدنا نلوى رءوسنا حتى سمعنا طلقات النيران . والجمهور ساكن سكوناً عجيباً . وما تكاد تسكت المدافع حتى تندفع الجماهير لترى .

«ثم يمر رجال الإسعاف حاملين جثة ورجلاً جريحاً ويحيى الجميع سيارة الصليب الأحمر و تطل من السيارة إحدى الممرضات وتلوح في حماسة بمنديلها الأحمر .

« والجمع المحتشد مكون من عمال وطلبة من الطبقة المتوسطة وعدد من الناس لا يعلم إلا الله من أين قدموا . وعلى مسافة من هنا يشجع الخطباء الجماهير الذين على جسر أنيشكوف .

« ويظهر الجنود في شارع لينيني بروبسكي ( وهو الذي يقطع شارع نفسكي )
ويبدو عليهم التعب والقلق ولكن يبدو عليهم الجد كذلك . ويتبع هؤلاء عال
وطلبة في من الشباب في أيديهم المسدسات والسيوف والحراب والبنادق . ولم يكن
فيهم من يتولى القيادة . ولكنهم كانوا يسيرون في نظام يمليه عليهم وحدة الهدف
وقوة العقيدة . وعندما يسمع صوت اصطدام قطعة من الصلب في شيء من الخشب
عند محاولة بعض الرعاع فتح حانوت لبيع الطباق بالقوة توجه إليهم الأساحة
ويصيح فيهم كبار العال « أيها الإخوة لا تفعلوا ذلك . سيروا إلى الأمام أيها
الإخوة »

« والمقاهي كلها مغلقة منذ الصباح ولهذا فقد قصدت مقصفاً للشاى في شارع.

كازانسكايا . والمكان مملوء بالجنود والعال وأصاب الحوانيت الصغيرة ، وكلهم يتحدثون في أحداث اليوم في هدوء عجيب.

وفى تلك اللحظة لا يوجد أى كره لقيصر ويبدو أن هناك رغبة عامة فى الاستمرار فى الحرب ولا يشغل عامة الناس إلا أمور الحياة اليومية لا نشغلهم المبادىء ولا النظم السياسية . إنهم فى حاجة إلى الخبز . ويتهمون الوزير الحالى بالإهال الشنيع ، ويرون أن العلاج هو نوع الحكومة فلا شأن لهم بالثورة فايقم بالثورة غيرهم . أما الجنود الذين يجوسون خلال المدينة فى جماعات قليلة العدد ويعرفون مدى قوتهم فهم نواة الحركة الآخذة فى الازدياد » .

وعندما عاد الأستاذ الهولندى إلى الفندق في مساء الثاني عشر من مارس كانت العربات المصفحة التي يركبها الثائرون تسير في المدينة ومنها تطلق النيران على غير هدف معين. وكانت الطاقات تسمع في جميع أنحاء المدينة واحمر لون السماء بسبب الحرائق التي أشعلت في المباني وكان الموقف ينذر بالاضطراب العام.

والواقع أن هيئة ثورية ناشئة أخذت فى الظهور بل أخذت تفرض نفسهاعلى الأحداث على نحوما . وكان مركزها قصر ثوريد الذى بناه بو تمكين عشيق كاترين فى الشهال الشرقى من العاصمة وهو حسن الموقع بين الشكنات الى بها فرق الجيش الثائرة من جانب وعمال فايبرج عند نهر نيفا المتجمد من الجانب الآخر . وكان هذا المبنى الغريب بقبته وأعمدته الرخامية مقرأ للبرلمان قبل اتخاذه المركز الرئيسى للثورة . و لقد انضم البرلمان أو على الأقل كبار أعضائه إلى الثورة فى الحادى عشر من مارس متحدين بذلك القرار الإمبراطورى بحل المجلس. وبدلاً من أن يتفرق الأعضاء شكلوا مجلس الطوارى وعلى رأسه رئيس المجلس نفسه رودزيانكو من

المحافظين. ويتألف من زعماء الكتلة التقدمية: مليوكوف ولفرف وجوشكوف وباسيل شولجين والثائر الاشتراكى السابق اسكندر كرنسكى. وهو رجل ضئيل الجسم عصبى ذكاؤه وقاد عظيم النشاط ثابت الجنان. وهو أعظم خطيب فى روسيا.

واتجهت الجاهير الثائرة بوحى من غريزتها إلى البرلمان وهو أجدر ما يمثل المعارضة فى روسيا القيصرية ، لتنسم الأخبار وتستمد منه النصح والتعليات وكان لدى كرنسكى الكثير منها جميعاً . وهو الوحيد فى البرلمان الذى كانت له المقدرة على أن يستقبل وفو دالجنو دالقادمين من جبهة القتال أو العال ذوى الوجوه الصارمة أو الطلبة الخياليين المتسكمين حول قصر توريد يصيحون ويتحمسون ويحرقون ويشهرون سلاحهم ويبصقون ، وهو - أى كرئسكى - الذى يستطيع عند احتدام الأمور أن يخترق الجماعير ليتفقد بيديه أحد قواد الجيش المسنين أو إحدى الكونتات أو أحد الوزراء السابقين وقد استولى عليهم الرعب وجرفتهم الثورة وعضتهم بنواجذها كا تقبض القطة على عصفور صغير بفمها فتشل حركته . ( وقد أنقذ كرنسكى مرة بروتو بو بوف وهو مختبىء ، عندصانع اللابس وقد كاد ألا يفلت من الموت ) .

وفى نفس الزمان وفى نفس المكان الذى كانت لجنة البرلمان تعمل على أساس أنها الهيئة التنفيذية العليا للثورة كانت العبقرية الروسية تدبر الفوضى بإقامة هيئة عليامنافسة لها مكونة من مجلس العال الذى كان موجوداً سنة ١٩٠٥ . وبعض الأعضاء الاشتراكيين من ذوى الرأى الذين اجتمعوا فى إحدى حجرات قصر توربد وأقاموا من أنفسهم الهيئة المركزية وطلبوا من المنظات الثورية تعيين ممثليهم .

وتلبية لهذا الطلب قدم في الثانى عشر من مارس إلى قصر توريد حوالى ٥٠ عاملا اختيروا في شيء من العجلة وحوالى عشرين جندياً كذلك . وبينها كانت لجنة الطواري بمجلس الدوما مجتمعة في أحد أجنحة المبنى كان « مندوبو » العال والشرطة مجتمعين في جناح آخر وكونوا لجنة مركزية من جميع المندوبين لم يتم انتخاب إلا قلة منهم وهذه الهيئة كانت مكونة في أول الأمر من عشرين عضوا ثم زادت تدريجياً بالانتخاب حتى بلغ الأعضاء حوالي المائة . وكان رئيسها القائد المنشفيكي نيكولاس شكدز وكان لونها السياسي أميل إلى المنشفيك (وهم الدبمقر اطيون الاشتراكيون الأورثوذكس) ولكنها كانت تشمل الاشتراكيين الثوريين البلاشفة الذين منهم شخصيات عرفت فيا بعد مثل مولوتوف وشليا بنيكوف وحفنة من المحافظين والتقدميين . وكان منهم كرنسكي الذي كان له مكان في كلا المسكرين .

وكانت اللجنة التنفيذية من الوجهة النظرية تمثل ثورة الطبقة العاملة . ولكنها كانت قرنفلية ولم تكن حمراء ، وكانت تعمل من أجل الاشتراكية كاكان سانت أوجستين يعمل أيام شبابه من أجل ضبط الشهوات . ووفق المبادئ الماركسية الأصيلة كانت ترى أن على الطبقة الوسطى أن تتم ثورتها قبل أن يتسلم العمال الحسكم .

لذلك كانت قانعة بأن تترك مسؤوليات الحكم إلى لجنة البرلمان أو إلى اللجنة التي حلت محلما - الحكومة للؤقتة - ولكنها كانت من أول الأمر في تنافس مع سلطة الطبقة المتوسطة حيث كانت تصدر الأوامر الباشرة إلى العال وإلى الجنود الثائرين . . لقد ولدت الديمقراطية الروسية مخلوقاً بشعاً ذا رأسين . وكانت فرصة بقائه على قيد الحياة غير موجودة في بادئ الأمر .

ومع ذلك وفى الثانى عشر من مارس سنة ١٩١٧ رغم أن أعدا، النظام الحكومى القائم كانوا على علم بالصعاب الطويلة المدى التى ستواجههم كان لديهم ما يشغلهم فى ذلك الوقت . فما زال للحكومة الإمبراطورية استحكامات إدارية فى قلب العاصمة . مازالت الثكنات الموالية للحكومة المطلقة من الناحية النظرية محيطة بالمدينة — وكانت القيصرة فى أمان فى زادكوسيلو .

وفى ١٢ من مارس كانت فى شغل شاغل بأبنائها الذين أصابتهم الحصبة فلم يكن لديها الوقت الكافى لإخماد الثورة ولكن الثوار لم يكونوا على علم بذلك .

وكان القيصر في مقر القيادة العامة يتولى القيادة الإسمية للجيوش وكان من العسير أن يدرك أي إنسان بعد خمسة أيام من الاضطرابات المتقطعة في بتروجراد أن استبداد أسرة رومانوف الحديدي أخذ يترنح وأن أساسه في الواقع قد تقوض. وفي أثناء هذا النزاع الثوري الذي لم يتقرر مصيره في ظاهر الأمر كان للجنة الإدارية المزدوجة الرأس مزاياها . فلجنة البرلمان كانت مبعث اطمئنان المترددين في الجيش أو في الحكومة كما أنها كانت ذات معني خاص في الرأى العام . وكان للجنة التنفيذية السوفييتية نفوذ أقوى على العال الثائرين والجنود المتمردين في العاصمة . وبتعاون الهيئتين في الثالث عشر من مارس نجحا في تدعيم انتصارهما وإعادة شيء من النظام في العاصمة — لقد سقطت الحكومة وغادر كابالوف وزارة البحرية . ولم يبق في المقاومة إلا شرزمة من الضباط كانوا متحصنين في فندق الستوريا وظل هؤلاء بعض الوقت يقاومون قوى الثورة .

وآخر أمل كان في الرابع عشر من مارس عندما قدمت قوة بأمر من القيصر بالسكة الحديدية من موجيليف منذ ثلاثة أيام وعسكرت عند مشارف بتروجراد فدلت على أن الثورة لم تسكن مقصورة على منطقة واحدة . ولقد دعى الجنرال نقولا ايفانوف - الجندى القديم الذى ظل مدة طويلة مهانا لانهامه بعدم احترام راسبوتين - ليعود بأربع فرق من الجبهة للقضاء على الثورة فى العاصمة . فقدم من جبهة الفتال مع رجاله و فرقة غير كاملة من صفوة الجنود إلا أن الرحلة التي كانت تستغرق في العادة ٢٤ ساعة كانت أبطأ وأشد اضطراباً بما كان يتوقع . ولما قيل له في إحدى المحطات ، إن كل من كان يقلهم القطار في اليوم السابق من الجنود في إحدى المحطات ، إن كل من كان يقلهم القطار في اليوم السابق من الجنود القادمين من العاصمة أعلنوا العصيان يوم ١١ مارس في المحطة واستولوا على أسلحة الضباط فرر أن يخفر الشرطة القطارات كما وجدالفرصة المواتية إلذلك. وجاءت الفرصة على عجل قدم أحد القطارات بماوءا بالجند يشهر بعضهم أسلحتهم ويزهو بعضهم على عجل قدم أحد القطارات بماوءا بالجند يشهر بعضهم أسلحتهم ويزهو بعضهم بملابسهم المدنية الجديدة التي نهبوها على ما يبدو من الحوانيت .

وفى أثناء تفتيش القطار وجد القائد نفسه بغتة أمام جندى معه سيف أحد الضباط معلقاً إلى وسطه بينا تقبض كلتا يديه على سيفين آخرين . فصاح به آمراً بصوت مرتفع واضعاً يده على كتف الجندى ومشيراً بإحدى يديه إلى أسفل « اركع على ركبتيك » لقد استطاع بهذا التصرف نفسه أن يشيع الاضطراب بين المجنود والبحارة منذ عدة سنوات ولكن الظروف قد تغيرت . وخر الجندى على ركبتين نها أمر وفى الوقت نفسه غرز أسنانه فى يد الجنرال . وكان فى استطاعة ايفانوف أن يقتله رمياً بالرصاص ولكن الرأى الذى أدلى به بعد إلى إحدى لجان التحقيق أنه لو فعل ذلك فلر بما كان كن يصب الزيت على النار المشتعلة .

وييما كان هذا الجندى مسجوماً فى حجرة الأمتعة فى القطار وصل قطار آخر من بتروجراد ولما نظر إليه رأى عدداً من الجنود يطلون من النوافذ ويقذفون بقبعاتهم فى الهواء . وقال فى شهادته : عندما وصلت إليهم سمعتهم يصيحون

« الحرية » . الآن كل الناس متساوون « لا رؤساء بعد اليوم » « لا تحكم بعد اليوم » و للا تحكم بعد اليوم » و لقد رأيت كثيراً من الضباط يحيط بهم الجنود العاديون فقلت لهم « يا سادة ماذا دها كم ولما رأيت الحجل بادياً فى زجوههم أصدرت نفس الأمر وقلت « اركموا على ركبكم » وركع الجميع فى الحال .

وبعد أن سجن كثيراً من الحرضين واسترد كثيراً من المسروقات استأنف الجنرال ايفانوف رحلته و لكن كانت الأمور تزداد تعقيداً كلا قرب من العاصمة. وفي مكان ما في الطريق سلبت النورة منه الفرق الأربعة التي وعد بها في موجيليف وعند وصو له إلى زاد كوسيلو وجد أن فرقة الحرس قد تركته وعلم أن وزراء القيصر قد ألتي القبض عليهم في بتروجراد . فرأى أنه لودخل العاصمة عنوة بفرقته الهزيلة فإن ذلك يدعو إلى إراقة الدماء وعلى هذافقد أبلغ الحالة لقرالقيادة العام . وبعد مشاروات غير مرضية مع القيصرة التي كانت مضطربة بسبب ما يبديه رعية زوجها من عدم الولاء كان يبدو أن ايفانوف — شأنه شأن كثير من أرباب المناصب الكبرى من الضباط — مجبول على الطاعة . ولكنه غير غيور على الدفاع عن نظام الحكم القائم . فعمد أن يتجول بقطاره في الضواحي المجاورة ولأمر ما لم ير من الضرورى أن يمد حرس الأسرة الإمبر اطورى في قصر اسكندرا بأية قوة .

وفى اليوم التالى انضمت إلى الثورة فرقة الحرس الإمبراطورى المكلفة محاية الأسرة إلا أن لجنة البرلمان أرسلت مندوبين ليؤكدوا للأسرة أنها موضع حمابتها .

وفى الخامس عشر من مارس – أى بعد أسبوع من بدء الثورة فى بتروجراد – التى لم تؤد رغم شدة الاصطدام إلا إلى ١٥٠٠ قتيل أقامت لجنة الطوارىء فى مجلس البرلمان من نفسها حكومة مؤقتة وعين البرنس لفوف

رئيساً لمجلس الوزراء . ومليوكوف وزيراً للخارجية وكرنسكي وزيراً للعدل . ودعت الحكومة الجديدة كل موظني الدولة من مدنيين وعسكريين إلى احترام أوامرها . وكان من أوائل من أطاع الأمر الدوق سيريل ابن عم القيصر فقد قصد على رأس حرسه البحرى إلى قصر توريد وأعلن الولاء .

وفى نفس اليوم أذاعت اللجنة التنفيذية الحمراء - كأنما كان ذلك رداً على الأمر السابق - أذاعت الأمر « الأول » إلى القوات المسلحة معلنة أن الأمة في كل الأمور السياسية خاضعة للسوفيت في بتروجراد - أو اللجان الجنود المحلية التي أخذت تتكون وتطالب الجنود ألا يطبعوا إلا أوامر البرلمان التي لا تتعارض مع أوامر السوفيت . وألنى الأمر تحية الجنود للضباط وقرر أن تكون الأسلحة لدى لجان الجنود لا لجان الضباط وهكذا أصبحت الفوضى نظاماً معترفاً به .

واتفقت الحكومة المؤقتة واللجنة التنفيذية على وجوب استقالة نقولا . ولكن يبنا كانت اللجنة التنفيذية وكل مجالس السوفيت مصمة على إلغاء الحكومة القيصرية فوراً كان معظم الوزراء الجدد يرون الإبقاء عليها مع تعديل فى نظام المحكم وتحت حكم قيصر جديد . ولذلك أعد ميليو كوف صورة استقالة منه وإقامة ابنه وسنه وقتذال 17 عاماً قيصراً تحت وصاية عمه الدوق ميخائيل . وقبل أن يحصل على موافقة زملائه أو الحكومة المؤقتة حتى يمكن إعلان ذلك بصفة رسمية قامت لجنة من وزير الحربية الجديد وأحد الوكلاء الحافظين إلى بتروجراد فى صباح يوم 10 مارس للحصول على توقيع القيصر على هذه الوثيقة .

ولم يكن فى التاريخ الروسى ولا فى تاريخ العالم أجمع مايدل على أن هذه المحاولة لإنقاذ الملكية كانت مما يمكن توقعه والكن فى الظروف القائمة كانت المحاولة أمراً بالغ الدقة . وقد كان من الجائر نجاحها لو أن الملكيين الروس كانواعلى اتفاق فيا يجب عمله وأظهروا شيئاً من الصلابة والمهارة السياسية فى القيام بها . وكان يعوزهم شىء من التعاون من الأسرة المالكة وبخاصة من نقولا . ولكن شيئاً من كل ذلك لم يحدث فى تلك الظروف .

ولقدقابل نقولاهذه للرةأقسي أزمة فيحياته إذا قيستهذه بما قابلهمن الأزمات البسيطة نيما مضى، قابلها بمزيج من العظمة والشجاعة وعدم الاهتمام . لقد خرج مع حاشيته من موجياوف إلى زار كوسياو بعدمغادرة الجنرال ايفانوف بوقت قصير وأوقف قطاره الخاص عند محطة بسكوت في منتصف المسافة إلى العاصمة . وفي عربة النوم استقبل المبعوثين القادمين من العاصمة في ليل الخامس عشر من مارس. وحياهما بما اعتاد من المجاملة والهدوء وجلس معهما إلى مائدة مستديرة بينما كان سكرتيره الخاص يسجل مايدور بينهم من الحديث . وأخذ جوشكوف في أدب جم يشرح الظروف التي تجعل الاستقالة أمراً لا مفر منه . وربما كان جديراً به ألا يجهد نفسه في أداء هذه المهمة فقد وصل القيصر من قبل برقيات متفق عليها من معظم قادة الجيش بما فيهم عمه الدوق نقولا قائد منطقة القوقاز يلحون فيها عليه بالاستقالة بل لقد رد عليهم ببرقية بالموافقة، وبناء على إلحاح من كانوا في معيته أوقف إرسال البرقية أو على الأقل حدثت محاولة لوقف إرسالها . ولكن هذه الحادثة تظير ما اعتاد عليه من التردد قبل أتخاذه أى قرار . وعندما قرر جوشكوف الانسحاب وكان نقولا يقلب وحده وجوه الرأى قبل أن يدلى بقراره قال «إ نى فكرت من قبل في الموضوع وقررت الاستقالة » .

وقد أدهش الرسولين القرار الذي آنخذه القيصر وعدم الاهتمام الذي أظهره في موضوع يتعلق بمصيره ولم يصدقا أنه كان على وعي تام بما ينطوي عليه قراره. ومما ذكره جوشكوف فيا بعد «كان الأمر فى غاية البساطة وعاديًا إلى أبعد حد . ويبدو أن الإمبراطور لم يكن ليدرك المأساة الماثلة أمام عينيه » .

وإنما كان فى صوت الإمبراطور ما يم عن تأثره عندما ذكر مستقبل ولى العهد . وفى هذا الججال وحده وضع بعض العراقيل . فلم يوافق على أن يمنح الطفل لقب القيصر فإن هذا يقتضى بعد والديه عنه دائماً وهو ضعيف الصحة ، وهذا الموقف طبيعى من والد محب لولده ومع ذلك ففيه دلالة مؤلمة على شعور الأسرة الذي يزيد الارتباك بين أنصار الملكية .

وكان جوشكوف وزميله يدركانأن أى تغيير فىنصالوثيقة خطير ولكنهما رضخا أخيراً إلى إصرار الأمبراطور الذى عبر عنه بأساوبه الرقيق.

وكان النص الأخير للاستقالة بعد أن أصلحها نقولا « نزولا على دأى مجلس الدوما الإمبراطورى نوى من الأوفق التنازل عن عرش الدولة الروسية والتخلى عن الساطة العليا ، ورغبة فى عدم فراف ولدنا العزيز ننزل عن تراثنا لأخينا الدوق ميخائيل الكساندروفتش وندعو له بمناسبة ارتقائه عرش الدولة الروسية » .

وعندما عاد جوشكوف وزميله إلى بتروجراد في صبيحة المادس عشر من مارس كان مضمون الرسالة قد عرف في العاصمة ، وكان رأى السوفيت صلباً لا يتزعزع ضد بقاء الحكومة المطلقة ، وكان الرأى لدى الحكومة المؤقتة المعارضة التامة لهذه الفكرة وفي تلك الأثناء كان في قصر الدوق مؤتمر عقد ليقرد قبول الدوق لعرض أو يقرر عدم قبوله ، وكان كل الوزراء حاضرين وكذلك كان رئيس مجلس البرلمان حاضراً كذلك ، وبعد انتهاء جوشكوف وشلجين من مهمتهما قصدا تواً للانضام إليهم ، وكان كرنسكي يرأس الحزب الذي يؤيد ميخائيل في رفض العرش وكان من رأى مليوكوف وجوشكوف قبول العرش ميخائيل في رفض العرش وكان من رأى عليوكوف وجوشكوف قبول العرش بشروط خاصة ، وكان من رأى جوشكوف أن يقبل ميخائيل العرش إلى أن يتم

انتخاب مجلس تأسيسي يقرر نوع الحـكم الذي يصلح للبلاد . كان هذا الاتجاه - على الأقل - مزية طيبة حقيقية . إنه سوف يدعو الضباطو كباررجال الصناعة ومعظم النبلاء إلى تأييد الحكومة المؤقتة وربما منحها مزيدا من الإكبار فيأعين عامة الفلاحين ومعظم الأحرار الذين كانوا يؤيدون مثل هذا الرأى وأصبحوا يعارضونه لأنهم كانوا يخشون وقوع خلاف صريح – وربما نزاع مسلح – مع مجالس السوفييت . واحتدم الجدل عدة ساعات وكان الحديثمرتبكا أحياناً وعاطفيًا أحيانًا وربما كان خياليًا أيضًا في بعض الأحايين . بينما جلس الدوق وكان فارع الطول ضعيف البنية متمتعاً بمنظر الشباب معروفا في أوقات الفراغ بحبه للخيل - في كرسي مريح يصني إلى الحديث باهتمام ويسأل سؤالا بين الفينة والفينة وقلما يبدى أي رأى وأخيراً طلب إعفاءه منالاشتراك في الحديث وآوي إلى حجرة مجاورة ليحظى بالتفكير الهادىء . ولحق به على وجهالسر عةرو دريا نكو والبرنس لفوف ورأى كل منهما تأييد التنازل. وكان أثر تبادل الرأىالذي أعةب هذا فاصلا في تقرير مستقبل أسرة رومانوف — على الأقل من الناحية الشكلية . وبعد بضع دقائق عاد الدوق إلى حجرة الاستقبال . وكان متزناً و لكن يعلو وجهه مسحة من الحزن وأعلن قراره . إنه يقبل العرش إذا ما عرضه عليه مجلس تأسيسي ولكنه يرى في الوقت الحاضر أن يبتعدعن العرش .

وهكذا انتهت السنين الثلاثمائه التي قضتها أسرة رومانوف في الحسكم. وعلى النقيض من ذلك الاحتفال الذي تم في اليوم السابق في عربة السكة الحديد في بسكوف كان في احتفال اليوم شيء من مظاهر الإنسانية. وعندما أعلن الدوق رغبته في التنازل عن العرش صاح كرنسكي قائلا « ياسيدي أنت أشرف الناس » وحذر جوسكوف زملاءه قائلا « لا أسقطيع أن أتبعكم في الطريق الذي اخترته »

ثم خانه اتزانه وأردف قائلا « إنكم تسوقون البلاد إلى الدمار » .

ولا يزال غير الشيوعيين من المؤرخين الروس يجادلون فيا إذا كان اليوم المشئوم —اليوم الثالث من مارس— ١٦ مارس حسب التقويم الحديث في رأى ما كلا كوف — هو الذي حدث فيه التوقيع على وثيقة الموت الديمقر اطية الروسية الحديثة . و ل كلا الطرفين — الملكيين وغير الملكيين — بعض الحجج التي يستندون إليها. و لعل الحقيقة ليست بينهما بل تجاوزت الطرفين جميعاً . إن الثورة الروسية بعد مارس سنة ١٩١٧ قد تأثرت بعوامل خارجية كما تأثرت بمثل ذلك على الأقل بمن كانوا يعملون على توجيهها في الداخل . انها كانت تستمد مقوماتها من أزمة المدنية العنيفة العميقة الواسعة الانتشار التي فكت عقالها الحرب ذاتها .

## الفصل نحاسس عشسر

عصرالطب يبذاليتامرة

لقد عقد مجوار فينا في الثالث والعشرين من شهر مارس سنة ١٩١٧ أي بعد أُسْبُوعُ وَاحْدُ مِنْ مُؤْتَمُرُ بِتُرُوجِرَادُ الذي دَعَا الدُّوقِ مَيْخَاتُيلِ إِلَى رَفْضَ عَرْش روسيا ، اجْمَاع ـــ سرى وأغضاؤه أوثق أتصالاً - ليس له علاقة مباشرة بالحالة في روسيا ولكن كان له أثر حاسم في سير أحداثها . وكان مقر الاجتباع إحدى الحجرات في حصن لا كسنبرج الذي كان لآل هابسبرج ، على بعد بضعة أميال جبوبي العماصمة النسوية في الساعة السادسة التي لا تناسب عادة عقد اجباعات في. صباح يوم مظلم شديد البرودة . وبدأ الاجباع بأربعة أعضاء نقط – الإمبراطور كارل ــ توفى الامبراطور فرانسيس يوسف منذأربعة أشهر ــ وهو زجل طويل. تحيف الجسم في التاسعة والعشرين من عمره ذو شوادب منسقة تدل دائمًا ملامحه الجيلة على الجد الممزوج بالحياء . وزوجته الامبراطورة زيتا تصغره بأربع سنوات ذات عينين سوداوين جميلتين تمان عن قوة العقل . وأخواها الأمير سكستوس وزافير من أسرة بوربون ويدَّل مظهرها علىحقيقة أمرها ــــ كأنهما شابان أنيقان من صلب زوجين من أبناء بازيس - ولم تكن زينًا قد شاهدت أخويها اللذين تكن لها حبًا عظيمًا منذ سنة ١٩١٤ لأن البلاد التي تنسب إليها بحكم زواجها وبلاد أخويها كانت كل منها في حرب مع الأخرى . وأشرة بوربون بارما إحدى الأسر الملكية الأوربية المختلطة النسب بشكل واضح . فزيتا أميرة إيطالية اكتسبت الجنسية النمسوية المجرية ( إن صح هذا التعنير ) بينما كان سكستوس وزافير يعيشان في فرنسا ويعدان نفسيهما من الفرنسيين. ونظراً إلى أنهما كانا ممنوعين بحكم

هَانُونَ الجُهُورِيَةِ النَّالَثَةِ – لما فيهما من الدم البوربوني – من الخدمة في الجيش.

القرنسى انضا إلى جيش ابن عهما ألبرت ملك بلجيكا ليعملا فى فرقة الإسعاف ورقيا إلى رتبة ملازم ثان . وكان اللقاء الذى يبدو فيه روح المؤامرة إبان شرب برميل القهوة فى ذلك البرد الشديد فى حصن لكسنبرج لقاء عائلياً . وفى الظروف الحيطة بتلك الأيام لابدأن يكون لقاء مثيراً للشعور حتى لولم يكن له غرض آخر . وفى الواقع إنه كان لقاء بحثت فيه الأمور بطريقة الأسلوب السياسى القديم ، ولاشك أنه كان آخر لقاء من نوعه لدرس أمور الدنيا التى لم تكن فى شر , صورها .

ولم يكن إمبراطور النمسا الجديد ملكاً فيلسوفاً ولا رجلاً حديدياً . لقد كان شابًا مهذبًا معقولًا متمدينًا من طراز رجال أوربا الوسطى . محتفظًا بمظهو أجداده ولكنه تخلى عن كثير من روح الإقطاع الذي كان يصبغ الأسرة إمان حكم عمه الكبير فرانسيس يوسف . وكان كادل مثل عمه فرانسيس فرديناند في ولائه الشديد لأسرته وإمبراطوريته . وكان يشبه كذلك في ذكائه حيث أدرك أن حبه لأسرته يقتضي تنوير بلاده .. وعلى النقيض من عميه لم يكن من رجال الحرب. لقد كان يكره الحرب وكان يرى أنه إذا لم تنته في أسرع وقت هذه الخصومات الدامية تلك الخصومات الني جاببها حق الحكومة النمسويه نفسها فإنهاية الإمبراطورية آتية لاريب فيها. وكانت الشكلة هي كيف يكون انسحاب النمسا من الحرب . وكثيراً ما كان يبحث هذا الأمر عندما كان ولياً للعهد بينما كان يدفع عربة أحد أبنائه أمامه في نزهته المفضلة في حديقة شو نبرون . وكل محاولة تمسوية تهدف إلى معرفة الوسائل التي تؤدى إلى اتفاق على الصلح بالطرق الدباوماسية أو أشباهمًا لابد فاشلة حيث تقضى عليها حليفتها الألمانية . وكان كارل يعلم ذلك . فالسلم إذن لا يمكن الوصول إليه من الطريق الشريف المستقيم . إن المؤامرة هي الطريق الموصل إلى السلام . ' وما إن انتهت مراسم تتوبج كارل حتى شرع فى إعداد مؤامرة السلام ، وقد لا يكون مسلكه فيها شريفاً بالنسبة إلى حلفائه - رغم أنه لم يفكر على ما يبدو فى صلح منفرد يؤدى إلى ترك ألمانيا محت رحة القدر فضلاً عن أن مثل هذا الصلح عظيم الخطورة سياسياً بل وشخصياً كذلك ، ومع هذا صمم الإمبراطور الشاب الذي كانت زوجته تشجعه بل وتدفعه دفعاً وهي واقعة محت نفوذ الفاتيكان على القيام بهذه المحاولة ، وعقد العزم على استخدام صهريه نائبين غير رسميين عنه ليسبرا غور رؤساء حكومات الحلفاء ، واتصلا فعلا بالحلفاء عن طريق العلاقات العائلية ، وفي أثناء قيامهما بما كلفا به أعطيت لها أوراق مزورة هربت من سويسرا إلى النمسا ونقلت سراً إلى لكسنبرج ، ولم تكن المهمة التي كلفا بها سهلة ولا آمنة وهو ما بلغاه إلى أختهما ولكهما قبلا القيام بها أخيراً نزولاً على رجائها العاطني : وهو ما بلغاه إلى أختهما ولكهما قبلا القيمين في جحيم الخنادق والذين يقتلون بالمثات كل يوم وارجعا إلى ».

وكانت المهمة طريقة ايس لها لون سياسى و لسكنها لم تكن خالية من المسئولية . وصمم سكستوس وزافير على أن يستوضحا الحكومة الفرنسية عن المهمة الملقاة عليهما قبل البت فى القيام بها وتقابلا عدة مرات مع الرئيس بوانكاريه ورئيس الحكومة المسيو پر باند الذى شجعهما فى صراحة تامة . وكان الإمبراطور يتق فى وزير خارجيته السكونت زرنين ( ثقة لسوء الحظ غير تامة ) وكان زرنين هذا رجلا طويلا محيفاً شاحب اللون يم مظهره على أنه حانوتى جاء ليلقى نظرة على الجثة . وقد انضم للشابين الذين يعملان الإقرار السلم عندما انتها من حديثهما الخاص ولفت نظرها إلى مواطن الحطر التي قد يجدانها فى طريقهما . وكان الحديث مثبطاً للهمة و لكنه كان مفيداً . وفي نهاية الاحتاع الثانى الذي تم في نهاية اليوم نفسه سلم زرنين الأميرين مذكرة أعدها بمنتهى العناية والذلك كانت قاصرة اليوم نفسه سلم زرنين الأميرين مذكرة أعدها بمنتهى العناية والذلك كانت قاصرة

على الأمور المألوفة يبين فيها موقف الحكومة النمسوية ، الذي يكون أساساً لمفاوضات السلم الرسمية .

ودس كارل فى أيديهما — دون أن يبلغ زرنين — خطاباً مكتوباً باليد إلى بوانكاريه كان صريحاً إلى حد بعيد. وفى هذا الخطاب الذى كان مكتوبا بخط أنيق — وان كان غير خال من الأخطاء اللغوية الفرنسية — عرض الإمبراطور الشاب استعال كل نفوذه الشخصى لإقناع حلفائه الألمان بالاعتراف « بحقوق الفرنسيين العادلة » فى الألزاس واللورين — وهو عرض مثير فى هذه الظروف ، واقترح كأساس آخر للسلام العام الجلاء عن بلجيكا وإعادة استقلال الصرب عل أن تعمد الصرب بالقضاء على أى دعاية فى بلادها للجامعة الصربية . بل إن كارل أثار إمكان منح الصرب ثغراً على البحر الأدرياتي .

وكان للخطاب وقع فى باريس وأسرع اسكندر ريبو الذى خلف المسيو برياند فى رياسة الوزارة إلى إبلاغ البريطانيين عن التطور الجديد . وكان تعليق رئيس الوزراء البريطانى دافيد لويد جورج بعد حديث بينه وبين ريبو فى أبريل « هذا صلح » • كان هذا الأمل يهز العواطف .

ولم يكن لدى الحلفاء كرة بلورية يستطيع ساستهم أن يقرأوا فيها المستقبل، حتى أبعد الناس نظراً كان لا يستطع التنبؤ بما للصلح الذى يعرضه كارل من أثر إذا تم فى منع سلسلة من الكوارث كبلشفة روسيا وبلقنة أوربا الوسطى وهتارة ألمانيا ونشوب الحرب والثورة فى أوربا مرة أخرى واغتصاب دول وإقامة ستار حديدى يقسم قلب أوربا إلى قسمين مستقلين . ومع هذا فإنهاء الحياة فى الخنادق كان عملا مثيراً فى حد ذاته . ومع أن قادة الغرب كانوا لا يستطيعون أن يتنبئوا بأحداث روسيا العارمة إلا أنهم كانوا فى غاية القلق لما قد يحدث هناك ،

وبعضهم - ومنهم بريان - كان يساورهم الجزع مما عساه أن يحدث إذا ما اتسعت الإمبراطورية المسوية . ومن هنا كانت استجابة الفرنسيين والانجليز لفكرة الصلح مع شيء من الحيطة. وتقرر جس نبض الدول المتحالفة - إيطاليا ورومانيا (وكانت روسيا مشغولة بثورتها الداخلية محيث لم تكن تعد عند ذاك من الدول المعنية بالأمر) دون إفشاء كل ظروف بعثة اميرى بوربون بارما . وأبدى كارل الدليل على إخلاصه في الاقتراح الذي يعرضه بمحاولته تليين الألمان وبخاصة في مسألة الألزاس واللورين . وأكد كارل حاجة النمسا الملحة إلى الصلح دون أن يفشي سر اتصاله بالدول المتحالفة وحذر حلفاءه بأن اشتراك أمريكا في الحرب ميكون له أوخم العواقب بالنسبة لدول أوربا الوسطى . ولذلك كان الصلح دون إحراز النصر أفضل من الهزيمة . وأشير على زرنين بالتلميح عن إمكان التنازل عن شطر من غاليسيا النسوية إلى ألمانيا إذا قبلت التنازل عن الألزاس واللورين أوعن جزء منها للوصول إلى اتفاق عام .

وقد ساد الاعتقاد حوالى شهر كامل بأن هناك أملا فى أن لحديث الصلح بعض النتائج ، ثم أخذت العقبات تتجمع . فالألمان كانوا يرفضون رفضاً باتاً ما عرضه عليهم إمبراطور المساوقال له إمبراطورهم فى شىء من السخرية فى حديث خاص بينهما فى بادهو مبرج «إنك كنت دائماً تصنى إلى كلام نسائك » ثم إن ريبو قلت حماسته لمفاوضات الصلح عندما سمع هذا الحديث . وكان الرومانيون والإيطاليون بخاصة يعارضون فى المفاوضات معارضة أشد. وحلفاء ألما نيا هؤلاء (أو عملاؤها) أمكن إغراؤهم بالدخول فى الحرب مع الحلفاء بما وعدوا فى اتفاقات سرية بمغائم كثيرة من الدولة النمسوية ( وكانت هناك معاهدات سرية أخرى على حساب تركيا عنح الدردنيل إلى روسيا وفلسطين لليهود . وسوريا للقرنسيين ) وكان غن غاية السخاء فها يتعلق بالأنزاس واللورين التى لم تكن تابعة له وكان

أقل سخاء فيا يتعلق برومانيا وإيطاليا فـلم يعدها بما يروى ظمأها بشيء. مما يملـكه.

وأخيراً تبخر كل أمل في الصلح بعد أن كان يقوى في فترات متقطعة في أواخر سنة ١٩١٧ . ثم ساد التفاؤل عندما أظهرت ألمانيا إهماماً بمقترحات الصلح التي قدمها البابا بندكت الخامس عشر . ولكن لم يكن لهذه الحركة أية نتيجة . وكانت النتيجة لرغبة كارل الطيبة في إنقاذ أوربا هي الإسراع في سقوط الدولة المسوية على ما سنراه في فصل لاحق . ويعزو بعض المؤرخين فشل الإمبراطور الشاب رغم نواياه الطيبة إلى افتقاره إلى قوة العزيمة ويعزوه بعضهم إلى جشع إيطاليا أو تلاعب فرنسا أو روح ألمانيا الحربية ، بل قد يوجه الإنهام إلى الرئيس ولسن على أنه أحد كبار المذنبين بتخلفه . والواقع لو كانت لديه أنباء صيحة عن الموقف أو كان أحسن فهما للموقف السياسي في كل من المسا وروسيا لضمن الديمقراطية للعالم بثمن أقل مما دفعه شعب الولايات المتحدة بتأييد مسعى الصلح بنفوذه الأدبي وبقوته الحربية سنة ١٩١٧ ( وقد اقترح ولسن في ديسمبر سنة ١٩١٦ على المتحاربين أن يبينوا أهدافهم السلمية لتكون أساساً المفاوضات .

والحقيقة أنه بمجيء ربيع عام ١٩١٧ لم يكن هناك قائد بعينه مسئولا أو دولة بعينها مسئولة عن إضاعة الفرصة السائحة للصلح والسلام . لأن زمام الأعمال الحربية قد أفلت من جميع الأيدى . ومع أن كل الأمم المتحاربة — باستثناء أمريكا التي لم تدخل الحرب إلا من مدة وجيزة وروسيا التي كانت شبه خارجة منها — أصبحت ديكتاتوريات، إلا أن الحكم فيها لم يكن في يد دكتاتور أو حتى في يد أو ليجاركية حربية. و بعبارة أخرى لم يكن في أيدى حفنة قليلة من الرجال . بل كان في يد الأجهزة الإدارية التي كانت موجودة — أو التي أنشئت — لتوجيه القوى .

القومية العامة إلى إحراز النصر ولعب بعض هذه الأجهزة دوراً كبيراً في محادثات السلام سنة ١٩١٧ وكان قيمة هامة من وجهة النظر الحاصة بموضوع هذا الكتاب. فإنها كانت تعمل على نطاق واسع ، وكان لها أثر كبير في إشتعال الثوراث التي حدثت في السنتين الأخيرتين في الحرب وكذلك التي حدثت بعد الهدنة .

لقد أصبحت الطرق المختلفة التى تلجأ إليها الأمم معالجة الأموريينها مألوفة لدينا من جراء الحرب الباردة بين الغرب وأمم الكتلة الشيوعية في السنوات العشر التي أعقبت الحرب العالمية الثانية .

وقد أحسنت الصحف التعبير عن ذلك تحت عنوان « الحرب النفسية السيكلوجية » أو « الحرب الباردة » ( والعبارتان — من الناحية السياسية على الأقل — لهما معنى واحد تقريباً ، ويفضل التعبير الأول فى الولايات المتحدة والثانى فى بريطانيا . ولهما مدلول عام يشمل مجموعة كبيرة من أنواع النشاط الذى يتراوح بين أعمال الدعاية و إثارة الحركات الثورية والقيام بحرب العصابات ) . وهذه الألفاظ حديثة نسبياً وكذاك بعض الأساليب التى تتبع فى الحروب النفسية ، ولكن عام ماقبل ذلك . فإن حقيف الأفعى وصياح القرد ها بعض أنواع الأساليب الحربية ماقبل ذلك . فإن حقيف الأفعى وصياح القرد ها بعض أنواع الأساليب الحربية النفسية وشبيه بهاصيحات الحرب التى يرسلها المندى الأمريكي ، وعبارات الفخار التى كان الإغريقي في عصر هو ميروس يتشدق بها ، والسحر والشعوذة التى تقوم بها الطبيبة الساحرة فى العصور البدائية . وفي جميع العصور ما يسمى خيانة سانت جورج أى

رشوة جنود الأعداء أو ضباطهم ليخونوا قضيتهم بالأساليب الى كان يستخدمها معظم أصحاب الفتوحات العظيمة من القواد . ولقد كانت الأسلحة النفسية لهذه الكتيبة الأسطورية هي الى يعزى إليها النضر في موقعة فالى أول نصر حربي أحرزته الثورة الفرنسية ، أكثر مما يعزى إلى شجاعة جنودها وقبل أن يقوم جباز وزير الدعاية الألماني بحملته في عهد هتار بزمن طويل استخدم فإبليون نشرات الدعاية الطبوعة كسلاح من الأسلحة الحربية وكان الطابور الخامس الذي نظمه جون بول جونز من أهل البلاد ، هو الذي مهد لاستيلاء جنود بحرية الولايات المتحدة على شواطئ طرابلس ، كما أن استخدام الرئيس جيمس بولك لأمثال هذه الأساليب الحربية النفسية هو الذي أعانه على الوصول بحقيق أهدافه .

ومع ذلك فقد استخدمت هذه الحيل السوداء في الحرب ( والسياسة أيضاً) في الحرب العالمية الأولى بانتظام وعلى نطاق واسع لم يسبق له مثيل حتى أصبحت إحدى الوسائل الحديثة في الحرب ولأول مرة في التاريخ و أنشئت حينذاك أجهزة ماهرة ومتخصصة في كافة الطرق الدعائية غير الشريفة التي تسند الجيوش في ميادين الخرب ، وتؤازر الشرطة في الداخل . وهكذا نشأت تلك الظاهرة الحديثة العجيبة - ظاهرة المحارب النفسي ( أو السياسي ) .

وفى مبدأ الحرب كان الاهتمام — على الأقل فى مبدان الدعاية — فى مجال الدفاع أكثر منه فى مجال الهجوم ، ومسلطاً على الجبهة الداخلية فى البلد المحارب ( وهذه نفسها من المفاهيم الحديثة ) وكان لذلك أسباب كثيرة أحدها الأهمية للتزايدة للعامل الاقتصادى فى العملية الحربية وهو ما جعل الروح المعنوية للفلاح

والعامل الصناعي موضع المتهام لدى القائمين بالحرب، والثاني – وهو ما سبقت الإشارة إليه – كان الضغط الشديد الذي يقع على أعصاب المحارب في جبهة القتال ويدخل في موضوع الروح المعنوية – مدنياً أو جربياً – الفكرة التي أخذت تظهر منذ القرن الثامن عشر من بأكيد حق الفرد في الحياة والحرية والجرى وراء السعادة .

ويقول الأستاذ هارود لاسول كتابه «طرق الدعاية في الحرب العالمية »
إن الدغاية «هي تسايم بما يسود العصر من صلابة في الرأى» . ومنذ القرن العشرين — أو على الأقل منذ العشرة الأعوام الأولى منه — لم يعد في الإمكان أمر الناس بالنزول عن حبهم في الحياة الهائلة إذا عن لحاكم أن يصدر أمره بذلك . إيما الأمر الآن يقتضي الاقتناع . ولقد سهل مهمة الإقناع انتشار التعليم وسهولة المواصلات ، ومن الطبيعي (وإن كان يبدو عجيباً عند النظرة الأولى » أن تحكون أسوأ الدعايات وأشدها غلواً ، تلك الى كانت في البلاد الغربية الديمقر اطبية ، حيث كان الرجل العادى — على حد تعيير لاسول — أشد الناس عناداً "

وكان من أيماط الدعاية الغربية التي قصد منها إذ كاء الروح المعبوية والتي كانت أدعى الهزيمة وأقسى وقعاً على النفوس الاعباد الجاطئ على إذ كاء مشاعر الجاهير بما يذاع عليها من شعارات مثل «إلى النجرب القضاء على الحرب» (والذي أوحى بهذا ج. ه. ولز) ومثل (أعدوا العالم الديمقراطية) المقتبسة من رسالة الرئيس ولسن إلى المؤتمر الثاني في أبريل سنة ١٩١٧. ولا شك في أن الساسة الذين أرادوا إستغلال آمال الجاهير بهذه العبارات الرنانة كانوا الضحية الأولى الدعاياتهم بهذه العبارات الرنانة كانوا الضحية

ومن العجب العجاب - إذا نظرنا إلى تلك الدعاية - أن نرى رجالا أذ كياء من ذوى الرأى - وفيهم المؤرخ النابه - قد خدعوا وظنوا أن من المكن بهذه المجازر أن تشي عالماً أفضل . وقد أيقظ شكوك الجاهير في البلاد الغربية في حياة أفضل التهديد الذي ألقاه هتار يهدد فيه بما بتي لهم من الحريات الأساسية "

ولقد كانت دعاية الكراهية أشد فتكا في نتائجها النهائية من الدعاية المبنية على المثل العليا التي أسيء توجيهها . والخطأ الأكبر في هذا الجال أيضاً كان من ناحية الديمقراطية وفي فرنسا كان مصنع التزييف الذي تموله الحكومة سراً ، ينتج الصور الفوتوغرافية الزائفة لأطفال رضع بلجيكيين قطعت أذرعتهم أو لنساء مزقت صدورهن حراب الألمان وسيوفهم أو لمصانع لعمل الصابون من البخث الآدمية . وكان البريطانيون أقرب إلى الحكمة قللا ولكنهم قلما يتورعون عن ذكر وحشية « الحون » ( وهذا وصف مقتبس من خطاب وجههه القيصر إلى رجال بحريته عند قيام ثورة البوكسير في الصين ) وبعد عشرين سنة كانت الآثار التي خلفتها دعاية الوحشية الحربية في عقول الشعوب — والتي ظهرت حقيقتها بعد انتهاء الحرب — كانت لا تزال قائمة حتى إن مكاتبي الصحف الأمريكيين لقوا صعوبات عظيمة في إقناع أصحاب الصحف إعادة طبع الأنباء الصحيحة للفظائع النازية .

ومع تقدم الحرب أخذت وسائل الدعاية لدى كبرى البلاد المحاربة تزداد شدة وتتفوق تنظيا حتى إن البريطانيين نشئو اوزارة مستكلة للاعلام تحت إشراف

أحد كبار رجال الصحافة – لورد بيفربروك – وكانت الدعاية الموجهة للبلاد المادية إدارة شبه مستقلة تحت إشراف منافس بيفربروك - هو لورد نورثكليف. وبعد دخول أمريكا الحرب ببضعة أيام أسس الرئيس ولسون لجنة الأنباء العامة تحت رياسة جورج كريل الصحني الأمريكي المعروف مع منحه حرية التصرف المطلقة في الدعاية الداخلية والخارجية مع قيامه بالرقابة على الصحف كذلك . وقد أنشأ الفرنسيون والألمـان والإيطاليون أجهزة للدعاية لاتقل نشاطاً عن ذلك. وفي جميع البلاد التي اشتركت في الحربكانت إدارة الدعاية على اتصال وثيق بالهيئة العليا الحربية وبالمراقبين الحربيين وبالشرطة السرية وإدارة الخارات. ومن ذلك شبكة كبيرة متطوعة ( وأحيانا مأجورة بصفة سرية ) من الصحفيين والكتابوالساسة - وكانت النتيجة لهذا قيام سلسلة قوية من الهيئات الى كان شعارها انتقال الحرب إلى نهايتها الأليمة . و لعل ضغط هذه الهيئات الحجبة للحرب على الألمان والحلفاء كان هوالعامل القوى فيوأدفكرة الصلحالي كان الإمبراطور كارل في مارس سنة ١٩١٧ يأمل تحقيقها .

وربما كان النشاط السياسي الذي قامت به الدول المحاربة لإضعاف الروح المعنوية لدى أعدائها أو إيجاد الفرقة بينهم . أكبر عامل يحول دون مفاوضات الصلح . والهدوء في الخنادق يسهل نشر الدعاية ضد الحرب بأساليب بدائية كإلقاء المطبوعات على خطوط الأعداء من الطائرات القليلة الارتفاع . ويدعو كذلك إلى البحث عن حل سياسي بدلا من الانتصار الحربي . وكما طال أمدالهدوء في ميدان الحرب قويت المحاولة لإثارة الاضطراب في صفوف الأعداء وأصبحت كل أقلية عنصرية أو دينية ، وكل جماعة ساخطة هدفاً للاثارة والدعاية . وكذلك كان يستغل كل ما تشعر به أي جماعة من كراهية أو خوف أو طمع

وكذلك كان يشجع كل أمل لاسترداد الأقاليم الى فقدت. وعادة كان لايقبل العمل مع أعداء الوطن إلا غلاة المتطرفين من زعماء الأقليات. ومع ذلك فأحياناً كانت شدة الدكتاتوريات إبان الحرب أو شدة الحرب نفسها تدفع قادة الأقليات المسئولين أو المعتدلين إلى العمل مع الأعداء ، وفي مثل هذه الظروف ينقلب اعتدالهم إلى تطرف وينجحون أحياناً في مطالبة حليفهم الجديد بمطالب جديدة لم تخطر لهم من قبل على بال.

وقصة حياة توماس مازاريك - ابن حوذى بوهيمى - الذى أصبح مؤسس الجمهورية النشيكوسلوفا كية وأول رئيس لها بمثل جانباً من حياة قادة الأقليات وأعمالم . فقبل الحرب كان وجه مازاريك الريني الذى يدل على ما كابد من جهد والذى تزينه لحية الأستاذية الإجبارية منظراً مألوفاً في الأوساط السياسية والثقافية في الإمبراطورية المسوية . وكان أستاذاً للفلسفة في جامعى براج وفينا . واضعاً لعدة مؤلفات ممتازة في نواحي الفكر المختلفة . كاكان الرئيسي السياسي البارز للأقلية التشيكية وممثلها القوى في البرلمان النمسوى . وقد كانت خطبه الرصينة الأسلوب ، القوية الحجة ، المبنية على الوثائق ، ضربات يوجهها إلى الإمبراطور دون رحة ، وكان ناقداً مراً لسياسة الدولة الثنائية الخارجية معدداً ماتقوم به من إخلال بالشرف أو تقرير للظلم في معاملها للشعوب الخاضعة لها . وكان مازاريك الذي اقترن بأمريكية تدعى شارلوت جاريك ديمقراطياً صميلاً كان وطنياً تشيكياً . ولكنه ظل إلى قيام الحرب يخدم الإمبراطور رئيسا للمعارضة التي تدين له بالولاء .

وعندما قامت الحرب واستدعى الشعب التشيكي للحرب تحت العلم الهابسبرجي ضد الأخوة السلاف في الصرب وروسيا كان وقع ذلك على أعصاب

أشد الوطنيين التشيك اعتدالا شديدا إلى أبعد الحدود ، فقامت حركة سرية المقاومة في براج، واختير مازاريك رئيساً لها في الخارج . وفي ديسمبر سنة ١٩١٤ هرب هذا السياسي الفيلسوف المبجل وهو في الخامسة والستين من عره إلى سويسرة وبدأ حياة الثائر المتآم الجديدة . وسرعان ماانضم إليه زميله الشاب الذي يمتاز بوطنيتة المتطرقة إدوارد بنيس ، وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة براج في الثلاثين من عره، الذي اقترن اسمه بأ مجد أحداث التاريخ التشيكي وأشد ماسيه وقعاً .

ونتيجة لأعمال الضغط التي وحدت صفوف التشيك ، وتبعاً لمتتضيات النضال صارت حركة النشيك القومية حركة الاستقلال التشيكي ، ثم صارت أخيراً حركة الاستقلال التشيكي السلوفاكي . ثم أخذت تشتد حتى لم تكن لتقبل أى تفاهم مع صاحب السلطان المنتصب. وأخيراً أصبح تفتيت الإمبراطورية المسوية الجرية هو الهدف الصريح الذي لايتغير، لجماعة المهاجرين التي يوأسهاما زاريك وبنيس. وفي سنة ١٩١٥ انتقلوا إلى الريس وأسسوا بمعرفة الحلفاء جمعية قومية تشيكية ، وعلوا بنصيحة كثير من المؤرخين والصحفيين الفرنسيين والبريطانيين بغيرة عظيمة على تأليب الجنود النمسويين المجريين . وأمطروا المجندين من بوهيميا ومن ساوفا كيا ، التي كانت تحت حكم الجر بالمشورات المطبوعة . ونظموا أعمال الجاسوسية السرية ومنظات المقاومة السرية ، وبثوا الدعاية والثقافة بين أسرى الحرب التشيك . وكان نجاحهم وانحا وبخاصة في الجبهة الروسية . ويزعمون أنهم نجحوا عند نهاية الحرب في إقناع ٤٠٠٠٠٠ جندي في الجيش النمسوي المجرى من التشيك والسلوفاك و السلاف يترك الجيش ، وأن ١٢٠٠٠ جندى في جيش الدوق فردريك وحده شنقوا لمحاولة ترك الخدمة . وكثير من هجروا الجيش من التشيك والسلوفاك ومن الأسرى خدموا في الكتائب التشيكية التي نظمت للحرب (م ۲۹ – الأسر)

فى جانب الحلفاء ،سواء فى الغرب أو فى الجبهة لروسية ، وكانت الفرقة التشكية فى الجبهة الروسية عظيمة الأهمية بوجه خاص ، حيث بلغت عند قيام الثورة الروسية حوالى ٤٠٠٠٠ من الجنود المدربين . وكان عليها أن تقوم بدور فى الحرب الأهلية الروسية .

وما أبداه مازاريك وبنيس من الكفاية المتازة فى النضال السياسى لم يكن موجها ضد دول وسط أوربا دون غيرها .

وبما قاله لبعض مؤيديه في توضيح رسالته « لا يمكن الحصول على الاستقلال بالتحدت عن الاستقلال . يجب أن نحمل حكومات الدول المتحالفة وذوى النفوذ من السياسيين والنو اب والصحفيين على العطف على مطالبنا . يجب أن تقتنع أوربا السياسية أن قيام الدولة التشيكية أمر ضرورى ، أى أنها ضرورية للحلفاء كذلك» . وفي فصل الربيع من سنة ١٩١٧عند مابدا الإمبر اطور كارل يجس النبض لعقد الصلح لم تكن دول الغرب مقتنعة كل الافتناع بأن دولة تشيكية مستقلة ضرورية أو مفيدة . ورأى لويد جورج في يناير سنة ١٩١٨ أنه من المستحسن أن يعلن بصراحة أن تقتيت النمسا والجر لم يكن من أهداف الإنجليز الحربية، وردد الرئيس ولسن نفس المعنى في رسالته إلى مؤ تمر الثامن من يناير سنة ١٩١٨ ( نفس المؤتمر الذي أعلن شروط ولسن الأربعة عشر ) (١) وحتى في الوقت الذي كان ريبوت ولويد

<sup>(</sup>١) وشروط ولسن الأربعة عشر أمدت عاربي الحلفاء السياسين بقدر من أعظم ذخائرهم، ولـكن من الحطأ ومن الطلم أن يكون لها المقام الأول في هذا الحجال . إن هذه الشروط من أهم النصوص الأساسية في هذا النمزن . وزيادة على ذلك فرغم تحررها وتأكيدها لحق تقسر بر المصير لكافة الشعوب \_ وبخاصة الشعب البولوني وشعوب الإمبراطورية المسوية المجرية \_ فإنها لم تكن متعارضة مع مبادئ الأسرية ( العائلية ) والمبادئ الإمبراطوية . وكلمنا الأسرتين الهابسبورج والهوهنرولرن حاولتا الحصول على صلح على أساس شروط ولسن الأربعة عشر ولكنهما ارتكبنا خطأ الانتظارحتي تداعت عروشهما .

جورج يقلبان الرأى في خطاب كارل، عطل نشاطهما في بحث الصلح مع النمسا المزامات الحلفاء الضمنية إلى اللجنة القومية التشكية .

وفى المدة الباقية من سنة ١٩١٧ خففت الحركة لجملة أسباب ليس أقلها شأناً قدرة التشيك على الدعاية والسياسة السرية ، ولعل النصر الأخير للحرب السياسية على الحسكة والمرونة السياسية كان فى انعقاد ما يدعى مؤتمر الشعوب المظاومة فى النما والحجر فى روما فى أبريل سنة ١٩١٨ ، وقد حضره مندوبون عن المنظات التشيكية واليوجوسلافية، وممثلون عن الترانسلفانيين البولنديين والرومانيين (كانت ترانسلفانيا التى منحت رومانيا معظمها بعد الحرب \_ إفليم على حدود المجر وتابعة ترانسلفانيا التى منحت رومانيا معظمها بعد الحرب \_ إفليم على حدود المجر وتابعة ما وسكانها من أجناس مختلفة) وأفر المؤتمر قيام «جبهة مشتركة» للشعوب المظاومة مهمتها تقويض الدولة الثنائية وتفتيتها .

ومع أن المؤتمر لم يكن انعقاده رسميًا ، فقد نظمته هيئة مقاومة الهابسبرج في الإدارات الحربية السياسية للحافاء ، وأذيعت قراراتها في جميع الأنحاء بأمر من إدارات الدعاية بها (وكان أحد الصحفيين الذي أعان على إقناع الرأى العام في جلاده بأن بلقنة وادى الدانوب كله يخدم قضية الحرية والمدنية، شاب إيطالى نابه يدعى بنيتو موسوليني أحد الاشتراكيين المتحمسين السابقين وكانت الإعانات يدعى بنيتو موسوليني أحد الاشتراكيين المتحمسين السابقين وكانت الإعانات المالية العديدة التي تقاضاها من الهيئة الفرنسية السرية هي التي سهلت تحوله إلى قضية الحرب لنصبح الدنيامهداً للديمقراطية . (وهي عملية تدل – في ضوء الناريخ اللاحق – على انتصارات الطبيبات المزيفات الوضيعات)

ومع أن إمبراطورية الهابسبرج كان مقدراً لها أن تكون من أتعس نحايا الحرب السياسية التي صحبت وأطالت الحرب من سنة ١٩١٤ إلى سنة ١٩١٨ ، إلا أنها لم تكن ضحية بريئة . فقد رأينا من قبل الدولة الثنائية تبدأ حربها السياسية الهجومية في أوكرانيا وفي بولندا الروسية قبل حادث القتل في سراجيفو .

وعندما بدأ إطلاق الرصاص كانت إحدى فرق الحرية البولندية الى أعد النمسويون تسليحها مستعدة للانضام إلى طليعة الجيش الألمانى النمسوى الذى يقوم بالهجوم على غاليسيا الروسية .

وكان قائد الفرقة البولندية يوسف بلسود سكى ـ الذى صار فيا بعد أول رئيس لبولندة المستقلة ـ لايقل كفاية فى المؤامرات عن قرينيه (وعدويه) مازار بكوبنيس، ولكنه كان يخالفهما فى جميع الأمور الأخرى . وهذا الرجل الغامض الضئيل الجسم ذو الرأس الصغير والعينين الخضر اويين الحساستين . كان فيه ما ينم عن أنه فنان وحالم، ولكن أحلامه كانت أشبه بالأحلام المزعجة التى يراها غيره من الناس . وقد بدأ يشتغل بالدسائس والمؤامرات تقريباً منذ بدأ فى التنفس، ويعد حتى بالقياس المى مستوى النوريين الروس — إرهابياً عنيفاً .

وفى أثناء الحرب الروسية اليابانية عمل على الحصول على عون من اليابان القيام بثورة بولندية — وسواء حصل على هذا العون أم لم يحصل عليه فإن ذلك موضع خلاف — وأعماله في قيادة حرب العصابات في أثناء ثورة سنة ١٩٠٥ لم تكن أقل من أعمال ستالين مع جماعته القوقازية . ولكن كل جهود الهيئة الحربية السياسية الألمانية والنمسوية في شد أزره و تقويته لتتخذ منه عيلا لدو لتى الوسط تعتمدان عليه، لم تأت كاكان متوقعاً بأية نتيجة .

وبعد البيان الألمانى النمسوى الذى اعترف باستقلال بولندة سنة ١٩١٦، الذى اقتضى تحرير كل بولندة الروسية، هدأت حماسة بلسودسكى فى محاربة جيوش القيصر، وأصبح كما يرى من وجهة النظر الألمانية والنمسوية حليفاً شرساً. وعلى أساس

كثير من المبررات اتصل بالبولنديين في روسيا وفرنسا . وأخذ يظهر الود الغرب بأساوبه السرى . وأخيراً تضايق منه الألمان بما دفع لودندورف إلى أن يقوم بسجنه في إحدى القلاع .

ولم يكن بلسودسكى المنغص الوحيد للودندورف فى مجال الحرب السياسية ، فإن الأطباء الألمان السحرة بمعونة لودندروف نفسه، ينبغى أن ينسب إليهم أمجد علية وأفشل عملية فى الوقت نفسه فى تاريخ الحرب السياسية ، وهى تشجيع الثورة البلشفية ومعونتها .

وعند ما عثر جيش الولايات المتحدة المنتصر فى عام ١٩٤٥ على الخبأ الذى كانت فيه وثائق وزارة الخارجية الألمانية ، كان من بينها كثير من الوثائق الى تتعلق بالحرب العالمية الأولى ، والتى يدفع أحلافنا الروس كثيراً لو تمكنوا من الحصول عليها قبل غيرهم .

وكانت إحدى الأوراف التي لهاأهية خاصة مذكرة بتاريخ ٩ من مارس سنة ١٩١٥ فيها برنامج مفصل عن الحرب السياسية الألمانية الموجهة ضد روسيا القيصرية . وفي هذه الورقة الاقتراحات المألوفة من نسف الجسور والدعاية بالهزيمة بين الجنود الروس .

وفيها حث على الاتصال بالمعارضة الاشتراكية ومساعدتهم ماديا ، وكذلك منظات الأوليات السياسية (ما عدا اليهود الصهيونيين الذين يرى واضع الخطة أنهم عاجرون عن القيام بأى عمل سياسى ). ويلفت النظر فى هذه الورقة الوهمية الكبرى تعلقها على العمل مع زعاء المهاجرين من البلاشفة الروس الذين كانوا يعدون فى الغرب فى ذلك الوقت من المنشقين العقائديين المنظرفين .

وكانت التوصية الأولى من بين التوصيات الإحدى عشرة التي تحويها المذكرة لتنفيذ الخطة ، تنص على « المساعدة المالية لفريق الديمقر اطيين الاشتراكيين (البلاشفة) الذين يقاومون الحكومة القيصرية بكل الوسائل الممكنة » وكان الاتجاه العام للمذكرة عجيب كذلك .

وتبضن فقرة أخرى هذه العبارة « وهكذا ستدمر جيوش دولتا الوسط والثورة الروسية المركزية السياسة الهائلة التي هي عماد الإمبراطوريه القيصرية ، والتي ستكون خطراً على السلم العالمي ما بقيت ، وستدك قلاع الرجعية السياسية في أوربا » .

و مثل هذه اللغة غريبة في ورقة رسمية للحكومة الإمبراطورية الألمانية ، التي لم تكن حينذاك حصناً للحرية السياسية أو نصيراً للسلام العالمي . ويبدو أن العقل الذي أعدها واسع المعرفة مقتدر عبى الإبداع . وليس في هذا شك ، فإن واضع للذكرة كان هو د . اسكندر هلفائد الملقب ببارفوس ، الذي كانت آخر أخباره التي عرفناها أنه كان اليد اليني لتروتسكي في سوفييت بطرسبرج سنة ١٩٠٥ . وكان لبارفوس كئير من النقاد ، ولكن أحداً لم ينتقده لنقص في سعة معرفته وأصالته وقبل أن نبين كين اتخذت كتابة بارفوس السبيل إلى مافات وزارة الخارجية الألمانية ، وقبل ذكر ما ترتب على مقترحاته يحسن أن نوجز صورة لهذه الشخصية غير المستقيمة وحياة هذا المثل القدير.

كان بارفوس يهودياً روسياً ولدسنة ١٨٦٩ ،ودرس في ألمانياو انضم في وقت باكر إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني . وكان من متطرفي الجناح اليساري الذي يرأسه روزال كسنبرج،ومع أنه اشترك في تحرير « إسكرا » صحيفة لينين ، إلا أنه ظل بعيداً عن المزاع الذي كان بين البلشفيك و المنشفيك ، الذي شطر

المهاجرين الروس إلى شطرين . وكان أقرب صديق إليه من بين الثوار الروس تروتسكي ، صاحب نظرية استمرار الثورة التي كان بارفوس يؤيدها . وكان ترو تسكى منجانبه يقدره تقديراً عظيا من حيث هو ثائر ومفكر . وفي سنة ١٩٠٤ أقام ترو تسكى وزوجته فيمنزله في ميونيخ وها في طريقهما إلى روسيا . وفي هذا الوقت كتب مقدمة لكتاب ألفه تروتسكي . وتروتسكي يصف صاحبه بأن له رأساً ضخماً سميناً كرأس الكلب. وفي هذا الوقت الباكر كانت ملابسه أنيقة، تزعجاً ناقتها الأوساط الثورية الجادة، وكان له عيب عجيب منتقد، وهو أنه كان يريد أن يجمع قدراً كبيراً من المال - من أجل الثورة طبعاً . كان صاحب دار للنشر نجحت أولا ثم منيت بالخسارة بعد ذلك . ولكنه كان يفكر في مشروع أكثر طموحاً وهو إصدار صحيفة ماركسية كبرى يومية تحرر بلغات ثلاث . وكان لابد له أن يكون واسع الثراء حتى يستطيع أن يقوم بهذا العمل، ونظراً إلى أن الثورة لبس لها أن تنتظر فلا بد أن يحصل على الثراء بخطى سريعة. وفي ثورة سنة ١٩٠٥ ساعده الهيمه بالمسائل المالية على النيام بمشروع جرىء، ولكنه صيح من الناحية الفنية، يقتضى التصرف في احتياطي الذهب لدى الحكودة القيصرية الذي كاد أن يؤدى إلى تدهور الروبل الروسي . واشترك بارفوس بمعونة تروتكي في يحرير صحيفة يومية يسارية في سانت بطرسبرج، وربما أوحى بكثير من الخطط الثورية إلى السوفييت . وكان لديه الوقت في الفترات التي يخاو فيها من الدسائس والمؤامرات للقيام ببعضالنشاط الدولى . وعندما قبضت عليه الشرطة أخيراً حيرهم وجود دفتر به خمسون تذكرة لأحد المسارح في جيبه . وظنواأنه يعد لأحد الاضطرابات . والواقع أنها كانت لدعوة بعض أصحابه لاجتم برىء . وحظى بارفوس بالسجن ثم بالنفي مع ترونسكي، وأمكنه أن يهرب مثله إلى الغرب. وفي صيف سنة ١٩٠٧ صحب تروتسكي وأسرته في رحلة إلى ساكسونيا .

ويبدوأن اهمامه با موردة أخذ يفتر شيئاً فشيئاً بينما قويت اديه الرغبة فى الراء . وترك ألمانيا — بتشجيع من الشرطة الألمانية — واشتغل بالأمور المالية والصحنية فى البلقان . وعند قيام الحرب كان فى القسطنطينية ، وقد كاد أن يحقق أحلامه فى الغى بما حصل عليه من تعهدات للحيش الألمانى . ولما أغضه موقف بعض أصدقائه السابقين غير الوطنى من متطرفى الحزب الديمقر اطى الاشتراكى الألمانى \_ عد نفسه ألمانيا — رغم أصله الروسى — فقد انفصل عنهم ، وصار أصدقاءه الجناح الأيمن من الحزب ، ثم إنه عرض خدماته على السفير الألماني فى الفسطنطينية ، وسرعان ماروج الدعاية الانفصالية سراً فى أوكر انيا ، وأصدر صحيفة للدعاية الألمانية فى بو خارست ، كما قام بأعمال أخرى . وأدى نجاحه فى هذه الأعمال إلى اهم وزارة الخارجية الألمانية به عندما وصل إليها عن طريق السفارة اقتراحاته بقيام أعمال ثورية هجومية ضد الروس ، واستدى إلى براين لحضور أحد المؤتمرات . وكانت المذكرة التى جاء ذكرها فيا سبق إحدى نتائج هذا المؤتمر .

وأعقب ذلك أعمال أخرى . فالقسم الخاص فى الإدارة الأجنبية الألمانية الريكان يرأسه د . ديجوبرجن (الذي عمل فيا بعد سفيراً لألمانيا لدى الفانيكان من قبل جمهورية فيار وهتار) لتنسيق العمليات الحربية السياسية ضد روسيا، أعطى يارفوس جواز سفر ألمانيا ومبلغا مبدئيا من المال مقداره ٢٥٠٠٠٠ ريال لينفق منه (وما أسرع ماطلب خمسة ملايين ريال) ، وتقرر أن يكون مقره في كوبنهاجن تحت ستار تأسيس معهد للدراسة هناك .

وقبل مفرد إلى هناك زار سويسرة وحادث كثيراً من المهاجرين الروس ، وكان منهم لينين . وكان يعامله بشىء من الحيطة لأنه — فى رأى البعض — كان يرى فيه منافساً له ، ولكنه لم يمتنع عن أن يتعاون معه . بل قد شجع لينين

أحد أصدقائه على قبول العمل بأجر فى معهد كوبنهاجن الذى قدمه بادفوس إليه . ومن المصادفات العجيبة أن ظهر أن هذا الصديق هو جاكوب فورستندج الملقب مجانتسكي الديمقر اطى الاشتراكي البولندى النمسوى ، الذى استطاع أن يحصل قبل الحرب على تصريح من الشرطة ليقيم لينين فى غاليسيا . ومن أصدقاء لينين الموثوق بهم والذى عل معه فى كوبنهاجن، الصحني الماركسي المعروف كادل رادك ، وهو من رعايا الإمبر اطور فرانسيس جوزين ، ولكنه مثل فورستنبرج رجل دولى فى ظاهره و بلشنى فى حقيقته . وكل من الرجلين كان يعرف الكثير عن أعمال بارفوس فى روسيا ، وظلا يطلعان لينين على نشاطهما . وكان لينين بوسائل أخرى على اتصال مؤقت بعميل سرى ألماني فى استكملم يدعى كسكويلا . وهو مهاجر أستونى وثائر ماركسي سابق . وكان قد أسس شبكة سرية يسارية مهاجر أستونى وثائر ماركسي سابق . وكان قد أسس شبكة سرية يسارية لا علاقة لها ببارفوس ونشاطه . ومن هنا ندخل إلى لب الجدل الذي ظل قائمًا حوالى نصن قرن ، وهو هل كان لينين نفسه «عيلا» ألمانيا؟ .

وكان الجدل يدور حول معرفة ما إذا كان صاحبا لينين فورستنبرج ورادك يعلمان أنهما بعملهمامع بارفوس إنما يعملان من أجل القيصر، وإن كان ذلك كذلك، فهل يعملان بموافقة لينين ، ولم تقم أية دلالة تاريخية لإثبات أحد هذين السؤالين أو نفيه ، والدليل المستمد من ملفات وزارة الخارجية الألمانية يقوى الاعتقاد بأن المساعدين النمسويين لبارفوس يعلمان الجهة التي تمده بالمال ، كما يعلمان السبب الذي من أجله تمده بهذا المال الكثير .

وإذا لم يكونا يعلمان فلابد أنهما يفرضانأن العصفورة هي التي أتت بالمال، وعلى هذا فقد كان فورستنبرج ورادك عميلين ألمانيين على نحو ما، ولكن لم يكن من المحتمل أن يكونا العميلين اللذين يمكن للحكومة الألمانية أن تعتمد عليهما

فى إطاعة أوامرها . (وحتى بانورس وكسكويلا وهما أكثر اتصالا وارتباطاً بالألمان ، لم يكونا الآلة المسخرة دائماً فى أيدى الألمان ) وكانا فى صميم شعورهما يعملان لنصرة لينين لا لنصرة القيصر .

وبعد نجاح البلاشفة فى روسيا أصبح رادك أحد عملاء السوفييت الكبار الذى حاول إذكاء الثورة بعد الحرب ، بينا خدم فويرسة برج الحكومة السوفييتية بإخلاص فى عدة مراكز ذات مسئولية . ومن الجائز أن كلا الرجلين لم يعترفا للينين بأنهما يأخذان المال من الحكومة الألمانية ، وأنهما يعملان بالاشتراك مع الجهاز الحربى النياسي الألماني لخدمة قضية الثورة . ولكن لو لم يكونا صريحين كل الصراحة معه فن العسير أن نصدق أنه يثق فيهما بالقدر الذى ظهر فيهما من الثقة .

والواقع أن كثرة الأدلة وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حول علاقة حكومة القيصر والبلشفيك في أثناء النزاع الباكر ، تجعل الجدل حول الدور الذي لعبه لينين جدلا عقيا . فإذا ماوافق على التعاون بين بعض مساعديه البارزين وبين أعداء بلاده – وهو ما يبدو محتملا وإن لم يكن من الأمور المؤكدة – فقد عمل ذلك عن طريق غير مباشر، ولم يجعل الألمان حجة عليه، وهكذا لم يكن عيلا للألمان بل كان عيلاً حراً غير خاضع لهم ، ومن جهة أخرى كان الألمان يمدون منظاته السرية في روسيا بالمال عن طريق بارفوس وكسكويلا، سواء أكان يعرف ذلك أم كان يجهله ، وكانوا يهربون وسائل الدعاية سراً إلى روسيا . كما قدموا الثائرين المؤن والذخائر . وأعطوا لهم مساعدات مالية عن طريق أعمال تجارية متسعة قام بها بارفوس . وأن أفاد الثوريون الاشتراكيون والمنشفيك وكثير من منظات الأقليات من المعونات السرية الألمانية، فإن كثيراً منها وصل إلى أيدى البلاشفة . الأقليات من المعونات السرية الألمانية، فإن كثيراً منها وصل إلى مدى متسع، وكان

أحد القائمين بها رومان مالينوفسكى أحد زملاء لينين القدامى وأحد العاملين في الأخرانا .

وفى مقابل ما أدته ألما نيا للبلاشفة، فقدقدمواهم للألمان – سواء بعلم لينين أم بدون علمه – كثيراً من الأسرار الهامة (وهناك إشارة وانحجة إلى هذا العمل فيوزارة الخارجية الألمانية).

وكانت المونة الصادقة الألمانية لقضية البلاشفة الساح للينين بعد ثورة مارس بالعودة إلى روسيا عن طريق ألمانيا . إذ لم يكن له أى طريق آخر يمكن الإطمئان إليه غير ذلك . ونشأت الفكرة - كاعرف فيا بعد - لدى المهاجرين البلاشفة في سويسرة ، وقام بالاتصال بالألمان بطريق غير رسمى أحد قادة الاشتراكيين السويسريين ، والحكومة السويسرية . وربما كان هناك اتصال قبل ذلك بين بعض المهاجرين والعملاء الألمان متعلق بهذا الموضوع ، ولكن ليس على هذا أى دليل في ملفات وزارة الخارجية الألمانية .

وجاء أول ذكر رسمى ألمانى لهذا الموضوع فى البرقية التى أرسلها السفير الألمانى فى برن فى ٢٣من مارسسنة ١٩١٧ — وبناء على المعلومات التى وصلته من وزارة الخارجية السويسرية — ميينة رغبة قادة النوار الروسيين فى سويسرة فى المودة إلى وطنهم عن طريق ألمانيا .

ويظهر أن الجانب الروسى والجانب الألمانى فى بادئ الأمركانا يقدران كل التقدير ما لهذا العمل من أثر فى الحرب السياسية . وكان لينين فعلا على علم بأن ظهور أى تواطؤ مع حكومة القيصر سوف يسقطه من أعين الشعب الروسى،

ويعرضه عند وصوله إلى بلاده إلى المحاكة للتجسس لصالح العدو . وامتنع عن القيام بأى اتصال مباشر بممثلي الحكومة الألمانية في سويسرة، وتفاهم على ترتيب الرحلة عن طريق وسيط محايد ،هو الاشتراكي السويسرى فرتز بلاتن .

وكان في تعلياته إلى بلان أن يتمسك بالشروط الآتية: — أن تكون العربة التي يجتاز بها المهاجرون الأرض لألمانية فوق القانون الحلى ، وألا يقبل في العربة من غير المهاجرين ألا من يسمح لهم بلاتن بذلك . وأن يكون ثمن تذاكر السفر هو الثمن العادى . وألا يحصل تفتيش على تصريحات السفر أعند دخول الأرض الألمانية وعند منادرتها . وأن يقبل المهاجرون الروس حسنو النية في هذه الرحلة دون نظر إلى أنهم من أنصار الحرب أو من المعارضين لها . ثم إن بلاتن أصر على ضرورة الاحتفاظ بسرية هذه المسألة ، وعلى عدم إشارة الصحف الألمانية إليها حتى لا يتعرض المهاجرون للخطر .

وأظهر الألمان فهما صحيحاً للموضوع، وأبدوا أنهم متعاونون فى جميع هذه النقط، وظهر تقديرهم لضرورة حماية سمعة المسافرين فى كثير من الوثائق التى فى وزارة الخارجية الألمانية، ولم تثر السلطات الحربية أو البوليسية أى اعتراض على حمايتهم، وكان توكيد هذه الحماية هو الذى يقلقها، وأحيل القرار النهائى للسماح بالرحلة إلى أعلى السلطات الحكومية والحربية فى البلاد بما فى ذلك لودندورف والقيصر.

ونستدل من إحدى المذكرات التى فى ملفات وزارة الخارجية أن غليوم الهم الهما كبيراً بل القياماً غير معقول إلى حد ما بهذا الموضوع. ففيها أن «صاحب المجلالة القيصر اقترح اليوم فى أثناء تناوله طعام الإفطار ضرورة إعطاء الاشتراكيين الروس المسافر بن عبر البلاد الألمانية الكتب البيضاء وغيرها من الكتب كرسالة

عيد القيامة وخطاب المستشار ، وذلك لتنوير غيرهم فى وطنهم . وفيا لو لم يسمح المهاجربن بدخول السويد فإن القيادة العليا للجيش ستكون مستعدة لإدخالهم إلى روسيا عن طريق المواصلات الألمانية » .

وأخيراً غادرت جماعة لينين ومعهم بلآن زيوريخ فى التاسع من أبريل بعد اشتباك قوى وقع بين المعارضين والمؤيدين من المتظاهرين الذى قدموا لوداعهم . وكانوا ٣٢ منهم ١٩ من البلاشفة بما فيهم لينين ، وثلاثة من المنشفيك اليساريين وستة من جماعة اليهود ، وأربعة غير مشتنلين بالسياسة ، منهم طفل فى الرابعة من عمره، وانضم رادك للفطار عند الحدود الألمانية .

ويقول ونستون تشرشل « لقد نقلوا لينين في عربة مقفلة – كجر ثومة الطاعون – من سويسرا إلى روسياً » . وكما استعمل لفظ الجرثومة هنا على سبيل الحجاز فقد استعملت العربة المقفلة أيضاً على سبيل الحجاز . وكان مرور القطار في ألمانيا غير ملفت للنظر ، وكان لاروس عربة خاصة ظلت مقفلة باتفاق الطرفين وكانت تلحق بالقطار ات المختلفة في أثناء الرحلة ، وكان معهم بعض الأطعمة، وأمدهم الألمان بمساعدة بلاتن بشيء من الأغذية ، كما أمدوهم باللبن لغذاء الأطفال ،وجاء في إحدى المحطات ضابط في لباس مدنى – وكانت تعليات القيادة العليا تقضى بأن يكون الضابط من الضباط « ذوى الدراية » \_وزار العربة وتحدث مع بلاتن، وأكد له السويسرى أن الروس شاكرون للمعونة التي قدمتها لهم الحكومة الألمانية . وعند مدينة فرانكفورت انفصلت العربة عن الفطار وتأخر السفر بضع ساعات، وتعطلت كذلك في براين وقتاً طويلاً . وبلغت مدة الرحلة كلها يومين، وقد قضت الليلة الثانية في ساسنتز وهي ميناء صغيرة على البحر البلطي حيث بقى الروس معزواين فها أسمته وزارة الخارجية الألمانية المكان الطيب الذي أعد لهم.

ومن ساسته عبرت الجماعة البحر إلى مالمو فى السويد، وأعطمهم الحكومة السويدية بناء على طلب الألمان حق الدخول إلى فنلندا . ثم لبثوا مدة فى استوكهولم حيث تحدث لينين مع جانتسكى وغيره من البلاشفة المقيمين فى السويد ، ورفض مقابلة بارفس مع أنه كان على مقربة منه . ثم حملهم قطار سويدى إلى حدود فنلندا حيث تركهم بلاتن وانتقل المهاجرون فى زحانات إلى الأرض الروسية (وفنلندا كانت لا تزال خاضعة للحكم الروسى) ثم ركبوا القطار إلى بتروجراد .

وكان وصول لينين إلى المحطة الفنلندية في بتروجراد في مساء السادس عشر من أبريل . وكان يتوقع القبض عليه . ولكن بدلا من ذلك كان هناك حشد كبير جزاء ما كان يستمتع به من شهرته بالاستقامة فى قيادته النورية – وجماعة من البلاشفة ترفرف فوقهم أعلام النصر، وفي أيديهم باقة ضخمة من الزهور لتحية المهاجرين العائدين من المنفى . بلكان في الاستقبال وئيس المنشفيك شيدز ورئيس اللجنة السرية لتحيته رسميًا باسم سوفييت بتروجراد وباسم الثورة . وفي الخطاب الذي أعده شيدز إعداداً خاصاً للترحيب بهمأ كدتاً كيداً فُوياً أهمية التعاون التام بين سائر الجماعات الديمقراطية في روسيا والحاجة الملحة إلى تأييدالنورة ضدأعدائها « من الداخل ومن الخارج » ويقول شاهد عيان ( السكاتب المنشفيكي ومؤرخ الثورة سوخانوف » إن لينين — وهوفى قبعته المستديرة المصنوعة منالفراء — لم يلحظ شيدز وردأ على التحية صرف نظره عن المندوبين الرسميين وخاطب الجماهير « أبها الرفاق الأعزاء والجنود ورجال البحرية والعال.. إنه ليسعدني أن أحيى في أشخاصكم الثورة الروسية المنتصرة . كما أحيي فيكم طليعة الجيش الجماهيري العالمي . إن الحرب الاستعارية التي تقوم على النهب والسلب هي بداية الحرب الأهلية في أوربا كلها . ومن اليوم ستنهار الرأسمالية .. فلتحيا الثورة الاشتراكية العالمية » وفى خطاب آخر عند مغادرته للمحطة استنكر « المذبحة الإميريالية الشائنة » . وفى هذا المجال كان كلامه إعلان الحرب على الحكومة المحلية ، ونداء صريحاً لتنظيم الحروج على الحكومة . وكان البلاشفة المحليون الحاضرون - وفيهم كامينوف وستالين - غير راضين ، وكان ممثلو الأحزاب الثورية الأخرى ساخطين . . بل لقد سمع سوكانوف فى آخر النهار جنديا يعلن « يجب أن تنفذ حرابنا فى مثل هذا الرجل » ومن وجهة النظر الألمانية ساركل شيء على ما يرام . تقول برقية السفير الألماني فى استوكهم فى ١٧ من أبريل « دخول لينين روسيا ناجع إنه يتصرف كما نود تماماً » .

ولو أن المحاربين السياسيين الألمان رأوا النصوص الصحيحة لخطب لينين في محطة فنلندا ، فلربما شاب الإعجاب الذي أبدوه لمهارتهم بعض القلق لما يتوقع حدوثه في المستقبل البعيد .

## الفصل لسابع عشر

إلى النهسس ايذ المرة

كان الحنكم الذي أصدره القدر على الأسرة الإمبراطورية الروسية بعد استقالة نقولا الثاني من بعض الوجوه حكمًا فريداً في تاريخ الأسرات الملكية المهدومة . فلا القيصر ولا زوجته ماتا ميتة الشهداء في سبيل الحكم المطاق، ولا ها ماتا ميتة كبش الفداء الرسمي نظير جرامه . فبعد مدة قضياها في حبس مؤلم مرهق للأعصاب ذبحا مع أطفالها لأسباب واهية قضت بها ظروفالثورة القاسية ، التي تذكرنا بأفران الغازات السامة في ألمانيا المتلرية أكثر عما تذكرنا العربات الغرنسية في القرن الثامن عشر أو مشانق إنجلترا في القرن السابع عشر، ولم تكن التجربة القاسية التي حلت بهما إلا حاشية للمأساة الهائلة التي مثلتها الثورة الروسية. ومع ذلك فهذه الحاشية من النوع الذي يلتي ضوءاً قوياً على سائر أجزاء الموضوع ُ الغامض . وإذا ما تتبعنا حياة نقولا رومانوف الطويلة وأسرته في ظل الحكومة المؤقتة، ثم في ظل البلاشفة إلى نهايتها للؤلة في الدار التي في إيكانز نبرج فإن ذلك ليذكرنا بالحقيقة البشرية – الحقيقة البشرية التي تستحق الرثاء غالبًا – التي تمكن وراء البريق المعدني للتصمات التاريخية التي تحجبها عن الأنظار ، ولكنها تكشف أمام الأنظار في الوقت نفسه أكثر من أي تحليل صريح بعض النظم الأساسية السياسية أو النفسية التي عطلت تجربة روسيا القصيرة في الحكم الديمقر اطي، ومهدت السبيل إلى قيام نظام استبدادي جديد لا يضعف ولا يلين .

ويبدو أن أحداً لم يفكر تفكيراً جدياً فى أمر مستقبل نقولا فى الأيام القليلة التي تلت استقالته. وقد دلت سرعة استعداده للتنازل عن العرش لأخيه – وقد

تحقل في الوقت نفسه عن القيادة العامة للجيش - على إخلاصه في التنازل . وقد تعقد الموقف بعض الشيء من الناحية القانونية بامتناع الدوق ميخائيل مؤقتاً عن قبول العرش،ولكن لم يكن هناك أى دليل على أنه كان لدى نقولا أقل فكرة في استرداد العرش لنفسه أو لولده بعد تنازله (حقاً إن اسكندرا سمعت مرة وهي تتمتم «سيغير الشعب رأيه يوماً ما ويدعو ألكسيس وعند ذلك يعود كل شيء إلى مجراه الطبيعي ). وعلى النقيض من ذلك تخلى القيصر السابق عن الطريق تأييداً للحكومة المؤقتة . وفي رسالة الوداع التي وجهم اللجيش من موجيلين في ٢٠ من مارس منة ١٩١٧ تبرأ من نظرية الحكم المطلق واعترف بالنظام الجمهوري الذي اختارته روسيا في انتظار الجمعية التأسيسية . ومما كتبه نقولا « بعد تنازلي عن عرش روسيا بالنسبة لشخصي ولا بني إلى الحكومة المؤقتة القائمة بموافقة البرلمان ، إني أدعو الله أن يعين روسيا على السير في طريق المجد والرخاء » \*

ولا شك أن القيصر السابق كتب رسالته الآتية على أمل حث الجيش على الاستمرار في القتال إلى أن يتم له النصر : « إن الذي يفكر في الصابح الآن به وكل من يسعى إلى الصلح، يخون بلاد آبائه وأجداده » وكانت توصيته الأخيرة بقبول ساطة الحكومة المؤقتة ، مقرونة بالاضعلاع بالدفاع عن « وطننا المجيد وطاعة أولى الأمر منكم» . وساطة الحاس الأعلى للجيش التي يظهر في ثناياها خشية مجالس السوفييت تظهر في نص الرسالة ، ولكن ليس فيها ما يتعارض مع الثورة من وجهة نظر الحكومة الجديدة . وينها كانت حماسة كرنسكي للاستمراد في الحرب فاترة في بداية الحرب ، إلا أن أغلبية الوزراء كانوا متحمسين ومصممين على بقاء روسيا محاربة إلى جانب حلفائها كما كان نقولا ومعظم قادة الجيش .

وعندما غادر نقولا موجيليف في الرابع والعشرين من مارس في حراسة ثلاثة رسل أرسلوا من العاصمة ، كان التفاهم قائماً على نحو ما بين الجيش والحكومة للؤقتة ، على أن يعيش فى عزلة فى زار سكوسيلو ، حتى يتم إعداد الترتيب اللازم السفر الأسرة الإمبراطورية كلما إلى انجلترا عن طريق مورمانسك . وعندما مركب القطار ، أديت له التحية العسكرية ، ولكن فى نفس هذه اللحظة تقريباً ، عقدم الجنرال كورنيلوف قائد منطقة بتروجراد من اسكندرا فى سارسكوسيلو ، وقال : « يا صاحبة الجلالة . إن واحبى الثقيل فى أن أنبئك بقرار الحكومة المؤقتة . وهو أن تعتبرى نفسك مقبوضاً عليك من الآن » ، وأصبح مركز القيصر السابق مؤلماً عند وصوله فى اليوم التالى . فنى محطة البلد الصغير نزل من القطار عدد كبير من الحاشية ، أو رجال الحرس الحاص به ، الذين كانوا يرافقونه فى موجيليف ، واختفوا وتركوا سيدهم السابق إلى مصيره المحتوم . وعندما قام بتحية موجيليف ، واختفوا وتركوا سيدهم السابق إلى مصيره المحتوم . وعندما قام بتحية الحرس عند باب قصر اسكندر لم يرد عليه التحية أحد .

وكان المسجونون الرسميون أو المحجوزون هم نقولا واسكندرا وابنتهما المكبرى أولجا ، وهى بنت طويلة مليئة الجسم فى الثانية والعشرين ، وتاتيانا فى العشرين ، ومارى فى الثامنة عشرة ، وأناستاسيا فى السادسة عشرة ، وألكسيس ولى العهد السابق فى الثامنة عشرة ، وكان يميل المرح والعبث . وكان يبدو على نقولا أثر السنين الطويلة ، والأثر الثقيل لما حل به فى الأشهر القليلة الماضية . وأخذ شعر رأسه ولحيته يتنير لونه ، كما أخذت التجاعد العميقة تظهر فى وجهه ، وربما كان التغيير الذى بدا فى وجه اسكندرا التى كانت تتمتع بالجمال الرائع أشد وقعاً . ومع أنها لم تتجاوز حينذاك الحامسة والأربعين ، فقد بدت امرأة ضعيفة مسنة يقعدها المرض الذى أصابها فى أرجلها وقلها .

وكان يشارك الأسرة الإمبراطورية السابقة السجن، وإن كانوا أحراراً فى الخروج إذا رغبوا فيه، ثلاثة من الحاشية ، الكونت بنشندورف، والبرنس حلجوركى ومدام ناريشكينا، وهى آخر من عملت سيدة ملابس القصر، والدكتور بوتكين طبيب الأسرة ، ومربيات البنات ومساعداتهن ومعلم ولى العهد السابق ، ومعلمة للغة الانجليزية ، وعدد من الخدم الأمناء (وكانت أنا فيروبوظ تعيش في القصر في أثناء الثورة فمرضت، بالحصبة التي أخذتها من الأطفال المرضى بها وقلت إلى السجن بناء على أمركر تسكى لأنها أعانت اسكندرا على حرق بعض المستندات المامة . وكانت مسئولية الإشراف والمحافظة على جميع هؤلاء مقسمة بين الكولونيل كورفتشنكو ، ويعمل مديراً للقصر ، والكولونيل كوييلسكى رئيس عامية زارسكوسيلو ، وهو ضابط شهم رقيق القلب ذو ميول ملكية .

وأتخذ قرار القبض على الأسرة الإمبراطورية السابقة في العشرين من مارس ا بناء على طلب كرنسكي ، توصفه وزيراً للعدل . وكان المظاون في أول الأمر أنه-إجراء مؤقت . وقد أوحى بهذا القرار عوامل متناقضة شأن كثير من أعمال الحكومة المؤقتة . كان أحدها الرغبة الخالصة في سلامة الملكين السابقين . وكان كرنسكي مصمماً على ألا يعمل ماعمله مارا في الثورة الفرنسية ، وهو ما أبلغه إلى الاجتماع الذي عقده السونييت في بتروجراد ، وطالبوا بإعدام بقولا ، ثم كان الاقتراح الثاني بتقديم الإمبراطور السابق للمحاكة أمام هيئة محايدة ، وسيلة إلى وقف الدفاع المتطرفين إلى أتخاذ إجراءات سريعة . وهناك ما يحمل على الظن أن الضغط الواقع على الحكومة المؤقة من اليسار ، كان من المكن الصمود له ، وأن هناك سبباً آخر لتوقيع أمر القبض الذي تحول إلى حكم بالإعدام على أسرة رومانوف . ويقول كرنسكي فيما بعد : « بينما كان العال والفلاحون في مجموعهم لا يعبأون كثيراً بسياسة القيصر الخارجية ، أو سياسة حكومته ، فإن أولى الرأى والطبقة الوسطى ، وبعض كبار الضباط كانوا يرون في سياسة القيصر الخارجية والداخلية ، وفي دسائس القيصرة بصفة خاصة ، جنوحاً وانحاً إلى دفع البلاد إلى الهاوية ، لا لشيء إلا للحصول على صلح منفرد ، والتحالف مع ألمانيا » ، ومن المشكوك فيه كثيراً، أنه حتى من كانوا يتهمون اسكندرا بأنها عيلة ألمانية ، كانوا يمتقدون تغاضى نقولا عما قيل من تعويق الجهود الحربية . إن التهم الشنيعة التى ، وجهت للحكام السابةين ، أدت بعض الأغراض من وجهة نظر الحكام الحاليين . فقد ساعدت على أن تبدو الحرب وكأنها حرب الشعب ، وجعلت استمرارها واجباً ثورياً ووطنياً معاً . بل شارك بعض الملكيين فيا وجه للامبراطور السابق من نقد . وفهم الحلقاء الموقف على وجه السرعة . ورغم احتجاج الملك جورج الخامس الشديد — وقد يكون آخر رجل شريف وأول رجل شريف في الدول المتحالفة ، فقد استردت الحكومة البريطانية ما سبق أن عرضته من إيوائها للأسرة المحاكة السابقة ، وكذلك الحكومة الفرنسية ، وكانت تحت رياسة كليمنصو الوريث الصحيح لتقاليد اليعقو بيين — لم تكن مهتمة بمصير الرجل الذي كان أصدق حليف لبلاده . لم تكن دكتاتوريات الحرب القائمة تريد التفاهم مع حاكم ، مطاتي سابق يستمد حكمه من الحق الإلهي .

وشكلت لجنة خاصة للتحقيق في بتروجراد في ١٨ من مارس لتنظر في المخالفات التي قد يكون الوزراء السابقون وكبار الموظفين ارتكبوها في أثاء قيامهم بمهام وظائفهم » . وقد وسع كرتسكي اختصاصها حتى تشمل التحقيق في تصرفات الإمبراطور والإمبراطورة ، وبخاصة من حيث إخلاصهما للأمة التي يحكمانها ، وتحولت اللجنة من الناحية العملية إلى هيئة تبحث عما عسى أن يكون أساساً لتهمة الخيانة العظمي ضد نقولا واسكندرا . وقام كرنسكي نفسه بعمل المدعى العام في بعض المناسبات ، ووجه الزوجين عدة استجوابات . وكانت اللجنة لا تزال تو الى عملها في التحقيق عندما جاء البلاشفة إلى الحكم . وكان كل بحث قامت به اللجنة يدل تماماً على عدم إمكان إثبات الهمة الكبرى ، ومع أن عملها كان اللجنة يدل تماماً على عدم إمكان إثبات الهمة الكبرى ، ومع أن عملها كان

سيهي مادة طيبة لمؤرخي المستقبل، إلا أنها لم تقم بأي مجهود الكشف عن مسئولية القيصر الشخصية في بعض الجرائم الذي ارتبكها ضد الإنسانية بعض الموظفين باسم القيصر نفسه ، واللجنة لم تصدر حكماً ولسكنها وقعت العقوبه على نحو ما . فإن تصرفاتها أذاقت نقولا واسكندرا طعم سوء المعاملة التي أذاقها حكم القيصر الرعية كثيراً ، وإلى هنا روعيت العدالة تماماً – عدالة القصاص التي تقرر المعين بالمعين والروح بالروح .

و بحجة منع الاتفاق السرى بين الزوجين أصدر ترتسكى أمراً بعدم الجمع بين نقولا واسكندرا إلا في وجبات الطعام، حيث يصرح للأسرة بالاجتماع مع المراقبة الشديدة . على أن يقتصر الحديث على المسائل التافهة (وهذا الأمر ليس عسيراً بين وسط الرومانوف العائلي) وكان لا يسمح بالزيارة لأحد إلا بتصريح من ترتسكى . وكان التنزه في الحديقة مقصوراً على بعض ساعات النهار، وكان نقولا وأولاده يحاطون بمن يلاحظهم كلا خطوا أية خطوة بيها كانت اسكندرا تلازم مقعدها المزود بعجلتين ولا تغادره عادة . وظل هذا النظام الدقيق سارياً لمدة شهر من الزمان . وبعد أن حقق كرنسكي مع الحكام السابقين ثماني أوعشر مرات، الأمر، ثم أخذ يتغير أمام حالة نقولا المحزنة .

وأعاد لهم حرية الحركة داخل القصر، وحاول أن يصرفهم عن التفكير المرهق في أمر مستقبلهم . وأكد لنقولا أن المفاوضات جارية في أمر التجائهم إلى إنجلترا أو فرنسا . وأن اعتقال الأسرة ليس إلا إجراء مؤقتاً لحايتها ، وليس هناك مطلقاً ما يدعو للخوف . وقد استبعدت الحكومة المؤقتة بناء على مشورة كرنسكي الحكم بالإعدام .

وسرعان مااتضح لنقولا ومن يحيط به أن هذه التأكيدات لايوثنى بها . ويذيما كان موقف الحكومة المؤقنة من حيرتها فى معاملة الحكام السابقين زادت معاملة الجنود المحكلفين بحراستهم شدة وقسوة . وحتى صغار الضباط انتهجوا هذه الحالة العدائية أو ظنوا أن الواجب يتتضى أن يكونواكذلك . حدث مرة عندتغيير الحرس أن مد نقولا يده كعادته ليصافح الضابط الذى انتهت مدة عمله فأبى أن يمد الحرس أن مد نقولا يده كعادته ليصافح الضابط وقد وضع يده على كنف الضابط لا هذا يده إليه ، وعندما سأله القيصر السابق وقد وضع يده على كنف الضابط لا هذا ياصاحبي ؟ » أجاب الضابط وقدر جع خطوة إلى الوراء: «عندما مد الشعب يده إليك لم ترد التحية ، والآن لا أمد يدى اليك » .

ومثل هذه الحوادث تعكس كغيرها أثر الدعاية اليسارية في الجيش، وهي ليست من عمل البلاشفة والحكومة المؤقتة فحسب ، بل عمل السوفييت وهم متماونون في الظاهر مع الحكومة المؤقتة، بينما يعملون سراعلي تقويض نفوذها، وأحيانًا دون أى اكتراث بالنزام السرية . وعقب قيام التورة مباشرة تأسس في سارسكو سياو مجلس السوفييت مثل مجلس بتروجراد، وسيراً علىسياسية النفوذ الثنائي ألحق بالحرس المحلي ضابط سياسي من قبلهم . واستطاع كوبلنسكي أن يبعد هذا الشخص وهو ضابط له ميول ثورية عن القصر ، ولكن لم يستطع من منعه إثارة الجنود ، رغبة في إذكاء نار حقدهم على الأسرة الإمبراطورية ، إثارة الشك لدى الحكومة المحليـة . واتهم الضابط الذي ألحق بالحرس أسرة روماتوف بالمؤامرة على الجمهورية، كما انهم رجال الحكم فى بتروجراد بالتساهل مع هؤلاء المتآمرين . وعلى هذا فواجب الجنود والعال في سارسكوسياو أن يضاعفوا نشاطهم ويقظتهم وأن يقبضوا على القانون بأيديهم إذا لزم الحال . ولا شك أن هــذه الإثارة قد سممت عقول الجنود ضد هؤلاء السجناء ، الذين يحرسونهم . وأخذوا ينظرون إلى النيصر السابق وأسرتة على أنهم مجرمون خطرون وعاملوهم معاملة المجرمين . وأخذ النظام يختلشيئًا فشيئًا ، والحراس الذين

كانوا في أول الأمر موضع الثقة من وجهة نظر الحكومة المؤقتة أخذوا يظهرون دلائل السخط، ولاشك أنه كانت هناك عوامل تدعو إلى فتور الهمة بين الجنود الذين كان مقرهم في زارسكوسيلو. وهذه الظاهرة أصبحت فعلا منتشرة في البلاد كلها في ربيع سنة ١٩١٧ وصيفها . وأخذ الوثاق يضيق حول أعناق الحكام الجدد في بتروجراد كما كان يضيق حول أعناق الحكام الجدد في بتروجراد كما كان يضيق حول أعناق الحكام في سارسكوسيلو ولربما كان علينا عند هذه النقطة أن تقطع الحديث عن أيام الأسرة الإمبراطورية الأخيرة ، لناتي نظرة سريعة على الموقف في روسيافي أثناء الأشهر الأولى من الحكم الديمقراطي .

كان أكثر مايدعو للألم في العهد الذي أعقب ثورة مارس في روسيا مباشرة أنه كان عهداً للأمل . ولقد شنق عدد من رجال الشرطة وعدد من الضباط إبان ثورة بتروجراد أو بعدها مباشرة . ولكن الشعب الروسي برهن على أنه لايضم أى شعور بالانتقام بمن ظلمه في العهد السابق ، ولم تبق الحكومة للنبلاء حياتهم فحسب ، بل أبقت لمم أملاكهم كذلك . وكانت حوادث الحريق العمد والنهب أندر إلى حديعيد فى الريف الروسي منهافي أثباء الاضطرابات الثورية في سنة ١٩٠٥ وكانت الاضطرابات التي نقصد بها الخروج على النظام . والعبث الإداري عامة – وبخاصة في الجيش – ولكنها قلما كانت مصحوبة بالعنف. وأساء الروس استخدام الحرية التي عثروا عليها حديثًا بكل الطرق. المكنة إلافيا يتصل بالتمتع بها.هذا التمتع جعلهمراضين وسط هذه الفوضى. و لقد كانت المغالاة في حرية الكلام أخطر مامنحتة الثورة للبلاد . فبعد الرقابة والتجسس اللذين كانا مفروضين عليها نبى العهد الفيصرى ، كان من دواعي السرور عندكل روسي أن يعبر عن رأيه بكل حرية. واستسلم الروس كاية لهذه المتعة ب دون الشعور بأية مسئولية. وكان العهد هو العهدالذهبي للدهاء . وكانت روسيا .

الديمقر اطية مسرحاً للخطباء . ففي كل مدينة كبيرة كانت جميع المصانع والمكاتب والشوارع منبراً للخطابة والكلام .

ومما لاحظه أحد الزوار الغربيين فى بترو جراد فى أواخر أبريل أن «الجماهير تمتشد فى الشوارع لأية مناسبة . فإذا وقف رجل ليتحدث مع رجل آخر انضم إليهما كل من يمر بهما ليستمعوا إليهما، وما أسرع ما تجد الرجل الأول يلتى خطاباً يشرح فيه مذهبه والمعترضون على خطابه يردون عليه ويفندون كلامه » .

ومن عجب أن البلاشفة ، رغم كثرة من لديهم من المثيرين المدربين بالنسبة إلى غيرهم من الأحزاب الأخرى ، لم ينجحوا في المعارك التي تكون ميادينها في الشوارع والتي تتصارع فيها الآراء والمبادئ ولا تراق فيها الدماء ، وبخاصة إذا كانت الجماهير هي الممدف الأول من المعركة . وكان هدف الفلاح الروسي والعامل الروسي والجندي الروسي في سنة ١٩١٧ لقمة العيش والسلام ، ولكنهم جيماً لا يرضون بالمذابح الأدلية ولا بالدعاية للهزيمة وسيلة للحصول على أهدافهم ، وكان سعى لينين الحثيث الحصول على السلطان ومنهجه في الدكتاتورية الثورية ودعوته للصلح السريع بأى ثمن ، كل ذلك أثار نفوس الروس اليساريين وبعض أتباعه وعندما أعان في يونيو أمام مؤتمر السوفييت الروس أن البلاشفة على استعداد القبض على أزمة الحكم في أية لحظة، وأن أول عل يقومون بهسيكون شنق خمسين أو مائة من الرأسماليين ، رد عليه ترتسكي حافقاً « أنتم أيها البلاشفة . من أنتم ؟ هل أنتم اشتراكيون أم في شرطة العهد الماضي ؟ » . ولم يكن المؤتمر وحده هو الذي هلل لهذا التأنيب . بل كان معظم الشعب الروسي .

ومع ذلك فالبلاشفة الذين أثر فيهم لينين بجرأته ودفعهم دفعاً بإرادته ساروا في طريقه دون تردد . وكان كثير من جهودهم — كما في العهدالقيصري — موجهاً إلى التنظيات السرية وبث الروح الثورية، ولكن كانت أعمالهم فى بعض المستويات ظاهرة. ولم يعنوا كثيراً بالمثقفين، وعجزوا عن كسب الجماهير —وحتى بعد حصولهم على الحكم . كان ترتيبهم فى الانتخابات الأخيرة الحرة (أو شبه الحرة) بعد الثوريين الاشتراكيين — حزب الفلاحين القديم — ولكنهم نجحوا أكثر من أى حزب آخر فى أن ضموا إليهم ما يسمى العمود الفقرى لكل ثورة — الجنود والعال الذين يؤلفون أقوى دعامة الانقلاب والثورة.

والكسب الجديد الذي حصل عليه لينين، كان تروتسكي الذي وصل من أمريكا فى مايو وانضم رسميًّا إلى البلاشفة فى يوليو . وكان له اسم مدو فى دوائر الثورة الروسية بسبب الدور الذي قام به في ثورة ١٩٠٥، وهو الآن وهو في الثانية والثلاثين فى أوج قوته الثورية • وتروتسكى بعينيه القاتمتين البراقتين وراءمنظاره، وخصلة شعره النافرة التي تخالها تقذف في سكونها بالشرر الكهربي وشــواربه الـكثة التي تملأ الإنسان رهبة ــكان المنافس الوحيد لكرنسكي – أوالمتفوق الوحيد عليه كخطيب الجماهير . وأهم من ذلك من وجهة نظر البلاشفة أنهمن رجال المؤامرات المحنكين ، ومن منظمي الثورات المقتدرين ، وهو وعبقرى في وضع التنظيات والخطط في الحرب الثورية . وبينما كان لينين يمثل قوة الدفع التي لا تقهر لدى البلاشفة، والقلب النابض بينهم، كان تروتسكى هو الذي يصنع النصر. إنها لشركة هائلة — روبسيير مع نابليون — ولاشك في أن نظام يهدده مثل هذا المزيج المريع من الكفايات القاتلة يكون مهموماً ، وربما لم تحظ أية حركة ثوربة في التاريخ بما حظيت به ثورة البلاشفة في سنة ١٩١٧ من قيادة ممتازة ناجحة في أسمى المستويات. ولا شك أنها كانت أحد أسباب نصرهم النهائي - ولكنها لم تكن السبب أله حيد - جاء فى مذكرات السير بروس لوكهارت أن اللورد بيقر بروك الناشر البريطانى سأل كرنسكى مرة عندما قدمه سير بروس لوكهارت إليه فى أحد نوادى لندن « هل كنتم تتغلبون على البلاشفة لو وقعتم صلحاً منفرداً ؟ » وكان ردكرنسكى « لا شك فى ذلك و يجب أن نكون فى موسكو الآن » .

وكان الجال يسمح بشيء من الشك بسبب للعارضة التي واجهها كرنسكي، والضعف الملازم لازدواج نظام الحكم في روسيا الذي ساعد على بنائه . وفضلا عن ذلك فقد أضاع كرنسكي آمال الروس في مستقبل ديمقر اطي لفشله في الوصول إلى حل واضح لمشكاتين من أعمق مشكلات البلاد . إحداها تعطش الفلاحين الشديد لامتلاك الأرض ، الذي استغله اليساريون بأن أخذوا يطالبون بالإسراع في توزيع المزارع الخاصة . والنانية أماني الشعوب التي كانت فى الإمبراطورية الروسية من بولنديين وفنلنديين وأوكرانيين وشعوب البحر البلطي ، والأقليات من الأجناس الأخرى. وكل هذه الشعوب المضطهدة أخذت تتحرك بعد ثورة مارس، ولو وضعت خطة لنظام فيدرالي قوى لهذه الشعوب لخففت من حدة نزعتها الانقصالية ولكانت عاملا على كسب طبقاتها الوسطى حلفاء للديمقراطية الروسية ضد تهديد البلاشفة . ولكن بدلا من ذلك حدث ما ذكره المؤرخ الألماني جورج فون روخ إذ يقول « بقيت الحكومة المؤقنة كاكانت من قبل ، أسيرة للتفكير المركزى الضيق القومى لحكم القيصر المنصرم » وزاد تباعد الأقليات.

ولا شك أن الحكومة المؤقتة بمحاولها استمرار الحرب أضاعت الفرصه البسيطة التي كانتأمامها في البقاء. ويدلل جورج كنان بالحجج القوية على أن الصلح العام هو الملجأ الوحيد الذي كان في إمكانه حماية الحكم الديمقراطي في روسيا .

ثم إن الرئيس ولسن الذي كان يدعو في خطابه الذي ألقاه في الثانى من أبريل سنة ١٩١٧ إلى إعلان الحرب على دول الوسط، وحيا الأمور المدهشة الجريئة التي حدثت في الأسابيع الأخيرة في روسيا، لم يخط أية خطوة نحو السلام — بل فعل العكس — وكان شأنه شأن جميع قواد الحلفاء، وبدلا من ذلك طلبوا من الروس الاستمرار في الحرب إلى بلوغ النصر . وعندما وعد مليوكوف في أوائل مايو أن روسيا ستلتزم بهذه السياسة — وكان الوعد الذي تقيد به قد سجله في مذكرة بعث بها إلى الحلفاء — أثار بعمله هذا أول أزمة سياسية في العهد المحديث.

وهددت الجيوش الفنلندية بالعصيان، وقامت الاضطر ابات في العاصمة، ولتهدية النفوس استقال مليوكوف وجوشكوف، وأدخل البرنس لفوف عددًا من الاشتراكين المعتدلين في الوزارة، وصاركرنسكي وزيرًا للحربية.

ولم يكن الإنذاركافيا ، فالحلفاء لم يضغطوا على الحكومة المؤقتة للبقاء في الحرب فحسب وهذا وزير الدولة إليهوروت يبلغ الروس في صراحة وإيجاز « إن لم تحاربوا فلا قروض » ، وذلك عندما وصل على رأس بعثة أمريكية في يونية – بل أخذوا يلحون في وجوب قيام الجيوش الروسية المنهوكة المقوة بالهجوم .

ورغم شكوك كرنسكى من قبل استجاب على وجه السرعة وبحاسة بالغة لهذا المطلب الانتحارى . وطاف بالخنادق فى لباس الفلاحين وقبعة الجند وأخذ يتحدث إلى الجيوش. واستبدل بالجنر ال ألكسيف القائد العام مع الجنر ال بروسيلوف أعظم القواد الروس وأشهرهم ميلا للاشتراكية . وأخذ يعمل على إقناع السوفييت الحربيين بالتعاون مع هيئة الضباط فى إعادة النظام . وفى الجبهة الداخلية بدأ حملة قوية ضد دعاة الهزيمة، ثم إن اللجنة التنفيذية لسوفييت بتروجراد تعاونت وأذاعت

نداء إلى الجنود بأنهم الآن لايحاربون من أجل القيصر ، ولا من أجل بروتو بوبوف أو راسبوتين أو الأغنياء ، ولكنهم يحاربون من أجل حرية روسيا ومن أجل انثورة .

وكانت استجابة الجيش لذلك عجيبة . وفي ليلة واحدة بدا كأنه عاد من جديد قوة محاربة فعالة . وفي أول يوليو بعد أن قضت المدفعية يومين في الاستعداد، تقدمت ٣٦ كتيبة من بين الخنادق عند جبهة غالبسيا واندفعت نحو العدو في حماستها المعهودة، وتقدموا تقدماً طيباً خلال يومين ، ثم هدأ الهجوم، وعندما أصبح جنود العماعة الروس وكذلك الجنود الاحتياطيون منهوكي القوى، قام الألمان بهجوم مدمى، وانهارت الجبهة الروسية. وقع هذا عندما أخذ الجندى الروسي يستعمل حقه الانتخابي بقدمه كما عبر عن ذلك لينين فيا بعد.

وفى اليوم الذى بدأ الهجوم الألمانى المضاد قامت ثورة يسارية ضد الحكومة المؤقتة فى بتروجراد، وكان فى مقدمتها بحارة فوضويون من قاعدة كرونستاد البحرية، يؤيدهم سراً — وربما يحرضهم — البلاشفة . ولبث الشك يحوم حول النتيجة بعض الوقت، ثم جمعت الحكومة قوة كافية من القوزاق وغيرهم من الجنود الموالين وقضت على العصيان بعد مطاردة استمرت ثلاثة أيام فى الشوارع، واختبأ لينين ثم هرب أخيراً إلى فنلندا . أما تروتسكى وعدة من قادة البلاشفة الذين لم يرتضوا ما فى الهرب من ضعة فقد سجنوا، وأغلقت مراكز رياسة البلاشفة فى قصر الراقع كززنسكايا ، كا أغلقت برافدا صحيفة الحزب .

وهذا الفشل الذي مني به اليساريون في يوليو أنقذ إلى حين الحكومة المؤقدة من نتأمج الكارثة التي أصابت الجبهة الحربية ، وجاء بكرتسكي

إلى رياسة الحكومة ، محل البرنس لفوف في ٢٠من يو ليو وقضي دورالبلاشفة في الاضطرابات على ما قد كان يعتقده كرتسكي من أن لينين وتروتسكي ورفقاءهاقادة اشترا كيون «معتدلون» ،وربما أكثر تطرفاً بعض الشيء من غيرهم و لقد تحقق كرتسكي من أن البلاشفة كانوا من المتآمرين الخطرين الذين لاسبيل إلى إصلاحهم ـ والأدلة التي جمعتها إدارة الجاسوسية الحربية على أن لينين كان عميلا ألمانياً مأجوراً العبت دوراً هاماً فما اكتسبه كرنسكي من الخبرة السياسية ، واستغل كفايته الممتازة في الدعاية ضد البلاشفة ، واتخذ الأدلة غير المؤكدة أساسًا لحملة قاسية من الطمن في البلاشفة . من بين النهم التي وجهها إليهم — بأنهم أثاروا عمداً ثورة يوليو بوحى من الألمان لتقوية الهجوم المضاد على حبهة الحرب فى غاليسيا ، والأدلة التي حصل عليهاكرتسكي سنة ١٩١٧ ولو أنها قريبة من الصدق لم تكن أدلة صادقة، لقد دفعته إلى الحط من شأن خصومه - فلوكان زعماء البلاشفة عملاء لدى الألمان ومن المغامرين لمجرد كسب المال لما كانوا من الخطورة في المنزلة التي وصلوا إليها فيا بعد، وهذا يفسر كيف أن الحلة التي عملت على تشويه سمعة الحزب بعد أن أثارت زوبعة من السخط عليه هدأت ولم تعد تهم الشعب الروسي(١).

<sup>(</sup>١) زاد الألمان معونهم المالية البلاشفة بعد ثورة مارس ولكنهم لم يكونوا ف حاجة إلى أى أوام تأتيهم من الحارج لمناوأة الحكومة الموقتة ، والبرقية التي أرسلت من وزارة الحارجية الألمانية إلى مركز رياسة الجيش تضع الأمر، في نصابه . « يبدو أن روسيا أضف حلقة في سلسلة الأعداء والمصلحة تقضى إضعافها أو إزالتها إن أمكن ، وهذا هوهدف النشاط السرى الذى تريد تنفيذه في روسيا ، والذي يقضى تقوية السياسة الانفصالية ومساعدة البلاشفة ، ولم يكن البلاشفة بقادرين على إصدار صحيفتهم إلا بالمعونة التي يحصلون عليها منا ، وقد صاروا الآن هم أصحاب الساطه في روسيا »ثم إن البرقيه بعدذلك تدعو إلى استمرار المعونه على أساس أن مصلحة الألمان بقاء الباشفيك في المحكم ، ولا يمكن أن يقال إن هناك تأتيراً عليهم ، لكن الذي يقال إن معونة ألمانيا المالية لهم ساعدت على فوزهم .

وما إن حل منتصف أغسطس حتى كان البلاشفة قد استردوا خسائرهم السياسية التى خسرهافى يوليو ، رغم أن زعاءهم كانو لايز الون فى المنفى أو مقبوضاً عليهم، والتاريخ فى كثير من الأحابين سريع المنفرة لمن كان كبير الإقدام ، وعادت الاضطرابات فى المصانع وبين صفوف الجيش المنحل ، ومجلس السوفييت فى بتروجراد الذى كان فى أول الأمريظهر تألمه لظلم البلاشفة أخذ يبتعد عن الحكومة مهمة أخرى ، وفى الوقت نفسه أخذت العناصر المحافظة فى روسيا التى هلات لسياسة كرنسكى فى قمع نشاط البلاشفة تفقد الثقة فيه كحصن يعتمد عليه ضد الثورة ، وأخذت الأرض تهتز تحت أقدام كرنسكى. ورغبة منه فى وقف الكارثة ، قام بجملة وأخذت الأرض تهتز تحت أقدام كرنسكى. ورغبة منه فى وقف الكارثة ، قام بجملة الجراءات ملتوية ما كرة – ولعلها وحشية – على مسرح الأحداث السياسية التى عبلت بوقوعها ، وكان أحد البؤساء الذين لحقهم سوء الحظ هوالقيصر السابق ،

وقد اطمأن أفراد أسرة رومانوف ككثير من رجال العهد السابق للحالة التي كانت عليها البلاد في شهر يوليو، واستردوا الثقة في قدرة الحكومة المؤقتة على إنقاذ روسيا من المأساة. ومماكتبه نقولا عندما سمع بالمعارك التي حدثت في شوارع بتروجراد « يا لها من فوضى، ومن حسن الحظ ظل الجنود موالين للحكومة واستنب النظام » .

وكان جنود قلعة تسارسكوسياو بمن بقوا موالين للحكومة، ولكن ولاءهم كان ككل شيء في روسيا مؤقتاً ، فمالبث أن تبدل ، وكان السجناء في القصر يعرفون سوء الظروف السياسية من شدة قسوة الحراس ، وفي نفس الوقت كانت مجالس السوفييت في تسارسكوسياو وفي بتروجراد توجه النقد للحكومة لتدليلها الأسرة الإمبراطورية السابقة .

وكان القرار بنقل القيصر السابق وأسرته بعيدا عن منطقة العاصمة قبل ( ٣١ — الأسر ) اضطرابات يوليو، وأخبر به نقولا، ولم يدهشه أو يقلقه ما أنبأه به كرنسكى فى أغسطس من وجوب تنفيذ القرار دون أى تأخير جديد، وقد صحب الانتقال الذى تم فى الصباح الباكر من ١٤ من أغسطس شىء من الصخب، فقد كان الحرس ناقين للساح السبحونين بأن يأخذوا من متاعهم ما يشتهون ، ولأنهم كانوا لايودون أن يتركوا السجن مطلقاً. فقد كان المنطق يقضى فى رأيهم « بأن يحاكموا فى السجن لا فى بتروجراد، إذ لا أمل فى هربهم هنا، وعلى كل حال كان الأفضل أن يتم كل شىء دون أية محاكة » . واستعمل كرنسكى كل وسائل الإقماع حتى أمكنه أن ينقل الأسرة وحاشيتها فى أمان إلى القطار الخاص الذى كان معداً لهم ، وخاطب فى صرامة حرس القطار قائلا « اذكروا أن الإنسان لا يضرب الخصم الميت » .

وكان اعتقاد أسرة رومانوف إلى آخر لحظة أنهم فى طريقهم إلى ضيعتهم فى القرم . ويقال إن نقولالم يعرف حى غادرالقطار تسارسكوسياو أن وجهته تو بلسك فى غرب سيبريا ، واختيار هذا المكان الريني السحيق – وهو ليس على الخط الحديدى إلى فلاد يقستك وآخر جزء فى الرحلة يقتضى ركوب باخرة نهرية – يدل على تعقد الظروف السياسية فى روسيا وتعقد أخلاق كرنسكى .

وقد يكون آمن الأسرة أن تكون في الجنوب حيث يسود بعض الملكيين أو على الأقل بعض المحافظين ، ولكن الرحلة بالقطار قد تستدى حرساً قوياً ، وإرسال هذا الحرس قد يحدث أزمة سياسية ، وتو بلسك في الواقع لم تلفحها رياح الثورة التي اجتاحت روسيا الأوربية ، فهي آمن للأسرة وستكون بعيدة عن أعين سواد الشعب وقد يكون من المكن نقلهم يوماً ما إلى اليابان ، وتو بلسك إحدى مدن سيبيريا التي بنني إنيها عادة السياسيون وغيرهم من ذوى الجرائم ، وهي معروفة بأن فيها

سجناً ومنجم ملح ، ولا يستطيع أحد أن يتهم كرنسكى بعدم الولاء للمُورة بإرسال أسرة رومانوف إلى سيبريا ، بل فيها الدليل على أنه الابن الباريا لثورة ، وأنه صادق الولاء لحزب اليسار .

وكان هذا الدليل مفيد من وجهة نظر كرنسكى للأنه كان يقترب فى ذلك الوقت من اليمين ، وقد وافق على إعادة عقوبة الإعدام فى الجيش ، وعين الجنرال كورنيلوف وهو إدارى حازم قائداً عاماً للجيش .

وربما كان نقل الأسرة الإمبراطورية إلى هذا المننى إجراءاً ماهراً . ولكن مهارة الإجراء ليست أهم ما يتطلبه موقف كرنسكى . وكان هم كرنسكى أن يحظى بثقة واحترام العناصر الحكومية العديدة من اليمين واليسار ، وهى لا تحجم عن السير وراءه وقبول رياسته إذا وثقت أنه يعرف الطريق الذي يسير فيه . ولم يطمئن أحد لخفة يده التي نقل بها أسرة رومانوف إلى توباسك، بل لعل مهارته زادت ما لدى الروس من عدم الثقة به . ومن الجائز أن تصرفه في هذا الموضوع كان في ذاته عاملاً هاماً فيا نشأ بينه وبين الجنرال كور نيلوف من سوء التفاهم . وقد كان على كل حال دليلاً على تخاذله وعدم إخلاصه، مما أدى إلى القطيعة التامة بين الرجلين .

ولم يكن كرنسكى بطبيعة الحال هو وحده المسئول عما حدث. فقد كان كورنياوف يعوزه النضج السياسى ، فضلاً عن أنه كان مجولاً شديد الطموح، وكلما عوامل لهما نصيب فيا حدث ، وكذلك الدسائس أو الضغوط التى قام بها حلفاء روسيا : فينها كان الملحقان الإنجليزى والفرنسى يدفعان كورنياوف ، كانت مفارة الولايات المتحدة تحضه على عدم الإذعان لمطالبهما . لقد كان الرجلان في أول الأمر متفقين ، أو ظنا أنهما على اتفاق على الحاجة إلى اليد القوية في الجيش

وفى الحكومة على السواء ، ثم بدأ كورنيلوف يشعر بأن كرنسكى يحاول التخلص من الاتفاق الذى ينهما ، بيها أخذ كرنسكى ينظر إلى كورنيلوف كمنافس قوى ، وعامل خطير يهدد الديمقراطية الروسية . وزاد من هذه المخاوف التأييدالصادخ الذى جاء من اليمين ، والذى سرعان ما عرف « بالكورنيلوفية » . وكورنيلوف ابن رجل من قوزاق سيبيريا ، لم يكن ملكيا ، ولكنه كان يؤمن بأنه لا ينقذ الأمة من الفوضى إلا نوع من الحكم يكون أشد بأساً من الحكومة المؤقتة . وكان فعلا يستعد للقيام بانقلاب حربي ضد مجلس سوفييت بتروجراد ومؤيديه اليساريين . وأوهم كرنسكى صاحبه المشاكس أنه يوافقه على ما اعتزم القيام به ، ولكنه قد لا يكون لديه إلمام تام بمداه الكامل . وكانت المسألة كلها مبنية على تبادل انعدام الثقة بين الرجلين ، مما أدى إلى أن كلا منهما كان يعمل من وراء الآخر ، وبذلك زاد سوء ظن الواحد منهما فى الآخر ، وأخيراً عندما زحف كورنيلوف بغرقته فى ٩ من سبتمبر على بتروجراد أوقعه كرنسكى فى بعض الاتهامات وأقاله من عمله :

وكان رد كورنيلوف على ذلك إصدار بيان ضدالحكومة المؤقتة ، وأمر إلى الفرسان بقيادة كريموف أن تحتل العاصمة ، فاستنجد كرنسكى بسوفييت بتروجراد ودعا العال إلى حمل السلاح . وحرض تروتسكى البلاشفة — وهو فى سجنه على الالتفاف حول الحكومة ، وهكذا ظهرت جبهة غير رسمية من الأهالى ، وأخذ أتباع لينين الأسلحة التي ألقيت إليهم بلهفة عظيمة . ويبدو أن أتباع كورنيلوف لم يكونوا يتوقعون المقاومة الجماهيرية ، ثم إن خطر الحرب الأهلية أومن من عزيمتهم ، فاستسلم الجنرال كريموف دون مقاومة ، ثم قضى على نفسه بالانحار ، وقبض على كورنيلوف وأركان حربه دون مقاومة كذلك .

وكانت هذه نهاية المحاولة الثورية ، كما كانت بطبيعة الحال خاتمة لموقف كرنسكي

العدائى من البلاشفة . الذين كانوا يجمعون منذ يوليو الماضى نين أكثر العناصر اليسارية مسئولية ، وبين أكثر العناصر اليمينية ذكاء . وأطلق سراح تروتسكى ومعظم من كان مسجوناً من قادة البلاشفة ، وأعلن كرنسكى الجمهورية محتفظاً لنفسه بمركز رياسة الجمهورية ، والقيادة العليا القوات المسلخة ، وأقام حكومة جديدة فيها كثير من اليساريين ، ومنهم وزير الحربية الجديد الجنرال فركوفسكى الذي كان ملحقاً عسكرياً في بلغراد عند وقوع حادث سراجيفو ، واعتمدت في تأييدها السياسي على العناصر الساذجة من اليساريين غير الشيوعيين من المنشفيك والنوريين الاجماعيين ، وبعض المنشقين المتحالفين .

ولقد كانت ثورة كورنيلوف حدثًا يجمع بين الغرابة والهلاك في التاريخ الروسي ، وكأن هذا القائد الضئيل ذو العينين المغوليتين ، والغم الجامد يتصرف إذا حزب الأمر ، كما يتصرف كرنسكي . وكان هذا الحامي الاشتراكي السابق الذي أصبح اسمه شعار أللحرية الضعيفة الرخوة يقوم بدور ينطوى على الميوعة والاستهتار . وكان انتقاله من حليف لليمين المعتدل في سرعة البرق إلى اليسار المعتدل مجرد خفة يد ، بل كان أشبه بالألعاب البهاوانية الخطيرة ، واللعب على العقلة العالية . دون أي وقاية تقيه من أثر السقوط ، ولم يكن مرجع هذه الأعمال الانتحارية إلى القنوط وإنما إلى الإفراط في الثقة . وكان كرنسكي يعتقد أنه متى فرغ من القضاء على حركة كورنيلوف التي سبق أن شجعها يكون قد انتصر انتصاراً عظيماً على اليمينيين واليساريين جميعاً . وبينا كان لا يثق كل الثقة في إخلاص البلاشفة من حيث إنهم ثوريون، كان على علم تام بأنه لا يمكن الاطمئنان إليهم منحيث إنهم حلفاء . وكان كل اعتماده على مهـــارته وقدرته على التفوق عليهم . وعلى قدر ما أثرت العوامل الأيديولوجية في أخطائه الحربية ، كان فشله الذي يتجلى عادة هي مجز العقل الأدبي عن فهم الوسط الاجتماعي الذي يعمل فيه . وكان كرنسكي يظن أنه هو منقذ الديمقراطية ، كما كان يفترض أن الرأى العام الديمقراطي في صفه . وإذا كان على حق ــ وهو أمر مشكوك فيه ــ فهو رأى غير مسلح وغير منظم ، ومن النوع الذى لا يفوز في أى انتخاب ، فضلاً عن الثورة . وكان الأحرار الروس مستعدين للتغاضى عن التفاصيل ، لا لأن الحرية والواقعية أمران متعارضان ، بل لأن التعليم الذى تلقته الطبقة الروسية الراقية القديمة ، والذى غذى الأيماط المختلفة من الحرية لم يبال كثيراً بالواقع الاجتماعي والسياسي الحديث .

وهناك عامل - أقوى بكثير من غيره - يساعد على توضيح عجز معظم القيادات الروسية المعارضة للبلاشفة – سواء أكانت من الأحرار أم من المحافظين وبخاصة ضعف الخلق الذي كان أهم صفة مشركة فيها. وهو أن الحكومة المؤقتة - رغم أنها إلى حد ما \_ ملأت الفراغ الذي نتج عن انهيار الحكم المطاق ، إلا أنها تجزت عن أن توحى بالهيبة اللازمة لسلطان الحسكم . إذ أن اختفاء القيصر المفاجئ أـ وكان يمثل الأبوة العميقة ـ ترك الشعب الروسي ، وبخاصة الطبقة الحاكة منه بلا قيادة، ولم يكن الشعور بهذا النقص وليد العاطفة، بل كان شعوراً مستمداً من واقع الحياة . وكانت روسيا القديمة أشد مجتمعات العالم الحديث بيروقراطية ، وأعظمها تدرجا فيها في الرتب ، وحتى مراتب الشرف فيها كان مرجعها إلى الألقاب التي نالها أصحابها في أثناء الخدمة العامة . وكانت عملية إصدار القرارات في روسيا تجرى من الموظف الكبير إلى الموظف الصغير، وكان التنسيق – حينها يكون – يأتى من السلطة العليا . وكانت القطارات تسير في مواعيدها — إذا قدر لها ذلك باسم القيصر ، فلا بد إذن من إرادة قوية مستبدة تحل محل الإرادة السابقة الستبدة. ويبدو أأنهم يكن لأحدمثل له هذه الإرادة الستبدة غير لينبن ، وأما خصومه وقد انقطع ما بينهم وبين أية سلطة مركزية يحترمونها ، مع عدم تمودهم على المبادأة ،وخو فهممن تحمل المسئولية ، وافتقارهم إلى التعاون الذي راه لدى جميع الشعوب الغربية عظم يستطيعوا أن يعملوا معاً أوحتى يتفقوا . وكانوا أحياناً يترددون وينكمشون . وأحيانا يندفعون إلى العمل دون تردد فى غير الوقت المناسب ، وفى بعض المناسبات كانوا يضحون مجياتهم فى قضايا خاصرة ، وفى مناسبات أخرى كانوا يستسلمون إذا عرض الهم أقل الأخطاز وأبسط الصعاب. وكانوا يتنازعون فيا بينهم لأوهى الأسباب ، وفى الظروف النادرة التى كانوا يتفقون فيها على هدف معين لم يكن فى استطاعتهم بذل الجهود لتحقيقه ، وكان يبدو أن أنصار القيصر — بعد تنارله عن العرش — أصبحوا لا يستطيعون حتى ضبط مواغيد العمل حسب الساعات المحددة .

إن الفشل الجماعي الذي منيت به الصفوة المختارة من الروس لمواجهة تحدى الثورة — كما في ثورة كورنيلوف الفاشلة وغيرها — يدل على قصور تدريبهم على القيادة، كما يدل أيضاً على أن المجتمع الروسي — لا الحكومة لروسية وحدها أصبح منهاراً ، وهذا يصدق في توبلسك رغم مظاهر الهدوء الوقى فيها ، كما يصدق في بتروجراد وفي الجبهة الغربية .

وجرت الحياة لفترة وجيزة في سهولة ويسر لآلنرومانوف في توبلسك أكثر مما كانت في تسارسكوسيلو، وأعدت لهم دار الحاكم السابق للمنطقة مسكناً مريحاً بل فاخراً ، وكان معهم من الحاشية والخدم حوالي أربعين شخصاً ، وكانت الأغذية لديهم كافية . ولأن انقطع نقولا عن نزهاته الطويلة في تسارسكوسيلو فقد أخذ ينشر الأخشاب طلباً للرياضة . إلا أن الأسرة لم تحس بضيق أكثر من ذي قبل إذ سمح لها بالذهاب إلى الكنيسة في البلد مرة كل يوم ، وكانت الكنيسة مباحة للمواطنين، وكان سكان المدينة لا يخشون الحرس الذي كان يرافق الأسرة ، وكانوا يحيون حكامهم السابقين باحترام كالم شاهدوهم . ولقد جعل جو المدينة وكانوا يحيون حكامهم السابقين باحترام كالم شاهدوهم . ولقد جعل جو المدينة

المربح، والذى لم يكن متأثراً بروح الثورة، الجنود أنفسهم أكثر تأدباً في معاملة مسجو نيهم، وكان الحرمن الآن تخت قيادة الكولونيل كوبانسكي وحده ،الذي لم تتبدل مشاعره اللكية – وكان الحرس هو الهيئة العسكرية الوحيدة في المنطقة، ولهذا كان النظام بطبيعة الحال حسناً.

وجاء أول إنذار بالخطر المحدق - من وجهة نظر المنفيين الملكيين - وهوقدوم مندوبين سياسيين إلى توبلسك في ، سبتمبر أرسلهما كرفسكي لمراقبتهم ، وهذه الميمة فيها دلالة على زيادة نفوذ البساريين على الحكومة المؤقتة بعد ثورة كور نيلوف، وكلا المندوبين كانا من الثوريين الاشتراكيين ذوى العقائد المتطرفة ، وكلاها خدما في سيبيريا أيام الحبكم للطلق ، ومع أن المبعوث الأول ، وهو من الئوريين المثاليين من الطراز القديم ، كان يعامل أعداءه المقهورين بحمان ظهر ، إلا أن وجود مبعوثين زاد من برودة الجو الذي كان معتدلا إلى هذا الوقت في سيبيريا ، ولم يكونا في نظر أسرة رومانوف ومخاصة في نظر اسكندر أفضل من البلاشفة ، وكان كوبانسكي أبعد نظراً ، ولكنه كان يلوم المندوبين لإنسادها النظام ، والولاء بين رجال الحرس نتيجة لتوجيها بهما ، ولا شك أن موقف الجنود قد تغير من منتصف سبتمبر، ولكن قد يكون ذلك منبعثاً من فقد الثقة في حكم كرنسكي ، وربما كان لذلك سبب آخر هو عجز الحكو، عن الوفاء بوعدها بزيادة الأجور أكثر بما هو راجع إلى عوامل أيديولوجية ،

وفى نوفمبر وصلت الأنباء إلى غربسيبيريا بنجاح حركة البلاشفة فى العاصمة، وعم الحزن والفلق كثيراً من الدوائر، وحتى فى محيط الفيصر السابق لم يكن لها الأثر البائل الذى كان ينتظر « وعشرة الأيام التي هزت العالم » ( والعبارة عنوان أول تقرير من جون ريد عن ثورة نوفمبر فى بتروجراد ) لم تهز توبلسك فى أول الأمر. إن لهذا الهدوءالنسي أسباباً شائقة .

السبب الأول أن أتباع لينين لم يبعثوا في ذلك الوقت الإتجاب أو الكراهية أو الرعب الذي بعثوه في النفس فيا بعد إذا كانوا شيوعيين . فقد كان كل الماركسيين نظريا كذلك ، وكانوا أيضاً متعجلين الوصول إلى منتهى أهدافهم، ولهذا لم يحجموا عن اتباع الوسائل المتطرفة،ولكن كان في روسيا من هم أكثر تطرفا منهم كالفوضويين وبعض الثوريين الاشتراكيين البساريين . ولم تـكن قد ظهرت بعد الصورة المنحرفة الساخرة التي كانت للبلشفية في عهد ستالين. وكل ما كان في فكر ستالين أو مسلكه من المبادئ التي كانت تشير إلى الأحداث المريعة القادمة ، لم يقدرها خصومه . وفي نظر كل جميع الروس الرجعيين كالقيصر ، كان كل الثوريين بما فيهم الثوريون الديمقراطيون سفاحين ، وكانوا مكروهين إلا من حيث اعترافهم بضرورة الحرب من أجل روسيا وطنهم . ومع أن نقولا نفسه كثيراً ما نظر إلى روسيا على أنها ضيعة أسرته الخاصة إلا أنه كان في قرارة نفسه قوماً وطنياً على طريقته . ويبدو أن أشد ما آلمه من حيث سير الأمور في بتروجراد أن الذين قضوا على أزمة الحكم رجال يعدهم هو دوليين ومن أنصار السلام . وكان هذا رأى كثير من البلاشفة أنفسهم . وكان شعور نقولا نحو البلاشفة يشبه من بعض النواحي شعور بنت الثورة الأمريكية نحو اليونسكو . وعادة النظر إلى الأمور في شيء من الرعب والفزع ، تميت مراكز الإدراك التي يتوقف عليها مصير الإنسان.

والسبب النانى أن الظروف التى مكنت البلاشفة من القبض على أزمة الحكم أوحت بالمقيدة التى انتشرت بين الشعب بأن الأحداث سوف تنتزع الحكم منهم فى أمد غير بعيد . وحلم الشيوعية كما فسره البلاشفة وحلفاؤهم المتطرفون قد استهوى بلا ريب عقول العال الروس وأثار حماستهم ، ولكن لم يستهو الشعب بصفة عامة . وفى بتروجراد نفسها لم يغز البلاشفة إلا بأغلبية ضئيلة فى الانتخابات الأخيرة لمجلس السوفييت المحلى . والثورة التى قامت ضد الحكومه المؤقتة — على

ما وصفها جون ريد وهو شاهد عيان ، وكان أحد المؤمنين بها إيماناً صادقاً -لم تُدر تلك الحاسة العارمة التي ميزت ثورة مارس. وقد كانت كما نعرف ثورة مدبرة أوحى بها لينين (وكان قائدها فيا بعد ) . وكان النصيب الأوفر تنظما لتروتسكي الذي استخدم في براعة كل إمكانيات رياسة مجلس السوفييت في بتروجراد التي شغلها أخيراً. وأخفيت الاستعدادات للثورة بالقول بأنها إجراءات دفاعية ضد هجوم جديد من أنصار كورنيلوف ،وأن الحكومة لابد أن تبدأ بالجولة الأولى في المعركة . وفي ليل٦-٧ من نوفمبر قام جنود البلاشفة \_ ولا سيا جنود الحرس الأحمر الذين أمدهم كرنسكي دون تفكير بالأسلحة في نزاعه مع كورنياوف --والمتلوا عددًا من الأماكن الرئيسية في المدينة ، وانضم إلى البلاشفة بحارة السفينة أورورا الى كان كرنسكي قد أمر أن ترسو في العاصمة في سبتمبر ، وكذلك انصم إليهم بعض وحدات مدافع الميدان وغيرهم من الجنود الثائرين. ومعظم من كانو ا مقيمين على الولاء من وحدات الجيش القوية التيكان من المكن أن تستخدمها الحكومة في قمع الثورة كما فعات في ثورة يوليو ، نقلت من العاصبة خوفاً من ثورة يمينية ثانية . وكانت القوات الموالية في بتروجراد فيذلك الوقت غير كافية. وبعد أدبع وعشرين ساعة تحت نيران المدافع من «أورورا» اضطرت الحكومة إلى التسليم . ولعله كانمن حسن حظالبلاشفة . أنه بينما قبض على معظم الوزراء كان كرنسكي يدبرأمرهروبه إلى مقرالقيادة فى بسكوف، وألح إلحاحاً شديداً في طرد المنتصبين من العاصمة ، فأعدهجوماً مضاداً لم يلبث أن فشل قبل أن يبدأ . وامتنع كثير من القواد الذبن كانت السلطة لاتزال في أيديهم عن معونة الرجل الذي كان في رأيهم سبب ما حل بالبلاد من بلاء ، بينما خشى بعض القواد العمل خوفاً من مجالس السوفييت العسكرية • وأخيراً أقنع كرنسكي القائد الفوزاق كرازنوف أن يتقدم . نحو العاصمة ومعه حوالى ٧٠٠ جندى مجهزين ببعض الأسلحة . ومهما كانت

قدرته على الاستيلاء على العاصمة فقد فشلت مهمته لتأخر القيام بها بسبب إضراب دعا إليه عمال سكة الحديد ،على اعتقاد منهم بأن الإضراب احتجاج مقيدعلى ثورة البلاشفة . وبعد مناوشات مع بعض الجنود الحر فى تسارسكوسياو أظهر القوازق شيئاً من السخط والتذمر ، فكن كرنسكى عن القتال وهرب مختفياً (وأخيراً هرب بمعونة عميل بريطانى يدعى بروس لكهارت إلى فنلندا واختفى فى طيات التاريخ .. وفى موسكو قام البلاشفة بثورة تأييداً للثورة فى العاصمة ، وتمكنت من النجاح لعدم تنسيق المقاومة ضدها .

جاء النصر السياسي إلى البلاشفة - كالنصر الحربي فيابياً . فعندما كان مندوبو جميع السوفييت في روسيا يتأهبون لعقد مؤتمر في تتروجراد قام البلاشفة بثورتهم ضد الحكومة الحلية . ( وعمد ترونسكى إلى تحديد قيام الثورة بوقت افتتاح المؤتمر ﴾ وحتى في هذا المؤتمر الذي يمثل العناصر الثورية في الجماهير الروسية لم يكن للبلاشفة أغلبية مطلقة . وإنما حصلوا على الأغلبية الاسمية عندما خرج معارضوهم المنشفيك والثوريون الاشتراكيون المعتدلون احتجاجًاعلىالثورة، بدلا من بقائهم في الجلس، ومنع البلشفيك من محاولة إضفاء الصفة القانونية على الاجتماع، وعلى هذا فقد كان مؤتمراً أبتر لا يشمل إلا مندوبي البلاشفة والجانب النشق من الثوريين الاشتراكيين، الذين أقروافي اليوم التالي نظام هيئة الحكم الجديدة ــ مجلس مندوبي الشعب \_ الذي أسسه ورأسه لينين . وثورة نوفمبر التي أتت بتلك النتائج الخطيرة لم يكن مظهرها يدل على عظيموقمها فيأثناء قيامها إلا فينفوس الموالين لها، وكذلك كان ساطان السوفييت الذي انبعث عن هذه الثورة واهياً في نظر خصومهم. ولا شك أن السوفييت لو أنهم تصرفوا تصرف من سبقوهم لما وصلوا إلى هذه النتيحة . أما من ناحية توبلسك فإن ضعف الحسكم الجديد في بتروجراد يظهر في فشله في إثبات سطوته المحلية . فني الأسابيع الأولى التي تلت قيام النورة لم تكن منطقة توبلسك بيضاء ولا حمراء ، بل كانت كمعظم المناطق الريفية البعيدة عن مراكز الصناعة محتفظة بلونها القديم، وتدل الخطابات التي كانت اسكندرا تبعث بها إلى أنافيروبوفا وسائر صديقاتها في عام ١٩١٨ على زيادة القلق الشخصي والألم العميق على أحوال روسيا لا على دفع مأساة واحدة نزلت بهم دون التمكن من دفعها وكانت تتحدث عن استسلام زوجها « وبروده » في احتمال ما يلقاه من محن في لهجة يمتزج فيها الإنجاب والحنق الشديد .

وأصبح المندوبان السياسيان اللذان بعث بهما كرنسكى إلى تو بلسك من رجال لينين - لا على وجه التأكيد - وبقيا حيث كاما . وأعجب من هذا أنه لا الكولونيل كو بلنسكى قبض عليهما باسم الثورة الى أخذت ترفع رأسها في الجنوب، ولا ها قبضا عليه بوصفه ملكيا لم يتحول . ولم تصل الأوامر لا بإعدام الأسرة الإمبراطورية السابقة ولا بعودتهم إلى العاصمة المحاكة ، وإنما خفض البلاشفة ما كانت تجريه عليهم الحكومة المؤقتة من النفقات، حتى بلغت بهم الحالة المحزنة إلى انعدام الثقة فيهم لدى حوانيت النطقة. وعند انتهاء العام كان يشغل اسكندرا رتق ملابس زوجها وأولادها ، ونسج جوارب من الصوف باللا من آخر جورب كان لابنها الضعيف . لقد زادت وطأة قسوة الأيام عليهم في تو بلسك مما يتجلى في مذكرة نقولا في آخر يوم من سنة ١٩١٧ ( وهو أيضاً آخر يوم كتب فيه مذكراته ) « بعد تناول الثاى افترقنا لننام ولم ننتظر بدء العام الجديد . يا إلمي يا رب أنقذ روسيا » .

ورغم هذه الحالة السيئة المحفوفة بالأخطار ، لم يفقد نقولا وأسرته شجاعتهم. وبعض خطط إنفاذهم كانت قريبة التحقيق – أو هذا ما تصوروه – والقصة بديعة على نحوما ولكنها \_ كعظم التاريخ الروسي \_ أشبه بالقصص التي يضعها كاتب من الدرجة الثالثة في جهد كبير خالية من جمال المناظر العلطفية ، وحبكة التأليف. والرجل الذي وضع فيه آل رومانوف ثفتهم ، شاب مغامروسيم المنظر حاو الحديث يدعى سولوفين، وكان ضابطاً سابقاً على صلة بأحد القواد الذين يمياون إلى اليسار . ومن المصادفات أيضاً أنه صهر لجريجوري راسبوتين ، فقد اقترن بابنته ما ترونا سنة ١٩١٧ في توبلسك، وبعد أيام من قرانه أصبح على صلة بالقيصرة السابقة وزوجها . وعرفهم سولوفين بنفسه على أنه عضو موثوق به في جمعية سرية إمبراطورية تدعى « أخاء سانت جون » في تو باسك . وأنبأهم أنه أرسل إلى سيبيريا لنجاتهم ولم يصعب عليه \_ بطبيعة الحال \_ إقناعهم أن خلاصهم قريب ، وأقنعهم بألا يكون لهم علاقة بأية جماعة أخرى قد تعرض عليهم معونتها حتى لا تفشل خطط أخاء سان جون في إنقاذهم . وأبلغهم سولوفيف أن هذه الجماعة مقرها في تيومن أقرب محطة على سكة الحديد السيبيرية ، وسينزل فيها، ويجيء من حين إلى حين إلى توبلسك لينبي مادته بسير الأمور في خطة إنقاذهم، ومع أن هذا الأخاء كانمن وحي الخيال إلى حد كبير فإنه لم يكن من عمل رجل و احد . لقد كان لسولوفيف عملاء في روسيا الأوربية أثبتوا وجودهم بجعهمالمونات الكبيرة ممن يعطفون على الحكم الإمبراطوري. ولما عاد أحد شباب الكشافة من رحلته التي أرساته إليها إحدى جماعات بتروجراد التي تضم أنافيروبوفا ، عاد يحمل نبأ اضطلاع صهر راسبوتين بإنقاذ الأسرة الإمبراطورية. وأقنعت أنا زملاءها المتآمرين معها أن يمتنعوا عن الإشارة إلى عمل سولوفيف، وأن يقصروا نشاطهم

على جمع التبرعات لنجاج مهمته ، وبعملها هذا أعانت دون وعى منها على تقرير مصير أصحابها الذين فى المنفى . وحذر سولوفيف رسولا لإحدى الجمعيات القيصرية الأخرى قدم إلى تيومين بألا يكون له علاقة مباشرة بالأسرى الذين فى توبلسك .

وهذه الثقة في نبل سلولوفين وكفايته هي التي أعانت أسرة رومانوف على تممل شدة وطأة الشتاء القارس في سيبيريا، وكانت الصعاب التي يلاقونها في الأسر تزداد يوماً بعد يوم، وساءت معاملة الحراس لهم ــ الذين أبوا أن يتلقوا الأوامر من أي إنسان ، ولم تضعف الثقة التي كانت في قلب اسكسدرا حتى آخر مارس منة ١٩١٧، عدما مرت كتيبة من الجيش الأحمر قادمة من أو مسك تحت القيادة البلشفية واخترقت شوارع توبلسك مكانت القيصرة السابقة مقتنعة بأن هؤلاء ليسوا إلا جماعة أخاء سولوفين مختفين في ثياب الجنود الحر . وقالت لإحدى البنات « هاهم أولاء بعض الروس الطيبين » .

وفى أثناء الحرب الأهلية انضم سولوفين للجيش الأحمر فى سيريا . وقبض عليه البيض فيا بعد هو وزوجته . ونجح فى الهرب بشكل ما إلى برلين ، وعاد فى العشرينات من القرن العشرين. وما زال أمر هذا الرجل غير معروف: أكان عيلا لألمانيا أم عيلا للبلاشفة أم رجلاً جريئاً ، أم مجرد رجل مغامر غير مسئول . وعلى كل حال، لقد كان كصهره المتوفى إحدى وسائل القدر العجيبة المميتة ، إنه لم يقم بأية محاولة جدية لإنقاذ أسرة رومانوف من توبلسك ، ولكن كان وجوده فى تيومن معوقاً لكل محاولات إنقاذهم فى وقت كانت فيه فرصة الإنقاذ سانحة .

ولقد كان من الجائز تغير الظروف لولا اقسام الملكيين الروس على أنفسهم بسبب فضيحة راسبوتين ، تلك الفضيحة التى سوأت سمعة الحكومة الملكية حتى فى عقول الكثير بمن كانوا من قبل من أنصارها . بما قاله الجنرال ألكسيف وهو من أكبر منظمى الحركة المناوئة للبلاشفة لصديق له من الملكيين « إن ما أعلمه عن حقيقة الحكم المطلق السابق هو ما يدعونى الآن إلى الامتناع عن أى عمل لصافه » . كما أن بعض زعاء الحركة البيضاء التى أخذت تتبلور فى جنوب روسيا ، وفيا بعد فى سيريا فى أثناء شتاء سنة ١٩١٧ – ١٩١٨ ، ملكيون وبعضهم اشتراكيون ، ولم تكن الحركة تهدف مطلقاً إلى عودة أسرة رومانوف الأولى فى عقول أنصار الحكم السابق ، يكن له المكانه الأولى فى عقول أنصار الحكم السابق .

ومن المحتمل أن حدثت محاولة لإنقاذ القيصر السابق وأسرته أو بعض أسرته ، بعد اختفاء سو لوفيف من الميدان، ولسكن لهذا قصة مجيبة. وقبل الدخول في تفاصيل هذه القصة قد يكون من المفيد ذكر موجز للأحداث التي وقعت على المسرح السياسي في أثناء الأشهر الفليلة لحسكم السوفييت الجديد .

أصبح لينين فى الثامن من شهر نو فمبر سنة ١٩١٧ رئيسًا لجلس نواب الشعب، وهو المجلس الذى حل محل الحكومة المؤقتة ، وكان يبدو أن الأمل فى بقائه فى الحكم أكثر من بضعة أسابيع ضئيل جدًا . إذ لم يكن للدكتاتورية البلشفية أى أساس قانونى متين ، وليس لها قوة حربية تستند إليها ، وكانت موضع الكراهية والازدراء من أفراد الشعب الذين يؤدون الأعمال الحكومية الرسمية ، فضلا عن أن الرأى العام كان لا يؤيدها . وفى انتخابات المجلس التأسيسي فى

ِ اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر — والتاريخ محدد من قبل ثورة البلاشفة --كان مجموع الأصوات التي نالوها أقل من ربع أصوات الناجحين . وحصل الثوريون الاشتراكيون على أغلبية المقاعد، إذ حصاوا على ٣٧٠ مقعداً من ٧٠٧، بينها حصل البلاشفة على ١٧٥ مقعداً ، وحصل حلفاؤهم السياسيون الثوريون الاشتراكيون اليساريون على أربعين مقعداً - ولقد صوت أكثر من نصف الشعب في جانب الاشتراكية ، ولكن ضد البلشفية ، كما لاحظ ليونارد شابيرو ، وأمام هذه النتيجة شرع لينين في إظهار الفرق بينالبلاشفة وسائر الاشتراكيين: وهو احتقار البلاشفة لمبادئ الديمقراطية . وعندما اجتمع الججلس التأسيسي في ١٨ من يناير سنة ١٩١٨ ورفضاقتراحًا بلشفيًا يؤيده الثوريون الاشتراكيون ، أمر لينين الحرس الأحر باحتلال المجلس وطرد الأعضاء ، وكانهذا غاتمة الديمقر اطية الروسية . وأعلن لينين في صراحته الفظيعة المعروفة أن حل المجلس التأسيسي يعني إنكار الديمقراطية إنكاراً كاملاً ، وإقرار المفاهيم الدكتاتورية . ومنذ ذلك الوقت كانت كل مقاومة أو معارضة للحكم المطلق الجديد تعتبر عملا ضد الثورة . ورغبة من البلاشفة في وقف كل «معارضة للثورة» شهروا سلاح الإرهابالثورى في صورة « لجان الأمن » التي عرفت باسم الشيكا ، وكان تصريح أول رئيس للشيكا - فلكس دزر شنشكي الذي أصبح فيا بعد كبير قضاة التحقيق في الحكم البلشفي « لاتعتقدوا أنى أعنى بالعدالة الشكلية .. إنى سأعمل على صنع السيف الثورى الذي يقضي على جميع الثورات المعارضة ٥.

وكان لينين من الذكاء بحيث لا يعتمد على الإرهاب وحده. فبيناكان متأهب للقضاء على منافسيه اليساريين بالقوة ، اعتنق أحد مبادئ الثوريين الاشتراكين التي كان البلاشفة يعيبونها في أول عهدهم بوصفها بالسوقية . وبدلا من تأميم الأرض التي يمتلكها الأفراد وفقا الهبادئ البلشفية الصحيحة ، أصدر لينين أمراً يسمح للجان القروية بأن تستولى على الأرض وأن توزعها على الفلاحين، وهو ما سبق لها أن قامت به قبل استيلاء البلاشفة على الحكم . واعتمد لينين قبل أي شيء آخر على مافي لفظ «السلام» من قوة سحرية . وفي أول خطاب ألقاه في مؤتمر السوفييت في الثامن من نوفمبر وجه نداء إلى جميع البلاد المحاربة أن تشرع في المفاوضات على أساس « سلام عادل ديمقراطي » ، دون الاستيلاء على أي إقاليم أو دفع أية تعويضات ، ونشرت الحكومة الروسية مرسوم السلام المتفق مع هذه البادئ ، ووضعت نصوصه في مذكرة سياسية قام بإرسالها إلى الدول المشتبكة في الحرب تروتسكي ، بوصفه مندوب الشعب الشئون الخارجية .

واقترحت المذكرة بصفة خاصة القيام بمفاوضات الوصول إلى هدنة عامة ، وعندما أغفل حلفاؤهاهذا الاقتراح ، وقعت الحكومة السوفييتية في ١٥ من ديسمبر هدنة مستقلة مذتها أربعة أسابيع مع ألمانيا والمسا والمجر . وتمت مفاوضات الصلح بين روسيا ودولتي الوسط في پرست ليتوفسك إحدى مدن روسيا الغرية ، التي احتلها الألمان فيا بعد في ٢٢ من ديسمبر ، وكان من نتائجها أنها تركت أثر اسيئا في الدولة الروسية الناشئة ، كما أعانت على نقسل جرائيم الثورة إلى شرايين الإمبراطورية الألمانية .

وكان يرأس الجانب الروسى جوف ثم تروتسكى نفسه . ورغم أنه ولينين كانا بمن يهتمون بالحقائق كما يدعيان ، فقد وقعا فى الفخ الذى نصب لهما . فقد كانا يعتقدان أن البروليتاريا فى البلاد الغربية سيهجون مهج الروس الثورى فى مدى أشهر أو أسابيع ، واعتمدا على ماقد يكون لضغط العال الألمان على قادة الحرب وساسة (م ٣٢ — الأسر)

البلاد . ثم إن الاتصالات السرية التي تمت بين الألمـان وبعض زملائهم أعطمهم فكرة خاطئةعن شروط الصلح التي كانت ستعرضها ألمـانيا أو توافق عليها .

وعندما استيقظ البلاشفة وجدوا أمامهم مأساة مريعة ، فقد طلبت دولتا الوسط أولا تنازل الروسيا عن بولندا ومناطق البحر البلطى . ثم أضيف إلى الشروط الاعتراف باستقلال فنلندا . ثم جاءت الطامة الكبرى : يجب على روسيا أن تعترف باستقلال أو كرانيا الذى سبق للحكومة للعارضة للبلاشفة والموالية للألمان الاعتراف به في كبيف في أول يناير ، وأحس بعض المندوبين النمسويين بل والألمان أيضاً أن الحكم السوفييتي المزعزع في مأزق ، إلا أن ذلك لم يقلق لودندورف دكتاتور ألمانيا في ذلك الحين ، وكان أهم هدف لديه تقسيم روسيا ، وافق عليه . والواقع أنه قامت منافسات شديدة بين الأسر الحاكمة الألمانية والصغيرة حول توزيع الغنائم الى سوف يصيبونها من الدولة الشرقية . فدوق ورتمبرج مثلا كان يطلب لتوانيا وأمير هيس فنلندا ، كا كان غليوم يعتزم الاحتفاظ بلقب دوق كورلاند لنفسه وهي جزء من لاتفيا .

ولقدقضى حكم البلاشفة على وحدة الجيش الروسى من حيث هو أحد عوامل القوة ، وأصبحت الحكومة السوفيتية في الواقع تحت رحمة الألمان المنتصرين ، ورغبة منها في القيام بضغط على الألمان لمقاومة ضغطهم عليها ، عمدت إلى الدعاية المثيرة ببن الأسرى النمسويين والألمان لديها ، عما قد يكون له أثر إذا طالت مدة الدعاية والإثارة بينهم ، ولكنه لاترجى منه فائدة سريعة . واستعمل تروتسكى كل مالديه من مكر ليطيل أمد المفاوضات . ولكن عندما استأنف الألمان تقدمهم الهجومى نعو العاصمة في أول مارس ، قبلت حكومة البلاشقة الصلح الذي أملاه لو دندورف ،

الذى تنازلت فيه روسيا عن ربع مساحتها ، وعن حوالى ثلاثة أرباع مصانع الحديد والصلب فيها . واستقال الثوريون الاشتراكيون من الحكومة احتجاجاً على قبول هذه الشروط ، وأعقب هذا انقسام البلاشفة على أنفسهم ، ولتى لينين عتاكيراً في إقناع تروتسكى بالتخلى عن أحلامه في مقاومة الجيش الألماني عن طريق التخريب وحرب العصابات ، وشجع الروس البيض في الجنوب ، ما تضحمن ضعف البلاشفة وأحنقهم ماعدوه إهداراً للصالح الوطني ، فرفعو اعلم النورة المعارضة بمعونة البريطانيين والفرنسيين .

وفى ربيع سنة ١٩١٨ تقدمت قوى كبيرة يقودها أليكسيف وكورنياوف شم كرازنوف ودنكين ،من شمال القوقاز إلى حوضنهر الدون ، كاتدخلت اليابان عسكريا منضمة إلى حركة مقاومة البلاشفة فى الولايات الشرقية . وظهرت بعض القوات البريطانية الروسية فى المنطقة الشهالية عند مارمانسك . وهكذا قامت الحرب الأهلية فى البلاد الروسية — وهى أشد الحروب الفاصلة أثرا ، بل أعظم الحروب ضراوة وقسوة فى التاريخ الحديث — وانتشرت فى جميع الأنحاء، وفى بعض البلاد المجاورة حتى سنة ١٩٢١ ، تجر وراءها الفقر والحرمان والمرض .

وعندما رأى لينين أن حزبه يعارضه وحلفاءه ينكرونه وأعداءه الثوريين يوجهون إليه الهجات المسلحة ، تحقق - بعد أن نقل مقر الحكومة إلى موسكو في مارس سنة ١٩١٨ - أن إقراره لصلح برست لينوفسك يجعل روسيا وديعة في يد ألمانيا الإمبراطورية ، كما أدرك أن الحكم البلشني سوف يبقي ماأرادت ألمانيا له البقاء ، وعلى هذا فلا بد من انتهاج سياسة التعاون ، بل سياسة المشاركة إلى أجل قصير . أما السياسة الضرورية الطويلة المدى فيجب أن يكون أساسها الاستعداد لاستثناف الحرب مع الدولة الظالة ـ ربما بمعونة الحافاء ـ والتخلص

من أغلال معاهدة نُرست ليتوفسك الجائرة . وربما كان موقف الألمان إزاء البلاشفة أكثر تعقيداً . كأن أشبه بموقفها إزاء الشعوب « المتحررة » من الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية بعد أربع وعشرين سنة ، كان خليطاً من الخداع والمكر والطمع وعدم الانسجام. ورغبة من ألمانيا في سحب أكثر ماتستطيع من الجنود لتحشرهم في الميدان الغربي وفي ضمان وصول مايازمها من الغلال والمواد الخام ، لم تعمل على إرهاق روسيا لئلا يذُّفعها ذلك إلى إلغاء معاهدة برست ليتوفسك . بل الواقع أنها كانت ترى مد السوفييت بالمعونة الاقتصادية والمالية (وهذا مافعله الألمان فعلا في صيف سنة ١٩١٨ ) لئلا يخلف السوفييت حَكُومَةَ أَشَدَ عَدَاوَةَ للأَلَالَ مَنْهُم . والبرقية التي أُرسَلْهَا سَفَيْرِ ٱلمَانِيَا فَي رُوسِيا إلى وزير خارجية ألمانيا في مايو سنة ١٩١٨ جاء فيها ﴿ أَرْسَاوا مَبَالَعُ أَكْبُر ، فإن في صالحنا أن يظل السوفييت في الحكم . وفي نفس الوقت كان لودندورف مصما على بقاء روسيا في حالة ضعف حتى يسهل استغلالها بعــٰد انتصار ألمانيا في الحرب ، كما كان أيود أن يستنزف كل نقطة من دمائها . وكانت سياسة لودندورف هي الصورة المكبرة لبعض آكلي لحوم البشر ، الذين كانوا يبقون أسراهم على قيد الحياة ، ويقتطعون أجزاء من لحومهم على مدى الأيام . وهكذا ييماً كان الوفد الألماني الذي قدم إلى موسكو مقر الحكومة من مارس سنة ١٩١٨ يؤيذ البلاشفة ضد الحركات الثورية في الجنوب، التي كان الحلفاء يؤيدونها، كان الألمان يؤيدون القوات المناوئة للبلاشفة في أوكر انيا في محاربة الحر الموالين للحكومة المركزية .

وزاد المعركة سوءًا بعض العوامل الأيديو لوجية ، إذ كان بعض القادة البيض يمياون إلى الحلفاء، ولكن البعض الآخركانوا مستعدين للحصول على المعونة من أية جهة ، بلكان منهم من كان مواليا للألمان ، وكان من رأى الألمان إعداد

مايشبه الفريق الثانى فى الألهاب الرياضية ليتولى المحكم إذا مامجز البلاشفة عن العمل أو غلبوا على أمرهم . ولكن البيض الموالين الألمان كانت أغلبيتهم ملكيين. وإعادة أسرة رمانوف قد تعوق خطة الألمان فى تفتيت روسيا.

ومما كتبه رئيس البعثة الألمانية في أوائل يونية « إن الجاعة في طريقها إلى روسيا وهم يحاولون القضاء عليها في رعب شديد . والناس يقتلون بالمثات . وليس هذا هو الخطر الأكبر، ولكن الإمكانيات المادية التي يستطيع البلاشفة بها أن يحتفظوا بالحكم قاربت النفاد. ولتسهيل عودة الروسيا، وبالتالي عودة الإمبريالية إلى روسيا ليس بالأمر المرغوب فيه ولكن قد لا يكون هناك مفر من التطور، وهو بين ما يعانيه البلاشفة من صعاب، ويشير إلى ضرورة الاتفاق مع خلفائهم المحتمل مجيئهم .

وكان من رأى لودندورف نفسه أن الواجب يقضى بالاتصال بغير البلاشفة .. فقد كتب في ٩من يونيه قال : «ولو أننا نتفاوض الآن مع البلاشفة وحدهم، فإن علينا أن نتصل بجاعات البيض الملكيين حتى تكون حركاتهم خاضعة لميولنا إذا ما قبضوا على السلطة » .

هذا هو المنظر الخلفي المعقد حتى نهاية الفصل الأخير من مأساة أسرة رومانوف.

ومع أن بهر توبول السريع الجريان كان لا يزال متجمداً والثاوج متراكة تحت أشجار الباوط القاتمة ، والربيع فى طريقه إلى توبلسك بحمل معه الشعور بعودة الحياة فى نهاية الشتاء ، إلا أن أنباء سيئة قد وصلت إلى مسامع القيصر السابق وأسرته . فني الثاني والعشرين من أبريل سنة ١٩١٨ قدم مندوب خاص

من حكومة موسكو واخترق شوارع توبلسك على رأس ١٥٠ من الجنود الحمر ، وكانت المدينة خاضعة لنفوذ البلاشفة الكامل أكثر من شهر . والواقع أن فرقتين متنافستين كانتا تحتلانها معاً ، إحداها من أمسك والثانية من إكاتر نبرج في جبال الأورال، وفوق ذلك كان الحرس القائم على حراسة الأسرة الإمبراطورية مجلسه السوفييتي الخــاص ، وطرد المندوبين اللذين أرسلهما كرنسكي ( وكان الجنود متفاهمين تفاهماً شفهياً مع قائدهم الاسمى الكولونيل كوبيلنسكى ) . والحاكم الجديد واسمه فاسبلي ياكوفليف قوبل بتحفظ شديد من الجيع ،و لكنه كان يحمل عدة أو امر هامة ممهورة بتوقيع اللجنة البلشفية المركزية فيها، وكانت موجهة إلى رجال الحكم الحلى لمونته معونة تامة في أداء مهمته الخاصة ، وكانت تبيح له أن يقتل فوراً كل من يخالف أمره . والمهمة التي كانت منوطة به هي - كما أخبر كوبيلنسكي -نقل الأسرة الإمبراطورية السابقــة إلى مكان آخر رفض أن يسميه . وأنبأ يا كوفليف نفس النبأ إلى مجلس سوفييت توبلسك ، وجنود الحرس الخاص . ورغم رفضه ذكر البلد الذي سينقل إليه أسرة رومانوف فقــد فهم من حديثه أنه موسكو حيث تكون الحاكة .

وفى مقابلته الخاصة بنقولاو اسكندرا فى ٢٥من أبريل ألتى إليهما بتلميحات فهما منها شيئاً آخر . وعلى أساس ما دار بينهم من حديث يبدو أن نقولا فهم أن ياكو فليف عيل ألمانى فى زى مندوب بلشفى ، وأن مهمته الحقيقية تسليم الأسرة إلى الألمان لغرض سياسى سبىء ، بل كانت اسكندرا أكثر صراحة فى تشاؤمها . كانت تعتقد أن الألمان يريدون أن يمسكوا بزوجها ليحصلوا على التوقيع على معاهدة برست ليتوفسك . ومما قالته إلى معلم ابنها السويسرى « يجب ألا أترك معاهدة برست ليتوفسك . ومما قالته إلى معلم ابنها السويسرى « يجب ألا أترك فولا وحده فى مثل هذه الظروف . إنهم يريدون منه التوقيع على ما يخل بالشرف موجهونه من التهديد لأسرته ، وإن من واجبى أن أمنع ذلك » . وكان شعور

اسكندرا بالخطر قوياً ، لا على حياة زوجها بل على شرفه ، حتى إنها قررت السفر في اليوم التالى ٢٦من أبريل معه ومع يا كوفليف، تاركة أولادهاو ألسكسيس المريض الذي كان في حالة خطرة بسبب سقوطه من مدة وجيزة - حتى يعود إليهم يا كوفليف . وأخيراً انضمت ابنتها مارى وستة من التابعين إلى المسافرين .

وكانت الرحلة أشبه بالقصص الخيالية مشحونة بالأحداث الحجيرة .

وكان يبدو أن يا كوفليف يهمه جداً ألا يمر يا كاتر نبرج التي كان مجلسها السوفييتي يطلب سحق أسرة رومانوف ، وحاول الوصول إلى روسيا الأوربية بطريق ملتو ماراً بأمسك ، ولكن القطار الذي اختاره أوقفه الحرس الأحمر قبل أن يصل ، وعندما أبرق إلى موسكو يطلب منها التعليات أمر أن يتصد إلى إكاتر نبرج ، وعندما وصل إليها قبض على جميع أفراد الجماعة ، ونزع السلاح من جنود يا كوفليف ثم سجنوا ، يينا وضع آلرومانوف كلهم شحت الحراسة المشددة في دار أحد التجار الحجليين . وأظهر يا كوفليف الأوامر التي لديه أمام سوفييت إكاتر نبرج ولكن ذلك لم يجلشينا، وأخير أسافر إلى موسكو بعد أن هدد بتوقيع العقاب على من وقف في طريق الأوامر التي لديه . ولم يسمع عنه أي نبأ إلا ما أبرق به فيا بعد إلى رجال كتيبته الذين ظلوا في إكاتر نبرج ، وكان نص برقيته ، « اجمعوا أفراد القصيلة وعودوا . أنا استقات ولست مسئولاً عن النتائج » .

ولم يقم أى دليل على أن ياكوفلين كان فعلاً أحد عملاء ألمـانيا ، ولا أثر مطلقاً لأية محاولة ألمانية جدية لضان سلامة القيصر السابق وأسرته ولا إنقاذهم . ولكن من المحتمل أن كل هذه القصة للشوشة الخاصة بياكوفليف ومهمته الفاشلة ، لها علاقة ببعض المناقشات الحزبية أو الخلافات السياسية على أعلى مستوى بلشفى ، وبالمؤامرات السرية الألمانية في روسيا .

ومن حيث مصير أسرة رومانوف كان البيت الذى بزلوا فيه فى إكار نبرج هو الذى انتهت عنده قصتهم وفه بناء أبيض كبير من طابقين ، رطب وفيه مظاهر الفخامة ، أشبه بالملابس الداخلية القدرة تحت قميص منشى ، وهو مقام على منحدر أحد التلال، حتى إن إلطابق الأرضى فيه يتخذ نخزناً للأمتعة ، وفى الطابق الثانى من الدار شرفة طويلة ، وردهة صغيرة لها سور من الخشب يؤدى فيها نقولا حركاته الرياضية البدنية ، وكثيراً ما كان يرى وهو يسير حاملاً ابنه المريض على خراعيه (وسائر أبنائه قدموا إلى إكاتر نبرج في ٢٣من مايو) ، ونظراً إلى أن معظم ملابسه التي جاء بها إلى سيبيريا بليت أو فقدت ، ومنعاً من أن يسخر منه الحرس، ملابسه التي جاء بها إلى سيبيريا بليت أو فقدت ، ومنعاً من أن يسخر منه الحرس، اعتاد أن يلبس سر اويل عادية ، وسترة خالية من الشارات العسكرية على أكتافها، وأياً كان لباسه فقد كان مظهره أنيقاً ومحترماً

وكان نقولا واسكندرا وابهما ينامون في حجرة واحدة، والبنات في حجرة أخرى. وشارك الأسرة في هذا الأسر الدكتور بوتكين وخسة من الخدم . وكان السادة والخدم يأكلون معا من وعاء واحد في حجرة طعام التاجر . وكان الحراس الذين يروحون و بحيثون في الحجرة ببطء شديد يأكلون على مرأى من الأسرة . وكثيراً ما سكر الحراس وضايقوا المسجونين بأغنياتهم الثورية أو القذرة ، أو ساروا وراء البنات في طريقهن إلى دورات المياه ، ملقين على أسماعهن النكات التي لا تليق ، ولكن معاملتهم للأسرة كانت غير شاذة و وظل أحد القساوسة يقوم بالفروض الدينية إلى أو اخرسبتمبر ، وكانت الأعمال اليومية في إكاتر نبرج في غاية البساطة . كان كل الأفراد يستيقظون في الثامنة ثم يجتمعون الصلاة ، وكان غداؤهم في الثالثة ، وبعد بزهة قصيرة يتناولون عشاءهم في التاسعة ، ثم يتأهبون الراحة في أثناء الليل . وكان نقولا يقرأ كثيراً ، بينا اسكندرا وبناتها يمضين وقتهن في أشغال الإبرة ، وكان الجميع يغنون معا في بعض الأجايين .

وجميع الشهود – بما فيهم الخدم والحراس أو رجال الهيئات المحلية البلشفية الذين استجوبهم البيض – أجمعوا على أن نقولا واسكندرا لم يكونا محتفظين بكرامتهما فحسب، بل كانا هادئين كذلك. وهدوء حياتهما العائلية ظل ملازما لها لم يكدره الضيق الذي يترتب على وجودها في السجن. وكان اهمامهما بالواجبات المنزلية دون الواجبات الرسمية – وهو من أكبر أخطائهما أيام الحكم – قد صار الآن سببا السمو محياتهما بدلا من أن يكون في الأعمال الخام ولم يكن لنقولا من الفضائل الجديرة بالرجال إلا الجلد إلى حد كبير على احتمال الآلام، وكانت ألزم صفة له في إكاتر نبرج، وكانت اسكندرا سيدة على احتمال الآلام، وكانت ألزم صفة له في إكاتر نبرج، وكانت اسكندرا سيدة بيت ذات سلطان مطلق فيه، وعندما تحطمت أحلامها – وكان زوجها وأولادها بيت ذات سلطان مطلق فيه، وعندما تحطمت أحلامها – وكان زوجها وأولادها بحت رحمة الغير –أصبح اهتمامها الأموى فوق اهتمامها بنفسها وآمالها.

وهذه التجربة الى عاشها آل رومانوف كانت شديدة الوقع على أعصابهم، لأن خلاصهم كان قريبا جداً، ولكن كلا اقتربوا منه زاد خطره عليهم، لقد كانت القوات البيضاء تنقدم تحت قيادة دينكين إلى للنطقة الى لم يكن لها بعد لونسياسي ثابت، بيننهر الفولجا وجبال أورال، وفي أواخر مايوانقلبت القوة التشيكوسلافية وقوامها ٤٠٠٠٠ جندى على البلاشفة وانسحبت نحو فلاديفستك بعد صلح برست ليتوفسك وقاموا بهجوم نحو الغرب، وبعد قليل قامت الاضطرابات ضد البلاشفة في سيبيريا وشرقي روسيا، وأخذ النشيكيون يقتربون من كاتر نبرج ومعهم من انضم إليهم من البيض، وأدرك لينين ألا مندوحة من استيلاء البيض على المدينة، ويبدو أنه خشى ما يترتب على نجاة الأسرة من استيلاء البيض على المدينة، ويبدو أنه خشى ما يترتب على نجاة الأسرة الإمبراطورية السابقة وبخاصة ألكسيس، الذي يعده كثير من الملكيين الوارث الشرعي للعرش، إذ ربما أدى ذلك إلى اتحاد القائمين بالحركات الثورية ضد البلاشفة ( وفي الواقع قد تؤدي إلى عكس ذلك)، وفضلا عن ذلك أخذت

الملاقات بين البلاشفة والألمان تسوء لزيادة الصلة بين الألمان والملكيين المينيين وعلى هذا فلم يعد مهما كيف يتصرف القيصر عند سماعه بمقتل ابن عمه اواسكندرا الألمانية المولد بيد البلاشفة . وربما كان الاهتمام بهذه المسألة هو السبب الهام في عدم قتلهما قبل ذلك .

ومن عجب أن ما قرر مصير أسرة رومانوف كان ثورة ضد البلاشفة ، قام بها الثوريون الاشتراكيون الأعداء الأقدمون للملكية ، والأعداء الحاليون للبلاشفة ، وقد امتلأوا بالحماسة الوطنية والمشاعر التحررية .

وقد نظم الثورة الإرهابي الكبير بوريس سافنكوف الذي ساعد في تنفيذ اغتيال الدوق سرجيوس سنة ١٩٠٥ ، بمعونة الأموال الفرنسية وبعض الجماعات التحررية . وقامت في موسكو في السادس من شهريو ليو ، وبدأت بمقتل الكونت مرباخ سفير ألمانيا (وكان هدف الثوار القطيعة بين الألمان وحكومة السوفييت) . وسرعان ما انتشرت الثورة إلى ٢٣ مركزا آخر، وكانت خطراعلي البلاشفة مدة من الزمان . وربما كانت قسوة لينين وسرعة إجراءاته من أسباب إنقاذ حكمه . فهو لم يقض على الثورة أيما وجدت فحسب، بل طهر الأرض التي تحيط بها، وأمر بسلسلة من الأعمال الإرهابيةالقاسية، يرهب بها كل منحدثته نفسه بالقيام بثورة مضادة للبلاشفة في أي مكان . وعلى مدى ما تصل إليه أيدى لجان الأمن في البلاد الروسية ، كانت تسوق أمامها أثرياء الريف والنبلاء والكهنة والضباط السابقين والطبقة المتوسطة من كل لون وترميهم بالرصاص بأمرمن لينين ، بالمئات أولا ثم بالألوف. وربما كانت أسرة رومانوف وخاصة القيصر السابق، أحف من قاسى من استبداد البلاشفة . ولكنهم كانوا مثلا بارزا للارهاب في عقول الجماهير . وكان قتلهم وصمة تصم العهد بشارة ملونة بالدماء .

وعملية الذبح (وهذا أنسب لفظ لما حدث) قام بها فريق من لجان الأمن برياسة ضابط يدعى يوروفسكى، الذى حل بأمر من موسكو محل الحرس الحلى فى يوليو .

وفى منتصف ليلة ١٦ – ١٧ من يوليو أيقظ يوروفسكى نقولا وأمرته وأمرهم بارتداء ملابسهم والانتقال إلى أحد الخازن فى الطابق الأرضى ، مجبة أن الحرب فى شوارع المدينة قريبة من المسكان (والواقع أن البلاشفة والبيض استولوا فعلا على المدينة فى ٢٥ من يوليو) . وعندما اجتمع نقولا وابنه بين يديه واسكندرا والبنات الأربع والطبيب والخدم الثلاثة فى إحدى الحجر الصغيرة ، قرأ يوروفسكى عليهم على عجل حكم الإعدام ، ودون أى إنذار آخرصوب مسلسه إلى نقولا ، وعندما نفذالإعدام على ألكسيس وعلى إحدى أخواته ، كان لايزال فيهما رمق ، فقضى عليهما الحراس بحرابهم . ثم قتاوا السكلب الصغير الذي كان معهم ، وبعد ذلك فتشوا القتلى بحثا عن أية مجوهرات أو وثائق ، ثم وضعوا الجثث على عربة نقلها إلى مكان مهجور ، وهناك صب عليها بعض البترول وأشعلت فيها النار . ثم دفنت البقايا المحترقة فى حفرة ، وعند الانتهاء أرسلت برقية إلى موسكو وفيها (أبلغوا سفردلوف أن كل الأسرة كان مصيرها مصير كيرها) .

وعلم الشعب الروسى بمقتل الإمبراطور السابق من نشرة رسمية صدرت فى موسكو فى التاسع عشر من يوليو ، معلنة أن حكم الإعدام قد صدر ضد نقولا رومانوف ونفذه السوفييت فى إكاتر نبرج ، والمعروف الآن حتى فى البلاد الروسة أن لينين هو الذى أمر بالإعدام ، بيها أحد أعضاء الحكومة المركزية ويدعى جاكوب سفردلوف هو المسئول عن وضع التفاصيل مع الحكام المحليين فى إكاتر نبرج ، ولم ينشر أى شىء من الجهات الرسمية عن مقتل القيصرة وأولادها، وعندما قدم مستشار البعثة السياسية الألمانية احتجاجا قصيرا على مقتل نقولا ثم سأل عن مصير بقية الأسرة، أفهم أنهم نقلوا إلى مكان أكثر أمنا من إكاتر نبرج، ثم أطلقت الإشاعات والأنباء التى تحمل هذا المعنى ، ثم حرت محاولات لتحمل على الاعتقاد بأن الدوقات فى أسرة رومانوف الذين قتلوا فى برم أو قريباً منها قد فروا واختفوا فى فوضى الحروب الأهلية .

ولا داعى إلى أن نذرف الدمع على أى فرد من أسرة رومانوف على أساس أنهم شهداء قضية خاسرة ( وبشعة بطبعها) ،وإن كان جديرا بنا أن نحترم ذكرى نقولاواسكندراعلى أنهما ممثلان يمثلان العصر الفيكتورى في رباطة جأشهما . وعلى كل حال لقد كانا اثنين من ركاب باخرة احتفظا بخلقهما الكريمة ، ولم يهرعا إلى زوارق النجاة عندما أخذت سفينة حياتهم تغرق بركابها ولم تكن أسرة رومانوف هى الأسرة الوحيدة التى قتلت فى أثناء الحرب الأهلية الروسية ،وكما يحدث فى كل العارك دائماكان لكل طرف فظائعه وشهداؤه وسفاحوه ، ولم يكن القتل الذى حدث فى إكاتر نبرج وبرم هو الأمر البارز الذى يلفت النظر ، ولا شخصية القتلى - إذ من وجهة نظر النتيجة السياسية فى روسيا لا يهم كثيراً موت معظم أسرة رومانوف أو بقاؤهم - ولكن المهم هو أساوب الفتل . فقد كان السفاحون يتميزون بطابع القرن العشرين

فى نزعته الاستبدادية ،أو بعبارة أدق كانوا يتميزون بما اشتهرت به سطوة الجماهير من مناهضة مقومات الحضارة .

لم يكن ماحدث فى روسيا عابراً ولا مجرد رمز ، ذلك لأن الأنظمة الحكومية - شأنها شأن الأفراد - لاتتكون شخصيتها بقعل البيئة وحدها ، بل لنظام الحكم دخل فى تكوين هذه الشخصية ، وكان ماحدث فى إكاتر نبرج ويرم من قتل رد فعل طبيعى للأحداث ، وبتى هذا الطابع الدموى يسيطر على الحسكم السوفييتى لجيلين متتاليين ، وعلى غرار السذاجة الشعبية القديمة أله الشعب السوفييتى حكامه الجدد وجعلهم الخلفاء الحقيقيين للأسرة البائدة ، والورثة الشرعيين التقاليد آل رومانوف من حيث الشنق وقطع الرءوس واستعال السموم .

الفصال العامة المعتمر المنابعة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية



يقول مثل ألمانى إن من يشعل النار في دار جاره لا يستطيع الشكوى إذا سقط الشرر على داره . وليس من الحقق أن هذا المثل الألمانى ذكره أحد الأطباء الحربيين أو المدنيين للشعوذين، الذين دبروا عودة لينين إلى روسيا في القطار المقفل الشهير في أبريل سنة ١٩١٧ . وكانت لديهم الناسبات العديدة لتذكره بعد سنة واحدة ، عندما وصل صاحب السعادة سفير اتحاد الجمهوريات السوفييقية الاشتراكية الرفيق أدولف جون إلى برلين ليستولى على دارالسفارة الخالية رقم ٧ بشارع أنتردن ليندن . وكان اختياره لهذه المهمة منطقياً ، إذ أنه كان رئيس الوفد الذي قام بمفاوضات الصلح مع ألمانيا قبل ستة أسابيع ، وانتهت بمعاهدة برست ليتوفسك وكماكان أول سفير للسوفييت لدى بلاط القيصر وحكومته كان ليتوفسك وكماكان أول سفير للسوفييت . وهذا السفير الذي له وجه الساميين الرقيق الإحساس ذواللحية السوداء والمنظار الذهبي ، والذي يرتدى معطفاً ياقته من الفراء وقبعة رياضية ، والذي بعثمة الثورة العالية ، كان له ملامح البورجو ازيين ، إلا أن المظاهر لا يمكن أن تكون أكثر خداعاً .

وكان جوف صديقاً حيماً لتروتسكى منذكان فى فيينا ، وكان معه تلك الفئة من المثقفين، الذين سبق أن لعبوا دوراً هاماً فى تنظيم ثورة أكتوبر، وكان حكالمندوب الأحمر الشهير ف من مدبرى المؤامرات المحترفين البارعين ، وظلت عنقه تقترب من المشنقة وتبتعد عنها مدة طويلة . وفى الواقع كان تروتسكى هو الذى أنقذه من السجن فى سيبيريا ليتولى مفاوضات الصلح .

وكان مع السفير ثلاثمائة موظف من رجاله وكان أول عمل رسمى له أن علق على مبنى السفارة المطرقة والمنجل ، وأبى أن يقدم بنفسه أوراق اعتماده إلى القيصر . وكان فى عداد ضيوفه الذين دعاهم لأول غداء رسمى ألمانيان يساريان قضيا مدة فى السجن ، لارتكابهما جريمة الخيانة وإثارة الفتن، وهما كارل ليبنخت وروزا لوكسمبرج. وسرعان ماصارت السفارة السوفييتية المركز الرئيسى للاشتراكيين المستقلين وغيرهم من الثوريين ، الذين أسسوا فيا بعدأول حزب ألمانى شيوعى .

وكانت «خطابات سبارتا كوس» السرية اتى أذاعها هذا الحزب وسيلة النشر دعاية ضد الحرب منذ سنة ١٩١٦، وزاد انتشار هذه الدعاية كثيراً حتى إن أكثر من سبع صحف للاستراكيين المستقلين، كانت تتلقى المعونة المالية الى كان جوف قد خصصها لشئون الدعاية . وكان كثير من ملحقى السفارة الذين لا يدل مظهرهم على أنهم من الهيئة السياسية ، يترددون ذهاباً وإيابا بين موسكو وبرلين محتمين بالحصانة الدبلوماسية ، ومع هذا فلم تمنع التقاليد الدبلوماسية موظنى السفارة من الحضور إلى الاجتماعات الألمانية اليسارية ، وإلقاء الخطب الحاسية، وأفلقت كمية الأمتعة التى تنقل من موسكو إلى برلين فى « الحقيبة الدبلوماسية » وأفلقت كمية الأمتعة التى تنقل من موسكو إلى برلين فى « الحقيبة الدبلوماسية » الحكومة الألمانية ، التى كانت على علم بأن نشر التخطيرة وأسلحة توزعها السفارة الروسية على اليساريين المتطرفين .

وقلما أخنى جوف الدور الذى كان يقوم به للحض على الثورة . وبماكتبه هو نفسه فيما بعد « من الضرورى أن أؤكد أنه فى الاستعداد للثورة الألمانية كانت السفارة الروسية تعمل طول الوقت مع الاشتراكيين الألمان» .

و تقد أبدى لو دندورف وهو فمان مخاوفهما في مبدأ الأمر من دخول « حصان

طروادة » البلشني إلى العاصمة الألمانية . حتى إن وزارة الخارجية الألمانية والستشار الإمبراطورى والاشتراكيين المعتدلين أجموا على إنه كان من الخطأ السهاح ظلبلاشفة بأن تكون لهم بعثة دبلوماسية في ألمانيا قبل النوقيع على معاهدة الصلح العام. ونظراً إلى أن التماليد الدبلوماسية كانت تحول دون الحصول على دليل يؤدى إلى قطع العلاقات ، لجأ الألمان أخبراً إلى فكرة ذكية ولكنها جريئة ، إذ جاء الشرطة بربطة مماوءة بنشرات خطيرة مزورة ووضعوها في «الحقيبة لروسية» ودبروا إسماطها عمداً في محطة سكة الحديد مما أدى إلى فتحها .

وطرد جوف ورجاله كلهم في ٧ من نو فمبرسنة ١٩١٨ . وفي هذا التاريخ كانوا تقد أيموا رسالتهم ولا بدأن السغير الروسي قد ذكر وهو في قطاره المغلق وعلى عفه ابتسامة الرضي حقلة الفداء التي أقامها منذ بضعة أيام ، لقد كان حاضراً فيها كارل ليبنخت وروزا لوكسمبرج بعد خروجهما من السجن ، وشرب الجاعة نحب العصيان البحري الذي حدث في كيل ، ويقول المؤرخ البريطاني جون هذا الناريخ المبكر أصبح للد بلوماسيين البلاشفة شهرة عظيمة في جودة صنعهم لشراب الشمبانيا » وكان كارل ليبنخت لا يرى القرصة مناسبة لقيام الثورة ، وعلى النقيض من ذلك كان جوف قد قال « في مدى مناسبة لقيام الثورة ، وعلى النقيض من ذلك كان جوف قد قال « في مدى أمبوع واحد سيرفرف العلم الأحمر على دور الحكومة الألمانية » .

ولاشك أن نشاط جوف السرى الهدام لم يكن إلا أحد العوامل فى انهيار ألمانيا . وكان لكفايته فى نسج خيوط المؤامرات نصيب كبير فى الثورة الألمانية . إلاأن أثر البلشفية الروسية فى وسط أوربا وفى غربها بعدسنة ١٩١٧ لا يمكن أن يعزى إلى الدعاية فحسب مهما اتسع مداها وحسن توجيهها ، وإنما هذه القارة التى دمرتها أقسى الحروب فتكا رأت نور الثورة المضىء فى أفق الشرق ، نور

الأمل للانسانية المعذبة . وقد أكسبت لينين معارضته القوية للحروب والتي كان يؤيدها رغبة حكومة السوفييت في الصلح بلا ضم ولا تعويضات -- أكسبته شهرة عظيمة في أعين مفكرى الغرب، وإن كان منهم من كان يمقت الاتجاهات الاستبدادية التي ينطوى عليها الحكم البلشفي الاستبدادي -- ومن هؤلاء روزا لوكسمبرج .

وكان النجاح السياسي للمثل العليا البلشفية يقاس بنوع الطبقة التي كانت تعطف على لينين أو تؤيده في خارج روسيا وفي أكثر الحالات كان أكثر الناس اقتناعاً هم صفوة المنتمين إلى الحركات العالية والحركات الاشتراكية . وكذلك ساعد أسرى الحرب الذين عادوا إلى ألمانيا بعد معاهدة برست ليتوفسك في نشر سموم النورة والدعاية لوقف القتال ، وكان يصحبها الدعاية البلشفية ، أو ماقاساه الأسرى من ألم الأسر أو مايرجونه من قيام الثورة . وكان أثرهم في المدنيين وفي الجنود الذين خاضوا المعارك الدموية الأخيرة في الغرب كبيرا جداً . كان بعض الشعارات مثل «السلام والطعام» كان لها سحر عجيب في استسلام كنائب كاملة للحلفاء دون أية مقاومة في أغسطس سنة ١٩١٨. وكان الجنود المنسحبون من الميدان يسخرون في مرح من الجنود الصامدين للقتال .

ومع هذا فلم يكن الإعياء الشديد من الحرب ولا الدمار الذي حل بالبلاد ولا الخيانة هي التي أدت إلى انهيار ألمانيا في نوفمبر سنة ١٩١٨ . وإيما عندما الدحرت ألمانيا حربياً في ميدان القتال، وعندما أعلنت القيادة العليا الهزيمة علانية بطلبها توقيع الهدنة، عندذلك فقط فقد الأمل في النصر وفي الحكومة الأهالي الذين أنهكتهم الحرب، والذين قضوا أربع سنوات في الحرمان وشظف العيش، بما أدى إلى إغماء العال في المصانع . في تلك اللحظة دون غيرها خانتهم عادات الطاعة المشربة بها نفوسهم تحت تأثير الدعاية الثورية .

وفي مارس سنة ١٩١٨ وقد خُرجت روسيا من الحرب وجنود أمريكا لا يزالون يواصلون التدريب في للمسكرات تخلت القيادة العليا الألمانية عن « معركة القيصر » الى كان يراد بها أن تسكون المعركة الهجومية الأخيرة والقاضية ضد الحلفاء في الغرب. واتضح فيها بعد أن هذا اللقب الضخم الذي منح لهذه المعركة أو بعبارة أخرى لسلسلة المعارك لم يكن إلا تحية غر «للسيد الأكبر» ولم تمكن أية ضربة موجهة للحلفاء من الضربات القاضية. وفي يوليو أخذ المد يتحول إلى الجانب الآخر، ورأى الجنرال لودندورف الجيوش الأمريكية وهي تتدفق إلى الميدان في زيادة مستمرة ، عدا ١٩ كتيبة كانت من أغسطس الماضي لذي الجنرال يرشنج في جانب، وفي الجانب الآخر انضار الاحتياطي الألماني، فلم يبق لدى الألمان أي أمل في النصر في ميدان القتال . ولكنه أبي أن يقوم بأي عمل فى سبيل الصلح ، كما أبى أن يبلغ الحكومة ، وقال « إن وزارة الخارجية يكفيها الآن ماتشعر به من فزع، وإنها لكارثة لو عرفت حقيقة الموقف الحربي . ثم إن القيادة العليا التي كانت تملي إرادتها على الحكومة بل وعلى القيصر كانت موقنة بأنه لاأساس للشك في أن النصر مكفول لنا » . وما إن حل شهر سبتمبر حتى كانت جميع انتصارات الربيع قد تبخرت ، وكل دعائم دولتي الوسط قد تقوضت ، وكانت النمسا على وشك الانهيار . وفي ٢٦ من سبته بر خرجت بلغاريا من الحرب.

ثم خارت أعصاب او دندورف فجأة، إذ كان رئيس هيئة أركان حرب الجيش الألماني يستشني في سبا بمياهما المعدنية . وفي مساء اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سكنت فجأة همهمة الحديث الخافتة وصدام كعوب الأحذية وصليل المهاميز المعدنية ، التي حلت محل صوت فناجين الشاى في ظل أشجار النخيل في فناء فندق بريطانيا في عهد السلام ، عندما قدم الجنرال لو دندورف يحيط به

مساعدوه ووجهه أكثر احتقاناً بما لوكان مصاباً بالحمى ، ودخل مكتب المارشاله هند نبرج ، وأخبره وهو يلهث ، والمارشال أشبه شىء بتمثال من خشب لأحد كلاب سانت برنارد ، بأن الهدنة يجب أن توقع دون أدنى تأخير ، وأن تشكل فى الحال حكومة ألمانية جديدة فى وسعها أن تحصل على شروط طيبة للصلح ، على أساس شروط ولسن الأربعة عشر .

وفى اليوم التالى قصد رئيس هيئة أركان الحرب والقائد العام وفى عنقهما مهمة بمضة إلى فيلا القيصر، وهى بناء كبير فى أعلاه برج مرتفع وله شرفة وسقف مبنيان على النمط النورمندى الحديث الذى يشاهد إلى الآن فى مبانى جزيرة لونج، تقع وسط أكثر من مائة فدان من الأرض المعتنى بها على منحدر التل الواقع خارج مدينة مبا، وسبق الاستيلاء عليه من أحد الشيوخ البلجيكيين.

وكان كثير من أثاث التصر الملكى البلجيكى في لاخن . وهناك مخبآ للوقاية من القنابل يمكن الدخول إليه عبر أحد مخازن الأمتعة ، وله باب المخروج يستعمل عند الخطر عبر سرداب تحت الأرض ينتهى بأجمة من الأشجار بني السيد الأكبر وأحس غليوم بنصيب أكبر من السعادة هنا في سبا أكثر منه في بر اين، حيث - كاقيل - كانت « الأرض تحرق جلد قدميه » . وكانه يتمسك بخرافة أنه السيد الأكبر للحرب على رأس جيوشه الألمانية . وكانت الصحف تنشر صورته بين الحين والحين ، وهو يزور الخنادق مرتديا سترة الميدان الرمادية ، وعلى رأسه القبعة المدنية المدينة المشهورة ، المحببة إلى محرى صحف الحافاء، وكان معظم هذه الصور مأخوذا على مقربة من الفيلا ، حيث حفر خندف وضعت أكياس من الرمل لتظهر المكان في شكل ميدان القتال(١) . ولقد

<sup>(</sup>١) قبل الاستقالة بوقت قليل كان الظنون أن القيصر ربحـا حظى بنصيب أكبر من حب الشعب لو أنه زار أحد ميادين القتال المكشوفة . وكان يوافق بشيءمن الفتور . =

أسر مرة لأحد زائريه في مركز قياة الحرب بإحساس العارف بنصيبه من أعباء الحرب قال: «إن القيادة العامة لا تخبرني بشيء ، ولا تكفني بشيء ، ولو ظن أحد في ألمانيا أني أقود الجيش فيو مخطئ . إني أشرب الشاى وأقطع الخشب وأقوم بنزهتي ومن وقت إلى آخر \_ إذا شاءت القيادة \_ أسمع أن كيت وكيت قد حصل » .

وقد أجمعت الروايات على أن القيصر تلقى الأنباء بهزيمة الجيوش الألمانية وأن الهدنة لابد من السعى للحصول عليها بسرعة برباطة حأش نادرة . وتلقى في سهولة ويسر قرار إعلان الحكم النيابي وتشكيل حكومة جديدة، نظراً إلى أن القيادة العليا للجيش قد قررت ضرورة ذلك الأمر . ولو أن القيصر قابل حجج لو دندورف للاسراع بالتنفيذ بشيء من الغلظة . وقال له : « كان في إمكانك إبلاغي ذلك منذ أسبوعين . أنا لاأستطيع صنع للمجزات » .

ويقول المؤرخ السويسرى فون ساليس: « لم يقاوم غليوم مطلقاً رغبات القيادة العليا وكذلك لم يعارضها عندما أرادت أن تعزو للغير أسباب الهزيمة، وأن تلقى على أحزاب البرلمان عار تخفيف وقع الهزيمة على الشعب، وعقد صلح مزر مع الأعداء » . وعلى العكس عندما هبت رياح الرعب من سبا ، واعترض المستشار الجديد البرنس ماكس فون بادن على العجلة على أنها منافية للدبلوماسية ، اعتماداً على أن الموقف الحربي قد لأيكون سيئاً إلى هذا الحد ، رد القيصر بحدة قائلا :

وعدما يعود كان يحكى قصة الزيارة المؤلة . وكثيراً ما سقطت القنابل على مقربة من القطار الامبراطورى .

وكثيراً ماكان يترنم أمام عاشيته بقوله :

إن الجبان عوت قبل موته ألف مهة

ولكن االشجاع لايموت الاحمة

والواقع أنه لم يتعد في زيارة الميدان المواقع الحلقية من ساحة الحرب .

« إنك لم تستدع إلى هنا لتضع العراقيل أمام القيادة العليا » .

﴿ وَكَانَ الْبِرِنْسِ مَا كُسَ - وَهُو أَحَدُ أَبِنَاءً عَمُومَةً القيصر وحَفَيْدُ نَقُولًا الأُولُ قيصر روسيا وولى العهد التالى لإمارة بادن الألمانية – رجلا مؤدباً وصاحب آراء حرة متزنة . وفي الرابع من أكتوبر لجأت حكومته – وهي أول حكومة في تاريخ ألمانيا تتألف من روساء مسئولين ، وتضم قادة اشتر اكيين، أمثال فيليب شيدمان وجوستاف باور ــ إلى الرئيس و لسن تطلب الهدنة على أساس شروطه الأربعة عشر عن طريق الحكومة السويسرية . وبذلك أعلن الشعب الألماني كلهِ وإلِعالم أجم أن ألمانيا خسرت الحرب ومنيت بالهزيمة . ومن المحتمل أن لودندروف وهندنبرج لم يطلعا على خطب الرئيس ولسن . وكانت هناك حاجة ماسة إلى الهدنة لإنقاذ الجيش الألمـاني من الفناء ، وكان من رأيهما أن السلام لاوصول إليه إلا عن طريق المفاوضات . ولكن الأرض التي كانت تحت أقدامهما الآن أصبحت غير ثابتة . والتأخير قضي على الروح المعنوية لدى الشعب الألماني . والجنود الذين في الخنادق والذين أصيبوا بأفدح الهزائم منـــذ إعلان الحرب لايرون أى مبرد للتأخير. ثم ماذا يحول درن السلام ؟. إن مذكرة الرئيس ولسن في الرابع عشر من أكتوبركان فيها الإجابة عن هذا السؤال، إذ لفت النظر إلى أحد شروطه ، وهو « القضاء على كل سلطة أينما كانت تحاول منفردة و بطريقة سرية و بناء على رغبتها الخاصة تعكير السلام العالمي » .

وكان واضحاً أن هذا الشرط يشير أولا وبالذات إلى الحكومة الألمانية. وساد الاعتقادبأن تنازل الإمبراطور عن العرش قد يؤدىإلى صلح أفضل. وكان تنازل غليوم محور حديث الجميع في كل الأوساط: في مكاتب الحكومة وفي صالونات البيوت والمجتمعات السياسية وفي سيارات الركوب ماعدا الصحف، فإن كن ذكر التنازل كان موضع رقابة شديدة. أما في المجتمعات اليساربة

المتطرفة فكانت الصيحات المدوية التي تنادى بسقوط الإمبراطور عالية كالصيحات التي تنشد السلام .

وكان من رأى البرنس ماكس — ضماناً للمحافظة على أسرة هو هنزولرن — أن يتنازل القيصر فوراً عن العرش لالولى العهد المسئول عن الهزيمة الشائنة في معركة فردن إلى غير ذلك من الأمور التي تدينه — بل إلى ابن ولى العهد البرنس غليوم الذي بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة ، إلا أن القيصر لم يوافق على ذلك . ولكي يتجنب الضغط الشديد على كاهله في برلين عاد إلى سباحيث كانت القيادة العليا لا تزال مؤيدة له . وكان البرنس ماكس يوفد إليه رسولا بعد آخر يلح عليه في الترش ، وفي إحدى المرات سأل القيصر غاضبا أحد الرسل — وكان وفير ابروسيا قدم إليه في أول نوفير — «كيف تستطيع التوفيق بين هذه المهمة وبين يمين الولاء التي أديته لمليكك؟ » . ولم يدر القيصر أن الوقت قد فات .

فنى ٢٨ من أكتوبر حدث تمرد بين رجال البحرية فى ولمسهافن . وفى أول نوفمبر امتد العصيان إلى أسطول البحار العليا فى كيل . وفى الرابع من نوفمبر نشبت ثورة عنيفة فى كل ألمانيا الشهالية .

وتقع مدينة كيل على حافة خليج جميل في البحر البلطى، وتشرف على منطقة من أجمل المناطق البحرية العميقة الغور في أوربا . وقبل الحرب كانت السفينة هو هنزولرن ذات الألوان الذهبية والبيضاء الساحرة موضع إعجاب السواح وهي راسية في انتظار قدوم القيصر وحاشيته . وكان يقضى وقتاً غير قصير في كيل ، حيث يحلو له أن يستضيف العظاء والأثرياء . محاطا برمز عظمة ألمانيا ، ولعبته الباهرة — الأسطول الألماني . واكن الصورة تغيرت في الرابع من نوفمبر سنة ١٩١٨ . والقوة البحرية هناك في الميناء لم يلحقها ضرر . وقد ظلت منزوية

في الميناء منذ موقعة جوتلاند في يونية سنة ١٩١٦ . وكان عمل البحارة طيلة سنتين كاملتين تنظيف السفن وتلميع النحاس وتحية الضباط الحادى الطباع، أما اليوم فإن الأعلام الحراء ترفرف فوق أعالى السفن الحربية الداكنة، ويسير الآلاف من البحارة العصاة في شوارع المدينة، ينشدون المارسيلييز ويحملون الأعلام ذات اللون الأحركذلك . وفي هذه الصورة يرى بعض الضباط وكانوا لا يحملون سلاحا ويضعون على صدورهم الشارات الحراء . وكان بالميناء عدة غواصات موالية للقيصر، ولكنها هربت من الميناء ، أما بحارة الغواصات الأخرى فقد أقاموا أول منظمة للثورة الألمانية التي عمت في اليومين التاليين جميع المدن الساحلية في شمال ألمانيا .

وكان العصيان قد بدأ قبل ذلك بأسبوع أى فه ٢٨ من أكتوبر، عندما صدر الأمر إلى الأسطول الألماني بأن يذهب إلى بحر الشهل لتخفيف الضغط على الجيوش الألمانية المتراجعة على طول سواحل بلجيكا . وسرعان ما انتشرت الإشاعة من سفينة إلى سفينة – والبحارة منذ زمن طويل طريقة خاصة في نقل الأنباء فيا بينهم بالإشارة – بأنه قد تقرر التضحية بالأسطول في معركه كبيرة أخيرة ضد الأسطول البريطاني الهائل ، على أساس أن ذلك خير من الاستسلام . ونظراً إلى بقاء عدد من دعاة الجامعة الألمانية المتحمسين الذين كانوا ينادون باتباع هذه الخطة فقد كان الخطر فيا يبدو حقيقيا ويقتضى التصرف السريع . وأطفئت النيران المشتعلة في عدة سفن ، وامتنع البحارة في عدة سفن أخرى عن الإقلاع . وبقى الأسطول في الميناء ، ولكن قبض على المتمردين وسجنوا . ولم تؤد محاولات إعادة النظام في الميناء ، ولكن قبض على المتمردين وسجنوا . ولم تؤد محاولات إعادة النظام إلا إلى زيادة ثورة البحارة اشتعالا . وأصبح البحارة أبطال الساعة . وكان يكفى ظهور عدد من البحارة لقيام الثورة في مدينة بعد مدينة في شمال ألمانيا .

وفي السابع من نوفمبر قطعت السكة الحديدية الموصلة إلى براين لحماية

العاصمة . ولكن العدوى كانت قد امتدت إلى جنوب ألمانيا ، وزعزعت أسس الدولة الفيدرالية ، إذ قامت الثورة في ذلك اليوم في ميونيخ. وكان رئيس الثوار أحد البافاريين في الحادية والخمسين من عمره ويدعى كورت أيزنر .. وهو صحفي سبق أن تولى توجيه حملة ضد الحرب قبل قيامها ، وأيده جماعة قليلو العدد ولكنهم مخلصون من العال وأصحاب الرأى ، وكانت آراؤه سببًا في انفصاله عن الأغلبية الاشتراكية ، كما كانت سبباً في الحكم عليه بتهمة الخيانة ، ثم أفرج عنه في الوقت المناسب لتنظيم اجتماع جماهيرى أدى إلى ثورة ميونيخ وكان الاجتماع على أرض سوق ميونيخ، وفي حماسة بالغة طالب اثنا عشر من الخطباء أحدهم بعد الآخر القيصر بالتنازل عن العرش . ولما زادت حماسة الجماهير انتظم الجنود الذين كانوا يستمعون إلى الخطب في صفوف، وساروا وراء إيزنر إلى أقرب الشكنات، حيث أمكن بسهولة إقناع الجنود بالانضام إليهم . ثم زاد عدد الجنود في أثناء اختراق المدينة ، كما انضت إليهم إحدى الفرق الموسيقية . وسرعان ما احتل الفدائيون الثائرون مبانى الحكومة ومحطات السكة الحديد ومكاتب البريد، وفي المساء أنشى مجلس سوفييت من العال والجنود برياسة أيزنر، واتخذ مقراً له مصنع البيرة وأعلن بافاريا دولة اشتراكية.

وعندما اشتعات الثورة \_ كان لودفيج ملك باغاريا \_ ذلك الرجل الرزين، أحدذرية اودفيج الأول العظيم — يسيرمع بناته فى الحديقة الإنجليزية وهى متنزه مستطيل قليل العرض، تمتدمروجه المعتنى بها وبحيراته الصناعية وشلالاته وأكشأكه إلى شمال المقر الرسمى للملك فى الجانب الآخر من المدينة المواجه للسوق، وفى هذا المكان قابله أحد أفراد رعيته ونصح له فى شىء من التجلة المهزوجة بالاهتمام بالعودة إلى قصره.

وهناك أبلغه وزراؤه أن الجمهورية قد أعانت . غمل هو وأسرته قليلا من الأمتعة فى أيديهم وغادروا المدينة فى سيارة غير مصحوبين بالحرس ولم يتعرض لهم أحد، ونزلوا فى برختسجادن .

وفي ١٣ من يوفمبر تنازل لودفيج رسمياً عن العرش، وأحل جميع الموظفين والجنود البافاريين من يمين الولاء الذي أقسموه . وهكذا كانت أسرة برختسجادن هي الأسرة الأولى التي استسلمت للنظام الجديد في ألمانيا . ويقول كورت أيزنر في هذا الشأن « حكمت أسرة برختسجادن بافاريا سبعائة عام ، وأنا تخلصت منهم في سبع ساعات بمعونة سبعة رجال » .

وما إن حل أول نوفمبر حتى انهارت جميع العروش الألمانية . ويقول رالف هازول لوتس في مؤلفه القيم ( الثورة الألمانية ) .. وأخذت الأعلام الجمراء ترفرف فوق القصور الملكية ، واختفت الشعارات الملكية من المحاكم والصحف ومن عالم التجارة » .

ومع أن بيوت أمراء ألمانيا كانت تمثل الدعائم التقليدية لولاء الولايات للامبراطورية ، إلا أن انهيارها أدى إلى قيام حركة قوية تطالب بالانفصال عن الإمبراطورية ، وكان أحد شعارات بافاريا في أثناء الثورة «البعد عن الإمبراطورية الانفصال عن بروسيا » يذا سبق لنواب الولايات البولندية والداعركية ونواب الإلااس واللورين ، أن أعلنوا انقصالهم في جلسة علنية للبرلمان .

وهكداكانت ألمانيا مهددة فى وقت واحد بالشيوعية وبتقويض وحدتها القومية . وكان من الضرورى لتجنب هذين الخطرين أن تتولى الحكومة المركزية نفسها قيادة الحركة الثورية ، والسير بها فى طرق قومية بعيدة عن مواطن

الخطر . ويبدو أن هذه الفكرة مرت في وقت واحد في خاطر البرنس ما كس فون بادن وقادة الديمقراطيين الاشتراكيين المحافظين وبخاصة فردريك إبرت . ولقد وجه المستشار السؤال التالى إلى إبرت « هل إذا ذهبت إلى سبا وحصلت على تنازل من القيصر ، أيمكنني أن أعتمد على معونتك في مقاومة الثورة الاجماعية » ؟ فأجاب إبرت وهو من رجال الجيش القدامي ، وأ ابسته استقامته الاحترام الكثير « لست في حاجة إلى الثورة الاجماعية . إنى أمقتها كما أمقت الإثم » .

وكان الستشار وإبرت يعرفان شدة تعلق الألمان بالنظام الملكي ، ولذلك بذلا كل جهد لإتقاذ الأسرة الإمبراطورية بتضحية كبير الأسرة ، ولكن الفيصر لم يتعاون معهما . لذلك يئس البرنس ماكس وبعث باستقالته ، وكان مريضاً بالأنفاونزا التي كانت منتشرة حينذاك في جميع أنحاء أوربا ، إلا أنه لم يقبلها ورفض طلب التنازل، وفشل كل رجاء قدم إلى هندنبرج للتدخل في هذا الشأن كذلك . إذأن هذا الجندى القديم لايستطيع حتى أن يفكر فيا يسىء إلى مليكه الذي أقسم له يمين الولاء .

وفى ٨ من نوفمبر انتهت الحرب من وجهة النظر الألمانية . فني هـذا اليوم في مكان خلا من غابة كبين ، وفي إحدى العربات التي أعدت لتكون مطعا وألحقت بقطار المارشال فوش ، أجابت لجنة الهدنة الألمانية التي يرأسها وزير الدولة ماتياس إرزبرجر « بنعم » عن سؤال المارشال فوش الموجز « هل تطلبون هدنة؟ » . ثم أخذت اللجنة تستمع إلى الشروط التي فرضت على ألمانيا مادة مادة ، وقد تليت بالفرنسية أولا ثم بالألمانية . وأخذت وجوه أعضاء اللجنة تصفر وتجمد . وأجهش بالبكاء بصوت مسموع المترجم الألماني الشاب ، لأن الهدنة أريد بها أن تضع ألمانيا تحت رحمة المنتصرين ، وهو ماكان يرمى إليه فوش . ولم يكن تضع ألمانيا تحت رحمة المنتصرين ، وهو ماكان يرمى إليه فوش . ولم يكن

الهيصر يدرى حتى مساء ٨من نو فمبر ماسوف تتمخض عنه مأساة غابة كمبين . وكان فيأول النهار قدأ مرباتباع خطة ترمى إلى أن يعيد الجيش السلام إلى الدولة ، ولم يتحول مطلقاً عن الاعتقاد بأن الجيش الذى أقسم يمين الولاء لأو امر الهيصر كان كالدرع بين الثورة وبين الأسرة الحاكة . وظلت القيادة العليا إلى هذه اللحظة ترى من غير المناسب أن تكشف له حقيقة الحالة . وعندما وقن على حقيقة الأمر كان يرى أن واجب الجيش يقضى عليه بطاعة الأمر ، وأن واجبه أن يتولى قيادة بيرى أن واجب الجيش ماكس الذى ظل محادثه تليفونياً حوالى نصف ساعة محديث صادر من القلب ، بوصفه أميراً ألمانياً ومن ذوى قرابته ، ليوافق على التنازل السريع عن العرش ، وأمام إصرار القيصر على الامتناع عن التنازل رجاه المستشار أن يعفيه من العمل ، ولكن غليوم رفض إخلاء سبيله وقال له في سخرية : « إنك طابت الهدنة فلابد أن تبقي لتنفذ شروطها » .

وكانت هذه هى آخر ليلة فى تاريخ الإمبراطورية . فنى هذه الليلة ذهب آخر قيصر إلى فراشه دون أن ينبثه رجاله بأن خطته أضغاث أحلام ، وألا شىء مطلقاً فى وسعه أن يصد الثورة التى تقرر قيامها فى برلين فى اليوم النالى .

وأرسل أمر غليوم بأن توضع خطة مقاومة الثورة إلى القائد الجديد الجنرال ولهلم جرونر (كان لودندورف قدتنجى عن مكانه بسبب المرض العصبى الذى أصابه، وبسبب مطالبة حكومة بر اين برأسه)، وهذا الضابط ابن ضابطسابق من جنوب ألمانيا معروف بسداد رأيه وكفايته الإدارية . وكان منافساً للودندورف، ولكنه أغفل لأنه لم يكن لاينتمى إلى طبقة رجال الحرب، ولما بلغته تعليات القيصر قرر أن إخفاء الحقائق لم يعد مناسباً للظروف ، وفي حديث يفيض بالشعور والإخلاص وضع الحقائق واضحة أمام رئيسه هندنبرج الذي كان مركزه في القيادة العليا يوصن بمركز الصفر العظيم الاحترام.

وأبلغ — وهو أبعد مايكون عن الولاء المطلق للامبراطور — المارشال العجوز أن الجيش هو في طليعة الثورة ، وأن مجالس الجنود العال استولت على مراكز السكة الحديد ومستودعات الذخيرة وعلى كل الجسور التي على نهر الراين . ولا يمكن تنفيذ الخطة التي أمر بها الإمبراطور ، فبكي هندنبرج وبكي فون بلسن ، وهو في السابعة والسبعين من عمره . وكان أركان حرب الإمبراطور غليوم الأول ، وكان شعاره « يجب ألا يبلغ القيصر إلا الأنباء السارة » ، إلا أن أحداً لم يذهب ليرى غليوم في برجه العاجى . وأبلغ البرنس ماكس فون بادن القيادة الحربية العامة تليفونياً أنه إذا لم تنشر أنباء التنازل في الصفحات الأولى من صحن الصباح لتطلع عليها الجاهير وقت الإفطار ، التنازل في الصفحات الأولى من صحن الصباح لتطلع عليها الجاهير وقت الإفطار ، فسيحتشد العال في الشوارع بعد استراحة منتصف الصباح بناء على تعليات القيادة الاشتراكية .

وقدمت إلى القيصر مع وجبة الإفطار التحذيرات وتوسلات النازل التي وردت من برلين . إلا أن ذلك لم يمنعه من القيام بما اعتاد — أن يقوم به علية القوم — من المشي الهادئ وعصاه في يده والوقوف أحياناً والحديث الجاد في أثناء المسير . وأبلغ الحراس الذين كانو اعند الأبواب أنه سوف يبقى على مقربة منهم، وأمر أن يستدعى إذا ماقدم هند نبرج . وكان الصباح مليناً بالضباب، وقطرات الندا تتساقط من فروع الاشجار الجافة . ولكن يبدو أن البرد نشط الإمبر اطور ، فأخذ يطيل التحدث عن أخطار البلشفية إلى الضابط المرافق له . وأنبأه وها يمران بجوار أحواض الزهور القاتمة من أثر الصقيع أن الحقاء لابد عاجزون عن رؤية الخطر الذي تتعرض له ألمانيامن جرائها. وكان من رأيه أن هذه الحركات الثورية — ولو أنها متعبة — يمكن القضاء عليها. وأخيراً قال « في إمكاننا التغلب على هذه الصعاب بعمل حربي سريع » . ولكن ساعة الجدكانت آتية . لقدجاء أحد الحراس مسرعاً يعلن قدوم المارشال .

وفى الحجرة التى أسدات فيها الستائر بإحكام، وكانت النار تشتمل فى الموقد، كان ستة رجال فى ملابس الميدان الرسمية واقفين يعضون شفاههم ويحركون أقدامهم قدماً بعد أخرى فى اضطراب وقلق . وشرع هند نبرج فى الكلام بعد أن بذل جهداً كبيراً فى ضبط أعصابه، ينها كان القيصر يمد يديه ليدفئها على النار .

كان هذا الجندى العجوز ذو الرأس الكبير الأشيب يرجو القيصر قبول استقالته والدموع بملاعينيه، وقال إنه لا يستطيع بوصفه ضابطاً بروسيا ولم يستطع تكلة الحديث ، فأشار إلى جرونر أن يتمم الحديث الذى بدأه وأن يبلغ الإمبراطور أن نهايته قد حلت ، فالموقف كا يراه لا أمل فيه ، والجيش قد هزم، وألمانيا في قبضة رجال الثورة، وأصبح من للستحيل أن تجمع ألمانيا بين حرب الأعداء وحرب أهلية . والجيش لا يمكن الاعتاد عليه ، وخطة الإمبراطور لا يمكن تنفيذها، والموقف يقتضى طلب الهدنة السريعة غير المعلقة على أى شرط ، ومع أن جرونر لم يشارك سائر الضباط البروسيين شعورهم الغريب في تقديسهم للسيد الأعلى إلا أنه تجنب ذكر لفظ «التنازل» ، وكان يأمل أن يعفيهم جميعاً من هذا العبء الثقيل، وأن يستنتج بنفسه الخاتمة التي لا مفر منها .

وقطع السكون الرهيب أحد الضباط الموجودين الذين استمعوا إلى البيان الذي أوضحه جرونر بصبر نافد . وكان يبدو دون أن ينبس بكلمة واحدة أنه يستأذن القيصر في الكلام . وكان الكونت فردريك شو لنبرج ـ الذي وصف في معظم المذكرات بأنه ضابط بروسي من المدرسة القديمة وعلى خاق عظيم كبير ياوران ولى العهد (ووالد ضابط بروسي أعدم بعد اتهامه بالاشتراك في مؤامرة ضد ياوران ولى العهد (ووالد ضابط بروسي أعدم بعد اتهامه بالاشتراك في مؤامرة ضد هتلر سنة ١٩٤٤) وقد نفي بكل حماسة أن الجيش لا يعتمد عليه. وقال: «أعطوا الجيش وقتاً كافياً للنوم وللتخلص من قملهم . فبعد ثمانية أيام أو عشرة سيكون

وانضم إلى الرأى الجنرال فونبلس في حاسة عظيمة، ثم أعقب ذلك مناقشة الموضوع. وبعد أن استمع غليوم إلى رأى الطرفين جنح إلى رأى جديد، وهو أن يتولى على الأقل قيادة الجيش في عودته إلى وطنه في نظام تام بعد التوقيع على المدنة.

وتنهد جرور متضايقاً لأن القيصر لم يفهم الآن حقيقة الموقف . وصمم على مصارحته بكل شيء فقال : «سيعود الحيش إلى أرض الوطن في نظام تام محت إمرة قواده لا تحت إمرة جلالتك . لم يعد الحيش موالياً لجلالتك » . وأصابت هذه الكلمات القيصر في الصميم ، فالتفت إلى جروبر وقال : « أديد ياصاحب السعادة أن تثبت صحة ما تقول » . ثم نظر إلى هند نبرج نظرة استيضاح للأمر فلفظ يعض الكلمات المهدئة ، ولكنه قال إنه يعترف أنه لا يمكن الإعتاد على ولاء الجنود . وعنذ ذلك أصبح الموقف دقيقاً للغاية .

وفي هذا السكون المربك أصبح صوت المسرة والصوت المزعج الذي يلولئ الرد على أسئلة براين لا يحتملان . وأجل القيصر الاجتماع ، وفتحت نوافذ الحجرة وأبلغ أحد الضباط أن المستشار على التليقون يود التحدث مع جلالته . أثم ذهب المجتمعون إلى الحديقة ، وعاد جرونر الذي تحداه القيصر أن يثبت صحة ما يقول إلى الفندق البريطاني حيث كان عدد من ضباط الحيش مجتمعين ، وكانوا قد أتوا من ميدان القتال ساعة الفجر بناء على طلب القيادة . وكانوا في شدة البرد والتعب والمجوع ، ولم يعد لهم أحد طعام الإفطار نظراً الفوضي السائدة ، ولم يعرفوا سبب دعوتهم إلا ما استنتجوه من الوجوم المكفيرة والعيون المحتقنة وتجنب القيادة (م ٣٤ م الأسر)

الإجابة عن أسئلتهم. وقبيل الساعة العاشرة وصل المارشال مجمر العينين شاحب اللون ، وعرف منهم صورة مريعة للموقف في أرض الوطن وفي جبهة القتال ، وأعقب ذلك سكون يشبه سكون أهل القبور ، لا يقطعه إلا ما يتفوه به رئيس أركان حرب القيصر الذي حضر الاجتماع مصادفة . وبعد أن سألم هند نبرج بعض الأسئلة أمر أحد الضباط أن يوجه أسئلة إلى التسعة والثلاثين ضابطاً كل منهم على انفراد .

وكان عليه أن يسأل سؤالين أحدها: هل يستطيع القيصر أن يسترد سلطانه على ألمانيا بمعونه جيشه؟ فرد و احدفقط: «بنعم» ــو٢٣ «بلا» ــو١٥ ردوا ردوداً مبهمة .

وكان السؤال الثانى: هل يتقدم الجيش لمحاربة البلاشفة فى ألمانيا؟. فكان جواب ٨ « بنعم » ـ و ١٩ «بلا» ـ وأجاب ١٢ « غير محقق » .

وعاد جرونر إلى الفيلا حوالى الساعة الواحدة . وكان القيصر لا يزال في الحديقة واقفاً بين عدد من الضباط، يتحدث بصوت جهورى ويشير بيده المينى ، وكان هناك أيضاً ولى العهد الذى وصل حوالى الظهر ، وكان حزيناً لمنظر والده وجاء في مذكراته عن القيصر في هذه اللحظة «كان وجهه شاحباً وتدل ملامحه على الإجهاد . إنى حزين من أجله » .

وفى أثناء النقاش الذى جرى فى الحديقة كان الضباط الذين فى بيت القيصر الحربى - شو لنبرج وولى المهد - الجميع يتقدمون بالنصيحة إلى الرجل السبىء الحظ الذى سوف يتقرمصيره. إنه الآن يمسك بالقشة التى مدت إليه. إنه مستعد أن يضحى لمنع الحرب الأهلية (لقد حكم طويلا وعرفأن الحكم عمل غيرمشكور، فليتركه لغيره عله يكون خيراً منه)، ومستعد أن يتنازل بصفته إمبراطور ألمانيا لا كلك بروسيا وعلى رأس جنوده البروسيين.

وكان الرجال الذين أخذوا يسيرون ذهاباً وإياباً فوق حصى المشى الجيل مشغولين بالموقف، بحيث لم يعد لحديثهم أى معنى إزاء زحمة أحداث التاريخ ، وكانت البرقيات ترد متوالية بأن الورة قامت في ميعادها المقرر ، وأن بعض الكتائب العظيمة الولاء للامبراطور قد رفعت العلم الأحر ، وظل التليفون يدق في الفيلا ، إذ كان مكتب المستشار في برلين يريد معرفة ماتم في موضوع التنازل عن العرش ، وكان جواب المكتب في سبا أن القرار موضع التفكير الآن .

وعندما رأى الإمبراطور جرونر سأله عما وصل إليه من بيانات عن الحالة • فما كان من جرونر \_ وهو أشبه بناظر مدرسة عليا في الريف لولا حلته الرسمية \_ إلا أن أوما برأسه ، فقرأ الضابط الذي كان يرافقه نتيجة الاستفتاء الذي أجرى بين الضباط ، ثم لخص الإحصاء في صوت مرتفع : « إن الجيش مخلص لجلالت كم . ولكنه مجهد وفقد حماسته . ولا يريد إلا أمراً واحداً ، الراحة والسلام، ولا يرضى أن يتصدى للبلاد حتى تحت قيادة جلالتكم » .

ثم أعقب ذلك فترة سكون أخرى قطعها شولنبرج بكلمة حماسية عن قسم الضباط للعلم ، والرئيس الأعلى للحرب .

ثم نطق جرونر — وهو الوحيد الذي كانت كلاته مناسبة لمقتضى الحال — بالحكم الذي ختم به العهد: « يمين الولاء للعلم ؟ الرئيس الأعلى للحرب ؟ ما هذه إلا مجرد ألفاظ » .

ويبدو أنه لم يكن هناك ما يقال بعد ذلك إلا القليل ، وفعلا كان ما قيل جد قليل . لقد جاء رسول يجرى من البيت يحمل أخباراً جديدة من برلين : « لقد أفلت زمام الموقف من أيدينا ، وفرق الجيش تنضم الواحدة بعد الأخرى إلى

البلاشفة » . وظل غليوم ضامتاً بعض الوقت ، ثم أصدر قراره الأخير بوصفه قيصر ألمانيا .. إنه يقبل التنازل بصفته إمبرإطوراً لا باعتباره ملكاً لبروسيا عولابد من قبول المدنة ، وأن يكون هند نائج الرئيس الأعلى للجيش .

ثم أذن للضباط أن ينصر فوا ، وذهب للغداء ، ثم اجتمعت لجنة لصياعة عبارة التنازل . وكان هذا جهداً ضائعاً كما تبين بعد قابيل ، فإن القرار لم يعد من اختصاص غليوم .

وكان النداء الذي أعد في حجرة الطعام في الفيلا على مائدة مزدانة بالزهور المقطوفة حديثًا من الجديقة، من الذكريات المؤلمة التي يذكرها ولى العهد. وكان القيصر غارقًا في تفكير عميق يقضم شفته العليا بعصبية ظاهرة . ولم يعن أي فرد بقطع هذا السكون ؛ وظل الطعام في الأطياق . ولما انتهى الغداء وانسِل غليوم.في وجوم هو وابنه وشو لنبرج وبعض الضباط المخلصين إلى حجرة الجلوس لتنساول القيوة ، إذا بالباب قد فتح ، وسمع صوت مخنوق من الحجرة الحجاورة : « أتسمح جلالتك أن تتفضل بالقدوم إلينا لحظة واحدة » وكان الأميرال هنتز مندوب وزارة الخارجية في سبا لا يزال قابضًا بيد مرتعدة على سماعة التليفون ، وكانت الساعة الثانية عنــد ما طلب براين ليبلغها نض التنازل. أوقاطعه المتكلم من لدن المستشار في مبدأ الحديث في شيء من الغاظة قائلا: « أهو التنازل أخيراً ؟ » . وعندما تلا هنتز الفقرة المتعلقة بتنازل القيصر . بصفته إمبراطور ألمانيا لا بصفته ملك بروسيا صاح المتحدث في برلين قائلا : « هــذا جنون » . وقبل أن ينتهي هنتز من البيان قاطمه ثانياً : « إن صورة التنازل قد طبعت ، وتباع الآن في الشوارع ، وهي معى الآن . وسأقرؤها لتعلم ما بها » .

كان المتكلم باسم البرنس ماكس على التليفون طوال الصباح، ليحصل على

النص النهائي المتنازل من سبا . ولذلك لم يعزف أن المستشار في منتصف الساعة النانية عشرة ( لاعتقاده أن التنازل قد أعد ولشدة الاضطرابات في الشوارع ) قد بعث ببيان لو كالة و اف ، يعلن فيه قرار الإمبراطور بالتنازل عن العرش بالإصالة عن نقسه ، وبالنيابة عن ابنه ولى العهد . وفي منتصف الساعة الأولى ، يديا أعلن جميع الحراس العصيان ، يما فيهم فرقة الإمبراطور اسكندر وهي مفخرة غليوم ، تغنازل البرنس ماكس عن سلطته إلى إبرت .

وإذا كانت النشرة ذات العناوين الضخمة الخاصة بالتنازل مقاجأة لمندوب المستشار (وهو الآن المستشار السابق) في برلين ، فإن نص التنازل الذي أعلنته . وكانة الأنباء كان مفاجأة مذهلة لهنتز المسكين في سبا . وقد أنبأ بها القيصر الذي روقف مشدوها وهو يشرح له الموقف .

كانت هذه الإهانة التي وجبت إلى الإمبراطور هي التي أذهلته هو وضيوفه بوأطلقت ألسنتهم: «لم نسمع بمثل هذا من قبل . . . قرار ينتزع من يدى . . . خيانة » . ثم تلي ذلك كتابة عدة برقيات ، وأوام بإحضار الأسلحة إلى الفيلا ، وأوام بحضور هندنبرج وجرونر فوراً . وما بدا من تصميم غليوم على المقاومة ، عشجع ولى العهد على أن يستأذن للخروج . فقد كانت الحاجة ماسة إلى وجوده في مساحة الفتال . ووصلت شروط الهدنة إلى سبا ولكن أحداً لم بدرسها ، مساحة الفتال لا يزال دائراً في جميع الحطوط . ومما قاله ولى العهد : « لم أكن أتصور عند ما سلمت عليه أني سأراه ( القيصر ) ثانية بعد مضي مسنة في هولندا » .

وعاد إلى مركز القيادة هندنبرج وجرونر ومستشاروهم يعقدون مؤتمرًا التقرير ما يجب عمله مع ملكهم وقائد جيشهم الطرود . لقد أوضح جرونر من قبل رأيه فى حديث غير رسمى له مع هند نبزج وبلسن . لقد كان رأيه أن يقصد الإمبراطور إلى جبهة القتال ويعمل على أن يلتى فيها مصرعه، وهو ماأفزع القائدين الآخرين ، ولم يقره غليوم (الاعتبارات إنسانية دينية سامية) علماً بأن هذا الرأى لم يبلغ إليه رسمياً .

ومما جاء فى مذكرات القيصر السابق « يرى البعض أنه كان على الإمبراطور أن يقصد إلى إحدى الفرق فى جبهة القتال ، وأن يهجم بنفسه بها على العدو وأن يعمل على أن يلتى مصرعه فى هذا الهجوم . إن مثل هذا العمل لا يؤدى إلا إلى منع الوصول إلى اتفاق على المدنة فحسب بل يترتب عليه التضحية بأرواح الكثير من الجنود » .

ثم إن غليوم يذكر في مذكراته أيضاً أن « موت البطل » في جبهة القتال فيه انتهاك لمبادئ المسيحية ، ولا يتفق مع مركزه الشرفي ككبير أساقفة الكنيسة الإنجيلية الألمانية . ويبدو أن رأى رئيسهم السابق كان معروفاً لدى المجتمعين في الفندق البريطاني . وعلى كل حال فإن رأى جرونر الذى كان من المكن أن ينقذ الملكية لو أنه نفذ في الوقت المناسب ، أصبح كان من المكن أن ينقذ الملكية لو أنه نفذ في الوقت المناسب ، أصبح لا يمكن تنفيذه في التاسع من نوفمبر ، وكان من المستحيل أن يعود القيصر إلى وطنه . إذ كانت الطرق المؤدية إلى ألمانيا بملوءة بالثوريين الحمر ، ولم تعد سبا نفسها آمنة ، وأخذت مجالس الجنود تتجمع في الظهور . وكانت وجوه الناس تعلوها الكابة ، ولا أحد يؤدى التحية العسكرية للضباط ، إذا ما ظهروا في شوارع البلدة الصغيرة ، مما قابله البلجيكيون بالسرور والسخرية ، ولم يكن من المحقق أن الكتيبة المنوط بها حراسة الإمبراطور قد بقيت على ولائها . ولماذكر هند نبرج قتل قيصر روسيا وأسرته في إكاتر نبرج صم على وجوب رحيل الإمبراطور فوراً

قبل فوات الفرصة ليلجأ إلى بلد محايد . ووافق على الرأى أخيراً جرونوا وسائر الرجال .

وعادوا في الساعة الرابعة بعد الظهر لينبئوا القيصر بقرارهم ، فلما رآهم صاح قائلا لهم « يا إلهي أنتم تجتمعون ثانياً » ثم التفت إلى جروبر وقال له في حنق شديد « لم يعد لكم رئيس أعلى للحرب الآن » . وكان واضحاً أنه في حالة لا تمكنه من التعاون معهم ، ولاحظ أحد الضباط الموجودين أن لا بد من مرور بعض الوقت حتى يصدر الإمبراطور قراره ، وأخيراً سمح غليوم بأن تتخذ « الإجراءات التحضيرية » للهجرة إلى هو لندا .

وكانت هذه الإجراءات قد أعدت من قبل سواء أرضى بها أم لم برض ويذكر شهود ذلك العهد أن ضابطاً هو لندياً مضى فى البلد عدة ساعات فى صباح ذلك اليوم وأديت بعض التمرينات الحربية من أجله . وكان أداء هذه التمرينات فى ذلك اليوم لا معنى له ، مما أدهش المراقبين المحليين للجروجها عن المألوف ، وكان اختيار هولندا وتفضيلها على سويسرة ليلجأ إليها القيصر لا لأنها على مسيرة أربعين ميلا فحسب من سبا ، بل لأنها أيضاً كانت ملكية .

ولم يكن من السهل على غليوم ، وقد قضى هذه الأعوام الكثيرة من حياته وهو يخفى ما لديه من الشك والتردد — أن ينتهى إلى رأى فى موضوع هجرته وقد راقت لديه فترةما فكرة التضحية بحياته بثمن غال ، محاطاً بأتباعه المخلصين فى فيلته المحاصرة ، حتى كاد أن يأمر بإحضار الأسلحة إلى مقر إقامته. ولكنه عندما انتهى النهار وأخذ الظلام يرخى سدوله على الكون ، اقتنع بالعودة إلى قطاره الخاص الذي كان يستخدمه مقراً متنقلا القيادة ، وكان دائماً مستعداً تحت تصرفه .

وحتى هذه اللحظة كان غير موافق على فكرة الهجرة . وعندما وصل.

إلى القطار ، ونجد رُسَالة من القيصرة التي كانت في بو تسدام تنبئه فيها أنها على ما يرام ، وترجو أن يكون بخير . وهنا صاح الإمبراطور « يريدون منى الرحيل إلى هو لندا وزوجي باقية هنا . • إن هذا يزعجني » •

ورام ضابطان بحريان وهو في طريقه إلى عربة الأكل في القطار مصماً على البقاء ، وقد رجاه الضابطان إعقاءهما من الخدمة فقال لهما «لا. بجب أن تبقيا فإنى باق » ، ثم طرق المائدة بيده في عنف وقال : «لا . لا . أنا باف هنا ولن أسافر » . ولم يقرر الموافقة على السفر إلا بعد العاشرة مساء ، وقال في تصميم «ولكن لن يكون ذلك إلا غداً» . وبينا كان هند نبهج يدلف إلى فراشه ، جاء إليه بلسن لينيئه أن سيده وافق أخيراً على السفر إلى هو لندا صباح الغد . ورغم ماكان يقاسيه من الإجهاد قرر المارشال العجوز الإسراع إلى القطار، إلا أن بلسن نضحه بألا يفعل ذلك قائلا « يجب عدم إقلاف القيصر مرة أخرى في هذه الليلة ، وفي الغد متسع المقابلة » .

وبينا كانت نعمة النسيان قد حلت برأس القائد العام العجوز كان رئيس أركان حربه يعمل طوال الليل. لقد كان حل مسألة الأسرة أمرا هينا ، وقد لا يكون جرونر متفقامع الاشتراكي الألماني الذي قال (إن خير خدمة يؤديها غليوم لبلاده بعد أن حكم المدى ٣١ عاماً هي مفادرة البلاد » . ولكن مما يخفف الأمور على كاهل الإنسان قدرته على الاهمام بالمسائل الخطيرة .

وكان أهم ما يشغله عودة الجيش الألماني إلى البلاد في نظام تام وإنقاذ ألمانيا من الثورة البلشفية . وقد أبلغت شروط الهدنة إلى سبا في نفس اليوم ، ومن شروطها جلاء الجيش الألماني عن بلحيكا وعن الألزاس واللورين في مدى خسة عشر يوماً ، حتى تتمكن قوات الحلفاء من احتلال الضفة اليسرى لنهر الراين ، ويتسلم المنتصرون كل الأسلحة الألمانية . وكان من الضروري أن يكون لدى

ألمانيا حكومة قوية تستطيع المساومة في هذه المطالب، وكان مفتاح الموقف في برلين . وأمسك جروثر بالتليفون الذي يربط القيادة العليا مباشرة بمكتب المستشار وقال البرنس ما كس لإبرت بعد الظهر قبل سفره إلى بادن حيث كانت هناك ثورة صغيرة « اعمل كل مافي وسعك للبلاد »، وأجاب إبرت حزيناً « لقد أعطيت الدولة اثنين من أبنائي » ، ولكنه ما كان يدرى تماما خدماته القبلة المبلاده . كانت الهزيمة مضافة إلى الحرب الأهلية تفزعه وليس أمامه من يستطيع الاعتاد عليه ، لقد جلس حزينا يستمع إلى ضحيج الجماهير تحت نوافذ حجرة المستشار .

ثم دق جرس التليفون وأمسك بالسهاعة في عصبية ظاهرة ، وسرى عنه كثيراً صوت جرونو ، إذ أن كلا من الرجلين يعرف الآخر و يجله، و دخل إلى اب الموضوع من أقصر الطرق وسأل « هل إبرت يرغب في إعادة النظام! » فقال إبرت بكل حماسة « نعم » ، وانتهى الرجلان إلى اتفاق سريع : يعمل جرونو على استتباب النظام في الجيش وإعادته إلى البلاد في نظام تام . ويعاون إبرت ضباط الجيش في القضاء على البلشفية، ويعمل على ألا يحول أى شيء دون انتظام حركة المواصلات .

ولقد حدد هذا الحديث التليفونى مستقبل الجمهورية الألمانية . سيؤيد الجيش الحكومة الثورية ، وعلى هذا الأساس سوف تكون قادرة على تحمل مسئولية الهدنة . وربما لم يدرك إبرت أنه كان يسلم الحكم الجديد للجيش إلا أن جرونر الماهر في تدبير الخطط الحربية كان لديه بما يبرر استسلامه لنوم هادئ عميق: نقد أديت الأعمال الهامة التي يتطلبها ذلك اليوم .

وفي هذه الأثناء كان غليوم مهمًا بمسألة خاصة له . فني منتصف الساعة

الخامسة من صباح يوم الأحد العاشر من نوفمبر غادر قطاره محطة سبا إلى جوف الليل الملىء بالضباب. وكان من بين من لم يعلموا بسقره قبل الفجر رئيس وزارته المدنية المعين حديثاً كانزفون دابروك، ومع أنه سارع بمفادرة بر لين فى الليلة السابقة ليموت بجوار سيده ، تمكن من اجتياز الحصار الثورى ، إلا أنه عقب وصوله إلى سبا بعد شروق الشمس بمدة وجيزة عرف والأمى يملأ جوانحه أنه قد تأخر بضع ساعات عن موعد لقائه مع الموت .

ولم يحدث أى خطأ فيم اتخذ من ترتيب لنجاة القيصر . وقد خرج سائقه من المدينة في أثناء الليل في سيارة جردت من أية إشارة تشير إلى صاحبها، على أن ينتظر على مقربة من سكة الحديد على بعد بضعة أميال من الحدود الهولندية . وانضمت إليه عشر سيارات أخرى في الطريق في المسكان المعين، وكان الضوء الصادر منها خافتا بسبب الضباب الكثيف الذي ملا الجو عند وصول القطار الذي يقل الإمبر اطور . وكان الظلام ما يزال محيا في المسكان . وسار غليوم وقد التف بمعطفه إلى سيارته التي في المقدمة ودلف إليها، وركب من معه السيارات الأخرى ،

ووصل الركب إلى إحدى نقط الحدود عند أيدن فى الساعة ٧٦٣٠ صباحا قبل وصول أى موظف هولندى ذى مكانة يستطيع التصرف فى مثل هذا الموقف . ولما جاء الموظفون عاملوا اللاجئين بأدب جم ، ولكنهم صمموا على مراعاة بعض الرسميات .

فقد أعيد بعض أفراد الجماعة من ضباط الجيش على أساس أنهم من رجال الحرب ، كما طلب من غليوم أن يودع سيفه لدى إدارة الجمرك لحفظه بها . وبعد قليل وصل إلى قلعة أمر نجن فى هو لندا التى سوف يقضى بها الأشهر الأولى من منفاه المربح . وقال لمضيفه بعد أن مد رجليه أمام الموقد طلبا للدفء « والآن

باعزيزي الكونت «أود أن أشرب فنجانا من الشاي الإنجليزي الساخن » •

وبعد يومين وصل إلى هولندا ولى العهد، مع أنه وعد قواد فرقته وعداً أكيداً بأنه باق فى الجيش . ولربما سجل التاريخ من حوادث الهجرة ما كان آلم أو أبعد عن اللياقة من هذه الهجرة ، ولكن قل ما كان أكثر ضعة منها .

ومن الناحية الرسمية البحتة لم تنته مدة حكم الهوهنزولرن البالغة ٢٥٠ سنة إلا في الثامن والعشرين من نوهم برسنة ١٩١٨ ، عندما وقع غليوم وهو في منفاه وثيقة التنازل عن العرش بوصفه ملك بروسيا وإمبر اطور ألمانيا (وتنازل ولى العهد عن حقوقه في العرشين في أول ديسمبر). وهكذا انتقل واجب رعاية حياة ستين مليونا من الألمان الذين أنهكتهم الحرب وكذلك عبء قبول شروط الهدنة الجائرة التي أملاها الأعداء المنتصرون — إلى رجال الحكم الجديد في براين . فهم الذين عليهم رأب الصدع ولم الأشلاء المبعثرة .

ولم يكن فردريك إبرت وزملاؤه من دعاة الثورة. فقد ظاوا منذ سنة ١٩١٤ يؤدون جلائل الأعمال الى يتطلبها تقوية الجيش الألمانى، واكتسبوا بذلك لقب الاشتراكيين الصالحين، ولبي إبرت رجاء البرنس ماكس فون بادن، وقبل أن يكون مستشار الدولة لبس السترة الرسمية واليافة المنشاة، ولم تكن آراؤه أشد تطرفا من الدوق الذي حل محله وقد كان يؤيد مثل البرنس ماكس حكومة حرة نيابية شبيهة بالحكومة البريطانية ، وكان يود إقامة نظام الوصاية في شخص أصغر أبناء غليوم البرنس أو جست ولهم ، والواقع أن نظام الحكم في ألمانيا قد تقرر دون أن يشترك إبرت فيه . فييما كان يتناول غداءه مع زميله شيدمان في مطعم الريشتاج بعد ظهر يوم ٩من نوفمبر، اقتحم المبنى وقد من العال لإنقاء كلة . فيمطعم الريشتاج بعد ظهر يوم ٩من نوفمبر، اقتحم المبنى وقد من العال لإنقاء كلة .

أن يعلن قيام حكومة جمهورية سوفيتية من القصر الإمبراطوى ، قالتي شيدمان خطابا قصيرا على الجموع الثائرة وختمه بفضل سرعة بديهته بهذه العبارة « لقد تقوضت الملكية البالية الفاسدة . فلتحيا الحكومة الجديدة ، ولتحيا الجمهورية الألمانية » وهكذا قامت الديمقراطية أرتجالا لتمنع قيام ثورة جماهيرية .

وقد احتدم غضب إبرت لإعلان صاحبه الذي صارت له الغلبة، ولكنه أدرك أنه ألتي خطابه في الوقت المناسب. فلقد كانت الجوع ذات الوجوه الكالحة والملابس الرثة تتدفق من الضواحي إلى قلب المدينة ترفرف فوق رؤوسها الأعلام الحر، ومعها من أطلق سراحهم من المسجونين وأسرى الحرب في هرج شديد. وعندما أطل فون بياوف – وهو رجل عجوز – من النافذة في فندق ألدون رأى أن دنياه قد زالت قال «قلما رأيت من قبل مثل هذه البشاعة . لقد رأيت عدداً من الشبان وعلى أذرعتهم شارات الديمقراطية الاشتراكية، وكانوا لا يسيرون فرادى وينقضون على أي ضابط يلبس الصليب الحديدي أوشارة التقدير ، ثم يوثقون ذراعيه إلى جانبيه ويمزقون الشارة على كتفه ».

وكان يبدو للمراقب السريع التأثر أن أول يوم فى حياة الجمهورية الألمانية ـــ انوفمبر ـــ هو آخر يوم فى حياتها .

وكان في عناوين الصحف الكبيرة التي نشرت نبأ رحيل القيصر بعض ما أقلق أهالى العاصمة عندما كانوا يقرءون الصحف ويتناولون طعام الإفطار. والصحف نفسها في كثير من الأحوال لبست أثوابا جديدة ، فمثلا صحيفة لوكال انتسايح صارت ( العلم الأحمر ) ، ولكن إبرت كان – مع ذلك – يعتقد أن الأمور لم تسؤ إلى الحد التي تدل عليه الظواهر ، واعتمادا على اتفاقه التليفوني مع جروبر شرع يعمل في الحال على إقامة حكومة مؤقتية – وهي من مستازمات اتفاق الهدنة ، وليصطلع بأعباء الحكم إلى أن يتم انتخاب الجعية مستازمات اتفاق الهدنة ، وليصطلع بأعباء الحكم إلى أن يتم انتخاب الجعية

التأسيسية ،وأخذ يغرى الاشتراكيين المستقلين على الانفصال عن جناحهم البلشفى المتطرف ، بأن عرض عليهم الاشتراك معه فى الحكومة . وبعد أن قضى يوماً كاملا وطرفاً من الليل فى جدال عنيف وتهديد خطير أمكمه أن يصل إلى هدفه بإقامة حكومة مؤقتة ، لكنها قانونية وقوية ، تستطيع أن تتكلم باسم الجهورية الألمانية الجديدة .

وفي الساعة ١٥ر٢ صباحا من يوم ١١ من نوفمبر أبلغ إرزبرجر هذه الأنباء السارة إلى مندوب الحلفاء الخاص بالهدنة في ريتوند . وبلغت محادثات الهدنة آخر مرحلة فيها (وإلى هذه اللحظة لم يكن لدى إرزبرجر ما يمكنه من القول بأنه يمثل أولا يمثل حكومة ألمانية مختصة بقبول شروط المهدنة من الحلفاء . وكان الفرنسيون أكثر ارتباكا لجهلهم بسير الأمور في برلين ، وحاول إرزبرجر مرة في تلك الظروف أن يفسر برقية وردت إليه تنتهى بهذه الكلمات « المستشار الإمبراطورى شاوس » إذ لم يتبين ما إذا كانت البرقية تدل على ظهور قائد جديد للثورة في براين أم لا ، لأن شلوس معناها في الألمانية «قف» . وبعد ثلاث ساعات وخمس دقائق انتهى التوقيع الرسمى على اتفاقية الهدنة التي أنهت أعظم حرب حدثت في العالم حتى هذه اللحظة .

والسرور الذى أخرج الناس عن وقارهم والذى حيوا به أنباء وقف القتال فى باريس ولندن وفى الولايات المتحدة لم يكن له إلا صدى ضعيف فى برلين، اللى كانت لا تزال تردد صدى انهيار الملكية . وبالنسبة إلى الألمان غطى على سكون الخنادق زمجرة الجماهير الثائرة فى الشوارع، وكان وقف القتال فى النرب نذيراً بقرب نشوب حرب أهلية فى ألمانيا .



الفصلالشام عشر

سفوط بئيت هابسبرج

عندغسق اليوم الحادى عشر من نو فمبرسنة ١٩١٨ ، وبينا كانت الجماهير السكرى من الفرح تهتف و تغنى فى ميدان التايمز والشائز ليزيه وبيكادلى احتفالا بانهاء الحرب ومولد الأمل ، مرت سيار تان بجانب الحراس ذوى الملابس الرثة الواقفين عند الباب الخلفي لقصر شو نبرون ، وهم بعض الحرس الوطنى النمسوى المنشأ حديثاً ، ومع أن السائقين كانا من رجال الحاشية الإمبر اطورية الموثوق مهما، إلا أن السيارتين كانتا من سيارات الأجرة العادمة .

وفى تلك اللحظة كان عمال مصنع فاورسدورف للصلب قد قاموا بمظاهرة عند مدخل القصر الرئيسى، فخرج السائقان لاستعارة سيارتين لكيلا يلفتا النظر إلى ركابهما العظام . وكانوا: زوجين شابين يبدو عليهما الإجهاد، ومعهماعدة أطفال بيض البشرة مأمورين بالتزام السكون . وهم كارل إمبراطور النمسا ، وملك المجر وزوجته الإمبراطورة زيتا وأولادها الخمسة ، ومعهم ما اتسعت له السيارتان من متاع في طريقهم إلى المنفى . وكان المكان الذي يقصدون الالتجاء إليه مؤقتاً قلعة اكار تساو الباردة ، على بعد خمسة عشر ميلا من المدينة التي كانت تابعة في ذلك الوقت الملكة الحجو .

وقد كانت الثورة قد نشبت في فيينا ، وزادها اشتعالا أنباء الانقلاب الذي حدث في ألمانيا . ومع أن كارل كان قد تنحى عن الحمكم راضياً ، وكان وزراؤه السابقون في تلك الآونة بجلسون جنباً إلى جنب مع الوزراء الاشتراكيين الذين خلفوهم في الوزارات الإمبراطورية الملكية ، يبصرونهم في يسر وسهولة بأعبائهم الجديدة ، ويتبادلون معهم النكات القديمة على الموقف ، إلا أن حالة الجماهير

الجائعة في المدينة كانت غير مستقرة . وكان يبدو أن من الحكمة منجميع الوجوه أن يغادر الملك المخلوع وأسرته المدينة فوراً دون أن يلفت النظر إلى خروجه .

ويبدو لذوى النظرة السطحية أن فرار آخر أباطرة بيت هابسبرج من عاصمة أجداده يفتقر إلى شيء من الطرافة الدرامية ، رغم ما تتطلبه الظروف من يجلة . وكان يبدو على كارل التأثر أكثر من الأسى . ولم يكن من الواضح تماماً معرفة الأثر السريع لهذا الحادث، شأنه شأن كثير من الأحداث الفاصلة في تاريخ هذه الأسرة التي ظلت تحكم ثلاثمائة سنة كاملة .

ومع أن كارل كان في الواقع قد غادر البلاد نهائياً ولن يسترد أي تاج من التيجان الكبيرة التي أجبر على التخلى عنها ، إلا أنه لم يدرك أن القصة وصلت إلى نهايتها . وقبل كل شيء لم تكن هذه أول مرة يجبر فيها أحد أفراد أسرة هابسبرج على مغادرة فيينا نتيجة للثورة ولكن حادث سنة ١٨٤٨ يعتبر سابقة يمكن الاستناد عليها في احيال عودة كارل . وعند ما نزل عن عرشه حرص على ألا ينزل عن حقوقه . وقد كان لا يزال من الوجهة الفنية ملكا على المجر . ورغم أنه لن يحكم بوصفه إمبراطوراً ، فقد كان من العسير عليه — وعلى أي واحد غيره — أن يلم إلى اما تاماً بحدود الإمبراطورية التي نزل عنها . ولم تكن الخلجات الأخيرة لهذه الدولة الثنائية أقل غوضاً من الحالة القانونية لهذه الدولة . وزاد من ميوعة الموقف والجو الذي ساد نهايته غير الحاسمة إلى حد ما، اختيار ميعاد رحيل الأسرة الإمبراطورية - فلو أن ذلك قد تم قبل موعده بيومين لكان أكثر خطورة ، ولو أنه تم بعد بضع ساعات فلر ما عد عملا بطو لياً .

إلا أن كارل فشل في اختيار وقت رحيله ، كما فشل في معظم أعماله إبان حكمه التصعر . ومن العسير أن نجعل من الحطوب التي تعكر صفو الحياة مأساة عظمى ، ولكن رغم البساطة السطحية أو تنافر الأحداث ، كان انهيار أسرة هابسبرج مأساة حقيقية ، لا من حيث نتائجها التاريخية النهائية فحسب ، بل من حيث طريقة حدوثها . ولقد ورث كارل تقاليد الهزيمة من الأسرة ، ومع أنه كان لا يحسن التصرف في أي أمر حتى في المصائب ، إلا أنه أيد ذلك التقليد إلى أقصى حد . وإذا كانت القصة يعوزها الجانب الدرامي ، فإنها جمعت في شكل تجيب واضح عين حتمية القدر وبين الشعور بإمكان تجنب وقوع المكارثة. وهي تذكر المرء بطائرة فيات قيادها من السائق عند الهبوط ، وقد تغلبت على عدة صعاب صغيرة ونثرت قطعاً من الحطام الملتهب على مدى ميل كامل من مكان الهبوط ، وثم تنتهى الرحلة باصطدامها وتحطيمها ، وكان كارل هو ربانها النعس الذي جاهد بكل شجاعة دون جدوى إلى اللحظة الأخيرة مع القدر الذي لا يرحم ، ومع بأخطائه هو .

ومن عجب أن فشله ظل مثيراً لدى رجال الفكر إلى الوقت الحاضر، فهو لم يكن وحشاً جباراً مثل عبد الحميد، ولا قزماً عاجزاً مثل نقولا، ولا مخادعاً مثل عليوم . كان من الممكن أن يكون كأى واحد منا لولا أنه حسن النية أكثر من معظم الناس، وأقل اكتراثاً بالشدائد، وأكثر صبراً لأحداث الأيام.

إن هذا الوريث لأمجاد ستة قرون ، وفروسية القرون الوسطى ، يكاد أن يتقمص شخصية من يتوق لأن يكون بطلا جديداً فى العصر الحديث : « الابن الصغير فى قبضة الظروف الجبارة» إن مأساة هذا الرجل جديرة بأن تروى .

إن كارل - كما ذكرنا من قبل - خلف عمه العظيم فرانسيس جوزيت في الحادى والعشرين من نوفمبر سنة ١٩١٦ ،الذي كان ينتظر قضاءه المحتوم بما

جبل عليه من وقار عادى خالص . لقد كان مُصابًا بالمهاب رئوى ، ولذلك طلب إليه أن يغادر مكتبه مبكراً في الليلة السابقة ، ولكنه ترك تعليمات بأنه على استعداد للمقابلات في الصباح كمادته . غير أنه فارق الحياة قبل طلوع النهار . ولم تكن كاترينا شرات صديقته الوحيدة حاضرة . فقدرأى أن يجنها رؤيته في أثناء مرضه . وأرسلها إلى كوخه العديدي في صحبة كارل وهو في التاسعة والعشرين . وكان عمه يدعوه بالرجل الطيب . وبعد أسبوع -- عندما انتهت الصلاة على الميت ، وأقيمت الشعائر الدينية التي لاتؤدي في الوقت الحاضر إلا عند دفن البابوات، وسار الإمبراطور الشاب على رأس موكب الجنازة في شوارع فيينا – اعتقدبعض المشاهدين أنهم رأوا آية استثناف العلاقةبين شعب فيينا الجائع الذي أمكنه الحرب وبين الأسرة الحاكة ، إذ أن الشعب لم ير الإمبراطور السابق منذ أمد طويل، وقد أصبح أسطورة في خيالهم . وهاهوذا شاب متواضع ، تبدو عايه مظاهر الشباب في ملابس الميدان عادى الرأس ، وبمشى يينه وبين زوجته ذات الجسم الضئيل المجال بالسواد من رأسها إلى أخمص قدميها ، ابنه أوتو في سترته وجواربه البيضاء وشعره الذهبي والملابس العادية المهندمة لطفل في الرابعة من عره في تلك الأيام . وفي هذا العالم الذي يسيرقدماً نحو التفكك كان هذا دايلا قاطعاً على اطمئنان الطبقة الوسطى الذى لن تراه فيينا ولا الإمراطورية مطلقاً في الأيامالقادمة . لقد كانت الجنازة ذاتها شيئاً آخر : كانت آخر تأكيد قوى للتقاليد العظيمة . وبيما كان جبن الإمبراطور السابق يرقد رقدته الأبدية ، كانت كل ساعة تمر تتقاضى ضرببة باهظة من أرواح الشباب التي كانت أجسادهم المتعفنة تتحول إلى تراب في ميادين القتال في فردن ونهر السوم وإيزونزو حيث يحاصر النمسويون والإيطاليون للمرة التاسعة في معركة هائلة غير حاسمة . وقليل جداً ممن كانوا على جانبي الطريق في فيينا هم الذين لم يدركوا أن مايشهدون إنما هو مجدهم الغابر الذي يشيع إلى مقره الأخير .

شهد أمريكي الفخامة الى صاحبت موكب الجثمان قبل أن يسمح بوضعها مع أمثالها في كنيسة كابوشين . وبما روى أنه عندما اقترب الموكب من المدفن تقدم مقارس مدجج بالسلاح ، وطرق الباب المفلق ، وعند ذلك أطل راهب ملتف في عباءة من نافذة صغيرة ثم سأل « من بالباب ؟». فكان الجواب « جثمان صاحب الجلالة المعظم إمبراطور النمسا وملك المجر في حاجة إلى أن يلج المدفن » .

فأجاب الراهب « لاعلم لنا بمثل هذا الشخص هنا ، وهأنذا أكرر من بالباب؟».

عندئذ قال الفارس وهو ينحنى فى تواضع « أخ مسكين مخلوق مثلنا يرجو الله المراحة الأبدية » •

فقال الراهب « ادخل » ، وعند ذلك فتحت الأبواب ، وحمل اللحادون الصندوق الثقيل وأودعوه المدفن المظلم .

لقد مات فرانسيس جوزيف ، ودفن وفقاً للقوانين القديمة قدم الأسرة الحاكة ، ولكن لم تكن هناك قوانين لموت الأسرة ذاتها، ولفناء الإمبراطورية التي كانت تحكمها . وكان الشاب الضعيف الذي كان عليه أن يؤدى الدور الأخير لا علم له بتلك القوانين — ولم يزد صوته على المستوى العادى .

وكان كارل ابن أوتو المشهور « أكثر الدوقات أناقة » الذي مات في عام سنة ١٩٠٦ بسبب الإفراط الشديد في الأكل والشرب ، وكان الوريث بعد موت عمه فرانسيس فرديناند الذي حرم أولاده من وراثة العرش ، وأشرف على تعليمه أمه البسيطة وقساوسة الجزويت ، وكان مستوى تعليمه متوسطاً كما كان العرف وقتئذ بالنسبة لأبناء الأسر الملكية . وانتهت مرحلة تعليمه بدخوله جامعة براج حيث عرف - مالم يعرف أحد من آبائه - آمال الأقليات دون أن يبصر عشكلة حكمهم المعقدة . ولقد قضى كارل الستتين الأوليين من الحرب في كثير من المدن المحصنة ، وعلى رأس بعض فرق الجيش في الجبهة الإيطالية حيث كان محبوباً من رجاله لبساطته .

ونظراً لأنه كان إمبراطوراً من أسرة هابسبرج أو في الواقع أحد أفراد هذه الأسرة — كان رجلا ذا شذوذ عجيب ، فمع أنه أكثر أعضاء الأسرة تمشياً مع العصر الحديث، وأكثرهم استنارة في الشئون السياسية والاجتماعية منذ عهد الإمبراطور المستبد الطيب جوزيف الثاني — وكان له ثلاثة تليفونات على مكتبه ويحب قيادة السيارات بسرعة فاثقة — فقد كانت له في كثير من الوجوه شخصية القرون الوسطى . ومع أن فضائله كانت بورجوازية أكثر منها بطولية إلا أنه يذكر أحياناً الأبطال الدينيين مثل سانت لويس ، وإدوارد المعترف (يبدو أن أسرته رغم شدة تدينها أحياناً لم تنجب حاكما أكثر منه تديناً) ، ونظراً إلى أنه جاد في طباعه متمتع بنشاط الشباب وحاسته ، عظيم الثقة بسائر الناس ، لم يكن عباً له طبوعين على السخرية من قدامي رجال الحاشية الذين لا شك كانوا يهزأون، عجبه الفطري لفعل الخير أحياناً .

ولم يكن لكارل معتقدات دينية قوية فحبب ، بل كان يعبر عنها ملتزمة نصوصها الدقيقة بما كان يوبك حاشيته ، سواء في الناحية السياسية أو في الحياة المخاصة . والمن عدم احتساء الخمر شيئًا غريبًا لا ضرر منه فإن عدم الموافقة على إلقاء القنابل على مدن الأعداء وتدمير ما لديهم من كنوز الفن كان بما يعدم الكثيرون من الخلل العقلي الخطير .

في الواقع كان كارل عدواً لدوداً لكل ضروب العنف سواء أكان قانونياً أم غير قانوني ، وكان يعده منافياً للمسيحية . كان يتحدث مرة مع الكونت إردودي، وهو أحد أصدقاء الطفولة وأحد أعضاء المجلس الحربي ، فجرى الحديث بينهما سهلا، حتى إن الكونت بدأ يفخر بأنه يستطيع تقليد توقيع الإمبر اطور تقليداً دقيقاً ،فضحك كا: ل يساطة ،ثم أر بدوجه فجأة .و بأساوب أشد صرامة من أسلوبه للعروف رجا إردودي ألا يستخدم كفايته الآثمة في إعدام أي شخص بتوقيع إمبراطورى مزور . وفي مناسبة أخرى متصلة ببعثة أمراء بوربون بارما السرية روى إردودي أنه اضطر إلى إلقاء أحد الجواسيس في بئر السلم ، فصاح الإمبراطور « أرجو ألا يكون الشاب المسكين قد كسر عنقه » ، وحدث مرة في إحدى ليالىشهر فبراير سنة ١٩١٨ أنه بيناكان كارل مسافراً إلى بودابست، وصات إلى القطار الإمبراطورى برقية تلتبس العفو عن أربعة عصاة كان اليوم موعد إعدامهم ، ولم ير رئيس الحرس الإمبراطوري أن من المناسب إقلاق سيده وهو نائم بمثل هذه المسائل التافهة ، ونفذ الإعدام في موعده . وعندما استيقظ الإمبراطور وعلم بأمر البرقية احتد مع مساعده وخاطبه بعنف قائلا «كان عليك أن توقظني ،ما أنا إلا رجل كسائر الرجال » .

وطالما حاول عبثاً أن يطبق المثل العليا المسيحية في الأعمال السياسية. ولكن محاولاته في هذا الشأن كان يعوزها الإصرار القوى. وكان من السهل أن "يثنيه عن فكرته من يحيطون به من رجاله مع أنه لم يكن في ضعف قيصر روسياً ولافي تردد قيصر ألمانياً وعدم ثباته.

وكانت زيتا التي اقترن بها سنة ١٩١١ قد قوت لديه الاعتداد بالهدف، ولو أن حكمها على الأمور كان أبعد عن الصواب من حكمه ، وكانت امرأة نشيطة

راغبة في أن يكون لها دور في سياسة الدولة ،وكانت تميل بلا شك إلى التحكم والتسلط في بعض الأحايين . وكما كان زوجها أقوى خلقا من نقولا ، كانت زيتا أحسن صحة وأقوى عقلا من اسكندرا ، ولكن لم يكن لديها من الوقت مايسمت لما بالتدخل، فبين سنة ١٩١١ وسنة ١٩٢٢ أتحقت الأسرة بثمانية أطفال، وكانت شديدة الاهتمام بالقيام بواجبات الأمومة كلها ، وكانت من الناحية السياسية أشد رجية من زوجها ، وببنها كان كارل يبغى تطبيق المبدأ الفيدرالي للدولة ، وهو المبدأ الذي تمخضت عنه عقول أشجع رجال فرانسيس فرديناند وأغروه جَبُوله قبل مقتله، كانت زيتا - كايقول بعضالنقاد - ترى في النظام الفيدرالي المقترح مجموعة من الدوقيات والماليك التي يرأس كلمها أمير من أسرة بوربون بارما ، ولم يكن كارل – رغم ديمقراطيته ونظرته الحرة للأمور مما دعا برلمانياً متحمساً لما وصفه بأنه إمبراطور الشعب - يتحدث في المسائل الشعبية. لقد كان يعتقد في رسالة الأسرة ، وكان اهتمامه بحماية الأسرة هو الذي جعله يريد تحرير شعوب الإمبراطورية .

وفى الوقت الذى ارتقى فيه كارل العرش كانت القوى الطاردة التى تعمل على تمزيق الإمبر اطورية فى أوج قوتها.وفى أوائل الحرب أجل الكونت شتورج رئيس الوزراء انعقاد البرلمان، ومما قاله ( ماالبرلمان إلا وسيلة لغاية ، فإذا فشل فى مهمته فلا بد من استخراج وسيلة أخرى ) .

وفى أكتوبر سنة ١٩١٦ أمام إصرار شتورج على رفض إلغاء القرار، أطلق عليه الرصاص شاب اشتراكى يدعى فردريك أدلر - الذى سيقوم فيما بعد بدور هام فى الحركة الشيوعية - ابن الزعم الديمقر اطى الاشتراكى فكتور أدار فى أثناء تناول غدائه فى أحد المطاعم العصرية ،وأراد كارل أن يثبت ميله إلى الإصلاح

التحرري بدعوة البرلمان إلى الانعقاد في ربيع سنة ١٩١٣ ، وصار البرلمان-حينذاك المنبر العام لمطالبة الأقليات بالاستقلال .

وفى أثناء وزارة الكونت شتورج التي انست « بالصمت والضغط » زاد الفساد الذي كان يسير بخطى سريعة لهدم أسس الإمبراطورية ، وكانت الأقليات قبل سنة ١٩١٤ لا تطمع إلا في مساواتها بالعناصر التي كان لها الغلبة في الإمبراطورية – الألمان والجر – ولكن الألمان في الإمبراطورية النمسوية الذين كانوا يحاربون مع الألمان في ألمانيا جنباً إلى جنب لم يكونوا مستعدين النزول عن شيء مما يستأثرون به من الحقوق، كما أن المجركانوا يحتلون من كر الحراس على خيرات الإمبراطورية ، وهذه الأقليات التي يزيد عددها مجتمعة على عدد الألمان والمجر، الذين لهم السيادة السياسية في البلاد، قد حولها الضغط في أثناء قيام الحرب من فئات ناقة ولكنها مخلصة ،إلى فئات منشقة متآمرة .

وأمام الحركات القومية التي كان أدنى ما تهدف إليه الاستقلال التام لم تكن آمالة في قيام دولة فيدرالية بعيدة عن التحقيق فحسب ، بل كانت مبنية على الأوهام والواقع أن كارل لم يكن لديه ما يهبه لها . وقد ترك نفسه يقع في الفخ الذي وضعه له رئيس وزراء الحجر الكونت تيزا بأن حثه على أن يذهب إلى بودابست ليتوج ملكا على المجر (وهو احتفال تجنبه فرانسيس جوزيف من قبل) ، وهناك أفسم على أن يحمى الدستور المجرى «وأن يحافظ على سلامة الأرض التي يحميها تاج مانت ستيفن » . وهذا القسم لم يحل دون تأييد حقوق الأقليات التي تظلمها المجر فحسب ، بل منعه من احترام الحياة النيابية في بوهيميا، وهو ما وعد به عند اعتلائه العرش، وهي من البلاد التي تخضع جزئياً لسلطان المجر .

توجد صورة لحفلة التتويج بهاكارل وزيتا وأوتو ولى العهدوهم يجلسون فى

جمود على كراسى مذهبة من طراز القصور الملكية القديمة الى انتهى عهدها . وعلى رأس كارل تاج سانت ستيفن وهو أكبر مما يليق برأسه ، وبيده صولجان يمسك به بأسلوب غير لائتى كأنه أحد التلاميذ . وكان عنق زيتا جامداً من أثر ما يحمله رأسها من الحلية الذهبية التى يعلوها صليب والتى يضغط على شعرها الأسود، وكان أو تو الصغير ببدو بشعره المجعد وعباءته المبطنة بجلد السنجاب والريش الذى على رأسه ، كأنه أمير سرك ، ويدل مظهرهم جميعاً على أنهم قد لبسوا ما لبسوا لعمل استعراضي .

وقد أدرك كارل وزيتا معاً أن هذا الوضع كان لا أثر له ما داما مرتبطين بالمجر من ناحية وبألمانيا من ناحية أخرى، ولقد رأينا أن مفاوضات كارل السرية مع الحلفاء ليحصل رعيته على السلام الذى تتوق إليه انتهت بالفشل. وفي نهاية سنة ١٩١٧ رأينا كيف أبدى جميع المتحاربين عزمهم على استمرار الحرب إلى النهاية إحقاقاً لقضيتهم العادلة ، وفي السابع من أكتو برأرسلت سبع فرق ألمانية لتقوية النسويين في جبهة إزونزو ، وكان الشعور السائد في ألمانيا أنه لا بد من نصر باهر ليزيل عن النسويين الإحساس باليأس الذى استولى على نفوسهم ، وقد رفعت روح النسويين المعنوية الهزيمة المنكرة التي منى بها الإيطاليون الممقوتون في كاپورتو ، وهي التي أوحت إلى همنجواى بقصته « وداعاً للسلاح » ، كما أنها جعلت النسا أكثر تعلقاً ببراين واعتماداً عليها .

وعندما أعانت الحكومة الألمانية فى أكتوبر أن « ألمانيا لن تتنازل مطلقاً عن الألزاس واللورين » ردد صدى هذه العبارة فى خضوع تام وزير خارجية النمسا الكونت كزرنين وقال « نحن نحارب من أجل الألزاس واللورين كما يحارب الألمان من أجل تريستا »

ولقد كان الكونت سي الحظ الذى كشف دون وعى منه قصة أمراء البوربون هو الذى ألصق بالحكومة الفضيحة التى أدت إلى المحاولة الأخيرة . وكانت الأمور فى الربيع من سنة ١٩١٨ تجرى على ما تود النمسا ، أكثر منها منذ بضمة شهور . لقد خرجت روسيا ورومانيا من الحرب وأصبح الجيش الإيطالى فى حالة يجز مؤقت، وأصبح أهالى دولتى الوسط بغضل معاهدة برست ليتوفسك أكثر أملا فى تحسن أملا فى الحصول على قدر أكبر من موادالتموين ، بل كانوا أكثر أملا فى تحسن الحالة عموماً .

وكان الهجوم الألماني السكبير في أثناء الربيع الذي أريد به ضرب الحلفاء ضربة قاطمة قد بدأ في بيكاردي .

ورأى الكونت كزرنين وهو يتظاهر بالعظمة على مسرح اتفاقية برست ليتوفسك - أن الأمريتطلب شيئاً من السيكاوجية الحربية، وقد أكد في إحدى خطبه في بلدية فيينا في ٢ من أبريل أنه رفض أخير أعرضاً فرنسياً لمفاوضات الصلح، لأن الشروط المقترحة صمت على إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا . (كان كزرنين بشير إلى عاد ثات جديدة سرية هي التي دعت إليها سويسرا من مندوبين فرنسيين و بمسويين، كانت النسا على ما يبدو هي التي دعت إليها ) . وكان يريد بهذه العبارة الخالية من الفطنة تحية الفريق النسوى بتقرير أن فرنسا هي التي تسعى للخروج من الحرب، رغم سياسة كانصو التي أعلنها على رءوس الأشهاد بأن فرنسا متحارب إلى أن عصل على النصر .

وكانرد النمرموجزاً وقاسياً ونشر ته الصحف ، قال: «إن الكونت كزرنين يكذب»، ولم يركزر نين أن تذهى المسألة عند هذا الحد واشتبك مع كلنصو في جدل

عنيف ، رغم أن مركزه كان ضعيفاً ، لأنه لم يكن على علم بالخطاب الذى أرسله الإمبراطور إلى بوانكاريه ، رغم أنه وافق على بعثة أمراء البوربون السرية منذ سنة مضت . ولكى يخرس كزرنين أذاع كلنصو فى باريس أن لديه خطاباً من الإمبراطور بخصوص الصلح ، فأسرع كارل بإرسال برقية إلى القيصر يكذب ذلك ، فما كان من كلنصو الذى لم يكن الصبر أقوى فضائله إلا أن نشر صورة الخطاب ليكون تحت نظر جميع الناس .

وكانت المسألة في الموضوعات المقدة التي تكون أحياناً حاسمة أكثر من المعارك العظمي أو الأفعال السياسية الخطيرة . كما كان فيها العنصر الهام في مأساة حياة كارل نفسه . إذ يإجرائه مفاوضات المصلح وراء ظهر حليفه ضحى بأحد واجباته الخلقية من أجل واجب آخر ، واتبع وسيلة دنيئة الموصول إلى غرض شريف، لقد اعتبر السلام فوق الشرف . ومع أنه تصرف وفق ظروف معينة فإنه لم يخضع لهذه الظروف خضوعاً تاماً . فقد وقف عندما كاد أن يصل إلى حافة الباطل . وبهذه البرقية إلى غليوم وقع في الباطل . ولابد أن شعوره الشخصي بمعني الشرف وضميره غير المتأثر بعرض الحياة الدنيا والذي ورثه عن أحد أسلافه في الترون الوسطى كان في نزاع مرير مع تقاليد الدباوماسية المترنيخية . انتصر مترنيخ لأن مانت لويس أثبت أنه أصدق نصحاً .

وظهر إمبراطور النمساكاذباً أمام العالم. ولم تكن أوربا قد وصلت في تلك الأيام حتى إبان خلجات الموت التي كانت تعانيها إلى الحالة التي تستطيع أن تنتهك حرمة الآداب العامة . كان السفراء يكذبون على أن الكذب أمرعادى لديهم وكان رؤساء الوزارة لا يتحرون الحقيقة في أقو الهم وأعمالهم ، وربما عدوا للعاهدات كل فعل بتمان هو لفيج قصاصات ورق . وكان الملوك أنفسهم يغشون

ويخدعون فى بعض المناسبات، ولكنهم لم يوقعوا على أكذوبة رسمية ولا سيما فى كتاب يوجهونه إلى ملك زميل.

ولم يكن نشر برقية كارل إلى القيصر طعنة دامية إلى مكانته الشخصية بوصفه ملكاً فحسب ، ولكنها لوثت وطمست معالم السحر التى كانت تحيط بعرش أسرة هابسبرج ، الذى كان الصلة الوحيدة الباقية التى تربط بين شعوب الإمهراطورية . ولعل أخطر حاقة فى سلسلة الكوارث التى نتجت عن غلطة كزر نين التى ارتكبها بحسن نية (لقد خسر وظيفته بسببها ، ولكنه كوفئ بصليب سان ستيفان المرصع بالماس) أن كان على كارل أن يذهب إلى كانوسا ليتفاهم مع حلفائه البروسيين الذين كان يكرههم وبخشاهم حينئذ أكثر من أى وقت مضى . وكانت كانوسا في ذلك الوقت مقر قيادة الجيش الألماني في سبا التى ذهب إليها كارل في مايو . وكان ثمن العقو عنه \_ كا تقول أحد المصادر بوحدة التامة الحربية والسياسية والاقتصادية بين الإمبراطوريتين ، وهي أوثق وحدة تمت بينهما في أي زمن من الأزمان ، ولقد فقد كارل بذلك آخر فرصة الديه لأي عمل مستقل .

وإذاء هذا النطور سكت آخر المدافعين الأشداء عن آل هابسبرج في معسكر الحلفاء ، وأصبح لايمكن الدفاع عن السياسة التى تقضى ببقاء الدولة الثنائية حتى لايختل ميزان القوى في أور با بسبب ألمانيا ، كما أصبح نداء بنيس بسقوط النسا هو سياسة الحلفاء . وأيدت الأحداث التى كانت تقع داخل هذه الإمبراطورية التداعية سياسة الحلفاء وقرارهم . ولم يكن الإمبراطور ولا وزارته المتعاقبة قادرين على عمل أى شيء إزاء موقف الأقليات العدائي ، وبلغت

الجلبة فى برلمان فيينا حيث كانت الأقليات تعلن حقوقها فى عنف شديد جداً لم يسبق له مثيل من قبل .

وأعنن أحد نواب التشيك في يوليو سنة ١٩١٨ في البرلمان « أننا نعتبر المسا جريمة قديمة للقرون ضد الإنسانية . ومن أسمى واجبتنا الفومية ألا نرعى لها عهداً كا وأينا استطعنا . سنعقها وسنحارب ضدها وسنحطمها بإذن الله تحطياً » . وفي أكتوبر صرح نائب تشيكي آخر يدعى ستانك : « مع أن الشعب التشيكي لم يرق قطرة من دمه راضياً من أجل دولتي الوسط ، إلا أنه ضحى مسروراً بكل ما يمكنه ، إنهم قد عملوا كل ما في وسعهم لانتصار الحلفاء » ثم صاح قائلا : « إن يوم الحساب قريب » ولقد قوبل كلامه بالاستحسان من بعض النواب والصياح ورفع أغطية المكاتب من البعض الآخر . هذا وكانت الأقليات والحيار صيحات النمسويين الألمان « خيانة » بقد في ملفات الأوراق والحابر .

وأخدت الدعاية للهزيمة والانفصال تقوى كلا وهنت آمال الربيع ، وأظلمت الدنيا في نظر دولتي الوسط . ثم إن نجاح هجوم الحلفاء في الغرب وافق هجومهم في بلاد البلقان ، الذي بدأه من سالونيكا جيش الحلفاء بقيادة فرانشت القائد الفرنسي ، ولم يكن الكسب الذي حصلت عليه النمسا بمعاهدة برست ليتوفسك ليعدل الخسارة الاقتصادية التي منيت بها نتيجة لحصار الحلفاء .

ولم تكن النمسا في أواخر صيف سنة ١٩١٨ قد تحولت إلى عدة قوميات مقنافسة فحسب ، بل أصبحت جزرا مستقلة استقلالا اقتصادياً ، وتعادى الواحدة منها الأخرى . ومنعت المجر ما لديها من القمح عن سائر المناطق ، كا احتفظت كل منها بما لديها من مواد الغذاء . وأصبحت أسباب

المعيشة غير محتملة فى المدن وبخاصة فى فيينا . وصار ضغط الجماهير فى طلب الخبز والسلام أمراً لا يمكن مقاومته .

وفى ٤ من أكتوبر انضمت الحكومة النمسوية إلى الألمان فى طلب هدنة من الرئيات ولسن مبنية على شروطه الأربعة عشر.

وفى السادس من أكتوبر دون انتظار الرد من ولسن بذل كارل دون جدوى آخر ما فى وسعه ليحتفظ لأسرته بشىء من المكانة فى خضم الأحداث حينذاك ، فأصدر بياناً اعترف فيه للمنطقة غير المجرية من الإمبراطورية بأن تكون دولة فيدرالية ذات استقلال ذاتى لشعوبها . ولقد أصر الإمبراطور على استثناء المجر فى هذا البيان تحت تهديد رئيس وزراء المجر بألا يمد البلاد يما يازمها من مواد التموين إذا امتنع الإمبراطور عن الموافقة . وكانت النتيجة بطبيعة الحالأن فقد البيان ماكان يحتمل أن يكون له من أثر فى القوميات الثائرة، وفى استدرار عطف الرئيس ولسن وفى استدرار عطف الرئيس ولسن وفى استدرار عطف الرئيس ولسن

وظلت الطبقة المجرية الحاكة عاجزة كل العجز عن تناول مسألة الأقليات إلا من زاوية الجانب المجرى الطامع في التسلط . وحاول كارل قبل إصدار البيان أن يضم المجر إلى جانبه ، وأرسل إليهم السكونت تيزا رئيس مجلس الوزراء المجرى من سنة ١٩١٧ إلى سنة ١٩١٧ ليبحث معهم الوسائل التي تؤدى إلى العيش بسلام مع السلاف في جنوب المجر . وقد بلغ سخط ذلك السكونت المسن على مهمته في سراجيفو أنه عندما وصل إلى سراجيفو كشر عن أنيابه للأعيان الذين كانوا يدلون إليه بشكاواهم ، وعندما قالوا له : « ليس مستحيلا أن نغلب على أمرنا . ولكن لابد أن نقطعك إرباً قبل ذلك » .

وقاطع التشيك اللجنة التي وكل إليها تطبيق البيان وغادر الاجتماع سلاف الجنوب ، وأبى الألمان أن يتدخلوا ، ورفض الأوكر انيون المشروع ، ولم يحضر البولنديون ، ولم تر الأقلية الإيطالية أن البيان يطبق عليها . وعد الأهالى بصفة عامة ، أن البيان يحمل الاعتراف بالقشل ، ولما أحست الحكومة الإمبراطورية باهتزاز الأرض تحت أقدامها انحطت روحها المعنوية .

وبدلا من أن يكون البيان دعامة لتقوية بنيان الحكومة المشيد من الورق، كانهو معول هدمها والمهيارها، وأصبحت الحجالس النيابية بمقتضى النظام الفيدر الى الجديد برلمانات معدة من قبل للدول الجديدة التي تنشأ في أقل من شهر من بقايا الدولة الثنائية العتيدة.

ووصل دالرئيس ولسن على طلب الصلح فى ٢١ من أكتوبر، وقد وصفه وزير الخارجية الجديد الكونت بوريان ، بأنه ه القنبلة التى مزقت هيكل الدولة » وكانت النقط الأربع عشرة لا تطلب أكثر من «أوسع مجال للحكم الذاتى » للأقليات ، وهو مطلب أقره البيان الذى أصدره الإمبراطور ولكن الرئيس الأمريكي في مذكرته الأخيرة – وقد اعترف بالمجلس الوطني التشيكوسلوفاكي حكومة الأمن الواقع – قرر أنه لم يعدحراً في قبول مجرد الحكم الذاتي للتشيكوسلافاكيين واليوغسلافيين أساساً للصلح وأصر على أن هؤلاء هم الذين يقردون – دونه – ما يرو به محققاً لآمالهم »، وهذه المذكرة مضافاً إليها سرعة تقدم جيوش الجنرال فرانشت قوت عزيمة القائمين بالثورة التي قسمت الإمبراطورية إلى أجزاء مختلفة ،وقضت على سلطان الحكم الإمبراطوري .

وكان التشيك أول من أفلتوا من الحكم الإمبراطورى وقد سبق أناعترف الحلفاء باشراكهم في الحرب معهم في صيف سنة ١٩١٨ ، وفي ١٨ من أكتوبر

أعان مازاريك رسمياً استقلال تشيكوسلونا كيا في واشنجتون. ورفع العلم الجديد بألوانه الثلاثة على داره. وقدأراد بذلك أن يسبق تصرفه بيان كارل، و يؤثر على الرئيس ولسن التأثير الصالح. وكان البيان الذي أذاعه في هذا الشأن على حد تعبيره « مصوعاً في عبارة تذكر الأمريكيين بإعلان استقلالهم ». وهذه التذكرة أفادت فعلا. وفي الواقع نبه الرئيس ولسن الإمبراطور كارل إلى أن الاعتراف باستقلال التشيك هو ثمن الصلح بل جزء من الثمن . وأملا في حمل التشيك على الإبقاء على شيء من العلاقة بالعرش النمسوي ولو اسمية — أبلغ كارل نص المذكرة الأمريكية إلى كبار القانونيين في الأحزاب التشيكية ، وسمح لهم بالسفر إلى جنيف الإجراء محادثات مع بنيس الذي أصبح وزير خارجية الدولة التشيكية المؤقنة في الخارج .

ولقد قضى أى أمل فى الاتفاق على بقاء العلاقة بين تشيكوسلوفا كيا والإمبراطورية تتيجة لما كان لمذكرة ولسن من أثر على الجماهير التشيكية عندما نشرت رسمياً فى براج فى ٢٨ من أكتوبر . وعلت صيحات الفرح من الجماهير التي كانت واقفة فى انتظار آخر الأخبار أمام إدارات الصحف، عندما نشرت المذكرة . ثم أخذت الجماهير تملأ الشواريخ وتتلف جميع الشارات الهابسبرجية من اللذكرة . ثم أخذت الجماهير تملأ الشواريخ وتتلف جميع الشارات الهابسبرجية من الوطنية الشعبية لجنة براج القومية على أن تقبض بيدها على أزمة الحكم · فى هذا الوقت كان الجوع والحرمان مخيمين على البلاد . فكان أول مبنى استولت عليه الجماهير مخزن الغلال الذى كان مقر هيئة التموين العامة . ولم يقاوم الموظفون الجماهيون . وبناء على أوامر من فيينا سحب الحاكم العسكرى الجنود الجريين الذين كانوا يعملون فى الشوارع ، وحمل الموظفون التمسويون أمتعتهم وغادروا الذين كانوا يعملون فى الشوارع ، وحمل الموظفون التمسويون أمتعتهم وغادروا مستسلمين . وعندما حل المساء ورأى أهالى براج شباب النوادى الرياضية يحفظون مستسلمين . وعندما حل المساء ورأى أهالى براج شباب النوادى الرياضية مخطون

النظام فى شوارع المدينة فهموا أنهم حصاوا فعلا عن الاستقلال وبعد يومين أعلن المجلس الوطنى التشيكي تأييده للاتحاد مع المناطق التشيكية فى بوهيميا ومورافيا وسليزيا ( لم ينضم السلوفاك الذى كانوا خاضعين للحكم المجرى إلى الجمهورية إلابعد طرد سادتهم القدامى سنة ١٩٢٠ ، وكذلك منطقة روثنيا التى تجاور الكربات التى نص الدستور على استقلالها الرسمى ). وفى ١٤ من نوفمبر أعلن المجلس الوطنى فى أول جلساته حرمان أسرة هابسبرج من كل حق فى أراضى بوهيميا ، وأعلنت الجمهورية فى البلاد واختارت توماس ماذاريك أول رئيس لها .

وكانت الشعوب السلافية الجنوبية ثانى من انفصل عن الإمبراطورية . ولقد حاربوا من أجل استتملالهم في ظروف قاسية بوجه خاص \* وقد تلقوا أول طعنة من آل هابسبرج ، وهي التي سببت الصرب أن تقاسي أربع سنوات من الموت والدماء . ومع أن الصربيين استطاعوا بعد أربعة أشهر من الهجوم النمسوى في أغسطس سنة ١٩١٤ ردالجنرال بوتيورك وجيشه إلى الحدود ، إلا أنهم وقعوا فريسة للتيفوس سنة ١٩١٥ ، الذي قضي على ٣٠٠٠٠٠ نفس منهم كما تعرضوا لهجات شديدة قام بها الألمان والنمسويون والبلغار . وفي شتاء ١٩١٥ —١٩١٦ انسحب ما بقى من الجيش الصربي، وانسحبت الحكومة والوصى البرنس اسكندر ووالده المريض الملك بطرس عبر جبال ألبانيا والجبل الأسود إلى ساحل البحر الإدرياتي، وبعد هذا الانسحاب الذي لم يعرف له مثيل في شدته في جميع عهود التاريخ انتشل من بقي منهم ونقلوا إلى جزيرة كورفو في سفن الحلفاء ، حيث قابل قادة سلاف جنوب الإمبراطورية المهاجرون ، الحكومة الصربية المنفية، ووقعوا معاً في ٢٠ من يو ليو سنة ١٩١٧ عهداً مشتركاً بائتلاف الصربيين والمكروات والسلافيين وعزمهم على إنشاء حكومة ملكية نيابية ديمقراطية تحت حكم أسرة كاراجورجفيك

وفي السادس من أكتوبر عقد مجلس وطي من الصربيين والكروات والسلافيين في زغرب، وهي أكبر مدينة السلاف في جنوب الإمبراطورية، وسلم حاكم كواتيا إلى المجلس بناء عني تعليات واردة من كارل أزمة الحكم في ٢٩ من أكتوبر ، وأعلن المجلس الوحدة مع الصرب، وقطع كل العلاقات المناطق النسوية والمجرية ، وفي ٤ من ديسمبر أعلن قيام دولة الصربيين والكروات والسلافيين والنيء فت فيا بعد باسم يوغوسلافيا تحت وصاية البرنس اسكندر، الذي صارفها بعد الملك اسكندر الأول ، وهكذا تمت الوحدة بين سلاف الحنوب تحت القيادة الصربية التي من أجلها تآمر المتآمرون في سراجيفو ، ومات من أجلها الشبان الصربية التي من أجلها تآمر المتآمرون في سراجيفو ، ومات من أجلها الشبان المثالثة برنسيب وكابرينوفيك وجرابز الذين أفاتوا من حكم الإعدام لصغر سنهم، ماتوا بعد أن مرضوا بالسل في السجن إبان الحرب، وهلت جثهم سنة ١٩٢٠ مبيل حرية بلادهم .

أما التليذان اللذان حكم عليهما بالسجن فقد أطلق سراحهما بعد سقوط الإمبراطورية، وحتى الأقلية البولندية في الدولة الثنائية خرجت عليها. ولا يزال عالقاً بالأذهان أن طمع آل هو هنزولرن وآل ها بسبرج وآل برومانوف إبان القرن الثامن عشر دعا إلى تقسيم بولندا وإزالة اسمها من للصور الجغرافي، وكان للنمسا الجزء الأصغر منها، وحظى البولنديون في هذه المنطقة بمنزلة مرموقة ، وبلغ من القوة العددية للنواب البولنديين في برلمان فينا أنه لم تؤلف وزارة إلا دخلوا فيها، وكان معظم البولنديين يعدون الألمان والروس هم المنتصبون لحقوقهم ، وكانت عداوتهم النمسويين بسيطة . وتحول النواب البولنديون في البرلمان النمسوي إلى صفوف المناصويين بسيطة . وتحول النواب البولنديون في البرلمان النمسوي إلى صفوف المارضة بعد معاهدة برست ليتوفسك ، والثورة الروسية . وفي الحامس عشر من

أكتوبر أبلغوا المجلس أنهم أصبحوا لا يعدون أنفسهم من رعايا الدولة الثنائية ـ وإنما هم مواطنون في الدولة البولندية التي استردت كيانها.

وأثبت عازف البيان – أجناس بادروفسكى الذى كان على رأس جمعية المهاجرين الوطنية فى باريس – أنه فى دعايته لبولندا فى الولايات المتحدة لايقل عن ما زاريك فى دعايته لتشيكوسلوفا كيا ، وإليه يرجع الفضل فى أن يكون ضمن شروط ولسن الشرط الثالث عشر الذى يقضى بوجوب قيام دولة بولندا المستقلة: بعد الحرب واتصالها بالبحر . وفى آخر أكتوبر أخذ النمسويون يجلون عن غاليسيا ، وفى ١٤ من نوفمبر سنة ١٩١٨ قبض على أزمة الحكم فى وارسو بلسودسكى الذى أطلقته الثورة الديمقر اطية الاشتراكية من السجون الألمانية ، وأخيراً توحدت الحركات الاستقلالية الثورية البولندية الحتلفة .

وفى يناير سنة ١٩١٩ ألف بادروفسكى وزارة ائتلافية ، وأقيم باسودسكى. رئيساً للدولة .

وهكذا — حتى قبل قيام الثورة فى فبينا التى كلفت كارل عرشه — انفض عن أسرة هابسبرج كل الأقليات التى كانت تحكمها (وزيادة على من انضم إلى تشيكوسلوفا كيا وبولندا ويوغوسلافيا انضمت ترانسلفانيا إلى رومانيا واستردت إيطاليا المنطقة التى يغلب فيها العنصر الإيطالي ) وبقى قاب الإمبراطورية: الدولتان الكبيرتان النمسا والحجر .

وبقى لدى كارل ولدى كل من يرى أن بقاء أسرة هابسبرج أهم من بقاء الإمبر اطورية شيء من الأمل. وكانت النمسا — المجرحتي بعد أن أصبحت مقصورة على عنصريها الكبيرين دولة متوسطة السعة. ولم يكن هناك ما يمنع — من بقائها واحتفاظها بالملكية. ولكن كثيراً من العوامل

كانت من الناحية العملية لا تؤيد بقاءها ، مثل المبادئ الولسنية التي كانت تجتاح أوربا ، و كثرة أخطاء كارل ، وحالة القلق الاجتماعي الذي نشأ عن المجاعات في الحجر، و دهور الروح المعنوية لما تتوقعه النمسا من الهزيمة ، وضياع هيبتها وعدم تقدرتها على مجرد البقاء لضياع معظم أجزائها ، وربما كان أكثر فاعلية من كل ذلك عامل التفتيت الذي أصيبت به .

كانت الكارثة النهائية الى منيت بها الإمبراطورية هى عندما بلغت سلسلة المحركات الثورية أقصى مداها فى المركز الألمانى المجرى فى الإمبراطورية ، وزاد الشتعالها اقتطاع أجزاء كبيرة من المناطق السلافية . وبينها كانت الثورات الوطنية . فى الشعوب التابعة تنطوى على انتقال سلمى السلطة من حكومة منهارة لا يعدو الن يكون اعترافاً لما سبق أن تم فى الواقع، كان تفتيت قلب الدولة لابد أن يؤدى الى انطلاف القوى المدمى المنفجرة ، وكان فى نفس الوقت النهاية الاجتماعية والسياسية والوطنية ، النهاية الملكية والملكية الإمبراطورية . لقد بدأت هذه . والنهاية فى وقت واحد تقريباً فى عاصمتى أسرة هابسبرج ، وفى جبهة القتال .

وفى الرابع والعشرين من أكتوبر قام الحلفاء بهجوم شديد فى الجبهة الإيطالية عندنهر بياف، وظل الجيش النمسوى يقاوم يومين كاماين، يستمد القوة من تقاليده القديمة ومما امتاز به من تدريب طيب، رغم أن الجنود كانوا فى ثياب رثة، منهوكى القوى من الجوع والأنفلونزا والملاريا .

ويتول الكاتب الاجماعي أتوباور في هذا الشأن « في جبهة القتال يبدو أن الإمبراطورية تعتمد في بقائها على الوحدة الشاملة لجميع الشعب التي هي شعار الجيش». ومع هذا فمن قلب الجيش ومن داخل الشكنات نشأت النورة الممسوية .

ولم يكن العصيان نابعًا – أول ما نبع – من فرف العال الصناعيين أو من

الأسرى الذبن أطلق الروس سراحهم ، بل كان من أكثر جنود الإمبراطورنية جماسة وأعظمهم بأساً من الخجريين .

وبعد يوه ين من بده هجوم الحافاء أباخ قائد أحد الفرق المجرية أنه بعد أن اصطف جنود إحدى الفصائل أمامه في نظامها المعتاد ، تقدم منها أحد الجنود وأدى التحية وأ نبأه أن الفصيلة ترفض أن تحتل المكان المعد لها ، وعندما صدر الأمر بالقبض على هذا الجندى صاحت القصيلة كلها كما لو كانت ذات صلات واحدة « لانسمت بذلك » ، وكانوا لا يزالون واقهين في نظام . وعندما سئلوا على انفراك أقسموا أنهم مستعدون القبال إلى آخر نفس من حياتهم — ولكن دفاعاً عن حدود بلادهم — ونظراً إلى أن البرلمان المجرى كان قد طالب من قبل بعودة الجنود المجريين ، أصبح لا مفر من عودتهم مع جميع الفرق التي انتشرت فيها هذه الحركة . ومن الطبيعي أن من دعوا من الجنود ليحلوا محل جنود المجر — وقد الحركة . ومن الطبيعي أن من دعوا من الجنود ليحلوا محل جنود المجر — وقد وأعقب هذا عصيان فرقة البترول الشهيرة لما أصابها من الهزيمة والتقيقر ، وسار الجنود محو وطنهم للدفاع عن أموالهم وأهليهم ما عسى أن يصيبهم ، وكل ماحدث في الجيش من مآخذ فردية أو جاعية نشر القوضي في شقي الإمبراطورية .

وفى تلك الأثناء حدث اضطراب من نوع بجيب فى پو ادبست فمنذ عهد كوست انقسمت القومية المجرية بين حب عنيف للوطن و حماسة بطولية فى الجهاد ضد ظلم النسويين ، وبين العزم الأكيد فى اضطهاد الأجناس الخاضعة لحكم المجر (يشاهد اليوم مثل هذا الازدواج فى قومية جنوب إفريقية وغيرها من القوميات التى كانت خاضعة الاستعار). وبلغ هذا الشعور أقصاه بسبب الهزيمة ومبادى الرئيس ولسن .

وكما زاد الشعور بحقوق الأقليات الوطنية زاد إقتناع المجر بأنهم جديرون بأن يشعروا هذا الشعور ، وطالما كانوا قادرين على مقاومة حركة التحرر بين الأقليات التي يحكمونها ، قاوموها بكل شدة . وعندما أصبحت المقاومة متعذرة عليهم انضموا للحركة كاينضم حراس السجون إلى ثورة المسجونين الذين هم فى حراستهم . وزيادة على هذه العدوى العاطفية أحس كثير من أصحاب الأملاك بأن خير وسيلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى هذا الاضطراب العام أن يكونوأ ديمقراطيين — وكانوا يشعرون فى قرارة أنفسهم أن كل عظماء الرجال ولدوا أحراراً ومتساويين — ويعتنقوا مبدأ ولسن الظافر الذى بنص على حق تقرير المصير ( الذى قد يجنب المجر ضرراً بليغاً لوطبق بأمانة ) .

وكان قائد حركة الجرالواسنية أرستة راطيا ، وأصبح من المصلحين المتطرفين ، ويدعى ميخائيل كارولى ، واثن كان من الغلو أن يقال إن زملاء من كبار الملاك قد بهرتهم مبادئه فقد أحجموا لبعد نظرهم عن الانضام إليه ، ثم أخذوايد كون أن هذا الرجل الضال قد يكون يوماً ما نافعاً ، واتضحت فائدته فعلا عندما كان الجنرال فرانشت يقترب من حدود الجر ، لأنه كان من أنصار الفرنسيين ، فقد كان مبعداً في فرنسا عند قيام الحرب الأولى، ولكن أفرج عنه بعد ذلك العمل كان مبعداً في فرنسا عند قيام الحرب الأولى، ولكن أفرج عنه بعد ذلك العمل كا قيل - عند وصوله إلى وطنه على إنهاء الحرب .

وبدأ انفصال المجرعن الإمبراطورية وسط كثير من مناظر الإرهاب والعنف، فني ٢٤ من أكتوبر في بوادبست هجمت جماهير الدهاء على البرلمان ذي الأبراج والمبنى على الطراز القوطى على ضفاف الدانوب، وحطموا المقاعد. وقامت اضطرابات عنيفة تحت صورة تتويج فرانسيس جوزيف لم تهدأ إلا بعد أن قدم رئيس الوزراء استقالته.

وهيأت الفوضى الناجمة عن هذا الموقف لكارولى فرصة التصرف، فأعلن تبكوين المجلس الوطنى المجرى تحت رياسته لتنظيم الانفصال عن المسا ومنح حق الانتخاب لجميع الشعب، والإصلاح الزراعى، وسرعة الاتفاق على الصلح، ورغم كراهية أعيان البلاد لعبارة الإصلاح الزراعى فإنهم لم يقاوموه، وتركوا كارولى ينظم المجلس الثائر الذى أقامه لأنه منحهم خير فرصة للحياة. وفى البرلمان أعان كارولى أنه صديق لفرنسا. (ومن الأسن أن فرانشت لم يؤثر فيه هذا القول وفرض على المجر شروطاً صارمة للهدنة أجبرت بمقتضاها على الحلاء عن جميع المنطقة الجنوبية الشرقية من الحجر).

ورغبة من كارل فى إقرار ما لا يستطيع منعه، عين وهو لا يزال ملك المجر كارولى رئيساً للوزارة تليفونياً من فيينا فى ٣١ منأ كتوبر . وفى نفس الليلة لتى الكونت ستيفن تزاحتفه ، وهو أكبر منافس لكارولى ، حيث اقتحم القتلة داره وقتاوه .

وأقسم كارولى يمين الولاء للملك ، ولكن للظاهرات الشعبية امثلأت بها شوارع بو دابست بعد أن رجع الجنود من جبهة القتال ، مما أجبره على الاستقالة بعد بضعة أيام ، فقد كان الرأى الذى أبداه مؤيدوه من الاشتراكيين أنهم « يريدون رئيسًا للوزارة من قبل الشعب لابناء على أمر ملكى » .

وزاد شعور الكراهية لدى العال والفلاحين الألمـان والنمسويين لمـا قاسوه من الويلات فيأثناء الحرب .

ونما نشرته إحدى الصحف النمسوية فى ٣ من نو فمبر أن الجنود الألمان الذين كان لابد لهم أن يعبروا المجر فى طريقهم إلى بلادهم ، وصلوا إلى الحدود عراة ، وقد التزعت منهم ملابسهم بما فيها الملابس الداخلية جميعها .

وكان التماقض العجيب - والميت - في انهيار إمبراطورية آل هايسبرج ما اكتشفه أخيراً الشعب النموى - وهو من الجنس الألماني صاحب النفوذ فيا بقي من النمسا - أنه قومية مغمورة ، (وربما مقهورة على أمرها) فيها . ولقد ظل مشغولا سمّانة سنة كاملة يساعد الأسرة الحاكة في إدارة إمبراطورية متعددة القوميات إلى حد لم يكن لديه من الوقت ما يسمح بتنمية قومية خاصة به وكانت القومية في نظر النمسويين حتى أكتوبر سنة ١٩١٨ تبدو اضطراباً صبيانياً تصاب به معظم الأقليات القومية في طور معين من أطوار تطورها . وأحسوا بصدمة عند ما تنبهوا إلى ذلك ، لأنهم كانوا أيضاً إحدى الأقليات دون أن يدركوا ذلك .

وعلى هذا فلهم أيضاً حق تقرير المصير الذي تحدث عنه و لسن، والذي وعد إمبراطورهم الطيب كل شعوب إمبراطوريته به . واعتاداً على تصريح الإمبراطور الصادر في ١٦ من أكتوبر، اعتبر النواب النسويون في بحلس الريخسترات أنفسهم « المجلس النيابي » الذي نص عليه التصريح تحت عنوان « المجلس الوطني المؤقت للدولة الألمانية النمسوية » ، ولكي تكتسب قوميتهم التي عثروا عليها ، بل ليكتسب استقلالهم الصبغة الرسمية ، رأى الواب أن يجتمعوا في الهرنجاسه حيث أعلنت ثورة سنة ١٨٤٨ . وتحت قيادة الأحزاب الثلاثة تكون مجلس لحكم الدولة الجديدة . وإن هذا التصرف ليعد انفصالا لو كانتهناك إمبراطورية باقية عكن الانفصال منها . ولكنه لم يكن من قبيل الثورة الصريحة على أسرة هابسبرج . وأبدى الحزب الاشتراكي السيحي ، وهو أحد الأحزاب الكبيرة ، في صراحة تامة رأيه في أن تكون أسرة هابسبرج حاكة لدولة ملكية نيابية . وكان الديمقراطيون الاشتراكيون يرون من حيث للبدأ أن تكون النساجهورية ، وكان الديمقراطيون الاشتراكيون يرون من حيث للبدأ أن تكون النساجهورية ، وكان الديمقراطيون الاشتراكيون يرون من حيث للبدأ أن تكون المساجهورية ، وكان الديمقراطيون الاشتراكيون يرون من حيث للبدأ أن تكون المساجهورية ، ولا أن كثيراً من رجال الحزب كانوا متعلقين — كا تنبأ ستالين بهسذا قبل

الحرب فى سخرية – بالأسرة التى كانوا يعارضانها فى ولاء تام . وقد اقترح أحد النواب الاشتراكيين للخروج من هذا المأزق قيام حكومة جمهورية بالنمسا يكون الإمبراطور كارل أول رئيس لها .

وعلاوة على أن المجلس ترك للتطورات القبلة تحديد نوع الحسكم فى النمسا الجديدة ، فإنه أغفل تعيين الحدود الجغرافية للدولة . ولذلك اشتكى المستشار الاشتراكى الجديد كارل رنر « إننا لانستطيع أن نحصل الضرائب حتى نعرف حدود المنطقة التي نحصلها منها » .

وقد أحجمت الحكومة الجديدة — انتظاراً لجلاء الأمور — عن طرد الوزارة الإمبر اطورية الأخيرة برياسة هينريش لاماش أستاذ كارل القديم . وظل الوزراء الاشتراكيون الجدد ثلاثة أسابيع يجلسون في مبنى الوزارة مع الوزراء القدامي يتعلمون منهم أوليات المسائل الإدارية .

ولم يقاوم رجال الحسكم الإمبراطورى النظام الجديد . وبما أسر به كادل إلى أحد خلصائه «كل ما أتمناه هو أن تصفى الأمور فى سهولة ويسر » . وأحست حكومة رنر أن عبء التصرف مع الأسرة الحاكة لا يقع على النمسا وحدها . وكانت الأحداث تقترب بسرعة من أزمة فاصلة .

وفى ٢٧ من أكتوبر تقدم كارل يحت شدة ضغط المجاس الحربي بطلب الاتفاق على الهدنة ، وتم الاتفاق على الهدنة ف٣من و فمبر . وأدى عدم التحقق من موعد الهدنة ، إلى أن ألتى النمسويون السلاح قبل الإيطاليين . ويقول أحد الجنود كورت فون شوشنج : « قوبلت أنباء الهدنة بارتياح . وأعقب هذا تجمع الجنود وهو أمر لم نفقه له معنى ... لأننا كنا نؤمن بأن أنباء الهدنة صحيحة ... إذ صدر إلينا الأمر بالسير في نظام إلى الجسر المقام على نهر تاجليامنتو عند دنياتو، وما إن

وصلنا إلى النهر حتى فوجئنا بالجنود الاسكتلنديين يأمروننا بإلقاء أسلحتنا . . . وسألنا ونحن في بالغ الأمى عن تفسير للأمر ، فكان الجواب أن الإمراطور والحكومة أرادا خديمتنا بإعلان الهدنة قبل موعدها لمنع الجنود من الرجوع إلى وطنهم » .

وقد ترتب على هذه الهدنة الكاذبة أسر حوالى ١٠٠٥٠٠ نمسوى. حسنى النية فى أيدى الإيطاليين. وانطاق كثير من الجنود عائدين إلى بلادهم بأية وسيلة من وسائل النقل استطاعوا أن يستخدموها تاركين أسلحتهم. واحتلوا. محطات سكة الحديد بعد أن داسوا على ضباطهم، ثم امتطوا ظهور العربات عند ما مجزوا عن العثور على غيرها من وسائل النقل.

ومما نشرته إحدى صف فيينا فى ٧ من نوفمبر أن جثث ٢٩٧ جندياً وجدت فى بضعة الأيام القليلة الأخيرة فى أنفاق السكة الحديد الجنوبية . ونظراً إلى أن معظم الطرق الحديدية تتجه إلى فيينا ، فقد جاء إليها آلاف من الجنود، وعمد الكثيرون منهم وبخاصة من ينتمون إلى القوميات الحكومة إلى السلب .

وكان فى المدينة كذلك حوالى ٢٠٠٠٠ عامل لا عمل لهم بعد وقف الصناعات الحربية ، كلهم جائعون وفى ثياب رثة . ولم تكن معسكرات الأسرى خارج فيينا فى حراسة محكمة . وفى وسط هذه الظروف زاد الخوف من إطلاق سراح المسجونين جملة فى العاصمة ، حيث كان الجنود ينزعون الشارات الإمبراطورية من ملابسهم ومن ملابس ضباطهم فى كثير من الأحوال .

وأخذت الصورة الرهبية لتدفق الجماهير على شونبرون حيث تقيم الأسرة الإمبراطورية، تتضح أكثر فأكثر في عقول أعضاء وزارة لاماش . وانتهت

جلسة الوزارة الأخيرة إلى احتدام الجدل حول تفضيل اقتراح التنازل عن العرش أو انتظار خلع الإمبراطور . وظل يتمسك إلى تلك اللحظة الحزب المسيحى الاشتراكي والأحزاب الوطنية الألمانية بفكرة قيام حكومة ملكية نيابية ، ولرجال السياسة المسويين كفاية ممتازة في المساومات الى يمكن أن تأتى بنتيجة عند المفاوضة معالحلفاء وإقناعهم بفائدة بقاء النظام الملكي ، ولكن هرب قيصر ألمانيا في ١٠من وفمر وقيام جمهورية ديمقراطية اشتراكية في ألمانيا ، والحوف من عدوى الثورة ، كل ذلك نبه الوزراء الإمبراطوريين إلى ضرورة إعلان تنازل الإمبراطورين إلى ضرورة إعلان تنازل الإمبراطورين الحرش ، وإلا أصبح الموقن غير محتمل .

وفى صباح يوم السبت ١٠ من نو فمبر حوالى الساعة التى اجتاز فيها غليوم حدود هو لندا لاجئاً ، كانت الصلاة تقام فى الكنيسة الملكية فى شو نبرون ، وبينما كانت تتلى الصلاة بين بكاء المصلين وتنهداتهم أنجهت الأنظار جميعاً بعيون غرق بالدموع إلى الشاب المتهدم الراكع بجوار مدفن فرانسيس جوزين ، وكان هذا آخر العهد برؤية كارل فى مكان عام . وفى يوم الاثنين حضر وزراؤه إلى القصر مبكرين ، وكانت أيديهم فعلا متقلصة من شدة التأثر ، ورجوه وهم فى هذه الحال أن يستمع وكانت أيديهم فعلا متقلصة من شدة التأثر ، ورجوه وهم فى هذه الحال أن يستمع إلى نصيحة فيينا، فيوقع على الأقل على الننازل عن العرش مؤقتاً ، وهناك صاحر ئيس الوزراء قائلا « الآن يا صاحب الجلالة . الآن » وأخذ يكرر هذه العبارة فى عصبية شديدة .

ولم يكن كارل يتخذ أى قرار هام دون استشارة زيتا . وهذا ما فعله فى هذه اللحظة . لقد ألقت نظرة على النص المقترح للتنازل ، وصاحت فى هياج شديد « إن الماك لا يمكن أن يتنازل . ولكن يمكن أن يخلع . إنى أفضل أن أموت معك هنا وعند ذلك يخلفنا أو تو ، وإذا ما خلم هو أيصاً فالأسرة أعضاؤها كثيرون» .

ولم تكن فى الواقع الورقة للعروضة على كارل لتوقيعها وثيقة التنازل ، وهو ما بينه الوزير لاماش للامبراطورة عندما هدأت أعصابها . والحقيقة أنه لم يكن فى للوقف خيار . لقد قال الوزير بعد ذلك إن البلاد لا تحتمل حرباً أهلية . ثم وقع الإمبراطور .

وقد تضمن البيان الذي أذيع في مساء هذا اليوم التنازل: « إنى لا أزال كا تنازل: « إنى لا أزال كا تنازل: « أنه أشعر بالحب القوى نحو أمتى . ولن أضع من شخصى عقبة في مبيل تقدم الشعب. وإنى أعترف مقدماً بالقرار الذي تحدد فيه النمسا الألمانية نوع الحكومة القادمة. لقد قبل الشعب الحكومة التي اختارها ممثلوه، وإنى متنازل عن نصيبي في حكم البلاد » .

( لم يتنازل كارل عن العرش باسمه مطلقاً .كما لم يتنازل عن حقوق أسرته، ولا يزال ابنه أوتو يدعى لنفسه الحق في عرش النمسا).

وكان كارل متردداً في مغادرة البلاد، ولم يكن هناك ما يخشاه من أصحاب رنر الاشتراكيين الطيبين بعد أن تنازل عن العرش، ومع ذلك فلم يكن سلطان العهد الجديد مستقراً تماماً، وكان الجيش الذي كونه الشعب على عجل لا يمكن الاعتماد عليه، وكثرت الاضطرابات والاصطدامات في هذه المدينة الجائعة وبخاصة بعد عودة الأسرى النسويين بعد اعتناقهم البادئ الباشفية في روسيا، وقد أخذت حرارة الثورة تزداد بانتظام طول النهار، وقد كانت إنذاراً بالانفجار الرهيب الذي حدث بعد ذلك، وعند آخر النهار، وقد كانت إنذاراً بالانفجار الرهيب فاورسدورف للصلب لم تعد تشعر الأسرة — بل لم تكن الأسرة — في أمان. وأخيراً أذعن كارل وهو حزين لنصيحة إردودي، وسمح له بإحضار السيارات للسفر، بينها كانت الحقائب تملأ على عجل بالحاجيات الضرورية والنفائس الثمينة.

ومع ذلك صمم كارل قبل أن يقصد إلى منفاه على إقامة احتفال جنائزى بسيط، وذهب أولاً هُو وزيتا والأطفال إلى الكنيسة للصلاة . ثم اجتمع كل أفراد الحاشية الذين سيبقون في فيينـــا والقليلون الذي سيرافقونه إلى المنفي في حجرة الاستقبال الكبرى فى القصر ، وشد على يدكل منهم بعنـاية كبيرة متحدثًا إليه بكلمة أو كلتين بأساويه البسيط. وعلى كل لم يكن حادث الخروج ثقيل الوطأة على النفس. وفى اليوم التالى — ١٢ من نوفمبر أطلق مائة مدفع تحية لمولد الجمهورية النمسوية . لم تكن ولادة سهلة ، ولابد أن كثيراً من أهالي فيينا قد ابتسموا في شيءمن الأسي للكلمات التي ختم بها المستشار رنو خطابه عندما قال « إن الديمقراطية اليوم قد صارت هي قانون العالم أجمع ، ونحن لا نستطيع أن نخالف العالم ، ولا نريد أن نخالف العالم ، وبجب ألا نحيد عن الطريق الذي رسمه العالم للمدنية الحديثة » ، وبينما كانت الجماهير تقوم بتحية الجمهورية الجديدة حدث تباطؤ غير مفهوم فىرفع العلم الأحمر والأبيض للجمهورية النمسوية ، ذلك أن عددًا من الجماهير البلشفية اقتحموا مبنى البرلمان واستولوا على العلم وحاولوا انتزاع جزئه الأبيض قبل تفريقهم، وانجلت المعركة عن قتياين ، ولم يسمع للاستقلال أية تحية .

ولم يكن يخطر ببال النمسويين الذين كانوا يقيمون في دولة تعدادها الشأة الجغرافية ، وعلى رأسها معظم أوربا الوسطى ، أن النمسا الألمانية — الحديثة النشأة الجغرافية ، وعلى رأسها مدينة فيينا تستطيع أن تعيش معتمدة على نفسها . وزيادة على ذلك فإن قيام الثورة الديمقراطية في ألمانيا أزالت مؤقتاً أي تفكير في القومية النمسوية التي نشأت حديثاً . (وهي ان تكون إلا بعد تجربة طويلة مدى السنين العديدة) ، وأحس النمسويون الديمقراطيون الاشتراكيون الذين كانوا يسيطرون على الحكومة الجديدة أنهم على صلة قوية بإخوانهم الألمان ، وعلى هذا الأساس ، بينا تنص المادة الأولى من القانون الأساس الذي يحدد نوع الحكم الذي

أقره المجلس التأسيسي المؤقت بعد كثير من البحث والفوضي على أنه النظام الجمهوري، تنص المادة الثانية على «أن النمسويين الألمان جزء لا يتجزأ من الجمهورية الألمانية». وعندما قضى النواب النمسويون على آخر أثر السلطة الإمبر اطورية عدوا أن يضعوا الأساس الإداري لمزيج من وطن آل هابسبرج وألمانيا الديمقر اطية الحديثة . لقد انتهوا إلى إيجاد أمة دون أن يقصدوا إلى ذلك . وهكذا كان التناقض هو قانون الإمبر اطورية الهابسبرجية حتى في حالة الموت ، وسنبحث فيما يلى ما ترتب على هذا عندما امتنع الحلفاء عن الموافقة على الاتحاد بين ألمانيا والنمسا . ويكفى في هذا المقام أن نقرر أنه عند إعلان الجمهورية النمسوية أسدل الستار على الفصل الأخير من مأساة آل هابسبرج .

وبقى ملحق للمأساة قبل أن يخيم الظلام على المسرح إلى الأبد (عدا محاولتين متوترتين يائستين لعودة الملكية). وقد وقع هذا في اليوم التالي يوم ١٣ من و فبر عند إيكار تساو . حيث كان كارل وزيتا يعملان في إعداد عملية إطعام و تدفئة الأسرة — تلك العملية العادية القيلة . فقد وصل مندوب أرسله كارولى من بو دابست — وهو في الثورة الجرية أشبه بكرنسكي في الثورة الروسية — ومعه تعليات مؤداها أن يتنازل كارل عن التاج الشاني — تاج الجر . واستقبل الإمبر اطور السابق الثوار المجريين كما استقبل من قبل الثوار النمسويين ووافق فوراً على مطلبهم موافقة مقرونة بالشرط الوحيد الذي اشترطه وصم عليه في فيينا .

فهو لا يتنازل عن حق أسرته فى المجركالا يتنازل عنه فى المسا، وإنما يتنحى عن الاشتراك فى حكومتها . ورضى مندو بو المجر بهذا ، ووقع على التازل فوراً فى نفس المكان الذى انتصر فيه رودولف آل هابسبرج جدكارل الأعلى منذ

٦٥٠ سنة على البوهيميين فى السهول القريبة من إرتساو ، وبدأ تاريخ الأسرة الجيد.

ومماكتبه أحد خلفاء كارل الجمهوريين — ويدعى كورت فون شوشنج وهو مستشار سابق ساء حظه في آخر أيامه:

« لم يسؤ حظ أحد من الحكام كما ساء حظ كارل . وليس الأمر الذي يعنيني الآن هو هل كان ملكاً عظيماً ، وهل كان يحظى بالنصيحة الطيبة دائماً وهل يفعل ما يجب عله دائماً ، ولكن الحقيقة أنه كان رجلاً طيباً وشجاعاً وشريفاً ، ونمسوياً صادقاً ، لا يريد إلا الخير ، وأنه يحتمل في الشدائد ما لا يحتمله كثير من الناس ، ولقد ظلت هذه الحقيقة سراً مجهولاً مدة غير وجيزة » .

إنه لمن العسير أن يكتب رثاء لأسرة هابسبرج وإمبراطورية هابسبرج أصدق من هذا القول (في إيجازه وصحته). ويقول كاتب من أذكى الكتاب الحاليين وهو الصحفي البريطاني جوردون شبرد «لعل أعدل حكم على الإمبراطورية النمسوية القديمة أنها وجدت قبل وبعد أوانها . لقد كانت الإمبراطورية النمسوية والنمسويون دوليين قبل الوقت المناسب وقوميين بعد الوقت المناسب » .

وذلك لأن الفكرة القومية القوية التى قامت على أساسها الدول التى كانت تتكون منها الإمبراطورية النمسوية سنة ١٩١٨ خمدت بمجرد انتصارها . وليس من المؤكد لو أن إمبراطورية النمسا والمجر ظلت قأئمة بعد الحرب العالمية الأولى على أساس انتصارها فى الحرب أو على أساس عقد هدنة بينها وبين أعدائها ، ماقامت الحرب العالمية الثانية ، ومن المعقول فى هذه الحالة أن الإمبراطورية النمسوية لابد أن تساير الزمن مثل الإمبراطورية البريطانية .

ولكن الكارثة التي أصابت الإمبراطورية النمسوية هي أنها لم تبق قائمة بعد الحرب بعد أن حاربت حتى نهايتها الألية ، وأنها عجزت من قبل عن أن تساير الزمن الذي مهد الطريق لقيام الحرب ، وقد يكفى - عند قراءة تاريخ أسرة هابسبرج -أن ندرك أن التاريخ مثل سائر التجارب الإنسانية الأخرى ما هو إلا قصة محزنة . وتنطبق هذه النظرة على محاولة ولسن في أن يقيم عالماً جديداً على أنقاض العالم القديم . إن ميزة أسرة هابسبرج الحقيقية - إن كانت لهم ميزة ما على من وكل إليهم تصفية تراثهم، هي أن عظمة الدور الذي كانوا يؤدونه لم تنسهم حقيقة المأساة التي كانوا يعيشونها . لقد كان لديهم بشكل واضح جداً ماكان ينقص صانعي السلام في فرساى - الشعور بالمأساة .

الفصالانام عشر عصن رالاضطرابات

إن العالم القديم الذي وجده ونستون تشرشل ذا جمال فاتن إبان عظمته الغاربة كان ذا منظر موحش عندما خيم الظلام على ما فيه من الخرائب، ولم تكن ميادين القتال هي وحدها الأماكن الخربة فيه، بل شمل الخراب أنظمة المجتمع وعقول الناس، إذ أن الصدمة العنيفة التي صاحبت الهزيمة أو الثورة، والاختفاء المفاجئ للرموز التقليدية للسلطة عملا بين عشية وضحاها تقريباً على إيجاد جيل من السياسيين مرضى العقول. وكان أدو لف هترل الممثل الجهنمي لهذا الجيل السياسيين مرضى العقول. وكان أدو لف هترل الممثل الجهنمي لهذا الجيل عندما حل إلية رجل الدين الملحق المستشفى أنباء الهزيمة، وهرب القيصر وانتهاء عندما حل إلية رجل الدين الملحق بالمستشفى أنباء الهزيمة، وهرب القيصر وانتهاء الحليم القيصري، كتب هتل عن ذلك فيا بعد فقال « لقد أظلم كل شيء ثانية أمام ناظرى. وعدت مترنحاً متعثراً إلى حجرة نومي، وألقيت بنفسي على السرير ودفنت رأسي الملتهب في الوسادة » ، والذي نعلمه الآن أن الشيطان كان يجرسه في أثناء اليأس الذي خيم عليه .

والفوضى التى أعقبت انهيار الإمبراطوريات الثلاث التى كانت الدعامات المتينة لنظام الحكم القديم فى أوربا لم تكن مع ذلك فوضى خلقية أو عاطفية . . لقد كانت الحكومات المنهارة مسئولة عن أمور كثيرة أولها الحرب – ولكنها أدت على كل حال الدور الذي كان لابد من أدائه . وأمكنها أن تتى العالمويلات ما فى القلوب من عداوة و مخاوف وأطاع ظلت تتجمع فيها أجيالا عدة . وأطلق انهيار هذه السلطات الدولية – أو على الأقل المحلية – وزوال تلك الارتباطات الإمبراطوريه التي كان الناس راضين بها عدة قرون أطلق على أوربا سيلا شنيعاً من

الأطاع القومية المتعارضة ، وحزازات الأقايات الماتهبة والمطالبة بالأقاليم المغتصبة في العصور التاريخية ( وقبل التاريخية ) ، والآمال الاجتماعية التي لا يمكن تحقيقها والتعصبات السياسية المتنافسة . ثم قام نزاع عنيف ثلاثى بين القومية الولسونية والباشفية والملكية الفاسدة الرجعية التي كانت تواقة إلى التجديد عن طريق العودة إلى الجذور القبلية للحكم المطاق . وبينها كان ، وتمر السلام يعقد أولى جاساته في باريس في ١٩١٨ من يناير سنة ١٩١٩ وأمامه تلك الميمة الثقيلة - مهمة تصفية مشكلات باريس في ١٩١٨ من يناير سنة ١٩١٩ وأمامه تلك الميم أنحاء آسيا تغلى مراجل الحرب العالم القديم ، كانت في أوربا شرق نهر الراين في بعض أنحاء آسيا تغلى مراجل الحرب الأهلية والمحاية ، وفي بعض هذه المناطق ظلت نار الحرب مشتعلة وظل الاضطراب سائداً مع ما محبه من الجوع والطاعون مدة أربع سنوات كاملة ، بعد أن أعلن نفير السلام اتفاق الهدنة من ريتوند .

رلقد بلغ من استمرار الاضطرابات وامتشارها من أوربا إلى الشرق الأدنى و وسط آسيا أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عمل مؤتم السلام . ولقد أدى ذلك إلى زيادة المشكلات أمام ساسة الحلفاء المجتمعين فى باريس لوضع الخطط اللازمة لقيام نظام عالى جديد ، وضاعفه ما ارتكبه الساسة من أخطاء أو ظلم . ولم تتولد جميع ما أصنب أوربا من نكبات بعد ذلك من معاهدة فرساى على ما قيل فى بعض الأوقات . ولكن فرساى لم تكن إلا أول الحلول التى وضعت بعدالحرب بعض الأوقات . ولكن فرساى لم تكن إلا أول الحلول التى وضعت بعدالحرب الوثائق السياسية الرسمية كان هناك كثير من القرارات الإدارية والحربية بما يقرره ممثلو المخافاء المقيمون فى باريس المندوبون عن البلاد المنتصرة . ( ولعل أسوأ قرار اتخذوم الحافاء المقيمون فى باريس المندوبون عن البلاد المنتصرة . ( ولعل أسوأ قرار اتخذوم كان ذلك القرار غير الإنساني الذي يقضى باستمرار حصار العدو الذي يعاني الجوع حتى يتم التوقيع على أول معاهدة الصلح ) . وكانت نتيجة التفاعل بين الاضطرابات التى نشأت تلقائياً التي نتجت عن الظلم المفروض من أعلى والظلم الملازم للاضطرابات التى نشأت تلقائياً التي نتجت عن الظلم المفروض من أعلى والظلم الملازم للاضطرابات التى نشأت تلقائياً التي نتجت عن الظلم المفروض من أعلى والظلم الملازم المن المنات التى نشأت تلقائياً المات عن النظر المفروض من أعلى والظلم الملازم المن المنات التى نشأت تلقائياً المنات التى نشأت تلقائياً المنات التى نشأت تلقائياً المنات التي نشأت تلقائياً المنات التي نشأت تلقائياً المنات التي نشأت المنات التي نشأت تلقائياً المنات التي نشات المنات المنات التي نشأت تلقائياً المنات التي نشات المنات الم

من تحت الطبقة الدنيا زيادة القوة في أنياب المارداتي أحسر جيانا بأثر ها بعد عشرين سنة وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الحرب الثانية بدأت في أعقاب الحرب الأهلية وعلى هذا فهذه القصة ليست داخلة في مجتنا الحاصر وما دامت الفترة الفاصلة بين الحرب الشاملة والسلم الشامل من نو فمبر ١٩١٨ إلى ديسمبر ١٩٢٣ تقريباً لم تقدر أهميتها الكبرى ، فيكنى أن نسجل بعض الاتجاهات العريضة والأحداث الفاصلة التي لها تأثير مباشر على المرحلة الأخيرة في تاريخ أوربا في عهد الأسرات الملكية ، وهو عهد التصفية .

والنمط الغالب في هذا العهد كان نمط النورة ، والنورة المضادة . وكما حدث في روسيا قبل ذلك بعام ،أدت النورات الديمقر اطية في وسط أوربا في آخر ١٩١٨ إلى محاولات شيوعية لإقامة دكتاتوريات يسارية ، أدت بدورها إلى عودة أشدقوى الرجعية المتصلة بالحكم المطلق البائد في صورة أكثر ضرراً . وكانت ألمانيا والنمسا والجر بصفة خاصة ميادين حرب للمتطرفين من الجانبين . وكان للحركات الشيوعية في هذه الدول جذور محلية عميقة ، إلا أن عدوى البلشفية في روسيا الني انتشرت في الغالب عند عودة أسرى الحرب وتحريض المحرضين الثوريين الذين بعث بهم حكومة السوفييت ليؤ لبوا العال ضد حكوماتهم الديمقر اطية ، كانا لها الأثر الأكبر .

ولقد كانت سنة ١٩١٩ نوعا من التمرين لعام ١٩٤٥ أكثر بكثير ممايدرك الناس بصفة عامة . لقد حاول لينين محاولة طموحة — وتقريباً ناجحة — أن يستخدم أسلحة الجيش الأحمر — وهو ماحاول ستالين أن يعمله بعد حيل وأحد ليفرض البلشفية على أورباالوسطى وأوربا الشرقية . ولايدل تحليل الاضطراب الذي

كان في أوربا في الوقت الذي كانت تجزى فيه مفاوضات الصلح إلا على أن الحرب الأهلية الروسية كانت في طزيقها إلى الغرب .

وفى الوقت الذى استسلم فيه الجيش الألماني للجلفاء في فرنسا كانت الحرب الأهلية الروسية مشتعلة منذ سنة تقريباً . وكانت الصفة الغالبة على العزاع وهى الى ينها بوضوح باسترناك في الدكتور زفاجو ، ترجع في الغالب إلى الفوضى المنتشرة في كثير من أنحاء الريف الروسى فيا وراء جبهات القتال المائعة . وزاد الحالة سوءاً ماقامت به جماعات حرب العصابات والجنود غير النظاميين والمغامرين والمجرمين ، علاوة على الإرهاب المنظم في البلاد الذي يمثله مذبحة آل رومانوف والقوات الحراء والبيضاء المعارضة . ومع ذلك أصبحت الحرب حرباً كبرى وأصبحت الجيوش الرئيسية المعادية لبعضها البعض ذات خبرة فنية في الحروب .

وكان البيض (ونعنى بهم كل القوى المناوئة للبلشفية من صفوة الاشتراكيين أو الفلاحين السذج إلى اللكيين) ضعافا بصفة عامة فى القيام بأى عمل، ولكن الحلفاء كانوا يمدونهم بالعتاد الحربي كما كانوا يؤازرونهم أحياناً ببعض الكتائب المحاربة. (وفى أثناء الحرب الأهلية الروسية تدخلت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية واليونانية والصربية والتشيكية والبولندية واليابانية بشكل ما تأييداً لقضية القوات البيضاء).

وفى صيف سنة ١٩١٨ كادت القوات البيضاء أن تنجح فى هزيمة القوات المجراء . ولو لم يقم الألمان بمساعدة الحكومة البلشفية المتداعية لكان فى وسم أن تحرز النصر . وفى كل من السنتين التاليتين كانت القوات البيضاء تحت قيادات مختلفة ، و بمعونة من البلاد المختلفة ، قاب قوسين أو أدبى من الصر اللهائى لها، وكاز

مبب الهزيمة عدم التنسيق بين القوات الحاربة للبلشفية فى روسيا وعدم الاتفاق بين الحلفاء على الوقت المناسب والمكان الملائم لشد أزرها .

وإذا اتجهنا إلى الجانب البلشنى نجد أن ضغط الحرب الأهلية لم يزدمن قسوة البلاشفة وعدوانهم للعالم البورجوازى جميعه - على أنه يمثل أصحاب النفوذ الإمبريالي - فحسب، بل إنه جعل من الجيش الأحمر الحديث التكوين مصدراً عظيا للنفوذ. ولقد كان الجيش الأحمر من عمل تروتسكى إلى حد كبير. وقد استعان في إعداده لكى يكون عاملاحربياً صالحاً بوسائل كانت في بعض الأحيان سيئة في نظر الماركسين. سأل تروتسكى لينين بمناسبة ما أبداه لينين مرة من الاهتمام بوجود ضباط الحكم السابق في الجيش « هل تعرف عدد الضباط السابقين الذين يحاربون الآن في جيشنا؟. » فأجاب لينين قائلا « لا ».

فقال ترونسكي « ثلاثون ألفاً ، ( والواقع أنهم قرابة أربعين ألفاً ) .

وكان تروتسكى يعتمد أيضاً اعتماداً كبيراً على كتائب أجنبية مرتزقة من المجر والصين وغيرها ، وكان لوجود هؤلاء المحترفين أو شبه المحترفين أثر فى تعليم شباب العمال والفلاحين المتحمسين ، ولكن غير المدربين الذين فى الجيش. وتقوية روحهم المعنوية .

ثم إن نشاطه الشخصى وحكه الصحيح على الأمور وشجاعته هيأت العناصر الجوهرية للنصر . ولقد أقام أشهراً متواصلة فى قطاره المصفح يتنقل من جبهة مهددة إلى جبهة أخرى مهددة ،وربما قاد بنفسه هجوماً فاصلا أو وقف تحت وابل من النيران لتقوية جيوشه المدافعة .

وماكادت هجات الجيش الأبيض سنة ١٩١٨ تبوء بالفشل حتى أخذ

الألمان ينسحبون من المناطق الروسية أو المناطق التي كانت روسية من قبل، والتي كانوا يحتلونها بحكم معاهدة برست ليتوفسك، وانقض البلاشفة على المناطق الخالية من الجيوش وغيروا نظم الحكم القومى الحلى التي كان الألمان يؤيدونها، وألحقوا المناطق المحررة بجمهوريات الاتحاد السوفييتي، وأسرع الحلفاء بالمعونة الحربية إلى بولندا وإلى من بقي من القوات المناوئة للشيوعيين في أوكر انيا الغربية، ونشأ موقف معقد في مناطق البلطيق بين قوات الحلفاء وجيش روسيا البيضاء المتجه إلى بتروجراد، وفرق غير نظامية من الألمان، وعدد من الوطيين الحلين الذين كانوا يعدون كل من عداهم من الغزاة الفاتحين وحاول السوفييت إعادة غزو فنلندا إلا أن الفنلنديين بمعونة حربية غير رسمية من الألمان استطاعوا صدهم.

ووقن المد البلشني الأحرسة ١٩١٩ عندما كاد الهجوم المضاد القوات البيضاء يستولى على بتروجراد ويهدد موسكو . وفي سنة ١٩٢٠ وقع الجيش البلشني ثانية في الخطر عندما حاصرته قوتان : جيش القرم الذي يقوده الجنرال رانجل آخر وأقوى قادة الجيش الأبيض ، والجيش البولندي بمعونة الفرنسيين الزاحف من الشهال (كان البولنديون - بعد أن قضوا على الشيوعيين الحمليين - يقاتلون في حرب قومية للغزو الإقليمي ) . ولقد كان نجاح الجيش الأحر في دفع هذا الحصار هو الذي كاد أن يفتح أبواب أوربا الوسطى للبلشفية . ورجع رانجل إلى القرم وأصبح محصوراً فيها (واضطر أخيراً إلى إجلاء ما بقي من جيشه بحرا في نو فمبر سنة ١٩٢٠) ثم تحولت الجيوش الحمراء بقيادة الجنرال توكا شفسكي في نو فمبر سنة ١٩٢٠) ثم تحولت الجيوش الحمراء بقيادة الجنرال توكا شفسكي حوو ضابط قيصري سابق اعدق الشيوعية - إلى محاربة البولنديين . وكان توكا شفسكي الذي أصبح فيا بعد أحد خاياستالين البارزة صاحب مبدأ استراتيجي جديد وهو : الثورة من الخارج ، وبعبارة أخرى استخدام الجيش الأحر لحمل الشيوعية إلى كل أوربا ، كإحملت جيوش نابليون مبادي الثورة الفرنسية إليها .

وهيأت له الحرب مع بولندا الفرصة لتطبيق نظريته . ويبدو فيما لاقاه من السهولة فى تحطيم الجيوش البولندية وسرعة زحفه فى بولندا ، دليلا على صحة نظريته .

ولقد نجح البولنديون أخيراً بمونة الفرنسيين المادية وإرشاداتهم في وقف التقدم الروسي عند نهر الفستولا على مسافة من وارسو في ١٤ من أغسطس منة ١٩٢٠ . وهذا التاريخ من التواريخ التي تستحق الذكر في الغرب . ويقول لينين فيما بعد في هذا الموقف : « لو أن بولندا صارت سوفييتية لتحطم التظام الدولي الذي وضع بمناسبة الانتصار على ألمانيا . ولم يكن لفرنسا دولة حاجزة تستطيع بها أن تقي ألمـا نيا من روسيا السوفيينية» والدولة الحاجزة التي يشير إليها لينين كانت بلا شك بو لندا الضالعة مع الغرب المعادية للشيوعية ، ولعــله كان مخطئًا في مازعم أن الفرنسيين في ذلك الحين يهمهم وقاية ألمانيا من البلشفية ببقاء بولندا حاجزًا بين الدولتين ، ولكنه كان مصيبًا في قوله إنه في حالة إذا ماقضي على هذا الحاجز فإن ألمانيا المنهوكة القوى سوف تبكون لقمة سائغة أمام الضغط البلشني ، وسوف تنمحي من أوربا سيادة الحلفاء الجديدة . ومع ذلك فنحن نغفل بعض جوانب القصة . إذ ليس سبب إنقاذ أوربا من البلشفية راجاً إلى صد توكاشفسكي عند وارسو، ولكنه راجع إلى فشل لينين منذ سنة أو سنتين في محاولة نشر الثورة في أوربا الوسطى بالوسائل السياسية والمؤامرات . وإذا أردنا الدقة فإن ذلك راجع إلى رءوس الجسر الثورية التي نجح في إقامتها، أزيلت منة ١٩٢٠ . وعلى هذا فيحسن بنــا أن نعود إلى سنة ١٩١٨ لنمسك بخيوط هذه المؤامرة .

وبفضل تعضيد السفير الروسى جوف أصبح الألمان الاشتراكيون البيساريون المجتمعون في مؤتمر سبارتاكوس برياسة ليبنخت وروزا لوكسمبرج

الحلفاء المذهبين البلشفية الروسية في الوقت الذي تنازل فيه القيصر عن عرشه و كالمعناء المذهبين البلشفية الروسية في ثورة برلين في نوفمبر ، وكانوا متألمين لأن المستشار إبرت والاشتراكيين المعتداين منعوها في اللحظة الأخيرة من أن تكون كالثورة الروسية . لقد كانوا يمقتون كثيراً الجمهورية الديمقراطية البرجوازية كا يمقتون أصحاب إبرت وشيدمان وسائر « الخونة » ألقوا بثورة العال في النهر بإنشائهم هذه الجمهورية . وكانوا مستعدين الثورة ضد الحكومة الألمانية الجديدة إذا ماسنحت لهم فرصة النصر . وفي ضوء مافهموا من النظرية الماركسية كانواعلى ثقة من أن الفرصة لابد ستتاح لها عاجلا .

وكان أسحاب القيادة الفكرية من البلاشفة يتبعون سير الثورة الألمانية من موسكو بقدر مايستطيعون وبشغف شديد . فقد كان لألمانيا ، وهي وطن كارل ماركس ، منزلة خاصة ، وأهية كبرى في عقول كل الاشتراكيين الأوربيين في خلك الوقت . ولم يكن البلاشفة أقل اقتناعا من ألمان مؤتمر سبارتاكوس ، بل لعلهم كانوا أكثر اقتناعاً منهم بأن الوقت قد حان ليحطم المال في جميع أنحاء العالم سلاسلهم ويمدوا أيديهم إلى إخوانهم الروس لنصرة قضيتهم الثورية ، وعلى هذا الأساس وبهذه العقيدة قام لينين وتروتسكي بالمغامرة الحطيرة — مغامرة الثورة والدكتاتورية في روسيا ، ولوكان تقديرها للموقف العالى خاطئاً لكانت مغامرةهما حسب وجهة النظر الماركسية الصحيحة فاشلة ، وكان المظنون حينذاك أن الثورة الاشتراكية لاتنجح إذا قامت في دولة واحدة ، لأن الرأسمالية الدولية سوف تتحد القضاء علها .

وكان يبدو فى الأيام الأولى السوداء من الحرب الأهلية أن هذا هو ما يحدث فى روسيا السوفيتية ومن الواضح الآن أن الناريخ — كعادته دأنماً مع أبائه

الخلصين ، يقدم لنا البرهان على أنهم دائماً غير مخطئين . وكان الوقف لايتطلب الا دفعة خفيفة ، وكانت ألمانيا هي التي قامت بهذه الدفعة . ولكي يحصل لينين عليها بعث بالصحفي النمسوى البولندى السابق كارل رادك ، كلبه الحارس الأمين أيام الحرب، وأحد جماعة بارفس ، إلى برلين من وداً بالتعليات السرية لتنظيم الثورة الشيوعية الألمانية والقيام بها. وكان عليه أن يمد ليبنخت بالمعونة المالية والنصيحة الفنية وبالأسلحة كذلك . وكان عليه أيضاً تنظيم جماعة سبارتا كوس المفككة إلى حد ما ، وتأليف حزب شيوعي على النمط الروسي الفائم على تديير المؤامرات . ولقد ظهر هذا الحزب البلشفي الألماني في ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩١٨ .

وبينها كان الجيش الأحمر يتقدم في مناطق البحر البلطى متجماً نحو حدود بروسياالشرقية ،ويقيم حكومات سوفييتية اسمية في أثناء تقدمه، بدأت مجالس العال والجنود تكون في مدن شمال ألمانيا ، وأصبحت المعارك أحداثاً عادية في شوارع برلين .

وقبل حلول عيد الميلاد بيومين سارت فرقة من البحارة كانت تحتل الاسطبلات الإمپراطورية منذ قدمت من كيل في ٨ من نوفمبر وقد أثارها تأخير المرتبات وتحريض الإسبارتا كبين لها (وهو اسم البلاشفة حينذاك) إلى دار المستشارية واحتلما . وقطعت جبع أسلاك التليفون ماعدا الساك الذي يصل بين المستشار إبرت ومركز القيادة العام للجنر ال جرونر . وطلب المستشار في مرح مركز النجدة ، وفي الوقت الذي وصل فيه الجنود والذين بعث مهم جرونر غادر البحارة المكان، وقد أخذوا أحد المندوبين الاشتراكيين رهينة معهم . ونحولت محاولة إجلائهم عن الإسطبلات في اليوم التالي إلى معركة عربية ، ومع أن الجنود كانوا منودين بالمذافع إلا أنهم منوا بخسارة كبيرة في الأرواح وظل الحتاون

فى أماكنهم (ولم يتم إجلاؤهم إلا بعد مفاوضات مع الحكومة انتهت بأن يصرف لهم مرتباتهم المتأخرة) .

وكان هذا نصراً للبلاشفة ولكنه نصر قرر مصيرهم، إذ أصبح إبرت ، وقد أزعجته الأحداث الدامية في ليلة عيد الميلاد، على استعداد لتلقى العون من أى مصدر . وكان كلامه الصريح عن الرغبة في التخلص من الإسبار تاكيين ، ومن عالس السوفيت العسكرية والعمالية ، بل ومن أعضاء الحكومة الاشتراكيين اليساريين، ينطوى على المهامهم ، الأمر الذي لم يسمع من قبل، فقرر أن القوة لابد أن تقابل بالقوة ، وأقام جوستاف نوسكه وزيراً للدفاع الوطني ، وهو رجل الجمهورية القوى الذي حظى بتقدير القيادة العليا منذ أحسن التصرف في ثورة كيل . وكان جزاراً سابقاً ، واشتغل بالسياسة عن طريق نقابات العمال حتى صار خبير الحزب الديمقراطي الاشتراكي في المسائل الحربية . وايس لديه مالدي إبرت من الشعور بالحرج عند سفك الدماء . ومما قاله : « لا بد أن يكون أحد الناس شارب الدماء». وقد كان مستعداً كل الاستعداد لحو البلاشفة ، ولكن بأى شيء؟

وكان الجيش النظامى منهوك القوى فضلا عن انحطاط روحه المعنورة ، ولم يكن الجنود أكثر رغبة فى القتال فى حرب أهلية فى جانب الحكومة الاشتراكية منهم فى جانب القيصر وكان الذى يداعب عقولهم «ماأحلى العودة إلى دورنا لنقضى عيد الميلاد مع أهلينا » وكانت خير طريقة لمنع هرب الجنود منحهم أجازات ، ولم يبق فى براين إلا عدة مئات من الجنود ، ولكن عند عاربة اليساريين المتطرفين كان لدى إبرت ونوسكه من الحلفاء أكثر مما يخطر لها على بال . فنى الثامن من يناير دعاها أحد الضباط لزيارة معسكر حربى بجواد براين حيث رأيا قوة عدتها أربعة آلاف رجل ، دربوا وسلحوا بطريقة سرية . وكانت رؤيتهما لهذه القوة مفاجأة لها .

وكان هؤلاء المتطوعون - الذين قال عنهم أحد ضباط الهيئة العامة ويدعى كورت فون شيشر إنهم « لا يعرفون جمعيات الجنود السوفييتية ، ولا يعرفون إلا بنادقهم وضباطهم » - الطليعة لكثير من الكتائب الحرة التى تكونت في جميع أنحاء ألمانيا . وكانت هذه الجيوش الخاصة - كما في حرب الثلاثين - لا تدين بالولاء إلا للضابط الذي كان يدربها ويقودها ويمدها بالسلاح والعتاد .

وعندما رأى نوسكه ذلك - وكان صف ضابط وقت الحرب سره مارأى وقال لإبرت «كن مطمئناً .كل شيء سيكون على ما يرام » . ( وسرعان ما انتشرت حركة الجيوش الحرة في الجهات البلطيقية والبولندية حيث امتنعت فرق بأكلها عن الوافقة على شروط الهدنة . وظل الجنود وأسلحتهم تحت تصرف ضباطها وزاد عدد الجيوش الخاصة . وحاربت هذه القوات غير النظامية بيسالة عظيمة ضد البلاشفة وضد البولنديين غير الشيوعيين الذين كانوا يتسللون إلى سيليزيا الألمانية ) .

ولم يمض شهران على هزيمة المحافظين الألمان حتى عرفوا اعتدال حكومة إبرت . وأخذ الموظفون في الإدارات الإمبراطورية السابقة الذين دعتهم الحكومة المؤقتة البقاء في وظائفهم - لعدم وجود من يحل محلهم - في الوزارات والمصارف والحاكم يحسون بالراحة والاطمئنان ، ويعدون العدة لإقامة نظام حكومى وفق إرادتهم . وبدأ الساخطون في الجيش يعملون سراً ضد الحكومة التي كان رؤساؤهم يؤيدونها . وبعد مضى ستة أسابيع من الهدنة أسست جمعيتان سريتان من الفهنط لحاية طبقة القادة السابقين .

و بعد قليل عاد الجنرال لودندورف إلى برلين، وكان قد غادر البلاد سراً بعد الهدنة يلبس نظارة سوداء، وأخذ يستقبل زواراً متنكرين في جناح منفصل في فندق

أدلون . وبينا كانت الحكومة تحاول أن تسير بالبلاد في أمان في أثناء القيام بانتخاب جمعية تأسيسية ، كانت الدلائل تنذر بقرب وقوع حرب أهلية فيها . وظهر على جدران المدينة ليلا نشرات كتب فيها « اقتلوا اليهود . واقتلوا ليبنخت » . وكانت الشوارع في النهار ملأى بالمظاهرات الشيوعية ، وكان القادة البلشفيون في يأس تام . فلقد خرجت الثورة من أيدى الطبقات العاملة . وعاد المشباط نفوذه م . وأخذت جمادير الشعب تبحث عن قيادة جديدة لها . وأيد المؤتمر الذي ضم مندوبين عن مجالس العال ومجالس الجنود في ألمانيا دعوة الجمعية التأسيسية رغم اعتراض الشيوعيين ، وحدد يوم ١٩ من يناير سنة ١٩١٩ للانتخاب، وكان الأم يتطلب معرفة قوة كل فريق قبل ذلك .

وفى ٢من يناير سنة ١٩١٩ حاول فريق من الجنود الشيوعيين في سيارات مصفحة بتحريض صريح من رادك اقتحام المستشارية . بينها كان أكثر من داره من المؤيدين محتشدين عند إ نتردن ليندن . واحتلت فرق أخرى دار الطباعة الحكومية ومحطات السكة الحديد وعدداً من الشكنات . وغزا ثلاثمائة من الشيوعيين بقيادة أحد البحارة وزارة الحرب، وأعان ليبنخت قيام حكومة مؤقتة . وظلت براين في قبضة الحمر ثلاثة أيام ، وقام نوسكه بحركة مضادة في ٩ من يناير ومعه عدد من الجنود النظاميين والمتطوعين مزودين بالمدافع ، وفي ١١ من يناير اقتحم حوالي ٣٠٠٠ من الجنود المدربين مجلس النواب وفي ١٥ يناير كانت براين ثانية في يد الحكومة .

وكان القصاص قاسياً وأكسب وزير الحرب لقب ( نوسكه السفاح ) . وقبض ضباط من فرسان الحرس على القائدين البلشفيين كادل ليبنخت ودوزا لوكسمبرج في الضواحي وجاءوا بهما إلى رياسة الجيش في فندق عدن في برلين .

وقد سحب الضاط روزا لوكسمرج الشمطاء الهزيلة إلى تير جارتن حيث ضربت بالرصاص بعد ما لقيت من سوء المعاملة الشيء الكثير، وألقيت جثنها في قناة لاندفير . وأطلق الرصاص على ليبنخت وهو يحاول الهرب . لقد بدأ المستقبل للؤلم يتضح للعيان .

واستمر البلاشفة يقاتلون رغم أنهم كلنوا بلا قيادة ، وكانت الأحداث التي وقعت في ألمانيا في الفترة من يناير إلى مايو سنة ١٩١٩ أشبه بالأحداث التي قضت على الحكومة في باريس في ربيع سنة ١٨٧١ . وبأمر من الحكومة كانت فرق الجنود الموالية والمتطوعين يقضون على الئورة الشعبية بكل عنف ، وحييما كان الحكم للجاهير كان الجيش يعمل على تقويضه وهكذا كان الألمان يقتلون الألمان بقسوة شنيعة .

كتب أحد جنود الفرقة الحرة إلى أسرته يقول «لا تسامح ولا عفو، نحن نطلق الرصاص حتى على الجرحى . إن الحماسة شديدة إلى درجة غير معقولة » . وفي السادس من فبراير اجتمعت الجمعية الوطنية لإصدار نظام الحكم النيابي، لا في برلين حيث كان الشيوعيون في أوج قوتهم ، ولكن في فيهاد برعاية جيته وفي حمى « قناصة » الجنرال ميركر ، وهم بعض الفرق الحرة التي اعترفت بها الحكومة المؤقتة . (أظهرت انتخابات يناير تجدد قوة اليمينيين وتنبأت بعودة الطبقة الوطنية ، الوطنية ، غول أضراب موظني سكة العديد منع الاتصال بين فياد وسائر أنحاء ألمانيا .

وفى مارس شب القتال المرير ثانية فى برلين، وزادت الدعاية الروسية حماسة العمال إلى حد مخيف، حيث كانوا يعتقدون أن ألمانيا ستكون أول ميدان تنتصر فيه الثورة العالمية ، نتيجة للنقص المريع فى الأغذية (لا يزال الحلفاء حتى هذه (م ٣٨ – الأسر)

اللحظة يحاصرونها) وبسبب إجراءات القمع الشديدة التي يقوم بها الجيش، وفيا بين الإضراب العام الذي ناء بكلكله على برلين في ٣، مارس واسترداد توسكه للضواحي الشرقية في ١٤من مارس، تسببت المدافع وحوادث القتل من كلا الجانبين في موت ١٢٠٠ نسمة وجرح ١٠٠٠٠، ولما انتهى «أسبوع برلين الدامى» لم يكن العال بدون قيادة فحسب، بل خلت أيديهم مما كان يصل إليهم من الذخيرة بسبب كثرة من ترك الجيش من الجنود بعد الهدئة.

وكانت ميونيخ المسرح الثانى المحرب الأهلية، وقامت جمهورية سوفييتية فى بافاريا فى ٧من أبريل وأبدت رغبها فى الاتحادمع روسيا والحجر بعد خمسة أسابيع من الفوضى، جاءت على أثر وفاة كورت أيزنر المثالى اليسارى الذى كان على رأس ثورة نوفمبر فى ميونيخ . وكان نتيجة تبنيه لحقوق بافاريا وتصريحه بمسئولية ألمانيا فى الحرب أن عد العدو الأول الوظنيين . وفى ٢١ من فبراير أطلق عليه الرصاص فى أحد الشوارع شاب من النبلاء يدعى الكونت أركو فالى ( وفى نفس اليوم قتل شيوعى أحد الأعضاء الاشتراكيين الديمقر اطيين فى حكومة أيزنر ) . وقد حملت الاضطرابات الى جاءت نتيجة لذلك الوزارة البافارية على مغادرة ميونيخ الى استولى عليها مجلس العال ومجلس الجنود .

واستطاع بحار من كيل وبعض ذوى النشاط من البلاشفة بتوجيه أحد عملاء البلاشفة في موسكو أن يؤسسوا حكومة إرهابية فيها ، بينها كان مندوبو الشعب في الجمهورية السوفييتية الجديدة مشغولين في شئونهم الخاصة الغريبة . وأعان من يدعى دكتور تب الذى كان يشرف على الشئون الخارجية \_ الحرب على سويسرة وورتمبرج ، وكان السبب الذى أبداه « أن الكلاب لم يوافقوا على إعارته ٣٠ قاطرة . وإني متأكد من الانتصار عليهما » .

وفى أول مايو بعد معركة حربية حامية بأمر من نوسكه احتلت القوات المحكومية ميوخ و ثأرت فرق الجنود الحرة لمن قتل من الرهائن على يد الشيوعيين و تركت جثهم المرقة في ساحة الألعاب الرياضية في لويتبولد وخلال هذه الفوضي السياسية التي كانت تسود ميونيخ في ذلك الوقت كان أى فرد يستطيع إذا لم يكن قائداً لعدد من الرجال أن يكون جاسوساً أو سفاحاً في تلك البيئة الرهيبة، بيئة البطش والانحلال ، بدأت حياة هتلر السياسية . لقد قدم إلى ميونيخ في أوائل عام ١٩١٩ بعد مدة قضاها حارساً في أحد معسكرات السجن ، ثم صار مخبراً من عجلس الجيش لاصطياد مرتكبي الجراثم الشنيعة من الحر ، وكعميل سرى للجيش قابل لأول مرة جماعة سياسية صغيرة - حزب العمل الألماني (وكان لفظ الجيش قابل لأول مرة جماعة سياسية صغيرة - حزب العمل الألماني (وكان لفظ الوسيلة لوصوله إلى الحكم ،

وعند حلول شهر مايو سنة ١٩١٩ أى بعد ستة أشهر من نهاية الحرب وهنت قوة الثورة التي قامت بها الطبقات العاملة ، ولكن حكومة إبرت عجزت عن معرفة صديقها من عدوها .

وكانت الحكومة في رأى اليساريين المتطرفين مكونة من « الخونة الاشتراكيين » الذين أخرجوا الجماهير الألمانية من الثورة الشعبية الى كانت تهدف إلى إقامة عالم جديد حر . وكانت في رأى الوطنيين تتكون من «مجرى نوفمبر» الذين طعنو اللانيا - التي لم تقهر - في ظهرها بمؤامر الهم الماركسية . والنظام النيابي الجديد لم يكن قد نفذ بعد ، والمجلس التأسيسي كان لا يزال يو الى اجتماعاته في قياد عندما قدم الحلفاء إلى ألمانيا صك الحرب . إن شروط معاهدة فرساى التي نشرت

فى برلين فى ٧ من مايوكانت أشبه بالضربة القاضية . كيف كان ردهم عليها ؟ ذلك ما سنراه بعد قليل .

وفى جميع أنحاء النمسا ومخاصة فيينا حيث كانت الأوراق القذرة مبعثرة على الحشائش التي تحيط بالتماثيل، وحيث النوافذ المحكمة الإغلاق لا تستطيع رد البرد القارس طيلة شتاء سنة ١٩١٨ — ١٩١٩، اتبع الهجوم البلشفي الشيوعي على النظام الديمقراطي، نفس الطريقة التي اتبعت في ألمانيا. ومع ذلك كانت قيادته أقل بغياً بما كان في ألمانيا. ولم يحقق للعال من العون ما تحقق لهم في ألمانيا.

وقد بدأ الشيوعيون النمسويون بوحي من موسكو ، ولكندون أن يكون وراءهم محرض ملهم مثل رادك – ينظمون قبل نهايه سنة ١٩١٨ فرقاً محاربة تسمى بالحرس الأحمر ، قوامها الفارون من الجيش والعاطاون من العال . وكان يدرب هؤلاء عادة أسرى الحرب المسرحين بعد أن تبلشفوا في روسيا . وكانت المعارك تنشب في شوارع المدينة من وقت لآخر في يونية سنة ١٩١٩ ، وحاول البلاشفة القيام بانقلاب ضد الحكومة . ومع أن الاشتراكيين النمسويين كانوا . مثل الاشتراكيين الألمان في اعتدالهم وإن كانوا أشد تعلقًا بمبادَّهم منهم إلا أنهم يختلفون عنهم في أنهم رفضوا العون من الجيوش الخاصة اليمينية التي بدأت تظهر في النسأكذلك وقاوموا تهديد الشيوعيين بماكان للدولة من القوات دون غيرها ، أي بشرطة بلدية فيينا والحرس الأهلى . وكانت الهيئة الأولى تحت رياسة رئيس الشرطة الإمبراطوري السابق شوبر ، وكان ولا يزال مخلصاً وكفؤا وكانت الهيئة الثانية على الأقل مخاصة ( رغم أن بها عدداً كبيراً من الضباط القدامي الذين كانوا في الجيش الامبراطوري فقد كانت رياستها للجنة ، كما كان الحال في روسيا أيام كرنسكي)، وبعد تتالعنيف فيشوارعالعاصمة لم يستمرطوبلا

فر البلاشفة وصارت الحكومة الديمقراطية الاشتراكية حاكة البلاد بصفة اسمية ، على الأقل، وكان الحاكم الحقيقي في ذلك الوقت هو الحوع . وكانت الاضطرابات أو المنازعات التي تعكر الأمن في الجمهورية في أولى سنواتها راجعة إلى نقص الأغدية أكثر من رجوحها إلى أسباب سياسية .

وكثيراً ما حبث التصادم بين الحرس الأهلى وجعيات أصحاب الأملاك عندما يقومون — بناء على أمر الحكومة — بتفتيش البيوت والمزارع والفنادق وحتى الملاجئ والأديرة ، للبحث عما عسى أن يكون بها من أغذية مكدسة مختزنة ولم يكن في وسع الحرس الأهلى دائماً أن يحول دون النهب والسلب ، فكثيراً ما كان الإغراء قوياً فيشترك في عملية النهب . فني فيراير سنة ١٩١٩ بينما كان بعض مندوبي العال يسيرون في شوارع لنز في طريقهم إلى إحدى المصالح الحكومية الرئيسية للاحتجاج على نقص الألبان واللحوم ، تحولوا فجأة إلى فئة من الناهبين على نحو ما كان يفعله بعض الصبية ، وانقضوا معهم على أحد المطاعم من أجل الطعام . وامتدت نشوة النهب والسلب إلى جميع الحوانيت والمطاعم في المدينة .

وفى أبريل عام ١٩١٩ حدثت اضطرابات فى فيينا بسبب الجوع مات فيها بعض خيول الشرطة و مما ذكره أوتوباور الزعيم الاشتراكى « إن المتظاهرين انقضوا على الخيل التى سقطت على الأرض ، وانتزعوا قطع اللحم من الجث التى لا تزال ساخنة، وحلوها إلى دورهم كأشياء لذيذة حرموامنها مدة طويلة من الزمان » وفى الجركا فى ألما نيا والنمسا و واجهت البلاد انفجارات القوات الاشتراكية التى كانت محتبسة مدة الحرب ، وتدخلت الحكومة السوفييتية فى موسكو لتقوية اللحركة أملا فى نشر الثورة فى أوربا لاعتقادها أن سلامتها تتوقف على ذلك ، والم

ولم يكن الكونت كارولى - وهو رجل مهذب من رجال الصالو نات - بالرجل القدير على مواجهة الموقف . رغم أنه أظهر إدرا كه لأعظم مشكلة في المجر بتوزيع أملاكه على الفلاحين . ولكن الجريين الذين كانوا قد حاربوا في جميع جبهات القتال المترامية الأطراف في الإمبراطورية الثنائية - رغم ماهم فيه من رخاه نسبى - رأوا الآن بلادهم التاريخية أصبحت معرضة للغزو من نواح عدة . وعندما عاد الجنود من الميدان جردهم كارولى من السلاح ليؤكد ميولة السلمية وليقضى على الجنوبي عناصر الثورة ، ورأى - وهو مستسلم - استيلاء يوغوسلافيا على الجزء الجنوبي من المجر ، والجيش الروماني يجتاز حدود ترانسلفانيا ، والجنود النشيك يدخاون سلوفاكيا . وفي مارس سنة ١٩١٩ ، أمر بمثل الحلفاء في بودابست جنود المجر بالانسحاب إلى داخل المجر قائلا إن الحدود الحربية الجديدةهي الحدود السياسية القادمة الناشئة .

وكان لهذا وقع ثقيل على الكونت كارولى الذى كان قومياً أكثر منه ديموقر اطياً ، فاستقال، وهكذا أفسح المجال للثورة الاشتراكية الكامنة تحت النظام الإقطاعي الجائر ، الذي زاد من وطأته في السنوات الأربع الأخيرة ما جناه تجار المحروب من الأرباح الفاحشة .

وظلت الباشفية تحكم المجر خمسة الأشهر التالية . وكان حاكبها وهو صحفي يهودى يدعى بيلاكون أسيراً عند الروس الذين حربوه وأمدوه بمستندات مزورة وزودوه بقدر من المال وأعادوه إلى المجرعلى أساس أنه من خير عملائهم . وكان يبدو بوجهه العريض التتارى ورأسه الحليق وقسوته الوحشية وسوقيته المتأهبة ، كأنما هو الصورة المجسمة للارهاب الأحمر . ولم يكن في مبدأ الأمر مؤيداً من العلبة الديمقر اطبين الاشتراكيين فحسب ، بل كان مؤيداً كذلك من كثير من العلبقة

المتوسطة والدوائر الحربية ، آملا في أن تساعد روسيا المجر على استرداد أملاكها الضائعة ثم توطدت العلاقة بين المجروموسكو وبين الجمورية السوفيييية في ميونيخ، ولكن المعونة الأجنبية التي طائما تغيى بها بيلاكون لم تتحقق مطلقاً. وقد وصل إلى علم الحلفاء ما تم في عهد بيلاكون الاستبدادي القصير من مصادرة للأملاك وحرق للمساكن وزج في السجون ومحاكات ظالمة ، وكانت مطالب الحلفاء غير المعقولة هي التي ساقت المجر إلى البلشفية ، وكثيراً ما تردد على الألسن في تلك الظروف «أن الحلفاء بستحقون هذا الجزاء» .

ويصف سير هارولد نيكلس أحد أعضاء الوفد البريطاني في مؤتمر في باريس، والذي عب الجنرال سمس إلى بودابست في أبريل سنة ١٩١٩ باعتباره عضواً في اللجنة الدولية، حفلة الشاى الحرنة التي أقيمت في فندق هنغاريا للزائرين، لقد أدهش نيكلسن وجود الردهة غاصة بالمجريين الأرستة الطيين الذين يحتسون شراب الليمون على أنغام أوركسترا غجرية ولم يدرك إلا بعدوقت طويل أن فيا يشهده أمراً غير عادى وسجل شعوره في مذكراته فقال لا لقد تنبهت فجأة إلى أن كل مائلة في صمت تام . ولم ينبس أحد ببنت شفه في أثناء احتساء شراب الليمون . فإذا ما رجع أحد البصر بغتة فإنه يرى عيونا كثيرة وجلة ، ويرى وراء هذه الميون استغاثة صامتة موثرة واسعة، واستمر هذا السكون الحيف مع نواح السكان ، وعلى مرأى من الحراس الذين يرقبون كل محاولة للخروج . لقد اتضح أن كل هذا الجمع الحنشد الصامت من الناس إنما خرجوا من السجن هذا الأصيل » .

وبسبب مغامراته العسكرية قدم بيلاكون الضربة القاضية للبلاد ولحسمه . فقد قامت فرق الجيش الأحمر التي أنشأها بمعونة ضباط من الجيش الإمبراطورى بهجوم على التشيك والرومانيين. ولسكن النجاح الذي صادفه في أول الأمر، لم يدم طويلا. فني يوليو سنة ١٩١٩ قام الرومانيون بهجوم مضاد واحتلوا بودابست وبقيت موسكو في معزل عن هذه الحرب لانشغالها بحربها الأهلية. وفر يبلاكون وصيه إلى فيينا . وجلا الرومانيون أخيراً في نوفمبر بعد إلحاح كثير من الحلفاء، ورحلوا يحملون كل مايمكن حمله معهم .

و بعدر حيل هؤلاء دخل بودا بست جيش معارض للثورة بقيادة أمير البحرية السابق في الدولة الثنائية ميكلوس فون ناجيبانيا هورتى وأخذير بطمؤيدى بيلاكون في أعمدة النور ويذبح اليهود في كثرة بمريعة وعلى الجلة فرض على البلاد حكماً إرهابياً أبيض يدل على أنه لم يتعلم شيئاً من العهد الأجر السابق ومن الغاوفي تصرفاته. وأخيراً في بيناير سنة ١٩٠١ أجريت الانتخابات بأمر الخلقاء لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي بالاقتراع السرى . وأظهرت الانتخاب أغلبية ملكية ذلك، لأن أحزاب اليسار قاطعت الانتخاب احتجاجا على ظلم البيض . وسرعان ما ألنى المجلس كل القوانين التي أصدرتها حكومة كارولي وبيلاكون . وعادت المجر إلى الملكية . وأقيم هورتى وصياعلى العرش . وهكذا كانت المجر عملكة بلا ملك يحكم اأمير البحار بلا أسطول .

وانتخابات المجر لم تدل على قوة الاتجاه المعارض الشيوعية فحسب ، ذلك الاتجاه الذي أخذ يقوى في أواسط أوربا وبخاصة في المناطق الزراعية – بل دلت بما لا مجال الشك فيه على الانصر اف عن الاتجاه الجمهوري الذي كان قد عم القارة الأوربية منذ سقوط الملكية الروسية سنة ١٩١٧ . وكان من الطبيعي أن حاول كادل إمبراطور المسا السابق الذي لم يتخل رسميًا عن ألقابه الملكية استغلال الموقف . فغادر منفاه الأمن المرجح في سويسرة ( طردته نهائيًا الحكومة النمسوية ،

وصادرت أملاكه فى مارس سنة ١٩١٩ ) وحاول مرتين أن يتسلل عائداً إلى المجر مطالباً بعرشه الخالى .

وفى المحاولة الثانية \_ وكانت أكثر طرافة من المحاولة الأولى \_ فى أكتوبر سنة ١٩٢١ نزل من طيارة خاصة \_ تصحبه زيتا وهى حامل – فى إحدىمناطق الحدود التي كان الإرهابيون الحجر يحاولون منع إعادتها إلى النمسا.

وكما هي العادة كانت النصيحة التي أسديت اليه غير سديدة ، وكان فشله في المحاولة الأولى قد زاد الشعور العدائي ضد آلهابسبرج مؤقتا على الأقل. ورفض هورتي وهو ذلك الذي لا يعرف إلا الجد ، الاعتراف به ملكا شرعيًا للبلاد . بل أرسل شرذمة من الجنود للقضاء بسرعة على هذه المغامرة المهلهلة. وكانت مهمة سهلة، إذ كانت أشبه شيء بانقضاض الشرطة على جماعة وهم يسكرون في إحدى الضواحي وكانوا قد أفاتوا من يد العدالة ، وعند ذلك ترك أنصاره ما في أيديهم من بنادق وتفرقوا ، وقبض على كارل وزيتا ونفيا إلى الأبد من المجر ، وأصدر البرلمان المجرى قراراً رسميًا بحرمان أسرة هابسبرج من كل الحقوق في المجر (ومن عجب أن ذلك لم يحصل من قبل) وأعاد للشعب حقه القديم في أن يكون له اختيار الملك .

وكانت هناك عدة عوامل تحول دون عودة أسرة هابسبرج إلى الجر علاوة على حظ كارل السيء ورفض هورتى والتخلى عن الدور الذى قام به . وكان أحدها الموقف الدولى . إذ كانت عودة الأسرة إلى أية بقعة في البلاد التي سبق أحدها الموقف الدولى . إذ كانت عودة الأسرة إلى أية بقعة في البلاد التي سبق أن حكمتها كابوساً كثير الحدوث في براج ويخارست وبلجراد و فلو تمكن كارل من العودة إلى العرش المجرى فقد كان من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى

تدخل الحلفاء عسكرياً. وحتى المحاولة الهزيلة التى قام بها كانت سبباً فى تعبئة الجيوش فى البلاد المجاورة للمجر. ورغبة فى منع أية أزمة فى منطقة الدانوب نفى كارل بناء على إلحاح من إنجلترا إلى جزيرة ماديرا حيث قد هجره الجميع ما عدا زيتا وأولاده. ومات فى أول أبريل سنة ١٩٢٢ مصدوراً ويائساً.

ومع ذلك فايس هذا كل القصة. لقد كان لدى كارل من الشفقة ومن التدين ومن المدنية ما حال دون نجاحه فى بلورة الرجعية لمقاومة الديمقر اطية فى أوربا . لقد انتهى عيد الملكية لا لأن عهد الاستبداد قد ولى ، ولكن لأن أنماطا منه أشد وأقوى أخذت فى الظهور . وفوق هذا لم تعد الأسرات القديمة تحظى بتقدير رعاياها القدامى ، لأنها صارت دولية أكثر منها محلية مثل آلها بسبرج. ومع أن المبادى ولسنية قد وهنت باعتبارها ديمقر اطية ، إلا أن الشعور الوطنى الذى أثارته مبادى ولسن الأربعة عشر كان أقوى ما يكون فى أوربا ، وأقوى من ذلك فى الإمبر اطورية النسوية بوجه خاص .

ولقد كانت الحرب الأهلية الروسية أكر معركة في أورما ولكنهالم تكن المحركة الوحيدة فيها وكانت الحرب بين روسيا وبولندا حربا قومية كاكانت مذهبية . أما المعارك في منطقة البلطيق فقد كانت إلى حد ما حروبا للتحرر القومي أثارتها القوميات الجديدة في لاتفيا وليثونيا وإستونيا . ولقد حدث نزاع شديد بين البولنديين والتشيك في أوائل عام ١٩١٩ على منطقة تيشن في الجنوب الشرق من سيليزيا كل منهما يدعى ملكيتها . وبعد سنتين قامت حرب غير معلنة بين ألمانيا وبولندا بسبب مايدعيه كل منهما في سيليزيا. وقام خلاف شديد كذلك بين إيطاليا ويوغسلافيا على الساحل الدلماشي . وفي سنة ١٩٢٠ قامت معركة ظلت متأججه ثلاث سنوات كاملة في هضبة الأناضول وهي المنطقة التركية الآسيوية .

وكانت المعركة مزيجاً من الثورة الديمة راطية ضد بقايا الحكم التركى المستبد ومن الحرب الوطنية للمطالبة بالاستقلال القومى وطرد المستعمرين . وكانت هذه الحرب التركية - كسائر الحروب الحلية فى ذلك الوقت -- هى التى أظهرت فى شكل واضح فشل صانعى السلام - أو صانعى العالم - المجتمعين فى باريس الذين أرادوا تصفية الأسرات الساقطة دون (على حد تعبير ولسن) « أن يأتوا بعناصر جديدة . أويذكروا العناصر القديمة للخلافات والعداوات » وسيكون البحث عن كيفية هذا الفشل وسببه وأثره فى العالم فى القصل الا خير الذى لا تقل ما سبه عن غيره من الفصول .

## الفصالعشرون

اليست لام الذي وُلدمينا

لن يجد أى إنسان شهد - ولو على شاشة التليفزيون - مؤتمر سان فرانسكو سنة ١٩٤٥ الذى تولدت عنه الأم المتحدة أية ، صعوبة فى أن يتخيل الجو الذى بدأ فيه مؤتمر الصلح فى باريس يباشر عمله سنة ١٩١٩ ، لقد كان بادياً فيه نفس الشعور بالارتياح لإنشاء مرحلة جديدة ، ونفس الأمل الباسم فى مستقبل الإنسانية، ونفس الاهتام الصادق بقضية الإنسان ، ونفس الإيمان القوى بقدرة الخبراء - إذا أطلق الحكام لهم والشعوب حرية العمل - على الفضاء على المشكلات الكثيرة الناشئة عن حاقات البشر وآمالهم وانحرافاتهم . ومع ذلك فبين المؤتمرين فرق واحد شاسع . ففى سنة ١٩١٩ كانت هذه الصورة من التفاؤلات غير ظاهرة فى عقول الناس. ولذلك لم تؤد مطلقاً إلى العمل على إزالة ماترتب عليها من آمال كاذبة . وهكذا كانت مثالية صانعى السلام فى باريس فى بعض جوانها من آمال كاذبة . وهكذا كانت مثالية بناة العالم فى مؤتمر سان فرانسسكو .

ولقد أبدع سير هارولد نيكلسن فى وصف حالة المؤتمر فى مبدأ وجوده فى كتابه «بناء السلام» ( الذي ألفه سنة فى ١٩١٩ ) ، وهو أفضل وثيقة كتبت عن المؤتمر ومن أعظم الاعترافات السياسية فى العصر الحاضر .

وإذ يقارن بين نظرة الجيل الذي عاش فيه والنظرة الساخرة الى كانت لبناة السلام في مؤتمر فيينا الذين أجهدوا أنفسهم لإعادة بناء أوربا الملكية بعد أن أنهكتها الثورات والحروب، يروى ذكرياته الشخصية في أثناء سفره إلى باريس في أواثل يناير سنة ١٩١٩ ليضطلع بأعباء العمل الذي كلف به في المؤتمر « لقد شعرت

عندما اقترب القطار من سانت دنيس بأنى على علم تام بالأخطاء الى ارتكبها الأرستقر اطيون الذين مثلوا إنجلترا سنة ١٩١٤، سواء منهم الذين ضلو اطريق العمل والرجعيون والعاطفيون .

« لقد كانوا يعملون فى سرية تامة ولكنا — من ناحية أخرى كنا نحصل على القرارات الصريحة التى يصلون إليها ، وكانت شعوب العالم تشاركنا فى كل ما يتعلق بالمفاوضات .

« وفى فيناكانوا يؤمنون بمبدأ « التعويضات » ولكناكنا نؤمن بالقومية وبحق الشعوب فى تقرير المصير . . . فالشعوب والأقاليم — كما تنص المبادئ الأربعة (للرئيس ولسن ) ومجب ألا تكون مادة للمقايضة تتغير بين الحكومات كأنها قطع من الأثاث أو قطع من الشطرنج .

« وفوق ذلك فقد كنا مسافرين إلى باريس لا لإنهاء حرب فحسب، بل لبناء نظام جديد للحكم فى أوربا . ولم نكن نخطط للسلام فقط ، بل كنا نخطط للسلام الدائم الخالد . لقد كنا نحس بأن لنا رسالة سماوية عليا . . »

وباستثناء ولسن ، لم يكن المندبون الرسميون بالمؤتم (وعددهم ٧٠ مندوبا يمثلون ٢٧ دولة) كبيرى الأمل . ويبدو أن معظمهم فى نظر نيكلسن وزملائه كانوا مهتمين بالغنائم ، وكان فى حاجة إلى المعلومات التاريخية والجغرافية المفصلة عن أوربا التى كانت تمكن الخبراء الشبان من بيان حدود الدولة المثالية ، ولم يبد على رؤساء الوفود تلك النظرة البلهاء عند ذكر بعض الأماكن فحسب ، بل إن لويد جورج أخذ يستهزئ مرة بالمتخصصين بادعائه علناً أنه لم يسمع قط فى حياته عن تنشن (١)

<sup>(</sup>١) في الجنوب الشرقي من سيليريا .

ويبدو أن الرأى العام في أوربا كلم كان مختلفاً إلى حد ما ، وكان الشعور بالأمل عاماً في كل مكان تقريباً . فبعد هذا الليل الطويل من سفك الدماء والظلم كان هناك ظمأ شديد لدى كل الناس لا للسلام وحده ولكن للعدالة والإخاء . إلا أن شعور الكراهية والخوف الذى نشرته أبواق الدعاية بكل قسوة بين الناس كان ما يزال مخيماً على عقول المنتصرين والمنهزمين على السواء ، وزاد حدة الشعور ماجرى به العرف والتقاليد من نهب المغلوبين وأسرهم . فإذا كانت هناك مسألة واحدة يتفق عليها المثاليون والساخرون والخبراء والأشخاص العاديون والمنتصرون والمهزومون فهى وقوع مسئولية الآلام والماسى الأوربية على كاهل المحكومات المسنبدة البائدة . وكانت الحرب هى الثمرة اللعونة للاستبداد والظلم والفساد ، وكان الغرض من مؤتمر السلام في باريس أن يكون نصراً وتدعيا للديموقر اطية العالية .

وكان الرائد الأول بلاشك لهذه العقيدة الجديدة وودرو ولسن نفسه ماللنى كان نيكلس يسميه « نبيا » ولم يكن ولسن ( ٦٣ سنة ) بحذائه العالى وملابسه العادية ومنظاره الذي يدل على أستاذيته ورأسه الكبير ولونه الشاحب وأسنانه القبيحة التي توحى بحصان من أكلة اللحوم ، مافتاً للنظر ، بل كان أقل شها بالنبي منه بالجراح العصرى ، الذي يقف دون أن يبدوعليه التأثر بجو ارأسحاب الملايين وهم على فراش الموت، ويؤيد تشخيص المرض. ومع أن الفرق بينه وبين القيصر اسكندر الشاب المندفع في مؤتمر فيينا لاحدله ، إلاأن ولسن كان أعظم سلطاناً في مؤتمر باريس. سياسياً وفكريامن اسكندر في المؤتمر السياسي في فيينا. ورغم تحذير مؤتمر باريس. سياسياً وفكريامن اسكندر في المؤتمر السياسي في فيينا. ورغم تحذير أخلص نصحائه صمم الرئيس ولسن على أن يرأس شخصياً وفد الولايات المتحدة ووصل أخلص نصحائه صمم الرئيس ولسن على أن يرأس شخصياً وفد الولايات المتحدة ووصل في ديسمبر . وقبل افتتاح المؤتمر قام بجولة زار فيها عواصم دول الحلفاء في الغرب،

وأيها حل كانت تهرع إليه الجماهير لتحيته . وكانت رياسته للمؤتمر على ما يبدو أولا لا نزاع فيها . فزيادة على منزلته بصفته حائزاً على جائزة نوبل للسلام التى منحت له سنة ١٩١٩ ، كان يملكأقوى جيش فى العالم ( لأنه كان الجيش الوحيد الذى لم تنهك قوته ) ، والأغذية التى كانت أوربا الجائعة فى حاجة إليها، والذهب الذى يحول دون إفلاسها . وكان عنده أيضاً الإيمان القوى .

وخلاصة المبادئ الولسنية تتضمنها ثلاثة نصوص أساسية هي : النقط الأربع عشرة التي أعلنت في ٨ من يناير سنة ١٩١٨ . والمبادئ الأربعة التي أعلنت في ١٨ من سبتمبر في ١١ من فبراير سنة ١٩١٨ . والنقاط الخاصة الخمس التي أعلنت في ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩١٨ . والنصان الأولان ها أساساً وثيقتان تستحقان التقدير ، وها واقعيتان وعلى مستوى رفيع من النفكير الإنساني في العصر الذي أعلنتا فيه . ( والنقاط الخمس زيادة على أنها قابلة للجدل متعلقة بإنشاء عصبة الأمم ) ولما كانت محاولة أولية لإزالة ما تهدم من نظام الحكم القديم المنهار في أوربا و إقامة أسس قوية لنظام جديد، فإنها لا تستحق ماوجه إليها من ازدراء منذ إعلانها ، بل إن كثيراً لنظام جديد، فإنها لا تستحق ماوجه إليها من ازدراء منذ إعلانها ، بل إن كثيراً من الشروط التي تشملها ما بزال صحيحاً في هذه الأيام ، والواقع أنها زادت على من الزمن قوة حجة ورسوخ قدم .

وجدير بنا أن نتلوها فى هذا المقام ، وها هى ذى النقط الأربع عشرة موجزة فيا يلى : —

ا اتفاقیات الصلح تکون علنیة ، والمفاوضات التی توصل إلیها علنیة کذلك . و بعد تمام الصلح لا بجوز الاتفاق دولیاً علی أی شیء ، بل بجب أن تعمل الدبلوماسیة فی صراحة .دائماً ، وفی وضح النهاد ( أو علی مرأی من الجمیع ) .

- ٢ -- حرية الملاحة المطلقة في جميع البحار ماعدا « المياه الإقليمية في السلم
   وفي الحرب على السواء » .
  - ٣ ـــ إزالة جميع الحواجز الاقتصادية بقدر الإمكان .
- ع ــ أخذ و إعطاء الضمانات الكافية لتخفيض النسليح إلى أقل مستوى يتفق مع الأمن المحلى .
- تسوية جميع الدعاوى الاستعارية تسوية حرة صادقة منزهة عن الغرض ، على أساس أن تكون مراعاة مصلحة الشعوب الحكومة بماثلة لمراعاة المطالب العادلة الني تطالب بها الدولة الحاكة .
- ٣ الجلاء عن جميع البلاد الروسية \_ ومنح روسيا الفرصة العاجلة لتقرير عظامها السياسي وسياستها الوطنية ، وعصبة الأمم ترحب بعضويتها وتقدم أكثر من الترحيب، مع احتفاظها بالنظام الذي ترتضيه في حرية تامة ، ومنحها كل مساعدة بمكنة .
  - ٧ الجلاء عن بلجيكا وإعادة كيانها .
- ٨ الجلاء عن فرنسا ورد المناطق المحتملة إليها ، وإعادة الألزاس
   واللورين إليها .
- ٩ إعادة تعيين الحدود الإيطالية بحيث تنفق مع التخطيط القومى المعروف.
- ١٠ منح شعوب البمسا والمجر أكبر فرصة للحصول على الاستقلال التام بدلا من المحوظة :هذه النقطةعدلت فيا بعد ونصت على الاستقلال التام بدلا من المحالم الذاتى ) .

١١ - الجلاء عن رومانيا والصرب والجبل الأسود . ومنح الصرب طريقاً
 إلى البحر .

السيادة المنطقة التركية من الإمبراطورية العثمانية . ويتقرر للقوميات التابعة الأمن التام والفرصة السكاملة للحصول على الاستقلال الذاتى .
 فتقرر حرية الملاحة فى المضايق .

١٣ – إقامة دولة بو لندية مستقلة تمثل جميع المناطق التي يسكنها البولنديون
 ولا ينازعهم فيها أحد، ومنحها حق الوصول إلى البحر .

١٤ — إنشاء جمعية عامة للشعوب بناء على اتفاق، بقصد منح الضانات المشتركة للاستقلال السياسي والوحدة الإقليمية للدول الكبيرة والدول الصغيرة على السواء.

والمبادئ الأربعة ملخصة فيا يلي :

ا حل جزء من التسوية النهائية لأى موضوع يجب أن يكون مبنيًا على عدالة هذا الموضوع.

٢ - يجب ألا تنقل الشعوب والبــلاد من دولة إلى أخرى كأنها سلح منقولة أو أدوات للعب .

٣ - كل اتفاق إقليمي يجب أن يكون لمصلحة سكان الإقليم ، لا تسوية للدعاوى المختلفة التي تدعيها الدولة المتنافسة .

كل العناصر الوطنية المحددة يجب أن تمنح كل وسائل البقاء المكنة
 دون إدخال عناصر جديدة . أو بعث عناصر قديمة للخلاف والحزازات .

وهناك عبارة قدم بها ولسن للمبادئ الأربعة فأصبحت في حكم مبدأ خامس، وهي أن معاهدة الصلح النهائية بجب ألا تشمل تقريراً بضم أية منطقة أو منح أية إعانة ، أو دفع أى تعويض .

وإذا كان في شروط ولسن الأربعة عشر والمبادئ الأربعة أي عيب خطير ، فإنه يكمن في إيمانها الساذج بالدبلوماسية المكشوفة ، وفي افتراضها الضمني أن أكبر عيب في الدبلوماسية العالمية القديمة كان في سريتها أكثر بما كان في عدم تحملها المسئولية. لقد كان في تنظيم المؤتمر وفي نماذج عمله مايدل على قراءة التاريخ المعاصر قراءة خاطئة . لقدعقدت جلسات المؤتمر بكامل أعضائه في حجرة الساعة في قصر كيه دورساي ،الذي لم يذكرنا ما فيه من نجف باوري وكراسي مذهبة وستائر حريرية بمظاهر الدبلوماسية القديمة فحسب، بلكان يذكرنا بقصة من أسوأ قصصها — قصة التآمربين فرنسا وروسيا القيصرية —الذي جعلقيامالحرب أمراً لا يمكن تجنبه . وفضلاعن ذلك ، فإن الأسلوب الذى اتبعه الرؤماء الثلاثة في المؤتمر واسن وكلنصو ولويد جورج - في إصلاح العالم كان يذكرنا أحياناً بالتجارب غير الموفقة في الدبلوماسية الشخصية التي كان يقوم بها « ولي » و « نسكي » . بل حرب بنا فترات في هذا المؤتمر ذكرتنا في ألم شديد بالماوك في مؤتمر فيينا حيث كانوا ينقلون الشعوب في البلاد من دولة إلى أخرى كأنها سلع أو أدوات للعب ﴿ وَكَانِتَ النَّبِجَةِ الْهَائِيةِ ذَلِكَ الصلح الذي كَانَ أقل حوراً وأكثر إنسانية من صلح باريس). ولقد قيل عن كانصو ــوكان في الثامنة والسبعين من عمره ،وهو (كما يقول نيكلسن) أشبه بالنوريلا المصنوعة من العاج الأصفر ، محواجبه الكثيفة البيضاء وشواربه التتارية المدلاة - إن لديه فكرة واحدة تخدعه هي فرنساو فكرة واحدةلا تخدعه هي الجنس البشري بما فيهم الفرنسيون .

أما لويد جورج بعرفه الكثيف الأبيض ، ونشاطه العظيم ، وعاطفته المتأجحة ه فكان أقل واقعية ، ولكن أقدر على أداء أعمال متنوعة . وليس له مثيل في سرعة البت في الأمور . قال عنه ابنه « إنه رجل لا يمكن إلا أن تعجب به ولا يمكن إلا أن تعجب به ولا يمكن إلا أن تعجب به ولا يمكن الأأن تحبه ، وإن كان من الجائر ألا تعفو عن أخطائه » . ويرسم نيكلسن صورة لا تنسى لرؤساء المؤتمر الثلاثة وهم منكبون على خريطة جغرافية كبيرة على أرض مكتب الرئيس ، يقطعون أوصال الإمبراطورية العثمانية في سرور ( يجب طرد تركيا من أوربا ومن أرمينيا ، ويجب أن تحصل اليونان على منطقة أزيد ، وتعطى إيطاليا الوصاية على جنوب آسيا الصغرى ... وتأخذ فرنسا ما بقى) .

وهذه القصة عمل الاتجاهين المختلفين لرؤساء المؤتمر ،اللذين يكملان بعضهما البعض ، والمسئولين عن ضياع أمل أوربا . فأما الأول فقد كان عدم إدراك — أو الامتناع عن الاعتراف — أن الإمبراطوريات التي كانت تحكمها الأسرات القديمة — رغم شرورها وآثامها — قد حققت إلى حد ما التعايش السلمي لمجموعات من الناس ، قضت عليهم ظروف الزمان والمكان أن يعيشوا في صعيد واحد، وبهذاة مت فعلا بدور حيوى و بخاصة من الناحية الاقتصادية . وكما يبدو لم يدرك من قادة الحلفاء إلا مازاريك وبنس أنه لا بد من بديل ولسني يقوم مقام حكومة آلها سبرج في وسط أوربا . (ومن سوء الحظ أن لفكرتهما وسط أوربا تحت حكم السلاف \_ مساومها). أما الحلما الثاني الشنيع فهو عدم مراعاة مبادئ ولسون ، وبخاصة النص الذي يحذر من «إدخال عناصر جديدة تدعو المخلاف والعداوة » عند محث بعض الحالات .

وبعد هذا التدهور في باريس انتشرت في الولايات المتحدة أسطورة مؤداها أن طمع الحلفا و فداد الناس و نفاقهم تغاب على مثالية العالم الجديد وأدى إلى إفساد الصلح

وهذه الحكاية تتفق معماهو معروف عن سذاجة الأمريكيين الفطرية وحبث الأوربيين ، ولكنها أغفلت أن ولسن نفسه كان أكبر خائن المبادئ الولسنية وبعض أصحاب الرأى يلومون مستشاريه أو خصومه السياسيين في بلاده، وبعضهم يلقى التبعة على عيو به هو: ضيق عقله وغروره واستقامته وتعصبه و مافي طبعه من التردد المهزوج بالصرامة. ويصفه الكولونيل هاوس بقوله: « إذا نزل الرئيس من مقعد مالسامي واحتدم في النقاش مع ساسة الدول الأخرى على قدم المساواة ،فإنه يصير رجلا عاديا كسائر الرجال ».وسحل كل من لويدجورج —وكان بحس بأنه أقرب إلى نفس ولسن من سائر ساسة البلاد الحليفة \_ وونستن تشرشل \_ الذي كان لا يطيقه \_ رأيهما في شخصيته . فكتب عنه لويدجورج في مذكر اته عن المؤتمر «أن و لسن هو أوضح مثل رأيته في حياتي لازدواج الشخصية ، والشخصيتان التي يتكون هو منهما لا يتقابلان مطلقاً ولا يمتزجان ...فيو يتكون من الذهب الخالص ومن الطين، وكلا العنصرين باد للمين الجردة . وهو أنجب من رأيت ممن يمتزج فيــه الرجل الشريف بالرجل العابث، والرجل المثالى المتاز بالرجل الماوء بالحزازات الدنيئة». وهو في رأى تشرشل يمثل حيكل وهايد في التباين بين ولسن المثالي العالمي وولسن رئيس الحزب الديموقراطي في جبروتهوقوة نزعته . وقد كتب عنه في « أزمة العالم » .قال : «كانت نظرته إلى مستقبل العالم جدية مثل نظرته إلى مصالح أفراد حزبه . كان يهتم بالسلام لجميع الشعوب، ولكن لا يهتم بالتفاهم مع الحزب الجهوري في وطنه. كان ذلك بطاقة المرور في يده ،و لكن كان فيها القضاء عليه وعلى أمور كثيرة أخرى » .

والواقع أن خيانة ولسن لمبادئه ترجع ـكا يوضح نيكلسن في مذكرته عن مؤتمر السلام \_إلى الاختيار المتعمديين مظهري الشخصية الولسنية. ففي أثناء البحث في كثير من المسائل التمهيدية مع زملائه أعضاء المؤتمر ضحى الرئيس مرارأ بالنقط الأربع عشرة ( بل وبالمبادئ الأربعة ) في مقابل الموافقة على حل عصبة الأمم . علماً بأن ولسن لم يكن هو الذي ابتدع الفكرة، فهي خلاصة جملة مقترحات ترجع إلى القرن السادس عشر ، ولم يكن هو المسئول عن كتابة النص الابتدائى لعصبة الأمم الذى كان الخبراء البريطانيون والفرنسيون أعدوا بحوثاً تمهيدية له قبل دخول أمريكا الحرب. ولكنه أضني على الفكرة من الأهمية أكثر من زملائه . وأيدها بحاسة أقوى من سائر الناس . وكان أكثر دراية بالدور الذى سوف تضطلع به . ومهما كانت أخطاؤه بوصفه سياسياً عالمياً فإنه كان من أعظم أصحاب الرسالات السياسية في جيلنا الحاضر ، وفي أي جيل آخر . وكان الحلم الذي يراوده عظيما في موضوعه كخــلم لينين . وقد تخيل ولسن عصبة الأمم في صورة قريبة جداً من صورة الحكومه العالية الحقيقية\_ وكانت إحدى نقاطه الخاصة الخمس المتعلقة بها تنص على منع كل الحجالفات وحتى التجمعات الاقتصادية بين أعضائها ولا شك أن منطقه أوهمه هو أن سلطتها ستكون قادرة على حماية المصالح الشرعية للأقليات ، التي عمد صانعو السلام إلى قيامها .

ولم يكن ذا أهمية أن تظهر في أوربا مو اطن جديدة للظلم ،أو تبقى بعض المو اطن القديمة فيها، مادامت قد اخترعت آلة لاصطناع العدالة وهي عصبة الأمم . ولا شك أن من المكن التعاضى عن بعض الشر إذا أمكن إنشاء جهاز لعمل الخير . وهذا هو الخطأ .

ومن الأسباب الكثيرة التي أدت إلى فشل عصبة الأمم آخر الأمر أنها لم تشيد على صخرة العدالة ، وإنما أقيمت على أسس واهية دعت إليها الظروف المسيطرة على المؤتمر .

وأخذت الحقيقة تتضح قبل أن ينتهى المؤتمر من عمله . ولم تمكن تنيجة عاولة استبدال الدباوماسية الصريحة بالدباوماسية السرية إلا اجباع مساوى النظامين، مع عدم الاحتفاظ بمحاسن أى نظام منهما . وإذا تم الاتفاق بشأن بعض الأقاليم بصفة سرية وكاد لا يتفق مع قواعد العدالة ، نشبت المشاحنات العنيفة بين المندوبين . وكم من مرة اصطدم ولسن مع كلمنصو الذى نشب أظافره في وادى السار ومنطقة الراين ، واشتد النزاع كثيراً لتخليصهما من براثنه - كما اصطدم مع المندوبين الإيطاليين - مع رئيس الوزراء فيتوريو المانويل وأولاندو ووزير الخارجية سدنى سونينو . لقد كان في معاهدة لندن السرية (أبريل سنة ووزير الخارجية سدنى سونينو . لقد كان في معاهدة لندن السرية (أبريل سنة الدوديكانيز الآهلة بالسكان اليونانيين . ولا شك أن مطالب إيطاليا الدوديكانيز الآهلة بالسكان اليونانيين . ولا شك أن مطالب إيطاليا الدولة الحديثة .

ولما كانت كل من بريطانيا وفرنسا لانستطيع أن تسحب وعدها مع حليفتها وشريكتها في الحرب، فقد أصبح على عاتق ولسن أن ينكر على إيطاليا جزاءها الذي تستحقه في مقابل نصف مليون إيطالي فقدتهم في الحرب. ولقدأدى ذلك إلى غضب الحكومة الإيطالية والرأى العام الإيطالي . وغادر المؤتمر أورلاندو وسونينو ، وأخيراً أمكن الوصول إلى اتفاق أعرج لم يرض الطرفين المتنازعين

وإيطاليا بصفة خاصة ، فصلا عن خروجه على مبـدأ ولسن الخاص بحق تقرير المصير .

(لم تبلغ إيطاليا سن الرشد بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة إلا أخيراً، ولم تصبح لها مطامع إمبراطورية إلا بعد أن استولى منافسوها الأقوياء على أثمن الغنائم الاستجارية ولذلك فرغم النضج الفكرى لدى الصفوة الإيطالية في معظم النواحي الأخرى ، فإن القومية الإيطالية أظهرت آيات روما نسية الراهقة المتأخرة في ولقد كانت الانتهازية غير المسئولة في السياسة الخارجية الإيطالية عاملا في إعداد مسرح الحرب العالمية الأولى – عاملا أهم بكثير بما يستطيع حيز محدود في هذا الكتاب أن يستوعبه – ثم إنها لعبت دورا أشد خطورة لإشعال نار الحرب العالمية الثانية و وكان قادة البلاد الغربية في فرساى وبعد فرساى مترددين بين عدم الاهتمام بمطالب إيطاليا وبين الاستجابة لمطالبها السياسية ) .

وكانت أسوأ النظالم الإقليمية أو الحماقات الإقليمية التى تضمنتها معاهدات الصلح – مع أنها كانت سيئة للغاية – روح الانتقام التى سادتها وبخاصة في المعاهدة الألمانية ، فقد اشترط ولسن عدم فرض تعويضات تأديبية ، إلا أن العقلية الحقيقية المسيطرة على المؤتمر الذي يتألف من زعماء غير مسئولين في البلاد المنتصرة ، أجاد وصفها سير إريك جدس أحد وزراء لويد جورج في وعد له في أثناء جولة انتخابية له في ديسمبر سنة ١٩١٨ قال (سأعصرها « يعنى ألمانيا »، حتى تسمع أنينها ) .

وأجبرت الصورة النهائية للمعاهدة المندوبين الألمان على الاعتراف بمسئولية

بلادهم وحدها عن قيام الحرب . ولعل هذا أسوأ اجتراء على التاريخ ارتكبته الحكومات المتمدينة . وطالبت بمحاكة القيصر وغيره من القادة الألمان بصفتهم مجرى الحرب، ودعت ألمانيا إلى دفع تعويضات عن كل مالحق الحلفاء من إضرار فيأثناء الحرب، وبعد انتظار تقدير ما يجب عليهادفعه حدد أخيراً هذا المبلغ الخيالى وهو ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار ، تدفع منه في مايو سنة ١٩٢١ قسطا قدره وهو ٢٠٠٠٠٠٠٠ دولار ، وربحا كان النص على أن ألمانيا هي المسئولة عن الحرب وجسامة التعويضات الخيالية من العوامل الرئيسية لظهور هتار بعد ذلك .

ورغم أن النص على تجريد ألمانيا من السلاح كان معقولا إلى حد ما ، فإنه لم يكن أقل وقعا من فداحة التعويضات فى جرح الكرامة الوطنية الألمانية . لقد حدد الجيش الألماني عائة ألف مقاتل، وحرمت وسائل الدفاع الثقيلة بما فيها الطائرات الحربية ، واقتصرت السفن الحربية على ست سفن ، وحرمت حيازة الغواصات . وأبيح للحلفاء احتلال منطقة الراين مدة خمس عشرة سنة (أو تزيد إذا لزم الأمر) ، وجعلت منطقة الجانب الأيمن من نهر الراين بعرض ٣٠ ميلا منطقة محايدة ، واعتبرت الأنهار الألمانية دولية ، كما تقرر فتح قناة كيل لسائر الدول .

وحتى وصول الوفد الألمانى للصلح فى ٢٩ من أبريل، لم تدر أية مناقشة بين الحلفاء وبين خصمهم فى شروط الصلح المنتظر . وكان رئيس الجانب الألمانى الكونت بروكدورف رانتساو بصفته وزير الخارجية - رجلا ضخم العنق يدل مظهره على نبالة عنصره . (قال مرة إننا فى أسرتنا نعتبر البوربون أولاد سفاح). وقد نبه إلى ما يحتمل أن يصادفه فى مؤتمر الصلح ولكنه أبى أن يصدق ما نبه إليه . . . .

وظهر استياؤه الشديد في تعليقاته الرسمية على شروط الحلفاء التى وضعت في أثناء أحد الاجتماعات القصيرة بين المنتصرين والمهزومين في فندق تريانو في فرساى ، فيقول في صوت مختنق « نحن نعرف قوة الكراهية التى تقابل بها هنا ، وقد سمعنا ذلك المطلب القاسى الذي يجبرنا المنتصرون على قبوله بسبب هزيمتنا، وعقابا لنا كجرمين يطلبون منا الاعتراف بأننا وحدنا المجرمون دونهم ، إن مثل هذا الاعتراف سيكون أكذوبة إذا نطق بها لسانى » .

وكان الجواب الألماني كريما معتدلا ومؤثرا إلى حد ما ، ولكن لويد جورج الذي أحس باعتدال عبارته يذكر أن تأثيره في نفوس مندوبي الحلفاء أتلفه بقاء رانتساو جالسا عند قراءته ، بينما وقف كلمنصو عند إعلان افتتاح جلسة المؤتمر . وعد تصرف رانتساو متفقا مع صلف الألمان ، وهو ما جعل الرئيس ولسن ينهى الموضوع فجأة . ويقول لويد جورج في مذكراته تعليقاعلي هذا الموقف «لقد التفت إلى قائلا :أليس هذا صورة من أخلاقهم ؟ » .

ولم يدرك الألمان على العموم الألم العميق الذى تركته أهوال الحرب وفظائع النواصات في عقول أعدائهم ، ولم يقدروا كذلك فداحة الهزيمة الني حلت بهم ، كما أنهم لم يدركوا أن الهدنة كانت ملجأهم الأخير في موقفهم الحربي اليائس، وأن القيادة العلياهي التي سعت إلى الهدنة في إلحاح شديد . وكان الألمان بصفة عامة يظنون أن الهدنة ليست إلا إجراء دعت إليه ظروف الحرب وأنها سوف تؤدى إلى السلام العادل الذي يتوق إليه الجميع والذي وعدهم به ولسن . والآن وقد تخلصوا من القيصر وانتصروا على الثورة وأصدروا لأنفسهم دستورا بموذجيا للديمقراطية ، فقد توقعوا أن تقبل دولهم عضوا له مكانته في هيئة الأمم الجديدة . وكانت هذه الهيئة الدولية الجديدة محل تقدير بخاصة لدى ذلك الجيل من الألمان الذي نشأ ، في ظل الظروف القاسية . ويقول المؤرخ لودفيج دهيو من الألمان الذي نشأ ، في ظل الظروف القاسية . ويقول المؤرخ لودفيج دهيو

« لقد وعدهم ولسن فى مبادئه بالتحرر من قيودهم وتخليصهم من النظام القديم الخانق... وإقامة نظام محايدسلمى . ولكنه جاءهم بحل عجيب لكل المشكلة الألمانية ».

وأثار إعلان شروط المعاهدة حنقاً عاماً ويأساً ذريعاً في جميع أنحاء ألمانيا . وعمق الإحساس بالظلم الذي سببته هذه الشروط في نقوس الألمان، تلك المعاملة المزرية التي عومل بها للندوبون الألمان في مؤتمر السلام ، إذ وضعوا فيما يشبه قفص المجرمين . ونسى الألمان حربهم لأهلية بضعة أسابيع ،وكان لصيحة المستشار شيدمان « ألا فلتذبل كل يد تمتد للتوقيع على مثل هذه المعاهدة » صدى في صدر كل ألماني. وفي جميع الاجتماعات التي عقدت في أنحاء ألمانيا عموماً كانت الصيحة المدوية الغاضبة تطالب بالامتناع عن توقيع معاهدة فرساى . وأحست الحكومة أن نتيجة هذا سوف تكون بعث الحرب من جديد ، ولم يكن الحلفاء وبخاصة الفرنسيين في حالة تسمح بالتساهل، ودللوا على سلطتهم بأن سمحوا بقيام الجمهورية القصيرة الأجل في حوض نهر الراين في أول يونيو سنة ١٩١٩ . وكان حصار الحلفاء مايزال قائمًا ، والألمان على حافة الموت جوعًا . وأبلغت القيادة العليا الألمانية الحكومة وهي مشمئزة ، أن استئساف الحرب مسألة لاشك فيها . وفي الرابع والعشرين من يونيو وافقت الوزارة الألمانية على إنذار الحلفاء النهائي ، وأبلغت كلمنصو قبولها شروط الصلح بلا أى قيد .

وتم التوقيع على الصلح مع ألما نيافى ٢٨، ن يو نيو سنة ١٩١٩ فى فرساى ، وسمى فى سجلات التاريخ بمعاهدة فرساى ، وأقيمت حفلة التوقيع فى صالة المرايا الفخمة التى فى القصر الملكى ، والتى تشبة الآثار الفرعونية، إرضاء لجنون العظمة الذى كان من صفات لويس الرابع عشر ، الذى تهتز لذ كرى عظمته أعطاف أكثر الفرنسيين تقديراً للجمهورية ، وجلس على رأس المائدة التى على شكل حدوة حصان كرئيس للدولة كلمنصو، ذلك الجمهورى القح والوطنى الصميم . وكان ولسن على يمينه ولويد

جورج على يساره، وكان اليوم يوم مجده - يوم النمر . وهذا الرجل العظيم الذي قاد أمة منها لكة إلى النصر والذي كان يسيء إلى مندوبي الصلح باعتداده الشديد بعظمته، عرف طريق السجن والذي في شبابه . ولكن الحصار الألماني لباريس سنة ١٨٧١ هو الذي يذكره ولا ينساه . وكان حفل توقيع المعاهدة في فرساي هو انتقام كلمنصو من ألمانيا لإذلالها فرنسا عندما أعلن بسهارك قيام الإمبراطورية الألمانية في صالة المرايا نفسها منذ نصن قرن . وقد اشتملت المعاهدة على تصميمه الظاهر على أن تظل ألمانيا في حالة ضعف دائم لا تستطيع معه محاولة غزوفر نسامرة ثانية . ويذيا كانت طلقات المدافع خارج القصر تؤدى التحية والشعب يهلل تهليلا يسمع على مسافات بعيدة ، كان المندوبان الألمانيان الدكتور مولر والدكتور بل يسمع على مسافات بعيدة ، كان المندوبان الألمانيان الدكتور مولر والدكتور بل يسمع على مسافات بعيدة ، كان المندوبان الألمانيان الدكتور اطية الألمانية الناشئة باسميهما الوثيقة الطويلة التي سوف تربط على الدوام الديموقر اطية الألمانية الناشئة بيوم العار القومي .

ولقد سمع نكلسون رد كلمنصو على تهنئة أحد زملائه بينها كانت عيناه تفيض بدموع الغبطة وهو يقول « نعم ، إنه يوم جميل » . ولم يكن كل من شهدوه متفقين في الرأى . فيقول الكولونيل هاوس ، وهو أكثر المنسدوبين الأمريكيين حكمة « إنه لشديد الشبه بما كان يحدث في الأيام الخالية عند ما كان المنتصر يربط المنهزم بعجلات عرشه » . وكانت آخر الكلمات التي سجلها نكلسون تعليقاً على ذلك اليوم التاريخي « إلى فراشي ، لقد سئمت الحياة » .

وباستثناء العبارة المتعلقة بجريمة الحرب بالتعويضات الخيالية التى لم يدفع منها إلا قسط واحد ، لم تكن المعاهدة الألمانية بالقسوة التى صورتها الدعايات فيما بعد . وإنه لخطأ يدعو للأسى أن تكون الأداة الدبلوماسية التى عاقبت ألمانيا لهزيمتها في الحرب هى نفسها التى كانت سبباً فى إنشاء عصبة الأمم التى سوف تحكون دعامة النظام العام فى أوربا . ولم يتحسن الموقف بالمعاهدات الأخرى التى

انضمت إليها – وكلها أعدت في مؤتمر باريس – معاهدة السلام النمسوية التي وقعت في سان جرمان (بجوارباريس) في ١٠ من سبتمبرسنة ١٩١٩ ، والمعاهدة التي وقعت في نيولي إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية في ٢٧من نوفمبر سنة ١٩١٩ ، ومعاهدة والمعاهدة المجرية التي وقعت في قصر تريانو بفرساى في ٢٤من يو نيوسنة ١٩٢٠، ومعاهدة سيفرالتي نهشت جسم الدولة المثمانية والتي وقعت في ٢٠ من أغسطس سنة ١٩٢٠، واستبدلت بها فيما بعد معاهدة لوزان المعتدلة لأسباب سوف ندكرها فيما بعد .

وكانت أوربا الجديدة بوجه عام من عمل مؤتمر السلام فى باريس مع شىء من التعديل نتيجة للاستفتاءات الحلية التى جرت بعد ذلك على أساس شروط المعاهدات المختلفة . ولكن بنيت حدود بعض البلاد الشرقية والشمالية الشرقية فى أوربا على أساس اتفاقات أخرى . جاء بعضها نتيجة غير مباشرة لمعاهدة برست ليتوفسك ، وبعضها لفوضى الحرب الأهلية في روسيا ( لم تدعروسيا السوفييتية للمؤتمر رغم أنه قرر فصل بعض الأقاليم عنها) .

وظهرت تسعة بلاد مستقلة وهي فنلندا ولا تفيا ولتوانيا وإستونيا، وكانت من قبل مقاطعات روسية ، واستردت بولندا كيانها وكانت مقسمة بين روسيا والنمسا وألمانيا، وكذلك تشيكوسلوفا كياويوغوسلافيا وانفصلت النمسا عن المجرلأول مرة وأصبحت كل منهما دولة مستقلة ذات سيادة ، واختفت ثلاثة بلاد كانت قائمة قبل الحرب، وهي المملكة الثنائية والصرب والجبل الأسود (انضم الأخيران إلى يوغوسلافيا الجديده الى تحكمها أسرة كراجير جفيك وهي الأسرة الحاكة في الصرب). أما التغيير الذي طرأ عني خريطة آسيا الصغرى فسأتناوله بالبحث على انفراد .

وفقدت روسيا تتيجةالثورة الروسية والحرب فنلندا والولايات التي على البحر البلطى ، والولايات البولندية السابقه وبعض المناطق فى أوكر انيا وبسار ابيا (التي ضمت إلى رومانيا).

وسلخت عن ألمانيا جميع مستعمراتها بمقتضى معاهدة فرسلى ، وقسمت بين فرنسا والكومنوك البريطانى وبلجيكا واليابان ، وأعادت الألزاس واللودين إلى فرنسا ، وعهدت بحقول الفحم الغنية فى منطقة السار للادارة الفرنسية ، وتنازلت عن مقاطعتى يوپن ومالميدى إلى بلجيكا ، وأعادت شمال شازويج إلى الدانيارك .

وكانت أفدح خسارتها في الشرق. فزيادة على المنطقة البولندية السابقة كان عليها أن تردإلى بولندامنطقة كبيرة من سيليزيا ، كانت دائما منطقة خلاف مع طريق موصل إلى البحر البلطى —أغلب سكانه من البولنديين — يفصل بروسيا الشرقية عن بقية الإمبراطورية الألمانية ، وانتزعت من ألمانيا ميناء دانزيج القديمة التي كان معظم سكانها من الألمان وأصبحت ميناء حراً تحت إشراف إدارة دولية ، وضمت ميمل ، وهي مدينة ألمانية أخرى إلى ليتوانيا) . وكان وضع دانزيج والمر البولندى فيا بعد الأساس الذي بني عليه هتار دعواه في إشعال نار الحرب العالمية الثانية .

وحرمت بلغاريا من مينائها على البحر الإيجى ،وسلمت أجزاء كبيرة من أملاكها إلى اليونان ورومانيا (وحصلت رومانيا على أكبر كسب من وراء معاهدات الصلح ، وحصلت أيضاً على ترانسلغانيا الجرية )، وحصلت إيطاليا من النمسا على التيرول الجنوبي وترنتينو وميناء تريست العظيمة ، ولكنها أجبرت على التخلى عن دعواها في الجزر الدلماشية وفي ألبانيا .

وكانت النمساو المجرأ كبرضحايا معاهدات انسلام. إذ كانت خسارة المجر ١٩٢٠٠٠ كيلو مترمن مجموع مساحتها البالغ قدرها ٢٨٣٠٠٠ كيلو متراً وفقدت من سكانها ١٠٦٤٩٤١ من مجموع السكان البالغ عددهم ٢٦٤٥٣٣ و ١٨ نسمة وزيادة على المناطق التي يغلب فيها العنصر السلافي في الإمبراطورية الفديمة التي أعلنت استقلالها في يوغوسلافيا وبولنداوتشيكوسلوفا كياخسرت الإمبراطورية عدداً من الأقليات الألمانية أو المجرية ، وأصبحت تابعة للدول التي استقلت عنها و إلى إيطاليا ورومانيا ، فأصبح حوالى ٠٠٠ ٣٠٠ مجرى تابعين لغير وطنهم .

ورغم احتجاج النمسا فقد انتقل أكثر من ٠٠٠ ٣ ألمانى نمسوى إلى تشيكوسلوفاكيا ، وأكثر من ٢٥٠٠٠٠ إلى إيطاليا (فيجنوبالتيرول) بناء على معاهدات الصلح .

والحقوق التي تتمتع بها الأقليات الجديدة في شرق أوربا ووسطها تختلف من جماعة إلى جماعة ومن دولة إلى دولة . ولقد كانت معاملة الألمان في تشيكو سلوفا كيا (م ٤٠ – الأسر )

طيبة، ولكنهم كانوا مع ذلك غير راضين ،ويمكن أن يقال مثل هذا القول عن التشيك في الدول الثنائية .

أما المجريون فى رومانيا و يوغوسلافيا فكانت معاملتهم معاملة السلاف أيام كانوا فى المجر ، فهم بطبيعة الحال ساخطين وناقمين . وعلى العموم يبدو أن حال الأقليات العنصرية كان أفضل قليلا فى دول بعد الحرب مماكان فى إمبراطوريات قبل الحرب .

ولعل الاضطراب الاقتصادى الناجم عن معاهدة الصلح كان أشد خطراً . وكان وقعه في النسا أيضاً أشد بما في غيرها . لقد كانت الإمبراطورية النسوية سوقاً عاماً لحوالي خمسين مليوناً من العملاء ، ووضعت الدول التي ورثتها قيوداً جركية بعضها ضد بعض منذ اللحظة الأولى التي رفعت فيها أعلامها . ولم تعد النمسا وحدة اقتصادية قوية في أوربا ذات الحماسة الوطنية الشديدة بعد الحرب بعد أن أصبح سكانها ٥٠٠و٥٠٠ ، أكثر من ثلثهم محتشدون في العاصمة كأنها رأس ضخم في جسد ضئيل منكش على حد تعبير جون جنتر . وكان النمسويون يقدرون ضخم في جسد ضئيل منكش على حد تعبير جون جنتر . وكان النمسويون يقدرون مشكلتهم هذه ، وكانوا يودون أن يتحدوامع الجمهورية الألمانية الحديثة ، ولكن معاهدات الصلح منعت الاتحاد بقرار من الدول المنتصرة لخوفها من ازدياد قوة ألمانيا . وهكذا فرض على النسا الاستقلال الذي كان النمسويون يرهبونه .

وقد كفر صانعوا السلام من الحلفاء عما اقترفوه من أخطاء ومظالم وخيانات بإقامة ما يعد مفخرة لهم . إذ شيدوا في جنيف في ١٠ من يناير سنة ١٩٢٠ عصبة الأم التي هي أول برلمان للانسان في تاريخ البشرية . وربما — عند استعراض تاريخ الإنسان وهو يتعثر في سيره نحو إنشاء دولة عالمية واحدة — سوف يعد إنشاء عصبة الأمم أهم ما نتج عن مؤتمر السلام في باريس ، أو ما نتج عن الحرب العالمية الأولى ، ولم تكن إمكانيات هذه المنظمة لإصلاح الأخطاء أو مل الثفرات التي نتجت عن معاهدات الصلح تتناسب مع المهمة الملقاة على عاتفها حتى ولو اشتركت روسيا السوفييتية والولايات المتحدة فيها منذ البداية . إذا الواقع أن روسيا ظلت بمعزل عنها، كما قرر مجلس الشيوخ الأمريكي في ١٩ من مارس سنة ١٩٢٠ عدم الموافقة على معاهدة فرساى وبالتالى عدم الموافقة على الانضام إلى عصبة الأمم . فرفض الموافقة على معاهدة الأمن مع إنجلترا وفرنسا) . وكانت هذه لطمة لم تفق منها أوربا — وفي الواقع العالم كله —إفاقة كاملة .

وَكِمَا هِي العادة داُّمًا فِي الشُّنُونِ الإِنسانية كانت الدوافع لدى « تلك الجماعة الصغيرة من الرجال العنيدين » (وهو ما أطلقه ولسن على خصومه في مجلس الشيوخ في مناسبة سابقة ) الذين حالوا دون اشتراك أمريكا في عصبة الأمم -معقدة ومركبة . إذ كانت فكرة عصبة الأمم في نظر الساسة الأمريكيين الذين نشأوافى ظلمبدأ منرو — وما يزالون يرون العزلة مبدأ قويمًا – لهم فكرة مخيفة بل فكرة مرعبة . فهي لم تكن تمثل عندهم تطور فكرة معرفة العالم انفسه فحسب، وهي الفكرة التي أخذت تتبلور في أمريكا وفي غيرها من البلاد ،بل رأو فيها انتقالا ثوريًا نحو المستقبل. ولابدأن نذكر في هذا المقام أن ميثاق عصبة الأمم كان وثيقة أكبر جرأة بالسبة إلى الجو السياسي في سنة ١٩١٩ من ميثاق الأمم المتحدة سنة ١٩٤٥ . والواقع أننا إذا نظرنا إلى الموضوع من بعض الزوايا الخاصة نجد أنعصبة الأمم تجربة أكثر جرأة من الناحية الدولية من الأمم المتحدة ، حتى في الوقت الحاضر . ومع ذلك فالذي قضى على عصبة الأمم بصفة نهائية ليس على وجه التحديد ما تراءى للأنظار من صور الحكومة العالمية ، بل العلاقة الممينة بين خصوص التعويضات والعقوبات التي فرضتها معاهدة فرساي ، وبين ميثاق عصبة الأمم . و لقد انضم كثير من الأمريكيين الأحرار إلى المؤيدين للعزلة الأمريكية

فى عدم تأييدالهيئة النى رأوا فيها عاملاً على بقاء الظلم والتسلط . وفوق هذا كانت حزيبة ولسن الساذجة تمنعه من استجداء تأييد كبار الجمهوريين الذين كان كثير منهم يؤيدون عصبة الأمم أو أية منظمة دولية أخرى . رسواء فى واشنجتون أو فى باريس فإن ولسن رئيس الحزب هو الذى قضى على ولسن مصلح العالم .

ولقد كان عدم تعضيد النواب الأمريكيين له معطلاللعصبة عند بدء تكوينها كا أنه شجع العناصر الأوربية التي كانت تحاول تقويض دعائم السلام بالعنف وأغضب الذين كانوا يريدون الإبقاء عليها بالقوة إلى أجل غير مسمى ولم يقع فيا بين الحربين العالميتين أى شيء أكثر من هذا ليجعل قيام الحرب الثانية أمراً عجماً . وبالإضافة إلى جراح الحرب وجراح الثورة جاءت طعنات هذا الصلح المشوه . إن هذه الجراح الثلاثة الدامية التي أصابت التاريخ هي التي قضت على النظم السياسية والاجهاعية والثقافية في الحياة الأوربية التي استمرت من سنة ١٩١٩ .

وأعلن دستور فيار في ألمانيا في ١١ من أغسطس سنة ١٩١٩، و نظراً إلى أنه انبق في أثناء قيام الثورة الفاشلة التي عاصرت إقرار معاهدة فرساى (يوليو ١٩١٩)، و نظراً إلى أنه كان مؤيداً من كبار الديمقر اطبين الذين استسلموا للمعاهدة ، فإن جمهورية في الدين كانت المدف الأول لضربات الوطنيين المتطرفين الذين دأبوا حتى ذلك الحين على معاداة الشيوعيين ومقاومة الاعتداء البولندى في المنطقة الشرقية . ولم يكن بين الوطنيين الألمان من يؤمن بالمبادئ الديموقر اطية إلا القليل . والآن أصبحت موضع كراهيتهم . ورغبة في تخايص ألمانيا من القيود التي فرضتها فرساى عليها كان من الضروري - كما قال أحد العلماء الألمان إلى المراسلة الأمريكية سيجريد شولتز - حاية الألمان من أن يكونوا « ديموقر اطيين مستضعفين » . وسألت شولتز - حاية الألمان من أن يكونوا « ديموقر اطيين مستضعفين » . وسألت

المراسلة الأمريكية « ومن هو في رأيك الديموقر الحى المستضعف ؟ » ، فكان رده المناوء بالاحتقار والسخرية . ماذا ؟ هو أى ألماني ينسى أن الواجب الأولى عليه هو الحرب من أجل ألمانيا العظمي » . ولم يكن أدولف هتلر هو الذي ألتي هذا القول ولا أحد من عامة الشعب الذين يهرعون تحت العلم الذي يرفعه . كان شاباً بروسيا مثقفاً من أمرة طبية ، هو الكانب إرنست فون سالومون . ومع أنه كان ضمن من اتهموا بغيل رجل الصناعة السياسي اليهودي وولتر ثناو في وهو رجل وطبي عظيم كقاتليه ) إلا أنه لم يكن صعاوكا ولا متعصباً به جنة . إنه لم يكن إلا واحداً من آلاف الألمان الذين نشئوا على عبادة القيصر والوطن، وتحول مؤقتاً إلى مجرم مجنون من أثر الانحلال المتعدد . وآخر عمل جنوني اشترك فيه خون سالومون ما يدى ثورة كاب في مارس سنة ١٩٢٠ التي كانت تهدف إلى خون سالومون ما يدى ثورة كاب في مارس سنة ١٩٢٠ التي كانت تهدف إلى خقويض الجمهورية وإعادة الملكية آخر الأمر .

وفى الثالث عشر من مارس سنة ١٩٢٠ أعلنت الثورة ضد الحكومة فرقة إيرهارد إحدى فرق الجيش الأهلى (التي أمرت لجنة المراقبة التابعة للحلفاء بحلها) عملة قيادة الجنرال فراى هروو لترفون لوتفتز، وهو أرستقراطي من المدرسة القديمة وتقدم العصاة يرفرف فوقهم العلم الإمبراطورى، وتعزف لهم موسيقى الجيش إلى حيث استقبلهم الجنرال لودندورف الذي كان العقل المدبر لهذا العصيان . وقبل ساعة واحدة من مطلع النهار وبعد إعلان الإضراب العام هرب أعضاء الحكومة من مراين في السيارات .

وأبت القيادة العليا للحكومة أن ترفع إصبعاً واحدة دفاعاً عن الجمهورية بحجة أن الجنود الذين كانوا يحاربون كل منهم مجوار الآخر من مدة وحيرة لا ينتظر أن يطلق بعضهم الرصاص على البعض الآخر، إلا أن الثورة فشلت بعد أيام ثلاثة متيجة لعجزها وبسبب الإضراب العام. وهرب رئيسها الأسمى الذي كان أمريكيا ألمانيا ويدعى ولف جامج كاب في سيارة أجرة لابساً قبعة عالية رثة غطى بها وجهه ونقل لودندورف إدارة المؤامرات التي يشرف عليها إلى ميونيخ وعادت الحكومة وطمعاً في أن يسود السلام ، سمح لفرقة إيرهاردأن تغادر المدينة في نظام عسكرى وتذكر سيجريد شولتز المراسلة الأمريكية وهي تطل من نافذة فندق أدلون « إنه عندما سار الجنود إلى إنتردن ليندن رفعوا بنادقهم وصوبوها إلى مئات المدنيين العزل من السلاح على جانبي الطريق ، وكانت نتيجة هذا الإجراء الذي لم يستغرق إلا بضع دقائق ، أن امتلأت ساحة الفندق بالكثير من القتلي والجرحى . »

وكان فشل ثورة كاب هزيمة للقومية الملكية التي كان ينادى بها اليونكرز ولكنه لم يكن نصراً حقيقياً للديمقراطية الألمانية. وانتقل مركز الثورة ضد الجمهورية وضد قرارات فرساى ، كما انتقلت قيادة الحركة الوطنية من أيدى القواد البروسيين إلى أيدى هتار الجاويش السابق المولود في النمسا ، وزميله في الحزب الكابئن إدنست روم .

وفى مارس سنة ١٩٢٤ أعاد هتار تنظيم حزب العال الألمانى الذى ينتمى إليه على أساس منهج أميل إلى منهج المحافظين . ثم أسماه فى الشهر التالى « حزب العال الألمانى الاشتراكى الوطنى » ، ثم اتخذ أعضاء الحزب لهم شارة على الأذرع ، رأى « الفوهرر » أن تكون حمراء . كما اتخذوا شعاراً لهم الصليب المكوف: ان تعمر الديموقر اطية فى ألمانيا ولا فى العالم طويلا . . .

لقد كانت الاشتراكية القومية الألمانية نتيجة للحالة الصعبة التي جاءت على

أثر الهزيمة الحربية وتنازل الفيصر ، وفداحة نصوص معاهدة فرساى ، والخوف من البلشفية . وكانت ألفاظها وأساطيرها مستمدة إلى حد كبير من دعاية الوحدة الألمانية في عهد ولهامين ، وبما كان يجرى على ألسنة النمسويين والروس من كلام ضد الصهيونية . وكانت لهذه الاشتراكية من المبادئ ما استمدته من القاشية الإيطالية التي كان رئيسها وكبير مفكريها الجاويش السابق بنيتو موسوليني ، الذي كان أول زعيم شعبي في الغرب ينجح في القيام بحركة جماهيرية أساسها إلباس الحكم الطلق ثوباً جديداً براقاتزينه الشعارات الشعيية أو الاشتراكية عويقترن بفكرة التعصب الشديد القومية . وكما كان الحال في ألمانيا تماماً فقد خلفت قسوة شروط الصلح وما تسبب عنها من ألم يمض والخوف من البلشفية في إيطاليا الظرف المناسب لناهضة اليمينيين للديموقر اطية الولسنية وللقيادة التقليديةالتي كانت للكنيسة والعرش. وكان موسوليني وهو الرجل الذيله من القوة والجبروت أكثر مما يظن عادة – قد أسس جزبه في مارس سنة ١٩١٩ . وفي أكتوبر سنة ١٩٢٢ بعد ثلاث سنوات من النزاع الاجتماعي والاضطراب السياسي الذي عمل الفاشيون أصحاب القمصان السود ما في وسعهم لإذ كائه ،أمر ( ومن الحكمة أنه لم يشترك فيه ) مائة ألف من أنصاره بالزحف على روما ، وكان بعضهم يحملون الأسلحة معهم .

ونجحت هذه الحيلة الكبرى، وأقام فكتور إمانويل الثالث ( ما أسف له فيما بعد ) الصحفى الاشتراكى السابق رئيساً لحكومة إيطاليا . وبعد شهر منحه الملك والبرلمان السلطة الدكتاتورية « لإعادة النظام » ، وظل موسولينى يحتفظ بمظهر التمسك بالحكم النيابى ( الحكم النيابى المحاط بالسياط لكل من راودته نفسه باستعال المعارضة ، ثم أخذ سلطانه يزيد شيئاً فشيئاً حتى أتم تشييد الصرح الجديد للاستبداد . وبعد فترة وجيزة كان السائحون الأجانب يقرأون الشعارات الدالة على جنون العظمة معلقة على جدران القصور « إن الدوتشي لا يخطى ، » .

وكان للفاشية الألمانية والإيطالية تأثير على الجماهير الأوربية على أساس أنها صور للمثل العليا الديمو قراطية . ول كنها كانت زيادة على ذلك معبرة عن إحساس الجماهير بالحاجة إلى الأبوة التى حرموا منها بعد أن كانت موجودة لدى الحكومات الملكية . اقد قام مارد الحكم المطلق فى لباسه البراق وسلاحه الحديد من أكوام الرمادالتى خلفتها الحروب .

ومن قبل ظهر في الأفق حكم مطلق جديد - أو على الأقل - حاكم مطلق جديد على أنقاض إمبراطورية عبد الحميد . فقد بدا للعيان موقف غريب في العاصمة العمانية في بهاية الحرب . فع أن الهزيمة سواء أكانت كلية أم جزئية - أسقطت كلا من نقولا الثاني وغليوم الثاني والإمبراطور كارل . إلا أنها وطدت مركز عبد السادس ابن أخى عبد الحميد على عرشه . وكان الحاكم الحقيق للامبراطورية العمانية إبان الحرب هو القائد الشاب السابق أنور باشا ، ولم يكن محمد الحامس الذي أجلسه الأتواك على العرش عندما خلعوا عبد الحميد ، إلا تمثالا خالياً من الروح ، ولو لم يسمح لولى العهد محمد وحيد الدين أن يخلف محمداً عند وفاته سنة الروح ، ولو لم يسمح لولى العهد محمد وحيد الدين أن يخلف محمداً عند وفاته سنة والحقيقة أن محمدا السادس كانت له أخلاق عمه المتوفى ( مات عبد الحميد مطمئناً والخي النفس ، في أحضان إحدى الجوارى ، منذ بضعة أشهر ) . كا كان له أيضاً ما فيه من خداع ، واشتهاء إلى الحكم ، وما في طباعه من حبن .

وعندما كانت تركيا تسعى لعقد الصلح ، غادر البلاد أنور باشا ليبدأ حياة المغامرة ، ومات فى موقعة حربية مجهولة الاسم فى وسط آسيا ، واسترد محمد شيئاً من النفوذ الذى كان يسعى إليه ويطمع فيه . وقد كان على علم بأن الحلفاء المنتصرين فى الحرب يفضاون السلطان الوديع على القائد الشاب المتعصب ، كما قدر

بحق أن تأييد الحلفاء سوف يضمن له البقاء على العرش ، مادام خاضعًا لهم . وكان يدرك أن الحلفاء الآن لابد أن مختلفوا فيما بينهم — وبخاصة إذا استخدم السم كما فعل عمه من قبل — وعند ذلك يسترد حربته . وهذه السياسة إذا نظرنا إليها من حيث الإبقاء على حقوق الأسرة ، هي سياسية عملية ، ولكنها في نظر من لم ينشأ بين الحريم ، سياسة فيها كثير من المهانة إذا أريد تنفيذها .

ومنذ معاهدة مودروس الهدنة في ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩١٨ التي ألقت تركيا على أسامها السلاح، أصبحت القسطنطينية محتلة احتلالاً حرياً مقنعاً مجنود الحلفاء، الذى كانت السيطرة فيه القوة البريطانية، وتمزق القناع عندما دخل الجبرال فرانشيه دسبيرى العاصمة العثمانية ممتطياً جواداً أبيض قدمته له الجالية اليونانية على رأس فصيلة من الجنود الفرنسيين، وكان في إجرائه هذا إشارة ساخرة إلى دخول محمد الثاني القسطنطينية فاتحاً ومنتصراً سنة ١٤٥٣. وكان من بين من شهدوا هذا التحدى بعيون متقدة وشفاه مطبقة مصطفى كال أحد الشباب الأتراك الذى أصبح في رتبة الجنرال والذى له أمجد تاريخ في الجيش التركى، وإلى هذا القائد يرجع الفضل في فشل إنزال جنود الحلفاء في جاليبولى ، وبعد الحرب عاد إلى ماكان يشغله قبل الحرب بهمة لا تعرف الملل ،أعنى أنه عاد إلى النشاط السياسي

وفى أبريل سنة ١٩١٩ أرادت الحكومة أن تنفيه نفياً أدبياً فعينته مفتشاً عاماً للقوات التركية في مجاهل الأناضول الشرقية ، وعلم قبل رحيله بأن فرقتين يو نانيتين نزلتا فى أزمير على الساحل الإيجى من تركيا ، كما نزلت بعض القوات الإيطالية فى أضاليا جنو بيها، تمهيداً لتنفيذ خطة الحلفاء فى أقصى أطراف الإمبراطورية التركية (وكان من ضمن مظاهر هذه الخطة استقلال أرمينية واستقلال البلاد العربية ،

وإعلان الحاية البريطانية على فلسطين والحماية الفرنسية على سوريا) . ويقول إرفان أورجا أحد كتاب تاريخ حياة مصطفى كال « عندما نزل مصطفى كال في شهر مايو في مينا وسامسون على البحر الأسود ، فتح ذراعيه متجمًّا نحو سماء الأناضول الفسيحة وبدأ أوقع وأحزن زحف في التاريخ التركي ». وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح فإنها تبين جانبًا من حياة كال الدينية . إنها تمثل الروح التي بدأ بها كال ثورته . إن هذا الضابط الولود في سالونيكا من أسرة ألبانية فيها شيءمن الدم الإسرائيلي قد ترك أوربا وراءه واتجه نفسيًا وعاطفيًا إلىالموطن الآسيوي لأجداده التورانيين، وأراد أن يعمل ما يجعل العالم كله – أو على الأقل – اليونانيين والفرنسيين والإنجايز يرتعدون . والثورة الكالية التي أكتملت صورتها من روح منشئها وتعاليمه فيها الكثير من الفاشية الإيطالية والاشتراكية الوطنية الألمانية . وكانت الكمالية تشمل بعض العناصر الوطنية والحربية والاجتماعية بل العنصرية أيضًا • ومع أن الحكم كان مطلقًا إلا أنه لم يكن معرضًا لكره الديمقر اطية ، التي كانت مصدر شقاء هتار وموسوليني -- وربما كان ذلك لأن المعاهدة التي عقدتها تركيا مع الحلفاء لم تقرر حكما ديمقراطياً ، وإنما كان الحسكم فيها للسلطان الذي يعاونه عدد من الباشوات الخاضعين لسلطة الحافاء .

و لقد أبدى كال بعض الألم عندما لفت نظره إلى مقال في صحيفة أجنبية توازن بينه وبين موسوليني ، وقال « أيس من المؤلم أن أقارن بذلك العملاق الراضى كل الرضى عن نفسه بحذائه الطويل الذي يستطيع أن يقضى به على أي إنسان دون أن يشعر بالألم لحظة واحدة » والكالية — ولو أن هذا اللفظ لم يعم استعاله بعد — هي حركة مضادة للاستعار تؤيد الحرب التي تهدف إلى الحصول على الاستقلال . وهي الرائد الأول ، والملهم لكثير من الثورات القومية التي نجحت

فى رفع النير الغربي عن كاهل السكان في حميع أنحاء العالم الإسلامي .

وكانت البداية الرائعة للثورة الحكالية في ١٩ من يونيو سنة ١٩١٩ في سبواس وهي مدينة شرق أنقره يوم أعان مصطفى كال أن الحكومة التي في القسطنطينية واقعة تحت نفوذ الأجانب، وطالب باجتماع مؤتمر يمثل البلاد في الأناضول. وكان ثمو الحركة داعياً إلى تغيير الحكومة في القسطنطينية، والدعوة إلى إجراء الانتخابات التي نال فيها الكاليون أغلبية عظمى. واجتمع النواب المنتخبون في أنقرة، ووافقوا بالأغلبية على إعلان الاستقلال التركى.

وكان أن ردالحلفاء على هذاباحتلال المبانى الحكومية فى عاصمةالسلطان، وبحل البرلمان، وبالقبض على عددمن الوطنيين ونفيهم، ففر بعض أعضاء برلمان مصطفى كال، ولكن معظمهم كانوا طلقاء فى أنقره ، وهناك اجتمعوا فى ٢٣من أبريل سنة ١٩٢٠ على هيئة مجلس قومى وأعلنوا عدم الاعتراف بالحكومة الصورية فى القسطنطينية وانتخبوا مصطفى كال رئيساً للجمهورية .

ولقد اعتدنا كثيراً أن نرى انتصار الحركات القومية في المناطق الخاضعة للنفوذ الأجنبي، حتى إننا نجد صعوبة في أن ندرك على بعد عظم الثورة السكالية أو نقدر قيادة كال الباهرة . ولقد كانت القومية التركية قوية ولكنها في سنة الموردة عائزال في مستهل ظهورها ، وكانت لا تزال خامدة . وكان الشبان قوميين من نوع ما ، ولكن رغم لقبهم لم يكونوا جيعاً من الأتراك . ثم إن حركة الإصلاح في عهد أنور قد وقفت ولم تتقدم أية خطوة . ولكن كال أذكى نار المثل الثورية لعام ١٩٠٨ . وربط أهدافه بمصلحة الأتراك دون غيرهم من رعايا الإمبراطورية التركية . وكثيراً ما كان يردد القول بوجوب إنقاذ الأمة

التركية من الهلاك، ولكن كثيراً من المستمعين إلى كلامه ما كانوا يدركون تمام الإدراك أن أمة بهذا الاسم في حيز الوجود وأبهم لم يصبحوا أتراكاً إلا من أثر ماسمعوه من أحاديثه ولم يكن التحول سهلا ولا سريعاً، ووجد صعوبة كبيرة في إقناع زملائه الضباط بأن الولاء لهذا الغرض السامي وهو الولاء للأمة التركية يسبق الولاء للسلطان ، وربما كانت الصعوبة الكبرى في إقناع الفلاحين الأناضوليين أو لئك بذلك ، الذين عاشوا تحت ضغط الحرمان والحروب ، إن الوقت قد حان لمودتهم إلى الميدان تحت قيادته وهو أمر كانوا يظنون ألا فائدة منه وأنه قضية خاسرة .

ولم تكن القضية التى تشغل هذا الجندى الطموح من القضايا التى لا يأمل في نجاحها ، ولكنها كانت تتطلب النضال ضد كثير من العقبات . ومع أن عبقريته الحربية كانت عاملا كبيراً فى النصر النهائى إلا أن السر الحقيقى فى قدرته القيادية يكن فى شىء آخر . فكانت له — مثل لينين موهبة القيادة ، وكان يمثل القومية التركية كما كان لينين يمثل الئورة البلشفية الروسية ، وقدا ندمج فى التاريخ اندماجاً كاملا حى صار أسيراً للقضية التى يتولى الدفاع عنها . وحتى عيو به الشخصية صارت جزءاً من حياته التاريخية ، وكان يقضى السويعات القليلة التى كان يبيحها لنفسه فى مجون وعربدة كأنما يرى أن كل شىء لا يستحق التفكير إلا عندما يكون الأمر مؤدياً إلى النهضة الوطنية .

وأرسل محمد السادس مرة أخرى إلى الأناضول - مقاداً في هذا عبدالحيد - جماعة من المسلمين المتعصبين ليثيروا الرجميين ضد كال ، وهكذا كانت أمامه حرب أهليه زيادة على ماكان يشغله من المشكلات. كما أن الحلفاء كانوا يحرضون ضده الأرمن وسائر الأقليات على الثورة من جديد، ثم إن اليونانيين بدأوا الزحف

فى قوة عظيمة — ولكنها مشوبة بالاندفاع الأهوج — نحو أقرة من الساحل وظلت الحرب الربرة مشتعلة فى آسيا الصغرى زهاء سنتين، ولكن كالا استطاع عالمية من قوة عزيمة وشدة شكيمة أن بقضى على كل مقاومة ، وأن يرد الغزاة الأجانب على أعقابهم . وتم جلاء اليونانيين بعد هزيمة منكرة أعقبها خروج جماعى للوطنيين المسيحين، وارتكب الهارفان كثيراً من الفظائع ، فأ لنساء اعتدى عليهن وصابن . والرجال ضربوا حتى فارقوا الحياة ، والأولاد طعنوا بالحراب . وحرقت المباني وسممت الآبار . وفي سبتمبر سنة ١٩٣٢ جلا آخر ما بتى من الجنود والمهاجرين اليونانيين من أزمير بحراً . وأتلف كل مالا يمكن نقله حتى لا يقع في أيدى الأتراك المكروهين . واستخدمت كل وسائل النقل في الجلاء . وقد أيمت مناظر الحرب في المنطقة خيال إيرنست همنجواى وقد كان بجوس خلال المنطقة كلها مراسلا لإحدى الصحف وقد أوحت إليه بوصف رائع . وكال نفسه راعه منظر أزمير، واكن الذى ملك عليه حواسه إنما هي النيران التي اشتملت عقب الجلاء .

ولقد روى الكاتب القرنسي بنواميشان قول كال لبعض الضباط وقد استولى عليهم الرعب بمناسبة الحريق « إن هذا معناه أن بلادنا قد تخلصت من الخونة والنفعيين وأنها من الآن أصبحت محررة ومخصصة للأتراك دون غيرهم » .

و يروى بنو اميشان أن مصطفى كال ترك النير أن مشتعلة ثلاثة أيام دون أية محاولة لإطفائها .

وجلا الحلفاء عن القسطنطينية في أغدطس سنة ١٩٢٣ يصحبون السلطان الإسمى معهم . وأعانت الحكومة التركية رسمياً في أنفره لا في دار الخمالافة

العثمانية – في ٢٩ من أكتوبر. ونزعت من محمد السادس كل الحقوق الزمنية وسمح لابن أخيه أن يخلفه في الخلافة الإسلامية كظل الله في الأرض. ولقب كال بالغازى تكريمًا له ، وفي اللقب إشارة إلى (إبادته للكفار) وفيه شيء من السخرية لأنه ملحد – وانتخب رئيسًا للجمهورية. وبعد خمسة أشهر ألغى الخلافة وهي وظيفة السلطان الدينية، ونني جميع أفراد الأسرة العثمانية من الأرض التركية.

وهكذا أنهى حكم الأمرة العُمانية . ولقد كان تحطيم هـذه التماثيل الدينية بداية لأعنف ثورة فى العـالم جاءت من عل منـذ عصر بطرس الأكبر فى روسيا .

و لمن قص بطرس لحى الروس ، فإن كال رغبة منه فى أن يجعل تركية دولة حديثة قوية أمر بألا يلبس الباشوات الطرابيش الحمراء التقليدية . بل لطم أحد الوزراء المصريين مرة على وجهه لأنه حضر اجتماعاً رسمياً مرتدياً غطاء رأسه الممنوع، وكان أشد عنفاً مع الأتراك إذا ماحاول أن يجبرهم على تنفيذ أوامره .

ويقول عنه جون جنتر : « إن هتار بالنسبة إليه رجل لين وموسولينى بالنسبة إليه رجل متألق معطر » وعلى النقيض من سائر أصحاب السلطان الحديثين لم يشيد دكتاتوريته من أجل شخصه وإنما من أجل شعبه . وبعد أن قضى على المعارضة في البلاد خطا الخطوة التي لم يقم بها أحد غيره – لقد خلق المعارضة بمرسوم أصدره . وهكذا أصبحت تركيا بلاداً ديموقر اطية على الأقل من حيث الشكل . وكان من إصلاحاته فرضه الألقاب لأسماء الأعلام تشبها بالغرب واختار لنفسه لقب أتاتورك – أبو الأتراك – وهو جدير بهدا اللقب في حياته الخاصة وحياته العامة جميعاً .

وعندما انتهى القتال بين الحلفاء وبين تركيا الحديثة أمكن تصفيةالمشكلات

الأخيرة الباقية من ترث الإمبراطورية العبانية القديمة ، كما أمكن وضع حدود الشرق الأدنى بعد الحرب، وأعيد النظر فى معاهدة سيفر ، وأمكن تعديل بعض نصوصها وإن كان بعضها قد نفذ من قبل . لقد احتفظت تركيا بالقسطنطينية و تراقيا الشرقية ، كما احتفظت بالمضيقين وبتى لها شاطئ آسيا الصغرى والأناضول ومرتفعات أرمينيا ، ونزلت عن قبرص لبريطانيا الى كانت تحتلها من قبل ، كما نزلت عن جزر الدوديكانيز إلى إيطاليا . وحصل العرب الذين اختارهم لورنس لقيام بحرب العصابات فى صف بريطانيا على حريبهم . ووضعت المناطق الخصيبة من البلاد العربية والمناطق التى كان يحتمل وجود البترول فيها تحت الانتداب الفرنسي والبريطاني . ووضعت فرنسا يدها بعد حرب قصيرة على الإقليمين الموضوعين تحت وصايتها سوريا ولبنان رغم وعد لورنس بأن تكون دمشق الموضوعين تحت وصايتها سوريا ولبنان رغم وعد لورنس بأن تكون دمشق ذات النخيل السامق والمساجد العديدة لأصدقائه العرب . وحصلت بريطانيا على العراق وفلطسين ، ومع أن العرب قد وعدوا بفلسطين إلا أن بريطانيا مالأت الصهيونيين ، ومهدت لهم إقامة وطن لهم فيها "

وشيئاً فشيئاً أخذت ثورة الجماهير المتشاحنة تهدأ وأصوات المدافع تخفت في أوربا، رغم أن بعض الاضطرابات البلشفية أو الفاشية كانت تحدث من وقت إلى آخر في أوائل العشرينات من القرن العشرين . وبدأت تبرأ الجراح التي خلفتها الحرب . ولكن الجراح السياسية والاقتصادية والاجتماعية ظلت دامية . ولم يؤد سقوط الملكيات الاستبدادية في وسط أوربا وشرقها وجنوبها الشرق إلى زيادة الحريات الشخصية بدرجة ملحوظة في تلك المناطق . وقامت بعض الدكتاتوريات على نحوما في معظم البلاد ( وكانت تشيكوسلوفا كيا تحت رياسة مازاريك من الاستثناءات السعيدة ) على أن بعض الظروف خففت إلى حد ما وطأة هذه الدكتاتوريات: فني روسيا الحديثة كان الاستبداد يصحبه الأمل بأن

التضحيات التي يحتملها الشعب مؤدية إلى سعادة قادمة . وفي البلاد التي نشأت من تفكك الإمبر اطورية النمسوية كان من موجبات رضى الناس فيها أن الشرطة الذين يسيئون إليهم كانوا من ذوى قرابتهم ودينهم ومن نفس الطبقة الاجماعية التي ينتمون إليها . ولئن رأى البعض في هذا شيئاً من السلوى فإن غيرهم ، كالكروات ، رآه في يوغوسلافيا مثلا سلوى غير واضحة .

ومما لاشك فيه أن المساواة أصبحت أكثر انتشاراً في أوربا الحديثة عما كانت عليه من قبل، ولكن بعض الجماعات وبعض الأفراد كانوا أكثر مساواة من غيرهم.

ومما لاحظه ج. ر. فون ساليس السويسرى أن الحزازات بين الحاكين والحكومين وبين من يملكون ومن لا يملكون ظهرت في صورة أقوى منها قبل الحرب . ومماكتبه : « يبدو أن التقاليد القدسة القديمة والعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل بين الحاكم والحكومين قد اختفت ، وأنه لم تقم علاقة سياسية جديدة ولا رابطة أدبية تسترشد بهما الجماعات والأفراد في علاقتهم بالدولة ».

وبمثل هذا التطاحن - كما يقول فون ساليس - كانت تقوم العلاقات بين الدول رغم وجود عصبة الأمم و لقد حاول ولسن - وبريان من بعده - أن يجعل من الإغاء الذي داعب خيالهم حقيقة سياسية، حتى إن الكتاب مثل رومان رولان ووز حاولوا نشره في الغرب ، كما حاول ما كسيم جوركي وغيره من كتاب السوفييت نشره في الشرق، إلا أن هذا الحلم تبدد أمام حقيقة سياسية أقدم من حقيقة القومية التي كانت - على حد تعبير فون ساليس - « أقوى وأبقى من فكرة الأمن الجماعي الذي كان من اختصاص عصبة الأمم » - حتى إن عصبة الأمم نفسها أصبحت بمضي الوقت منبراً للدعايات القومية . ومبدأ السوفييت الذي يقضى بالقوة أصبحت بمضي الوقت منبراً للدعايات القومية . ومبدأ السوفييت الذي يقضى بالقوة

العالمية لا بالإقتاع ولا بالاقتداء ولكن بالقوة والإلزام ، كان أيضاً قاضياً على المبادئ الولسنية ) .

وكانت الحالة الاقتصادية بعد الحرب ومفاوضات الصلح سيئة في البلاد الأوربية التي أنهارت حكوماتها الملكية. وفعلا عانت كل البلاد المتحاربة ماعدا الجمهورية الروسية التي كانت لها مشكلاتها الخاصة من التصخم المالي وما صحبه من نزول قيمة النقد في أوائل العشرينات من القرن العشرين، وكانت المكارثة المالية شديدة في النمسا وألمانيا، وأشد في ألمانيا بصفة خاصة.

وفى النمساحيث حدث التضخم المالى قبل ألمانيا ولم يصل إلى النسبة المروعة التي وصل إليها في ألمـانيا ، حل بهــا «موسم عجيب للسياحة » استمر بها بعض الوقت . إذ كان في وسع الرجل الإنجليزي الفقير أن يقيم في فندق فاخر بأجر أزهد مما ينققه في مسكنه في بلده . وقدم ألوف من البافاريين إلى سالزبرج يشترون الملابس والأدوية ويعالجون أسنانهم . وأخيراً نظم إشراف دفيق على الجمارك عند الحدود وأمكن منع التهريب إلا تهريب البيرة الى كان البافاريون يهربونها في أمعائهم . ويقول الكاتب ستيفان زفايج وكان يقيم في سالزبرج في ذلك الحين « المحطة في كل ليــلة مكان صاخب حقاً مملوءا بالسكاري الذين يصخبون ويعربدون ويتشاجرون . وكان بعض هؤلاء يصيبهم الإعياء من الإفراط في الشراب، فينقلون على نقالات إلى القطارات ويعادون إلى بلادهم في صخب وغناء لايصدران إلا عن المخمورين » . ثم ثأر المسويون لأنفسهم عندما ثبت قيمة الكرون النسوى وانحط المارك الألماني، وتكررت القصة عبر الحدود ولكنها في هذه المرة كانت من الجانب الآخر .

وصف زفایج الحالة فقال: « ستبقی بیرة الحزب هذه التی بین فترتی التضخم من أعمق ذكریاتی ، ذلك لأنها كانت تعكس مجلاء - فی صورة دقیقة ساخرة --الشخصیه العامة المهزوزة لإنسان ذلك العصر » .

ولقد فقد المارك الألماني ربع قيمته في أثناء الحرب، وزادت التعويضات وكانت حوالي ثمن الدخل السنوى من الانهيار الذي أصيبت به ألمانيا بعد الحرب (ولكيلا ننسي الصورة التي علقت بأذهاننا بجدر بنا أن نذكر أنه بعد وقف التعويضات - بناء على الموافقة الرسمية على تأجيلها - وبعد عجزها عن دفع ديونها الأجنبية استهلكت ميزانية هتمار الحربية سدس الدخل القومي)، وفي نوفمبر سنة ١٩٢١ أصبحح كل ٢٠٠ مارك لاتساوى إلا دولاراً واحداً . وفي نوفمبر منة ١٩٢٦ قفز الدولار إلى ٤ بلايين من الماركات ، وفي أوج التضخم كان ثمن الصحيفة اليومية مرادد اثنى عشر الصحيفة اليومية مرادك .

ثم أصبحت عقود التأمين وودائم الادخار وسندات الحكومة لاقيمة. لها وكل من كان يدخر وكل من كان يقتصد في أمور معاشه أصبح من المعدمين، وبين عشية أو محاها أصبح من كانو ايغامرون ويسرفون في الإنفاف أو يستدينون من الأغنياء ٠

وكانت الصدمة الاقتصادية التي أصابت الألمان والطبقة المتوسطة في أوربا بسبب التضخم المالي مريعة . بل كانت الصدمة النفسية والأدبية أدهى وأمر . وعندما تضعضع إيمانهم بقيمة النقدوبالفضائل المتصلة بالتعامل المالي، فقدت الطبقات الوسطى ثقتها لا في الحكومة فحسب، بل في المجتمع كله وفي الله وفي اللهم الإنسانية نفسها. وكان الألم النفسي أشد وقعاً بسبب حدوثه عقب الصدمة التي أصابت الناس

بانهيار رمن سلطان الحكم . ثم إن هذه الحالة قد صحبها هلم قاتل : فقد لا يموت الألمان الفقر اء من الطبقة الوسطى جوعاً — على أن بعضهم مات فعلا من الجوع — ولكنهم كانوا مهددين بفقدان احترامهم الشخصى بهذا الانتقال إلى طبقة المعدمين أو الطبقة الدنيا على أحسن الفروض ، فلم يكن عجباً أنهم انقادوا لمشيئة هتار الذي حول ثورته الجنونية إلى تهديد ثوري .

وفيا عدا روسيا كانت الطبقة الأرستقر اطية أقل تأثراً بنتائج الحرب والثورات من الطبقة المتوسطة . فلقد كان أغلب ثروتهم في الأرض التي لم تنزل قيمتها كثيراً إبان التضخم الماليي . ولو كانت مرهونة في مقابل مبلغ كبير فقيها لمالكها فائدة كبيرة ، ولم يكن من طبع الطبقة الأرستقر اطية — على عكس الطبقة المتوسطة — جعل القدرة على إيفاء الدين مساوية للاحترام ، أو اعتبار كثرة المكاسب المادية دليلا على الحياة التقية وجزاء لها . ومع ذلك حرمها انهيار النظام الملكي المنتخدة دليلا على الحياة التقية وجزاء لها . ومع ذلك حرمها انهيار النظام الملكي النبلاء في خدمة المجتمع في الأعمال التقليدية التي كانوا يباشرونها ، كضباط في الجيش أو سياسيين — وقلما عينوا وزراء أو محافظين — وأصبحت فرصهم لملء هذه الوظائف أقل مما كانت قبل الحرب ومخاصة في الدول الحديثة التي كانوا يمثلون فيها قبلا الطبقة الحاكمة الأجنبية . وقبل بعضهم بشجاعة أعمالا يدوية أو أعمالا حقيرة كقيادة السيارات الأجرة ، وحراسة بعض الأندية الليلية ، أو الخدمة في مطاع باريس . واشتغل بعضهم في الأعمال التجارية .

ومع ذلك أخذ الكثيرون منهم يقومون بأعمال فضولية مستترة ، وسرعان ما انحطت أقدارهم كما يحدث عادة لجميع الفضوليين الاجتماعيين . واختفت الحدود بين الطبقات التي كانت تلاحظ قبلا بكل دقة ، وإن بقيت في العواصم فترة أطول . ويقول دوق وندمور في مذكراته « قصة ملك » ... «إن عوامل التبديل في أوائل العشرينات لم تتعمق بعد كثيراً في نظام المجتمع البريطاني بحيث تقضى على الأناقة للمتادة . فني أثناء ما يدى بالموسم اللندني يستمر الرقص في وست إند من منتصف الليل إلى الصباح . . ويمكن قضاء الأمسيات في أحد النوادي الباسمة ، وقد أصبحت عصرية ومحترمة لدى الجميع » .

ومن بين من نحى عن الحميم من الأصرات الملكية أسرة هابسبرج أشد الأسرات تمسكا بتقاليد الدنيا القديمة . ولقد قام بتربية الدوق أوتو ابن الإمبراطور كارل أمه الإمبراطورة السابقة زيتا على أساس احتال عودته إلى عرش آبائه . وكان الاحتال معقولا إلى سنة ١٩٣٨ أن تعود الملكية - على الأقل في النسا - ورغم أن الأمل أخذ يضعف ، فإن أوتو كان يعنى عناية خاصة بأن يسلك في حياته العامة وحياته الخاصة المسلك الذي يتناسب مع من يحتمل جاوسه على العرش ، وكان كثير من أعضاء أسرة هو هنزولرن أقل تأنقاً أو أقل سوء حظ، رغم أن الفرص التي تهيأت لعودتهم إلى ألمانيا كانت أكثر مما في النمسا . وعاش غليوم عيشة متواضعة لا بأس بها ( وامتنعت الحكومة الهولندية أن تخرجه من البلاد ليحاكمه الحلفاء في جريمة الحرب) حتى توفى سنة ١٩٥١ . أما ولى العهد السابق ليحاكمه الحلفاء في جريمة الحرب) حتى توفى سنة ١٩٥١ . أما ولى العهد السابق يقضى وقته في المقيى ، وكان في وقت ما مؤيداً لهتار ، ومات في عام ١٩٥١ .

وأخذت الأساطير ترسم العشرينات من القرن العشرين في صورة المرح الشديد والغليان الخلاق . وفي الواقع كانت عصر الشباب المتقد . عصر البنات والرقص . إنه عصر همنجواى وسنسكار لويس وسكوت فتزجيرالدود . ه . لورنس وجيمس جويس ، وعصر السيريالية في الفن . وانتهت حشمة النساء التي

كانت وانحة قبل الحرب. وعندما نزلت قيمة النقد ارتفعت ذيول ملابس النساء. في عام ١٩٦٥ كانت على بعدست بوصات من الأرض ، فأصبحت سنة ١٩٢٥ فوق الركبة عند تثبيت الأثمان.

وكان يصحب هذه الحرية في اللبس ثورة ضد كل قيد على المقل والجسم وبخاصة عند الشباب، وكانت البنت الأمريكية التي تمثلها كلارا بو بشعرها الذهبي في أفلام السينها تعد بنتا مثالية بالنسبة إلى أختها الأوربية عند بلوغها سن الرشد وسط الأصنام المحطمة في الإمبراطوريات الهاوية. ويقول الكاتب زفايج «إن جيل ما بعد الحرب في وسط أوربا ثار على كل قاعدة حباً في الثورة، حتى على قواعد الطبيعة، وقواعد الجنس الأزلية، وصار الشذوذ الجنسي والانعاس في الشهوات ها القاعدة لديه، لا بدافع من الغريزة، ولكنه نوع من الثورة على مظاهر الحب التقليدية والعادية. وظهر التطرف النوري في الفن كذلك. ولاشك مظاهر الحب التقليدية والعادية. وظهر التطرف النوري في الفن كذلك. ولاشك أن كل عنصر مفهوم في كل شيء قد قضى عليه : كالإيقاع والموسيقي والماثلة في الصور ، والوضوح في اللغة. ألا ما أعظم فوضي هذه الأيام وما أبعدها عن الحقيقة »

والواقع أن هذه السنوات كانت خيالية . ومع أنها كانت كلما طيشاً ، إلا أنها لم تكن مرحة كما يجب من بلغ منا منتصف العمر أن يذكرها . وحتى في الجرى وراء ما يرضى الحواس كان هناك شيء من فقدان الحس الروحى والعاطني ، فني غرة ويلات الحرب وصدمات الثورة وخداع المعاهدات فقد الأوربيون الثقة في مستقبل مشرق ، وهو ما كان يضيء حياة آبائهم وأجدادهم. وقد تتقدم الصناعات ، ولكن لم يعد هناك أي أمل في أن يؤدى تقدمها إلى حياة أهناً . إن الصباح المشرق في عصر الطيران — ولقد تقدم الطيران تقدماً

محسوساً بسبب الحرب – لم تنفتح له قلوب الناس على الأقل فى أوربا – ولاالصباح المشرق فى عصر الراديو – (افتتحت أول محطة لإذاعة الولايات المتحدة فى بتسبرج سنة ١٩٢٠) وعماقاله ج. ك. تشسترتون. «من العجب أن تخترع البشرية آلة تحدث كل العالم فى الوقت الذى لا يجد فيه الإنسان أى كلام يوجهه للناس ». ولكن بعض الناس وجدوا ما يتحدثون به – شينجلر فى التاريخ مثلا وهمنجواى وهكسلى وإفلين وو فى الأدب ، ولكنها لم تكن رسالة سارة . فنظرية شبنجلر فى حتمية انحطاط المدنية الأوربية أخن وقعاً على النفس من نظرية همنجواى فى انحطاط العلاقات الإنسانية ، وإذا كانت منتبرناس مكاناً كثيباً فرأى الكاتبة لادى برت ، فإن فينا بعد الحرب – وقد صارت خاوية على عروشها بعد أن دار التاريخ دورته – كانت أكثر كآبة وحزناً . ولكن براين وهى بابل عصر الجازكان أنعس البلاد جميعاً .

يقول زفايج ثانية عن برلين في سنة ١٩٢٠ « لدى خبرة تامة بالتاريخ، ولكن لم يكن بها من آيات الجنون ما بها الآن بهذه النسبة المريعة ، وما كان في النمسا ليس إلا بعض ما نراه الآن في برلين ، وحتى روما في عصر سوتونيوس لم تشهد مثل هذا المجون الذي نراه في مراقص برلين ، ولكن كان أشد ما تأباه النفس في العلاقات الغرامية أنها كانت غير صادقة . وكل من عاش هذه الأيام وهذه السنوات كان يشعر بالألم والحسرة ويحس بالكارثة القادمة ».

والكارثة التى يشير إليها زفايج كانت – بالطبع – هى ظهور هتلر واستيلائه على الحكم ومحاولة سيادته العالم . ولم تكن الثورة النازية الفاشستية لتدل على تبدل الأمور بعد الثورة بالنسبة للقيم التقليدية أكثر بما تدل على فقد هذه القيم . ولقد كان يكن تحت ما تلى الحرب من صخب وغضب تكرار

لفشل القيادات على نطاق أوسع، الأمر الذي كان أساس انهيار أوربا القديمة. وكان إفلاس الحكام الجدد – سياسياً وروحياً واجتماعياً – أو لثك الذين خلفوا الماوك والأسرات الأرستقراطية والمتوسطة أظهر للعيان من إفلاس من سبقوهم من رجال الحكم . وفي هذا العهد لم يكن فشل القيادة مقصوراً على قارة بعينها أو على طبقة دون طبقة . وعندما تنكرت أمريكا للمبادئ الولسنية لم تعمل أي شيء لبقية أنحاء العالم . ومما صادفته أمريكا من المشكلات أيام وارين هاردنج وكالفن كولدج، اتضح أنها لا تكاد تقل تخلفاً عن النمسا في عهد فرانسيس جوزيف. وحتى تحول مركز الحكم والسلطان في أوربا من الإمبراطوريات الوسطى إلى الديموقراطيات الغربية، وتبدل مناط الحكم في الدول المهارة من طبقة الحكام التقليدية إلى العناصر الاجتماعية الجديدة ، لم يهيا للعالم الغربي طريقاً أفضل من الاتجاه القديم، فبالدون و بنسكرر اأخطاء إير نتال وجراى. وسياسةستالين الخارجية فيها من التعقيد ما كان في سياسة نقولاً . ومنذ سنة ١٩١٤ أُخذت الأمور تتغير بسرعة لا مثيل لها في كل مجال، مماجعل محاولة الحياة الفردية والجاعية فيهافي غاية الصعوبة . لقد صار التاريخ قاطرة أفلتت من قائدها وجرت بمنتهى السرعة .

وفى ثنايا المعركة الأخلاقية التى قامت فى أوربا بعد الحرب ، بين الطبقات المهارة ، برز أمل واحد للانسانية ، وهو أمل ما يزال ماثلا أمامنافى الوقت الحاضر ذلك الطراز المؤثر الحديث من التماثيل — التى تقيمها البلاد المتحاربة تمحيداً لذكرى من استشهدوا فى الحرب. إن قبر الجندى المجهول فى مدافن أر لنجتون الوطنية وقبر الحارب المجهول ونصبه فى لندن واللوح الرخامى الذى لا يشير إلى اسم بعينه ، والشعلة المقدسة التى تحتقوس النصر فى باريس ، تعكس معنى أكثر مما تدل عليه من اتجاه جديد فى فن العارة الجنائرية . لقد كرم كل مجتمع بعد كل حرب

موتاه من الأبطال ، ولسكن مجتمعنا الحاضر كان أول من اختار بطلا مجهولا . ولو سمع هذا السكلام منذ خمسين عاماً لبدا فيه تناقض كبير .

ومع ذلك فلم يكن تكريم الجندى الجهول مهما كان بسيطاً - أمراً جائز الوقوع في النمسا والمجر في عهد فرانسيس جوزيف أو في روسيا في عهد نقولا أو في ألمانيا في عهد غليوم . وإنما هذه الحرب الحديثة وهذا الأسلوب الحديث من التفكير والإحساس نحو الحرب - هو الذي جعل هذا الاتجاه ذا معني خاص ، كما جعل لهذا التمثال وقعاً خاصاً في النفس . إن تغييراً عميقاً اجتماعيا من نوع ما ، وقد يكون تغييراً تاريخياً ، هو الذي دفع إلى هذه الرمزية . وربما كان ذلك لأن مجتمعنا لامعالم له ، كما أنه مجتمع جماهيرى ، فنحن لذلك نستطيع اختيار البطل الذي لا اسم له .

وربما كان لذلك دلالة أخرى . فقد تكون هذه القبور الغامضة ليست نصبا مقامة « لشعبية » الرجل العادى فحسب بل هى أضرحة مقامة لإنسانيته . وربما تدل على تطور بسيط ولكنه هام فى أنماط عقولنا ، لامن حيث المساواة ، ولكن من حيث سعة الظروف الإنسانية والمكانة المتعلقة بها ، فى كل زمان وفى كل مكان، فى أحرج الظروف ... فى أسوأ الظروف . وهناك دلائل أخرى على تطور وجهات النظر الفردية التى سحبت تقدم العالم بعد الحربين العالميتين فى إنشاء المؤسسات التى تهدف إلى التعاون العالمي .

والآن وقد تضاءل شعور الفخر بالأمجاد البسيطة القبيلة التي ينتمى إليها الفرد، فأيسر لنا أن نشيد بانتمائنا للقبيلة الكبرى التي ينتمى إليها الإنسان، والتغير الذي حدث هو من العدق والدقة بحيث إننا لسنا على يقين بأنه حدث، ولكن من المحتمل أنه حدث فعلا. وعلى هذا فلنا أن نقرر مطمئنين حقيقة



نختم بها هذه القصة – قصة سقوط وأنهيار وبعث الاستبداد. قصة القادة الذين لا يبصرون والجماهير المخدوعة . قصة الأخطاء القديمة الى لا تنسى والأخطاء الجديدة التى تفرض . والثورات التى تؤدى إلى الحرب والحروب التى تؤدى إلى الثورات . والسلام الذي يتقرر ، والآمال التى تبدو أمام الأعين ثم يختنى ، وخطوات القهرى الواسعة والخطوة الضيقة إلى الأمام .

وقد يكون التقدم أقل بما يكني للتعويض عن التأخر المؤلم، ولكن هذه الحقية يمكن أن تقال عن خطوة خطاها الإنسان في تقدمه من الحضيض إلى ذروة الحجد.



.

.

## تصويب

جاء فى صفحة ٢٥٧ كليشيه بعنوان حافز وتير الحسكم المطلق وصحته حافرو قبر الحسكم المطلق.

كا جاء في صفحة ٤٧٣ كايشيه بعنوان الفصل السابع عشر وصحته الفصل السابع عشر وصحته الفصل السادس عشر .

مطابع سبحسل العرب . ٩ عمادالين -بستان الدكمة تليفون -٢٣٠٩ ه

